# تفِسِيرُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ

لِلإِمَامِ الجَلْيُل لِمَا فِطْعَ ادالدِّين الْبَي الْفِدَاء إُسِمِاعِيْل بُن كَيْر الدِّمشِ فِيَّ المترف سَنة ٧٧٤ هـ

هذه الطبعة أول طبعة مقابلة على نسِنِحَ الأَرْهِرَية وَكَذَلِكَ عَلَى سِيْحِ كَامِلاً بِاللِكَتِ المُصْرَيّة

مجمَّدالتَّيِّرَشُادُ عِلِيُّ خميَعُبُدالبَاتِي مضطغى لسَّيمُحمَّد مِحمُّفِضُل لعِمَادِي

جيَنِ عَبَّاسُ طَبُ

المجكدالنايع

و المنظم المنظم

موگریست و طریک ملسباعة . نشستر . توذبع جیزة - ت : ۲۷ . ۵۸۸۵ رقم الإيداع : ٢٠٠٠/٩٣٤٩

الترقيم الدولي : I.S.B.N

6 - 33 - 5234 - 977

الطبعة الأولى ١٤٢١هـ . ٢٠٠٠م

كافة حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة قرطبة للطبع والنشر والتوزيع

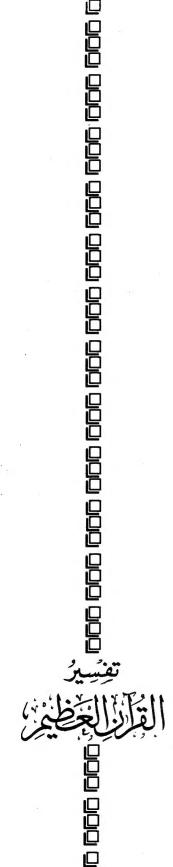

# وَلَا نَقْنُلُوّا أَوْلِنَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُوْ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْكَا كَبِيرًا اللَّهِ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللّ

هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده ؛ لأنه تعالى ينهى عن قتل الأولاد كما أوصى بالأولاد في الميراث ، وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ؛ بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته ، فنهى الله تعالى عن ذلك ، فقال : ﴿ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ﴾ ، أي : خوف أن تفتقروا في ثاني الحال ؛ ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال : ﴿ ولاتقتلوا في السورة][٢] الأنعام : ﴿ ولاتقتلوا أولادكم من إملاق ﴾ أي : من فقر ﴿ نحن نرزقكم وإياهم ﴾ .

وقوله: ﴿ إِن قتلهم كَان خِطئًا كبيرًا ﴾ - أي: ذنبًا عظيمًا.

وقرأ بعضهم: (كان خَطَأ كبيرًا) وهو بمعناه وفي الصحيحين (١٠٢) عن عبد الله بن مسعود قلت: يا رسول الله ، أي الذنب أعظم ؟ قال: « أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك » قلت: ثم أي ؟ قال: قلت: ثم أي ؟ قال: « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » قلت: ثم أي ؟ قال: « أن تزاني بحليلة جارك »

## وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَيُّ إِنَّامُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَآةً سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ

يقول تعالى ناهيًا عباده عن الزنا، وعن مقاربته - وهو مخالطة أسبابه ودواعيه -: ﴿ وَلاَ تَقْرِبُوا الزَّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحْشَةً ﴾ ، أي : ذنبًا عظيمًا ، ﴿ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ أي وبئس طريقًا ومسلكًا.

وقد قال الإِمام أحمد $^{(107)}$ : حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا [ حريز ] ، حدثنا سليم بن عامر ، عن أبي أمامة قال : إن $^{[7]}$  فتى شابًا أتى [  $]^{[1]}$  النبي صلى الله عليه وسلم فقال :

(١٥٢) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير ، باب : قوله تعالى ﴿ فلا تجعلوا لله أندادًا .... ﴾ (٢٥١) . ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان ، باب : كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده (١٤١) (٨٦) .

(١٥٣) - أخرجه أحمد (٢٥٦/٥-٢٥٧) . والطبراني في الكبير (٧٦٧٩) (١٩٠/٨) من طريقين عن حريز ابن عثمان به . وله طريق آخر عن أبي أمامة أخرجه الطبراني في الكبير - (٧٧٥٩) (٢١٥/٨) وذكره الهيثمي في المجمع (١٣٤/١) وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح » .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ت . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من خ .

<sup>[</sup>٤] – ما بين المعكوفتين في ز : « إلى » .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز ، خ .

يا رسول الله ، اثذن لي بالزنا . فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا : مَهْ مَهْ . فقال : « ادنه » . فدنا منه قريبًا فقال : « المجلس » . فلل نقال : « أتحبه الأمك » ؟ قال : الا والله ، جعلني الله فداك . قال : « أفتحبه الابنتك ؟ » قال : لا والله يا رسول الله ، جعلني الله فداك . قال : « والا الناس يحبونه لبناتهم » ، قال : « والا الناس يحبونه للخواتهم» ، قال : « والا الناس يحبونه الأخواتهم» ، قال : « أفتحبه لعمتك ؟ » قال : الا والله ، جعلني الله فداك . قال : « والا الناس يحبونه الناس يحبونه الله فداك . قال : « والا ألناس يحبونه لحماتهم » ، قال : « أفتحبه لحالتك ؟ » قال : لا والله ، جعلني الله فداك . قال : « والا ألناس يحبونه لحالاتهم » ، قال : « فرضع يده عليه و[١] قال : « اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه » . قال : فلم يكن بعد ذلك الفتئ يلتفت إلى شيء .

وقال ابن أبي الدنيا (۱۰٤): حدثنا عمار بن نصر ، حدثنا بقية ، عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن الهيثم بن مالك الطائي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له » .

وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّذِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدَّ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ. سُلْطَنَنَا فَلَا يُسْسِرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُم كَانَ مَنصُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَانَ مَن

يقول تعالى ناهيًا عن قتل النفس بغير حق شرعي كما ثبت في الصحيحين (١٠٥٠) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والزاني المحصن ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » وفي السنن (١٠٥١) : « لزوال الدنيا أهون عند [٢] الله من قتل مسلم ».

<sup>(30) - 1</sup> اسناده مُرسل ضعيف ، الهيثم بن مالك تابعي ثقة روى له البخاري في الأدب كما في «التقريب ». وأبو بكر بن أبي مريم مضعف لاختلاطه ، و « بقية » مدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالسماع وأخرجه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص ١٩٠) من طريق ابن أبي الدنيا به . عزاه السيوطي في الدر المنثور – (٣٢٥/٤) إلى أحمد ولم أقف عليه عنده والعلم عند الله تعالى . والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (١٥٨٠) (٤)

<sup>(</sup>١٥٥) - تقدم تخريجه [ سورة النساء / آية ٩٦] ، [ سورة الأنعام / آية ١١] .

<sup>(107)</sup> – أخرجه الترمذي – كتاب الديات ، باب : ما جاء في تشديد قتل المؤمن (1790) (1790) . والنسائي – كتاب المحاربة ، باب : تعظيم الدم (1070) . وفي الكبرى – كتاب المحاربة ، باب : تعظيم الدم – (1070) (1070) . من طريق ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا ... ذكره وأخرجه الترمذي أيضًا – (1070) . والنسائي (1070) (1070) وفي الكبرى =

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز ، خ .

وقوله: ﴿ وَمِن قَتَلَ مَظُلُومًا فَقَدَ جَعَلنا لُولِيه سَلَطانًا ﴾ أي: سلطة على القاتل ، فإنه بالحيار فيه ؛ إن شاء قتله قودًا ، وإن شاء عفا عنه على الدية ، وإن شاء عفا عنه الآية محانًا مجانًا كما ثبتت السنة بذلك (۱°۵) ، وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ، ولاية معاوية السلطنة أنه سيملك ؛ لأنه كأن ولي عثمان ، وقد قتل عثمان مظلومًا - رضي الله عنه - وكان معاوية يطالب عليًّا - رضي الله عنه - أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم لأنه [٢] أموي ، وكان علي - رضي الله عنه - يستمهله [٣] في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك ، ويطلب عليًّ من معاوية أن يسلمه الشام فيأبي معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة ، وأبي أن يبايع عليًّا هو وأهل الشام ، ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه ، كما تفاءل [٤] ابن عباس واستنبطه [٥] من هذه الآية الكريمة ، وهذا من الأمر العجيب ، وقد روى ذلك الطبراني في معجمه (١٥٨) حيث قال :

حدثنا يحيى بن عبد الباقي ، حدثنا أبو عمير بن النحاس ، حدثنا ضمرة بن ربيعة ، عن ابن شوذب ، عن مطر الوراق ، عن زهدم الجرمي<sup>[7]</sup> قال : كنا في سمر ابن عباس فقال : إني محدثكم حديقًا<sup>[7]</sup> ليس بسر ولا علانية ، إنه لما كان من أمر<sup>[7]</sup> هذا الرجل ما كان - يعني عثمان – قلت لعليّ : اعتزل ، فلو كنت في جحر طُلبتَ حتى تُستخرج فعصاني ، وايم الله ليتأمرن عليكم معاوية ، وذلك أن الله تعالى يقول : ﴿ وَمَن قَتَل مَظْلُومًا فَقَد جَعَلنا لُولِيهِ

= (٣٤٥٠) . من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به موقوفًا على عبد الله بن عمرو . وقال الترمذي : « هذا أصح من حديث ابن أبي عدي ... ٤ . قلت : وابن عدي لم ينفرد برفعه فقد تابعه أبو أسامة وهو ثقة . أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٢٢٠/٧) . وأبو نعيم في الحلية - (٢٧٠/٧) ، لكن قال البيهقي « والموقوف أصح » . وله طريق آخر عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا عند النسائي لكن في إسناده إبراهيم بن مهاجر وليس بالقوي .

(۱۰۷) – من ذلك حديث أبي هريرة الطويل . أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات ، باب : من قتل له قتيل فهو بخير النَّظَرين (۱۸۸۰) . ومسلم في صحيحه – كتاب الحج ، باب : تحريم مكة وصيدها ... – (۲۶۷) (۱۳۰۰) ، وفيه « ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُودى وإما أن يقاد .... » .

(١٥٨) - أخرجه الطبراني في الكبير - (١٠٦١٣) (٣٢٠/١٠) . وذكره الهيثمي في المجمع (٢٣٩/٧) وقال : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز . [٢] - في ز ، خ : ( لا ) .

<sup>[7] -</sup> في ز: ( يستجهله ) ، خ : ( يستحله ) كذا في الأصل .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ يَقَالَ ﴾ . [٥] - في ت : ﴿ استنبطه ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز ، خ : ﴿ الحرمي ﴾ . [٧] - في خ : ﴿ بحديث ﴾ .

<sup>[</sup>٨] - سقط من : خ .

سلطانًا فلا يسوف في القتل إنه كان منصورًا ﴾ الآية ، وليحملنكم قريش على سنة فارس والروم ، وليقيمن [1] عليكم النصارى واليهود والمجوس ، فمن أخذ منكم يومئذ بما يعرف نجا ، ومن ترك – وأنتم تاركون – كنتم كقرن[٢] من القرون هلك فيمن هلك .

وقوله: ﴿ فلا يسرف في القتل ﴾ قالوا: معناه: فلا يسرف الولى في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل.

وقوله : ﴿ إِنه كَانَ مَنْصُورًا ﴾ أي : إن الولي منصور على القاتل شرعًا ، وغالبًا قدرًا . وَوَلَا نَقَرَبُواْ مَالَ ٱلْكِيْمِيدِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدَّةً وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ الْعَهْدِ إِنَّا كُلْمَ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ اللهَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ أَنَّ اللهُ اللهِ اللهِ عَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ أَنَّ اللهِ عَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنَّا لَكُيْلُ إِذَا كِلْمَتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ اللهِ عَيْرٌ وَآحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ عَيْرٌ وَآحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنَّا اللهُ اللهِ عَيْرٌ وَآحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنَّا اللهِ اللهِ عَيْرٌ وَآحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنَّا لَا لَكُنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يقول تعالى : ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالُ الْيَتِيمِ إِلاّ بَالْتِي هِي أَحْسَنُ [ حتى يبلغ أَشْدَه ] [ \* ) ، أي : لا تتصرفوا له إلا بالغبطة ، [ ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالُهُم إِلَى أَمُوالُكُم إِنْهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ ] [ أي ] ﴿ وَلا تَأْكُلُوهُا وَمِنَا فَلَيْسَتَعْفُفُ وَمِنَ كَانَ غَنيًا فَلَيْسَتَعْفُفُ وَمِنَ كَانَ غَنيًا فَلَيْسَتَعْفُفُ وَمِنَ كَانَ غَنيًا فَلَيْسَتَعْفُفُ وَمِنَ كَانَ غَنيًا فَلَيْسَتَعْفُفُ وَمِنَ كَانَ فَقَيرًا فَلْيُكُلُ بِالْمُعُرُوفُ ﴾ .

وقد جاء في صحيح مسلم (١٠٩) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: « يا أبا ذر ؛ إني أراك ضعيفًا ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي ، لا تأمَّرن على اثنين ، ولا تولينَّ مال يتيم ». وقوله : ﴿ وأوفوا بالعهد ﴾ أي : الذي تعاهدون عليه الناس ، والعقود التي تعاملونهم بها ؛ فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه ﴿ إن العهد كان مسئولاً ﴾ أي : عنه .

وقوله: ﴿ وَأُوفُوا الْكِيلِ إِذَا كُلْتُمْ ﴾ أي: من غير تطفيف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم،

<sup>(</sup>١٥٩) -- صحيح ، أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإمارة ، باب : كراهة الإمارة بغير ضرورة (١٧) (١٥٩) - وأبو داود - كتاب الوصايا - باب : ما جاء في الدخول في الوصايا - (٢٨٦٨) . والنسائي - كتاب الوصايا - باب : النهي عن الولاية على مال اليتيم (٢٥٥/٦) عن حديث سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر فذكره .

<sup>[</sup>۱] – في ز : « وليتمتن » ، خ : « وليمتنن » . [۲] – في ز ، خ : « قرن » .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٥] - في خ : ﴿ تَأْكُلُوا أَمُوالُهُم ﴾ .

﴿ وزنوا بالقسطاس المستقيم ﴾ قرئ بضم القاف وكسرها كالقرطاس، وهو: الميزان. وقال مجاهد: هو: العدل بالرومية.

وقوله: ﴿ الْمُستقيم ﴾ أى: الذي [١٦] لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب.

﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ ، أي : لكم في معاشكم ومعادكم ؛ ولهذا قال : ﴿ وأحسن تأويلًا ﴾ أى: مَالًا ومنقلبًا في آخِرتكم قال سعيد عن قتادة : ﴿ ذَلَكَ خيرٍ وَأَحْسَنَ تَأْوِيلًا ﴾ أي : خير ثوابًا وعاقبة . [ وأُخبِرنا أن ][٢] ابن عباس كان يُقول(١٦٠) : يا معشر الموالي ، إنكم ولِيتُم أُمرينَ بِهِما هلك النَّاس قبلكُم : هذا المكيَّال وهذا الميزان ، قال : وذكر لنا أَن نبيَّ<sup>[٣]</sup> الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: « لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله الله به [1] في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك » .

وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا اللهِ

قال عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، يقول : لا تقل .

وقال العوفي عنه: لا ترم أحدًا بما ليس لك به علم، وقال محمد بن الحنفية: يعني: شهادة الزور

وقال قتادة : لا تقل رأيت . ولم تر ، وسمعت . ولم تسمع ، وعلمت . ولم تعلم ؛ فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله.

ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم ، بل بالظن الذي هو التوهم والخيال ، كما قال تعالى : ﴿ اجتنبوا كثيرًا مِن الظن إن بعض الظن إثم ﴾ وفي الحديث: « إياكم والظن فإن الظن أكذُب الحديث »(١٦١)

<sup>(</sup>١٦٠) - أخرجه ابن جرير في تفسيره – (٨٥/١٥) حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة أخبرنا أن ابن عباس كان يقول : ... وعزاه السيوطي في ﴿ الدر المنثور ﴾ - (٣٢٨/٤) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>١٦١) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب ، باب : ﴿ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كَثْيرًا مَن الظن ... ﴾ ، (٦٠٦٦) . ومسلم في صحيحه − كتاب البر والصلة والآداب ، باب : « تحريم الظن والتجسس والتنافس .. ، (٢٨) (٢٠٥٣) . وأبو داود – كتاب الأدب ، باب : في الظن (٢٩١٧) =

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ . [۲] - في ز : « وأخبرنا » ، خ : « وأما » . [٤] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] - في خ : ﴿ رسول ﴾ .

وفي سنن أبي داود  $(^{177})$ : « بئس مطية الرجل :  $(^{200})$  وفي الحديث الآخر  $(^{177})$ : « من تحلم حلمًا كلف «إن أفرى الفرى أن يرى عينيه ما لم تريا » وفي الصحيح  $(^{171})$ : « من تحلم حلمًا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد .

وقوله: ﴿ كُلُّ أُولُنُكُ ﴾ ، أي : هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد ﴿ كَانَ عَنه مسئولًا ﴾ ، أي : سيسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه وعما عمل فيها ، ويصح استعمال : « أولئك » مكان : « تلك » كما قال الشاعر :

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام

<sup>=</sup> من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا فذكره .

<sup>(</sup>١٦٢) - أخرجه أبو داود كتاب الأدب ، باب : ﴿ قُولُ الرجلُ زَعْمُوا ﴾ - (٤٩٧٢) . والبخاري في الأدب المفرد (٧٦٢) وأحمد في المسند (١١٩/٤) ، (٤٠١/٥) . والطحاوي في مشكل الآثار – (٦٨/١) . وابن المبارك في والزهد، - (٣٧٧). والقضاعي في مسند الشهاب - (١٣٣١،١٣٣٥،١٣٣٤) (٢/ ٢٦٩،٢٦٨) والبغوي في شرح السنة - (٨٨٩٢) (٣٦١/١٢) . من طرق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي مسعود قال : قيل له : ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول في زعمُوا ؟ فَلْكُرُه . وفي روَّاية أبي داود – عن أبي قلاية ، قال : قال أبو مسعود لأبي عبد الله ، أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود "... ، وقال أبو داود : أبو عبد الله هذا حذيفة . قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٩/٢) : ( هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ، وأبو قلابة قد صرح بالتحديث في رواية الوليد بن مسلم قال : نا الأوزاعي نا يحيى بن أبي كثير نا أبو قلابة نا أبو عبد الله مرفوعًا به ... وهذا إسناد صحيح متصل بالتحديث وقال أبو داود : ﴿ أبو عبد الله هذا حذيفة ﴾ . كذا قال الشيخ الألباني مع أن رواية أبي قلابة عن حديفة ( أبي عبد الله ) غير متصلة ذكر ذلك العلائي في جامع التحصيل (ت : ٣٦٢) وابن حجر في التهذيب (١٩٨/٥) . بل إن روايته عن أبي مسعود فيها كلام أيضًا . قال ابن حجر - رحمه الله - في « فتح الباري » (١/١٠) – عند شرحه باب « ما جاء في زعموا » من كتاب الأدب – ح (٢١٥٨) : « قوله ( البخاري ) باب : « ما جاء في زعموا » كأنه يشير إلى حديث أبي قلابة قال : « قيل لأبي مسعود ... فذكر الحديث ثم قال : أخرَّجه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات ، إلا أن فيه انقطاعًا . وكأنَّ البخاري أشار إلى ضعف هذا الحديث بإخراجه حديث أم هانئ وفيه قولها : زعم ابن أمي . فإن أم هانئ أطلقت ذلك في حق علي ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وَسلَّم – والأصل في زعَّم أنَّها تقال في الأمر الذي لا يوقف على حقيقته ... ، وقد نقل الحافظ المنذري في مختصره عن الحافظ أبي القاسم الدمشقي في الأطراف - عدم سماع أبي قلابة من أبي مسعود ، والعلم عند الله تعالى .

<sup>(</sup>١٦٣) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التعبير ، باب : من كذب في حلمه (٧٠٤٣) من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>١٦٤) – أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب التعبير ، باب : من كذب في حلمه (٧٠٤٢) . أبو داود – كتاب الأدب ، باب : ما جاء في الرؤيا – (٥٠٢٤) . والترمذي – كتاب اللباس ، باب : ما جاء في المصورين – (١٧٥١) . والنسائي – كتاب الزينة ، باب : ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة –  $(\Lambda)$  (٢١٥) . وابن ماجه – كتاب تعبير الرؤيا ، باب : من تحلم حلمًا كاذبًا (٣٩١٦) من طريق أيوب عن=

# رَلَا نَمْشِ فِي ٱلأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلِجِبَالَ طُولَا ﷺ كُلُّ ذَاكَ كَانَ سَيِّتُهُمُ عِندَ رَيِّكَ مَكْرُوهَا ﷺ

يقول[<sup>1</sup>] تعالى ناهيًا عباده عن التجبر والتبختر في المشية: ﴿ **ولا تَمْسُ في الأرض مرحًا ﴾** أي: لن<sup>[1</sup>] تقطع أي: متبخترًا متمايلًا مشي الجبارين، ﴿ إنك لن تخرق الأرض ﴾ أي: لن<sup>[1</sup>] تقطع الأرض بمشيتك، قاله ابن جرير، واستشهد عليه بقول رؤبة بن العجّاج:

\* وقائم الأعماق خاوى[٣] المخترق \*

وقوله: ﴿ وَلَن تَبِلَغُ الْجِبَالُ طُولًا ﴾ ، أي : بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك ؛ بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده ، كما ثبت في الصحيح (١٦٥) : « بينا رجل يمشي فيمن كان قبلكم ، وعليه بردان يتبختر فيهما - إذ خسف به الأرض ، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته ، وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض ، وفي الحديث (١٦٦) : « من تواضع لله رفعه الله ، فهو في نفسه حقير وعند الناس حقير أيا الله عنى نفسه كبير وعند الناس حقير [٤] ، حتى لهو أبغض إليهم من الكلب و [٥] الحنزير » .

<sup>=</sup> عكرمة عن ابن عباس فذكره مرفوعًا .

<sup>(</sup>١٦٥) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب اللباس ، باب : من جر ثوبه من الحيلاء - (٥٧٨٩) . ومسلم في صحيحه - كتاب اللباس والزينة ، باب : تحريم التبختر في المشي ، مع إعجابه بثيابه (٤٩،٠٥) (٢٠٨٨) . من طرق عن أبي هريرة مرفوعًا .

<sup>(177)</sup> – أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (177) (177) . وأبو نعيم في الحلية – (179) . والخطيب البغدادي في تاريخه (11.7) . من طريق سعيد بن سلام العطار ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول ... فذكره . وقالوا جميعًا (11.7) عزيب من حديث الثوري ، تفرد به سعيد بن سلام (11.7) . قلت : (11.7) وهو كذاب كما قال ، ابن نمير وأحمد بن حنبل ، وقال البخاري : يذكر بوضع الحديث وقال النسائي وغيره ضعيف (11.7) المناد الاعتدال للذهبي (11.7) ((11.7) ) . والحديث عزاه الهيئمي في المجمع – (11.7) إلى الطبراني في الأوسط وقال : في إسناده سعيد بن سلام العطار وهو كذاب . وحديث عمر له طريق آخر عند أبي يعلى (11.7) وأحمد (11.7) وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (11.7) ((11.7) ) وفي الباب عن :

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ قُولُه ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ﴿ حاوى ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ز: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٤] - في ز : و صغير ) .

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب « الخمول والتواضع » (١٦٧) : حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير ، حدثنا حجاج بن محمد ، عن أبي بكر الهذلي قال : بينما نحن مع الحسن ، إذ مرّ عليه ابن الأهيم – يريد المنصور – وعليه جباب خز ، قد نضد بعضها فوق بعض على ساقه ، وانفرج عنها قباؤه ، وهو يمشي ويتبختر ، إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال : أف ، شامخ بأنفه ، ثانِ عطفه ، مصعر خده ، ينظر في عطفيه ، أيّ محميق [ ][1] ينظر في عطفه في نعم غير مشكورة ، ولا مذكورة ، غير المأخوذ بأمر الله فيها ، ولا المؤدي حق الله منها ! والله إن الآلاً يمشي أحدهم طبيعته يتلجلج [٢٦] تلجلج المجنون ؟ في كل عضو منه نعمة ، وللشيطان به لعنة ، فسمعه ابن الأهيم فرجع يعتذر إليه ، فقال : لا تعتذر آليً إليّ وتب إلى ربك ، أما سمعت قول الله تعالى : ﴿ ولا تمش في الأرض مرحًا إنك لن تخرق وتب إلى ربك ، أما سمعت قول الله تعالى : ﴿ ولا تمش في الأرض مرحًا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً ﴾ .

ورأى البخترى<sup>[0]</sup> العابد رجلًا من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته، فقال له: ياهذا! إن الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته، قال: فتركها الرجل بعد .. ورأى ابن عمر<sup>(١٦٨)</sup> رجلًا يخطر في مشيته فقال: إن للشياطين إخوانا.

وقال خالد بن معدان : إياكم والخَطْر ، فإن الرجل [ ][٢٦] يده من سائر جسده رواهما ابن أبي الدنيا : حدثنا خلف بن هشام البزار ، حدثنا حماد بن

أخرجه مسلم في صحيحه - (٦٤) (٢٨٦٥) وأبو داود - (٤٨٩٥) . وابن ماجه - (٤١٧٩) ولفظه وإن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ، ولا يبغي أحد على أحد » .

٢ - حديث أبي هريرة

أخرجه مسلم في صحيحه - (٦٩) - (٢٥٨٨) ١٦ (٢١٣/٠١) . من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا ( ما نقصت صدقة من مال : وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا ، وما تواضع أحد لله إلا , فعه الله » .

(١٦٧) - أخرجه ابن أبي الدنيا في « الخمول والتواضع » - (٢٣٧) . وأبو بكر الهذلي قبل اسمه سلمى بن عبد الله وقبل روح أخباري متروك الحديث كما في « التقريب » .

(١٦٨) - ذكره السيوطي في الدر المنثور - (٣٣٠/٤) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا .

(١٦٩) - أخرجه البيهقي في دلائل النبوة - (٥٢٥/٦) . من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد به .

قلت : وهذا إسناد مرسل صحيح ، ويحنس هو ابن أبي موسى مولى مصعب بن الزبير وثقه =

<sup>=</sup> ١ - عياض بن حمار .

<sup>. [</sup>۲] – في ز، خ: «أي» .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ( تعذر ) .

<sup>[</sup>٦] - في ز ، خ : ﴿ يَاضَ بَقَدُرَ كُلُّمَةً ﴾ .

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين في ز : ﴿ أَيِ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٥] – في ز : « البحتر*ي* » .

زيد ، عن يحيى ، عن سعيد ، عن يُحَنس<sup>[١]</sup> قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا مشت أمتي المطيطاء<sup>[٢]</sup> وخدمتهم فارس والروم ، سلط بعضهم على بعض » .

وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْمُهُ عَنْدُ وَبِكَ مَكُرُوهًا ﴾ أما من قرأ : ﴿ سَيْمُهُ ﴾ ، أي : فاحشة ، فمعناه عنده : كُلَّ هذا الذي نهينا عنه من قوله : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أُولادكم خَشْيَةً إملاق ﴾ إلى هاهنا ، فهو سيئة مؤاخذ عليها ، ﴿ مَكُرُوها ﴾ : عند الله لايحبه ولا يرضاه .

وأما من قرأ : ﴿ سَيْمُه ﴾ على الإضافة ، فمعناه عنده : كل هذا الذي ذكرناه من قوله : ﴿ وقضىٰ ربك ألّا تعبدوا إلا إياه ﴾ إلى لههنا ، فسيئه ، أي : فقبيحه[٣] ، مكروه عند الله ، هكذا وجه ذلك ابن جرير رحمه الله .

### ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا مَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي

= النسائي والذهبي وابن حجر . وأخرجه الطبراني في الأوسط - (٣٥٨،١٣٢) . عن يُحَنَّس مولى آل الزبير عن أبي هريرة مرفوعًا ذكره . وذكره الهيثميّ في ﴿ المجمع ﴾ - (٢٤٠/١٠) وقال : ﴿ رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن ﴾ . لكن في إسناده ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ . وأخرجه الترمذي – (٢٢٦١) (٤/٢٥٤) - كتاب الفتن ، باب (٧٤) . وابن المبارك في الزهد رواية نعيم بن حماد - (١٨٧) . والبغوي في شرح السنة - (٢٠٠١) (٢٠٠٤) . والبيهقي في الدلائل - (٢٥/٦) وأبو نعيم في أخبار أصبهان -(٣٠٨/١) . والعقيلي في الضعفاء - (١٦٢/٤) ، وابن عدي في الكامل - (٢٣٣٥/٦) . من طريق موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا وفي آخره ( سلط الله شرارها على خيارها ، . وقال الترمذي : ﴿ هَذَا حَدَيْثُ غُرِيبٍ ﴾ . قلت : موسى بن عبيدة ضعيف لاسيما في عبد الله بن دينار كما قال الحافظ في التقريب لكن أخرجه الترمذي من طريق محمد بن إسماعيل الواسطي . حدثنا أبو معاوية عن يحبي بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا فذكره. وقال : ﴿ وَلَا يَعْرُفُ لَحَدَيْثُ أَبِّي معاوية عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أصل إنما المعروف حديث موسى بن عبيدة ، وقد روى مالك بن أنس هذا الحديث عن يحيي بن سعيد مرسلًا ... ، . قال الشيخ الألباني في الصحيحة – (١٨٠/٢) (٩٥٦) . ... موسى بن عبيدة ضعيف ، لكن متابعة يحيى بن سعيد ، تشهد لصحة حديثه ، وقول الترمذي : إنه لا أصل له عنه ، أراه مجازفة ظاهرة لأن السند إليه بذلك صحيح ، فإن أبا معاوية ثقة من رجال الشيخين ، ومحمد بن إسماعيل الواسطى ثقة ، كما قال الحافظ ، ومالك كثيرًا ما يرسل ما هو معروف وصله ... ٤ . قلت : وعلى هذا فإن الإسناد المتقدم ، إسناد صحيح لا غبار عليه ولله الحمد وقد أحرجه ابن حبان في صحيحه - (٦٧١٦) (١١٢/١٥) . وفي الموارد - (١٨٦٤) - (١٠٩-١٠٩) . من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة ، ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد سنوطا عن خولة بنت قيس مرفوعًا فذكرته ، ومؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ كما في ( التقريب ، .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ محسن ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – في ز ، خ : ﴿ قبيحه ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - في ز : ﴿ المطيطيا ﴾ .

### جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿

يقول تعالى : هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ، ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة مما أوحينا<sup>[1]</sup> إليك يامحمد لتأمر به الناس.

﴿ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهُ إِلٰهَا آخُو فَتَلْقَىٰ فَي جَهْنُمُ مَلُومًا ﴾ ، أي : تلومك نفسك والحلق ، ﴿ مَدْحُورًا ﴾ ، [ أي : مبعدًا من كل خير ][٢٦ ، قال ابن عباس وقتادة : مطرودًا . والمراد من هذا [٢٦] الخطاب الأمة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم.

### أَفَاصَفَنَكُو رَيُّكُم بِٱلْمِنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ إِنَّنَّا ۚ إِنَّكُو لَنَقُولُونَ فَوْلًا عَظِيمًا ١

يقول تعالى رادًا على المشركين الكاذبين الزاعمين - عليهم لعائن الله - أن الملائكة بنات اللَّه ، فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثًا ، ثيم ادعوا أنهم بنات الله ، ثم عبدوهم فأخطأوا في كل من المقامات [أ] الثلاث [ ][ام] خطأً عظيمًا، فقال تعالى منكرًا عليهم : ﴿ اَفَاصْفَاكُم رَبُّكُم بِالبِّنينَ ﴾ ، أي : خصصكم بالذكور ، ﴿ وَاتَّخَذَ مَنَ الْمَلائكَةُ إِنَانًا ﴾ ، أي : واختار لنفسه - على زعمكم - البنات ؟ ! ثم شدد الإنكار عليهم فقال : ﴿ إِنَّكُم لتقولون قولًا عظيمًا ﴾ ، أي: في زعمكم أن لله ولدًا ، ثم جعلُكم [٢] ولده الإناثُ التي تأنفون أن يكنّ لكم ، وربما قتلتموهن بالوأد ، فتلك إذا قسمة ضيزى ، وقال تعالى : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذُ الرَّحْمَنِ وَلِدًا \* لَقَد جَنَّتُم شَيًّا إِذًّا \* تَكَاد السَّمُوات يَتَفَطَّرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًّا \* أن دعوا للرحمن ولدًا \* وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدًّا \* إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدًا \* لقد أحصاهم وعدّهم عدًّا \* وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا ﴾.

### وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا الْلَ

يقول تعالىٰ : ﴿ وَلَقَدَ صَرَفْنَا لَلْنَاسُ [٧] في هذا القرآن ليذكروا [٨] ﴾ ، أي [٩] :

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ أُوحيناه ﴾ .

<sup>[</sup>٢] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>o] - ما بين المعكوفتين في ز : « مقامات » .

<sup>[</sup>٦] – في ز ، خ : ١ جعلتم ١ .

<sup>[</sup>٧] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٨] - في ز: « من كل شيء » ، خ: « من كل مثل » .

<sup>[</sup>٩] - سقط من : ز ، خ .

صرفنا [1] فيه من الوعيد لعلهم يذكرون مافيه من الحجج، والبينات والمواعظ؛ فينزجروا [٢] عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك ﴿ وما يزيدهم ﴾ ، أي : الظالمين منهم ، ﴿ إلا نفورًا ﴾ ، أي : عن الحق وبعدًا منه .

# قُل لَوْ كَانَ مَعَلَمُ ءَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَنَغَوَا إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلَا ﴿ اللَّهِ سَبَخَنَلُمُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين، الزاعمين أن لله شريكًا من خلقه ، العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى : لو كان الأمر كما تقولون، وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه – لكان أولئك المعبودون [<sup>[7]</sup> يعبدونه، ويتقربون إليه، ويبتغون إليه الوسيلة والقربة، فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه، ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه ؛ فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه ؛ بل يكرهه ويأباه ، وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه .

ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال: ﴿ سبحانه وتعالىٰ عما يقولون ﴾ ، أي : هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه آلهة أخرىٰ ﴿ علوًا كبيرًا ﴾ ، أي : تعاليًا كبيرًا ؛ بل هو الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد .

نُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَشَيْحُ لَهُ ٱلسَّمَوَةُ إِلَّا يُسَيِّحُ مِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَقْقَهُونَ تَسْبِيحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ

يقول تعالى : تقدسه السلموات السبع والأرض ومن فيهنّ ، أي : من المخلوقات ، وتنزهه وتعظمه ، وتجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون ، وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته :

ففسي كلِّ شيءٍ لَـهُ آيـة تـدل عـلـي أنـه واحـد كما قال تعالىٰ : ﴿ تكاد السلموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًّا \* أن دعوا للرحمن ولدًا ﴾ .

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ وَصَرَفْنَا ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ﴿ الْمِعُودُونَ ﴾ .

<sup>[</sup>٢] – في ز ، خ : ( فينزجرون ) .

وقال أبو القاسم الطبراني (۱۷۰): حدثنا عليّ بن عبد العزيز ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا مسكين بن ميمون – مؤذن مسجد الرملة – حدثنا عروة بن رُوَيم ، عن عبد الرحمن بن قرط: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى كان بين المقام وزمزم ؛ جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره ، فطارا به حتى بلغ السلموات السبع ، فلما رجع قال: « سمعت تسبيحًا في السموات العلى مع تسبيح كثير ، سبحت السلموات العلى من ذي المهابة ، مشفقات لذي العلو بما علا ، سبحان العليّ الأعلى ، سبحانه وتعالى » .

وقوله: ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ ، أي : وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله ، ﴿ ولكن لاتفقهون تسبيحهم ﴾ ، أي : [ لا تفقهون  $_{1}^{[1]}$  تسبيحهم أيها الناس ؛ لأنها بخلاف لغتكم ، وهذا عام في الحيوانات $_{1}^{[1]}$  والنبات والجماد ، وهذا أشهر القولين ، كما ثبت في صحيح البخاري  $_{1}^{(1)}$  عن ابن مسعود أنه قال : كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل .

وفي حديث أبي  $\dot{\epsilon}_{1}$ : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات ، فسمع لهن تسبيح كحنين النحل ، وكذا في يد أبي بكر ، وعمر ، وعثمان - رضي الله عنهم أجمعين  $\dot{\epsilon}_{1}$  وهو حديث مشهور في المسانيد .

وقال الإمام أحمد  $(^{1YT)}$ : حدثنا حسن ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا $^{[1]}$  زبان ، عن سهل ابن معاذ بن  $^{[0]}$  أنس ، عن أبيه - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>۱۷۰) - إسناده ضعيف ، وقد تقلم .

<sup>(</sup>۱۷۱) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المناقب ، باب : علامات النبوة في الإسلام (۲۷۹) . (۱۷۲) - أخرجه البيهقي في دلائل النبوة - (۲۰۲ - ۲۰ ) . من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن رجل يقال له : سويد بن يزيد السلمي قال : سمعت أبا ذر يقول فذكره مطولًا . وقال و ... صالح بن أبي الأخضر لم يكن حافظًا ، والمحفوظ رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال : ذكر الوليد بن سويد أبي رجلًا من بني سليم كبير السن كان ممن أدرك أبا ذر بالربلة ذكر له فذكر هذا الحديث عن أبي ذر » . وذكره الهيثمي في المجمع (۲۰۲۸) وابن حجر في الفتح - (۲/۲۹) . وعزياه إلى البزار والطبراني في و الأوسط ، وقال الهيثمي : « رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات ، وفي بعضهم ضعف » . والطبراني في الكبير - (۲۸۳) (۱۹۳/۲) من طريق =

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين في ز : ﴿ تَفْهُمُونَ ﴾ . [٢] – في خ : ﴿ الحيوانَ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ت . [٤] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٥] - ني خ عن مكتوب فوقها ابن ۽ .

أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، نقال لهم: « اركبوها<sup>[1]</sup> سالمة، ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق؛ فرب مركوبة حير من راكبها، وأكثر ذكرًا لله تعالى منه».

وفي سنن النسائي (١٧٤) ، عن عبد الله بن عمرو قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال : « نقيقها تسبيح » .

وقال قتادة عن عبد الله بن بابي ، عن عبد الله بن عمرو<sup>(١٧٥)</sup> : أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله ، فهي كلمة الإِخلاص ، التي لا يقبل الله من أحد عملًا حتى يقولها ، وإذا قال :

(١٧٤) - لم أقف عليه في المطبوع من سنن النسائي الصغرى والكبرى ، والعلم عند الله تعالى لكن : أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط - (٣٧١) (٣٧١) (١٠٤/٤) . والصغير - (١٨٩/١) . وأبو الشيخ في العظمة - (١٢٢٦) (١٢٢٥) . من طريق المسيب بن واضح ، قال : نا حجاج بن محمد ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفي عن عبد الله بن عمرو فلكره . والمسيب بن واضح : ضعفه الدارقطني ، وقال أبو حاتم : صدوق يخطئ كثيرًا ، فإذا قيل له لم يقبل ، والمسيب بن واضح : ضعفه الدارقطني ، وقال أبو حاتم : صدوق يخطئ كثيرًا ، فإذا قيل له لم يقبل ، أو انظر ميزان الاعتدال للذهبي وابن عدي في هذا الحديث : صوابه الوقف - وأخرجه موقوفًا عبد الرزاق في المصنف (١٨٤٨) . وذكره الهيثمي في المجمع - (٤/٤٤) - ٥٤) وقال : « رواه الطبراني في الصغير في المصنف (١٨٤٨) . وذكره الهيثمي في المجمع - (٤/٤٤) - ٥٤) وقال : « وواه الطبراني في الصغير والأوسط فيه المسيب بن واضح وفيه كلام ، وقد وثق ، وبقية رجاله رجال الصحيح » . وعزاه السيوطي في والدر المنثور » (٢٣٢/٤) إلى النسائي وابن مردويه . قلت : وقد صح النهي عن قتل الضفدع . فأخرج أبو داود - (٢٨/١) . والنسائي - (٢٠/١) وأحمد - (٤٥٣) . وصححه الألباني في صحيح داود - (٢٨/١) . من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أن طبيبًا ذكر ضفد عًا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن قتله .

(١٧٥) - أخرجه ابن جرير في تفسيره - (٩٣/١٥) حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بابي به . وقع في المطبوع من تفسيري ابن جرير وابن كثير و عن قتادة عن عبد الله بن=

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ اركبوا ﴾ .

الحمد لله ، فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولها ، وإذا قال : الله أكبر ، فهي تملأ ما بين السماء والأرض ، وإذا قال : سبحان الله ، فهي صلاة الخلائق التي لم يَدْعُ اللَّهُ أُحدًا من خلقه إلا قرره بالصلاة والتسبيح ، وإذا قال : لَّا حول ولا قوة إلَّا بالله ، قال : أسلم عبدي واستسلم .

وقال الإِمام أحمد(١٧٦) : حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا أبي ، سمعت الصَّقْعَبَ[١٦] بن زهير يحدثُ <sup>[٢]</sup> ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد الله بن عمرو قال : أتى النبيُّ صلىٰ اللَّه عليه وسلم أعرابيُّ ا<sup>لنَّ</sup>ا عليه جبة من طيالسة، مكفوفة بديباج – [ أو : مزورة ابن رأس ، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبًا ، فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه ، فقال : « لا أرى عليك ثياب من لا يعقل » ، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقال: ﴿ إِن نُوحًا –عليه السلام – لما حضرته الوفاة دعا ابنيه، فقال: إنَّى قاص عليكما[٥] الوصية : آمركما باثنتين ، وأنهاكما عن اثنتين ؛ أنهاكما عن الشرك بالله[٢] والكبر ، وآمركما بلا إله إلا الله ؛ فإن السلموات والأرض وما بينهما لو وضعت في كفة الميزان، ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح، ولو أن السَّموات والأرض كانتا حلقة، فوضعت لا إله إلا الله عليهما [ لفصلتهما ][[7] أو : لقصمتهما –

<sup>=</sup> أبي ، . ولم أجد في الرواة - عن عبد الله بن عمرو من اسمه « عبد الله بن أبي ، . ولكن في الرواة عنه و عبد الله بن باباه المكي ، فلعله هو إن شاء الله تعالى ، وإن كان هو فالإسناد صحيح إلى و عبد الله بن عمرو ، فإن ﴿ ابن باباه ﴾ ثقة كما في التقريب .

<sup>(</sup>١٧٦) – أخرجه أحمد – (٢٢٥/٢) . والطحاوي في شرح معاني الآثار – (٤/٥٤) حدثنا ابن مرزوق ثنا وهب بن جرير به . وأخرجه أحمد أيضًا – (١٦٩/٢ - ١٦٠) .والبخاري في الأدب المفرد – (٤٨) . من طريق سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير به . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» – (٢٢٣/٤) وقال : (رواه كله أحمد ، ورواه الطبراني بنحوه وزاد في رواية ، وأوصيك بالتسبيح فإنها عبادة الحلق وبالتكبير ، رواه البزار من حديث ابن عمر ً... ورجال أحمد ثقات ، . وذكره ابن كثير في البداية والنهاية – (١٣٦/١) وقال : هذا إسناد صحيح ولم يخرجوه ، ورواه أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ كَانَ وَصِيةَ نُوحِ لَابِنِهِ أُوصِيكَ بَخْصَلَتِينَ وَأَنْهَاكُ عَنْ خَصَلَتِينَ ﴾ فذكره نحوه ، وقد رواه أبو بكر البزار عن إبراهيم بن سعيد عن أبي معاوية الضرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن =

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ الصعب ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من: ز، خ.

<sup>[</sup>٥] - ني ز : ( عليكم ) .

<sup>[</sup>٧] – في ز ، خ : ﴿ لَفُصِمْتُهُمَا ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : خ .

٢٦٦ - سقط من : ز .

وآمركما بسبحان الله وبحمده ؛ فإنها صلاة كل شيء ، وبها يُرزق كل شيء » ورواه الإمام أحمد أيضًا ، عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن الصّقْعَبِ بن زهير به ، أطول من هذا تفرّد به .

وقال ابن جرير (۱۷۷): حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي ، حدثنا محمد بن يعلى ، عن موسىٰ بن عبيدة ، عن زيد بن أسلم ، عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه ؟ إن نوحًا – عليه السلام – قال لابنه : يا بني ، آمرك أن تقول : سبحان الله ؛ فإنها صلاة الخلق ، وتسبيح الخلق ، وبها يوزق الخلق ، قال الله تعالىٰ : ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ » . إسناده فيه ضعف فإن الربذى ضعيف [1] عند الأكثرين .

وقال عكرمة في قوله تعالى : ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ ، قال : الأسطوانة تسبح ، والشجرة تسبح . الأسطوانة : السارية .

وقال بعض السلف: إن صرير الباب تسبيحه ، وخرير الماء تسبيحه ، قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَإِنْ مِنْ شِيءَ إِلاَ يُسْبِحُ بِحَمِدُهُ ﴾ .

وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: الطعام يسبح ويشهد لهذا القول آية السجدة في أول الحج.

وقال آخرون: إنما يسبح ما كان فيه روح. يعنون: من حيوان أو نبات.

وقال قتادة في قوله : ﴿ وَإِنْ مَنْ شَيْءَ إِلَّا يُسْبِحُ بَحْمَدُهُ ﴾ قال : كل شيء فيه روح[٢] يسبح ؛ من شجر أو شيء فيه .

 <sup>=</sup>دينار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه والظاهر أنه عن عبد الله بن عمر بن العاص كما رواه أحمد والطبراني والله أعلم » . قلت : وكذا رجح العلامة أحمد شاكر عند تحقيقه هذا الحديث في مسند أحمد - (٦٥٨٣) (٨٧/١٠) والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٣٣٢) مختصرًا وعزاه إلى ابن مردويه وتصحف عنده « ابن عمر » إلى « ابن عمر » فلينتبه .

<sup>(</sup>۱۷۷) - أخرجه ابن جرير في تفسيره - (٩٢/١٥) . وأبو الشيخ في العظمة - (١٢٢٢) - (١٧٤٢- ١٧٤٢) من طريق إسماعيل بن موسى الفزاري ، حدثنا محمد بن يعلى به والحميدي في مسنده - (١٢٥١) من طريق موسى بن عبيدة به . ومحمد بن يعلى وهو السلمي وموسى بن عبيدة وهو الرَّبذي ضعيفان . والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور - (٣٣١/٤) إلى ابن أبي حاتم .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ ض ﴾ .

وقال الحسن والضحاك في قوله: ﴿ وَإِنْ مَنْ شَيِّءَ إِلَّا يُسْبِحُ بَحْمَدُهُ ﴾ قالا: كل شيء فيه الروح.

وقال ابن جرير (١٧٨): حدثنا محمد بن حميد ، حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب قالا: حدثنا جرير [1] – أبو الخطاب – قال: كنا مع يزيد الرقاشي ، ومعه الحسن في طعام ، فقدموا الخوان ، فقال يزيد الرقاشي: يا أبا سعيد ، يسبح هذا الخوان ؟ فقال: كان يسبح مرة .

قلت: الخوان هو المائدة من الخشب ، فكأن الحسن - رحمه الله - ذهب إلى أنه لما كان حيًا فيه خضرة كان يسبح ، فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه ، وقد يستأنس لهذا القول بحديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: « إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ؛ أما أحدهما فكان لا يَسْتَر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة » ، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ، ثم غرز في كل قبر واحدة ، ثم قال : « لعله يخفف عنهما مالم يبسا » . أخرجاه في الصحيحين (١٧٩) .

قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء: إنما قال: « مالم يبسا » ؛ لأنهما يسبحان مادام فيهما خضرة ، فإذا يسا انقطع تسبيحهما ، والله أعلم .

وقوله: ﴿ إِنه كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ أي: إنه لا يعاجل من عصاه بالعقوبة ؛ بل يؤجله وينظره ، فإن استمر على كفره وعناده أخذه <sup>[٢]</sup> أخذ عزير مقتدر ، كما جاء في الصحيحين (١٨٠٠): ﴿ إِن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإليّ

<sup>(</sup>١٧٨) - أخرجه ابن جرير في تفسيره - (٩٢/١٥) . ويزيد الرقاشي ضعيف . وذكره السيوطي في ( الدر المنثور ، (٣٣٤/٤) عن ابن شوذب قال : جلس الحسن مع أصحابه فذكره بنحو هذا - وعزاه إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>١٧٩) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء ، باب : من الكبائر أن لا يستتر من بوله (٢١٦) . ومسلم في صحيحه - كتاب الطهارة ، باب : الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (١١١) (٢٩٢) . من طريقين عن ابن عباس به . وذكره الحافظ ابن حجر في شرح الحديث المتقدم - من كتابه فتح الباري (١/،٣٢) فليراجع هناك .

<sup>(</sup>۱۸۰) - تقدم تخریجه .

<sup>[</sup>١] - في ز : ( حدير ) .

<sup>[</sup>٢] - ني خ : ﴿ أَخَذَ ﴾ .

المصير ﴾ ، [ وقال : ﴿ وَكَأَيْنَ مَنْ قَرِيةً أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةً ﴾ الآيتين ][<sup>1]</sup> ، ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان ، ورجع إلى الله ، وتاب إليه تاب عليه ، كما قال تعالىٰ : ﴿ وَمَنْ يَعْمُلُ سُوءًا أَوْ يَظْلُمُ نَفْسُهُ ثُمْ يَسْتَغْفُرِ اللَّهُ يَجِدُ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ .

وقال ها هنا: ﴿ إِنه كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ ، كما قال في آخر فاطر: ﴿ إِن اللَّه بَمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إِن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليمًا غفورًا ﴾ إلى أن قال: ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن اللَّه كان بعباده بصيرًا ﴾

وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (فَيُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ آكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّأَ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرُّءَانِ وَحَدَمُ وَلَوْا عَلَىٰ آذَبَارِهِمْ نَفُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّ

يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأت [ ][٢٦] يامحمد على هؤلاء المشركين القرآن؛ جعلنا بينك وبينهم حجابًا مستورًا .

قال قتادة وابن زيد : هو الأكنة على قلوبهم ، كما قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا قَلُوبِنَا فِي أَكُنَةُ مِمَا تَدُونُ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُر وَمِن بَيْنِنَا وَبِينَكُ حَجَابٍ ﴾ أي : مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول [<sup>[7]</sup> شيء .

وقوله : ﴿ حجابًا مستورًا ﴾ أي بمعنى : ساتر ، كميمون ومشئوم بمعنى : يامن وشائم [1] ؛ لأنه من يمنهم وشأمهم .

وقيل : مستورًا عن الأبصار فلا تراه<sup>[٥]</sup> ، وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى ، ومال إلى ترجيحه ابن جرير – رحمه الله – .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي(١٨١) : حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم ،

<sup>(</sup>۱۸۱) – وأخرجه الحميدي – (۳۲۳) – (۱۰۰٬۱۰۳/۱) .والحاكم في المستدرك – (۳۲۱/۲) والبيهقي في دلائل النبوة – (۱۹۰/۲) . من طريق سفيان به غير أنهم قالوا : ﴿ ابن تدرس ﴾ دون ذكر اسمه .=

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ . [٢] – في ز، خ : القرآن .

<sup>[</sup>٣] - في خ : ﴿ يقول ، .

<sup>[</sup>٤] - في خ : « شامن » . [٥] - في ز ، خ : « نراه » .

حدثنا سفیان ، عن الولید بن کثیر ، عن یزید بن تدرس ، عن أسماء بنت أبي بکر – رضي الله تعالی عنها – قالت : لما نزلت : ﴿ تبت یدا أبي لهب ﴾ جاءت العوراء أم جمیل ولها ولولة وفي یدها فهر وهي تقول : مُذَمّا [ أتینا – أو : أبینا  $]^{[1]}$  ، قال أبو موسی : الشك مني – ودینه قلینا ، وأمره عصینا . ورسول الله [ صلی الله علیه وسلم ] جالس وأبو بکر الی جنبه – أو قال : معه – قال  $[^{[Y]}]$  : فقال أبو بکر – رضي الله عنه – : لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك . فقال : ﴿ إِنها لَن تراني ﴾ ، وقرأ قرآنا اعتصم به منها $[^{[Y]}]$  : ﴿ وإذا قرأت القرآن جعلنا بینك وبین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابًا مستورًا ﴾ . قال : فجاءت حتی قامت علی أبی بکر ، فلم تر النبی صلی الله علیه وسلم فقالت : یا أبا بکر ، بلغنی أن صاحبك هجانی . فقال أبو بکر : لا ورب هذا البیت ما هجاك قال : فانصرفت وهی تقول : لقد علمت قریش أنی بنت سیدهم  $[^{[Y]}]$  .

وقوله: ﴿ وَجِعَلْنَا عَلَىٰ قَلُوبِهِم أَكُنَهُ ﴾ : جمع كنان ، الذي يغشي القلب ، ﴿ أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴾ ، أي : لئلا يفهموا القرآن ، ﴿ وَفِي آذانِهِم وقرًا ﴾ ، وهو الثقل الذي يمنعهم [٥] من سماع القرآن سماعًا ينفعهم ويهتدون به .

وقوله تعالىٰ : ﴿ وَإِذَا ذَكُرَتُ رَبِكُ فِي القَرآنُ وَحَدَهُ ﴾ ، أي : إذا وحدت الله في تلاوتك وقلت : لا إله إلا الله ، ﴿ وَلُوا ﴾ ، أي : أدبروا راجعين ﴿ على أدبارهم نفورًا ﴾ ، ونفور : جمع نافر ، كقعود : جمع قاعد ، ويجوز أن يكون مصدرًا من غير الفعل ، والله أعلم ، كما قال تعالىٰ : ﴿ وَإِذَا ذَكُرِ الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ﴾

<sup>=</sup> وقال الحاكم : ﴿ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ﴾ ووافقه الذهبي . وابن تدرس لم أقف له على ترجمة ، والعلم عند الله تعالى . وله شاهد من حديث ابن عباس . أخرجه أبو يعلى في مسنده - (٢٥) (٢٣٥٨) (٣٤) ، (٣٥٨) (٢٤٦/٤) . وعنه ابن حبان في صحيحه - (٢٥١١) (٢٠٥٤) . وفي الموارد - (٢١٠٣) - (٢١٠٣) . وأبو نعيم في دلائل النبوة - (١٤١) . والبزار في مسنده - (٢٥١٢) . وفي الموارد ، من طريق عبد السلام بن حرب قال : حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه به نحوه وقال البزار وهذا أحسن الإسناد ، ويدخل في مسند أبي بكر . وقال الهيثمي في المجمع - (٢٧/٤) ( وواه أبو يعلى والبزار بنحوه .... وقال البزار إنه حسن الإسناد ، قلت : ولكن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط » وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح - (٢٣٨/٨) . وعزاه السيوطي في الدر المنثور - (٣٣٧/٤) إلى ابن أبي شيبة والدارقطني في الأفراد .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ أَبِيبِ أُو أَبِينَاهِ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – زيادة في : ت .

<sup>[</sup>٥] - في خ : ( ينهم ) .

<sup>[</sup>٢] - سقط من: ت .

<sup>[</sup>٤] - في ز ، خ : ﴿ سيدها ﴾ .

قال قتادة [ في قوله  $[^{\Gamma 1}]$ : ﴿ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورًا ﴾ إن المسلمين لما قالوا: لا إله إلا الله ، أنكر ذلك المشركون ، وكبرت عليهم ، وضاقها إبليس وجنوده ، فأيل الله إلا أن يمضيها  $[^{\Gamma 1}]$  وينصرها ويُقْلجها ، ويظهرها على من ناوأها ، إنها كلمة من [ خاصم بها فلج  $[^{\Gamma 1}]$  ، ومن قاتل بها نصر ، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين ، التي يقطعها الراكب في ليال قلائل ، ويسير الدهر في فعام  $[^{12}]$  من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها .

### قول آخر في الآية :

روى [1] ابن جرير (۱۸۲): حدثني الحسين بن محمد الذارع ، حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي ، حدثنا عمرو بن مالك ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَإِذَا ذَكُرُتُ رَبُّكُ فِي القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورًا ﴾ : هم الشياطين وهذا غريب جدًّا في تفسيرها ، وإلا فالشياطين إذا قرى القرآن أو نودي بالأذان ، أو ذكر الله ، انصرفوا .

نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ۚ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوَىٰۤ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّيِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ اللَّهِ ٱنظْرَ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا

### يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

يخبر تعالى نبيه محمدًا [ صلى الله عليه وسلم ][<sup>[1]</sup> بما تناجى به رؤساء كفار قريش حين جاءوا يستمعون قراءته<sup>[٧]</sup> صلى الله عليه وسلم سرًّا من قومهم ، بما قالوا من أنه رجل مسحور ، من السَّحْر ، وهو : الرئة ، أي : إن تتبعون – إن اتبعتم محمدًا – [ ﴿ إِلا بشرًا ﴾ ][<sup>[^]</sup> يأكل ، كما قال الشاعر :

(١٨٢) - أخرجه ابن جرير في تفسيره - (٩٥/١٥) . والطبراني في الكبير - (١٢٨٠٢) (١٢٥/١٢) من طريق محمد بن سليمان ثنا روح ابن المسيب به . وقال الهيثمي في المجمع - (٥٣/٧) ﴿ رواه الطبراني =

<sup>[</sup>١] – ما بين العكوفتين سقط من : ز ، خ . [۲] – في خ : ﴿ يمضها ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكونتين في ز : ﴿ خاصم بها فلح ﴾ . [٤] – في خ : ﴿ قيام ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في خ : « قال ، .

<sup>[</sup>٣] – في خ : ﴿ صلاة الله عليه ﴾ . [٧] – في خ : ﴿ قراءة رسول الله ﴾ .

<sup>[</sup>٨] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

فإن تسألينا فيما نحن ؟ فإننا

عصافير من هذا الأنام المسحر

وقال الراجز:

### \* ونسحر<sup>[١]</sup> بالطعام والشراب \*

أي : نُغَذِّىٰ [٢] . وقد صوب [٣] هذا القول ابن جرير . وفيه نظر ؟ لأنهم [ ][1] أرادوا هاهنا أنه مسحور له رَبِّي يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه ، ومنهم من قال : شاعر ، ومنهم من قال : كاهن ، ومنهم من قال : مجنون ، ومنهم من قال : ساحر ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلًا ﴾ أى : فلا يهتدون إلى الحق ، ولا يجدون إليه مخلصًا قال محمد بن إسحاق في السيرة(١٨٣): حدثني محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري ، أنه حُدَّث : أن أبا سفيان بن حرب ، وأبا جهل بن هشام ، والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي - حليف ابن[٥] زهرة - ، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته ، فأخذ كل واحد منهم مجلسًا يستمع فيه ، وكل لايعلم بمكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له[١٦] حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، حتى إذا جمعتهم الطريق فتلاوموا ، وقال بعضهم لبعض : لاتعودوا ، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيعًا ، ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا [حتى إذا جمعتهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة ، ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة ، أخذ كل رجل منهم مجلسه ، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ][٧] فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد لانعود ، فتعاهدوا على ذلك ، ثم تفرقوا .

<sup>=</sup> وفيه روح بن المسيب قال ابن معين : صويلح وضعفه ، وقال ابن حبان : لا تحل الرواية عنه ، وبقية رجاله ثقات ٤. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣٣٨/٤) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>١٨٣) - ذكره ابن هشام في السيرة - (٣٢٨/١) . وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة - (٢٠٦/٢) من طريق ابن إسحاق به .

<sup>[</sup>١] - في ز، خ: (يسحر).

<sup>[</sup>٣] - في خ: « تصوب ، .

<sup>[</sup>٥] - في ز : ﴿ بني ، .

<sup>[</sup>٧] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>۲] – في خ : ﴿ تَعْذَي ﴾ . [٤] – ما بين المعكوفتين في ز : ﴿ إنَّمَا ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ز ، خ .

فلما أصبح الأخنس بن شريق ، أخذ عصاه ، ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : يا أبا ثعلبة ، والله لقد سمعت أشياء ماعرفت معناها ولا ما والله لقد سمعت أشياء ماعرفت معناها ولا ما يراد بها . قال الأخنس : وأنا و[1]الذي حلفت به ، قال : ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال : يا أبا الحكم ، ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : ماذا [1] سمعت ؟! قال [1] : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ؛ أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تجاثينا [1] على الركب ، وكنا كفرسَي رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء ، فمتى ندرك هذه ؟! والله لا نؤمن به أبدًا ولا نصدقه . قال : فقام عنه الأخنس وتركه .

وَقَالُواْ أَوِذَا كُنَا عِظَامًا وَرُفَانًا أَوِنَا لَمَبْعُونُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ﴿ اللَّهِ عَلَى كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَا

يقول تعالى مخبرًا عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد ، القائلين استفهام إنكار منهم لذلك : ﴿ أَإِذَا كِنَا عَظَامًا وَرَفَاتًا ﴾ ، أي : ترابًا ، قاله مجاهد . وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : غبارًا . ﴿ أَعِنا للبعوثون ﴾ ، أي : يوم القيامة ، ﴿ خلقًا جديدًا ﴾ ، أي بعدما بلينا وصرنا عدمًا لأ يذكر ، كما أخبر عنهم في الموضع الآخر : ﴿ يقولون أعنا لمردودون في الحافرة \* أَعِذَا كنا عظامًا نخرة قالوا تلك إذًا كرة خاسرة ﴾ وقال تعالى : ﴿ وضرب لنا مثلًا ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ﴾ وهكذا أمر رسوله هاهنا أن يجيبهم فقال : ﴿ قل كونوا حجارة أو حديدًا ﴾ ، إذا من العظام والرفات ﴿ أو خلقًا مما أشد امتناعًا من العظام والرفات ﴿ أو خلقًا مما أشد امتناعًا من العظام والرفات ﴿ أو خلقًا مما يكبر في

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٢] - في خ : « ما » . [٤] - في خ : « تجاشينا » .

<sup>[</sup>٦] – في ز : ١ و ، .

<sup>[</sup>٥] - في خ : ﴿ عَظْمًا ﴾ .

#### صدوركم ﴾ .

قال ابن إسحاق (۱۸٤) : عن ابن أبى نجيح عن مجاهد : سألت ابن عباس عن ذلك ، فقال : هو الموت .

وروىٰ عطية عن ابن عمر<sup>(١٨٥)</sup> أنه قال في تفسير هذه الآية : لو كنتم موتىٰ لأحييتكم ، وكذا قال سعيد بن جبير ، وأبو صالح ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك .

ومعنى ذلك : أنكم لو فرضتم أنكم لو صرتم موتًا – الذي هو ضد الحياة – لأحياكم اللّه إذا شاء ؛ فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده .

وقد ذكر ابن جرير حديث (١٨٦): « يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح ، فيوقف بين الجنة والنار ، ثم يقال : يا أهل الجنة ، أتعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم . ثم يقال : يا أهل النار . أتعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم . فيذبح بين الجنة والنار ، ثم يقال : يا أهل الجنة ، خلود بلا موت ». وقال مجاهد : ﴿ أو خلقًا مما يكبر في صدوركم ﴾ يعني : السماء ، والأرض والجبال ، وفي رواية : ما شئتم فكونوا ، فسيعيدكم الله بعد موتكم .

وقد وقع في التفسير المروي عن الإمام مالك عن الزهري في قوله : ﴿ أُو خَلَقًا مُمَا يَكْبُرُ فَي صَدُورَكُم ﴾ قال : النبي صلى الله عليه وسلم – ، قال مالك : ويقولون : هو الموت .

وقوله تعالى : ﴿ فسيقولون من يعيدنا ﴾ ، [ أي : من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديدًا أو خلقًا آخر شديدًا ][1] ﴿ قل الذي فطركم أول مرة ﴾ ، أي : الذي خلقكم ولم تكونوا

<sup>(</sup>١٨٤) - أخرجه الحاكم في المستدرك - (٣٦٢/٢). من طريق يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي نجيح به . ومحمد بن إسحاق ، صدوق يدلس ، لكنه صرح بالتحديث فيحسن حديثه . وقال الحاكم : « حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن جرير في تفسيره - (٩٨/١٥) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس وعطية ضعيف . وعزاه السيوطي في الدر المنثور - (٣٩/٤) إلى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد .

<sup>(</sup>١٨٥) - أخرجه ابن جرير في تفسيره - (٩٨/١٥) . وعزاه السيوطي في الدر المنثور - (٣٣٩/٤) إلى ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>١٨٦) – قلت : أخرجه ابن جرير في تفسيره (٩٩/١٥) من حديث عطية العوفي عن عبد الله بن عمر ، والعوفي : ضعيف ، والحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الحدري فأخرجه البخاري في صحيحه – كتاب التفسير ، باب : ﴿ وأنذرهم يوم الحسرة ﴾ – (٤٧٣٠) – (٤٢٨/٨) . ومسلم في صحيحه – كتاب صفة الجنة ونعيمها وأهلها ، باب النار يدخلها الجبارون ، والجنة =

<sup>-[1]</sup> 

شيئًا مذكورًا ، ثم صرتم بشرًا تنتشرون ؛ فإنه قادر على إعادتكم ، ولو صرتم إلى أي حال ، ﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فسينغضون إليك وعوسهم ﴾ قال ابن عباس وقتادة : يحرّكونها استهزاء ، وهذا الذي قالاه هو الذي تفهمه العرب من لغاتها ؛ لأن [1] ﴿ الإِنغاض ﴾ هو التحرك من أسفل إلى أعلى ، أو من أعلى إلى أسفل ، ومنه قبل للظليم – وهو ولد النعامة – : ﴿ نغضًا ﴾ ؛ لأنه إذا مشى عَجّل في مِشْيتِه وحرك رأسه ، ويقال : ﴿ نَغَضَت سِنّه ﴾ إذا تحركت وارتفعت من منبتها ؛ قال الراجز :

#### \* ونغضت من هرم أسنانها \*

وقوله: ﴿ ويقولون متى هو ﴾ إخبار عنهم بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك ، كما قال تعالى : ﴿ يستعجل بها الدين لا يؤمنون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾ وقال تعالى : ﴿ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ﴾ . وقوله [٢] : ﴿ قل عسى أن يكون قريبًا ﴾ ، أي : احذروا ذلك فإنه قريب إليكم سيأتيكم لا محالة ؛ فكل ما هو آت آت .

وقوله: ﴿ يوم يدعوكم ﴾ أى: الرب تعالى ، ﴿ إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ﴾ أي: إذا أمركم بالخروج منها ؛ فإنه لايخالف ولا يمانع ؛ بل كما قال تعالى : ﴿ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ﴾ ﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ وقال : ﴿ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ﴾ ، أي : إنما هو أمر واحد بانتهار ، فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرها ، كما قال تعالى : ﴿ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ﴾ [ ﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ ][ أي : تقومون [ ٤] كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته .

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس ﴿ فتستجيبون بحمده ﴾ أى: بأمره، وكذا قال ابن جريج.

وقال قتادة : بمعرفته وطاعته .

وقال بعضهم : ﴿ يُومُ يَدْعُوكُم فَتُسْتَجِيبُونَ بَحْمَدُهُ ﴾ ، أي : وله الحمد في كل حال .

[٢] - سقط من : ز ، خ .

<sup>=</sup> يدخلها الضعفاء – (۲۱،٤٠) (۲۸،٤٩) – (۲۲۹/۱۷) . والترمذي – كتاب التفسير – باب : « ومن سورة مريم » – (۳۱۰٦) (۲۸،۶۹) . والنسائي في الكبرى – كتاب التفسير ، باب : قوله تعالى : ﴿ وأنذرهم يوم الحسرة ﴾ – (۲۱۳۱٦) (۳۹۳/۳) من طريق سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح عنه به مرفوعًا .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ فَإِنْ ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - في ز : « تقولون » ، خ : « يقولون » .

<sup>[</sup>٣] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

وقد جاء في الحديث (۱۸۷) : « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ، وكأني بأهل لا إله إلا الله يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رءوسهم يقولون : لا إله إلا الله » ، وفي رواية يقولون : ﴿ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ﴾ وسيأتي في سورة فاطر . وقوله تعالى : ﴿ وتظنون ﴾ ، أي : يوم تقومون من قبوركم ، ﴿ إن لبشم ﴾ في الدار الدنيا ﴿ إلا قليلا ﴾ و و المحاها ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقًا يتخافتون بينهم إن لبشم إلا عشرًا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبشم إلا يومًا ﴾ وقال تعالى : ﴿ ويوم ينفخ في المورون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ﴾ . وقال تعالى : ﴿ قال آله العادين قال المنتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ﴾ .

وَقُل لِمِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَاك لِلإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينَا (آق)

يأمر [ تبارك و  $]^{[7]}$ تعالى عبده  $]^{[1]}$  ورسوله صلى الله عليه وسلم ، أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن ، والكلمة الطيبة ، فإنه إذا لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم ، وأخرج الكلام إلى الفعال ، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة ؛ فإن الشيطان عدو لآدم [ وذريته من حين امتنع من السجود لآدم  $]^{[0]}$  ، فعداوته ظاهرة بينة ؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة ؛ فإن الشيطان ينزغ في يده ، أي : فربما أصابه بها .

(۱۸۷) – ضعيف ، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩٤٤٥) (١٧١/٩) . من طريق مجاشع بن عمرو عن داود بن أي هند عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت ، ولا عند القبر » . وأخرجه البيهقي في البعث والنشور – (٨٣) . من طريق بهلول بن عبيد عن سلمة بن كهيل عن نافع به . وأخرجه أيضًا – (٨٢) ، وابن عدي في الكامل – (٤٩٨/٢) . من طريق بهلول سمعت سلمة بن كهيل عن ابن عمر . وقال البيهقي : « هذا مرسل عن سلمة بن كهيل وابن عمر ، وبهلول بن عبيد تفرد به وليس بالقوي » . وأخرجه الطبراني في الأوسط – (٨٤٤٥) (١٨١/٩) . والبيهقي في الشعب – (١٠٠١ – (١١٠١) والحطيب في تاريخ بغداد – (٢٦٢/١) وابن عدي في الكامل – (١٨١/٤) . من طريق يحيى الحماني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا فذكره . =

<sup>[</sup>١] – سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : خ .

وقال الإمام أحمد (١٨٨): حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة ارضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح ، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده ؛ فيقع في حفرة من نار » أخرجاه من حديث عبد الرزاق ، وقال الإمام أحمد (١٨٩) : حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، أنبأنا علي بن زيد ، عن الحسن قال : حدثني رجل من بني سليط قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أزْفَلَةِ[١] من الناس ، فسمعته يقول : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ، التقوى هاهنا – [قال حماد : وقال بيده إلى صدره – وما تواد رجلان في الله فتفرق بينهما إلا محدث يحدثه أحدهما ][٢] والمحدث شر ، والمحدث سر ، والمحدث بدور ، والمحدث سر ، والمحدث بدور ، و

### زَيُّكُمْ أَعْلَا بِكُرُّ إِن يَشَأْ يَرْحَمَّكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبَكُمُّ وَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (أَنِيُّ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّعَنَ

وعبد الرحمن ويحيى الحماني كلاهما ضعيف . وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/٥٨-٨٦) وقال : « رواه الطبراني في الأوسط من طريقين وفي الأولى يحيى الحماني ، وفي الأخرى مجاشع بن عمرو وكلاهما ضعيف » . وضعفه العراقي في تخريج الإحياء (٨٨٠) وعزاه إلى أبي يعلى والطبراني والبيهقي . والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور - (٣٤٠/٤) إلى الحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي يعلى .

<sup>(</sup>١٨٨) - أخرجه أحمد - (٣١٧/٢) . وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الفتن ، باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم - « من حمل علينا السلاح فليس منا » - (٧٠٧٢). ومسلم في صحيحه - كتاب البر والصلة والآداب ، باب : النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم (١٢٦) (٢٦١٧).

 $<sup>(1 \</sup>land 1)$  - أخرجه أحمد -  $(0 \land 1)$  . وأخرجه أيضًا -  $(0 \land 0)$  من طريق هشيم أنا علي بن زيد به .  $(3 \land 1)$  ،  $(0 \land 1)$  من طريق المبارك بن فضالة ثنا الحسن به .  $(3 \land 1)$  ،  $(0 \land 1)$  ) من طريق عباد بن راشد عن الحسن به . والرواة عن الحسن متكلم فيهم ، . وأخرجه أبو يعلى في مسئله -  $(1 \land 1)$  (  $1 \land 1 \land 1 \land 1$  ) من طريق وهب ابن بقية حدثنا خلاد عن يونس عن الحسن عن رجل من سليط فذكره . والحديث ذكره الهيثمي في  $(1 \land 1)$  ،  $(1 \land 1)$  ) ،  $(1 \land 1)$  ) وقال : رواه أحمد بأسانيد ، وإسناده والحديث ذكره الهيثمي في  $(1 \land 1)$  ، وللشطر الأول منه شاهد من حديث عبد الله بن عمر . أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المظالم ، باب : لا يظلم المسلم المسلم -  $(1 \land 1)$  ) . ومسلم في صحيحه - كتاب البر والصلة ، باب :  $(1 \land 1)$  ،  $(1 \land 1)$  . والشطر الثاني له شاهد من حديث أنس بن مالك - أخرجه البخاري في الأدب المفرد ( $(1 \land 1)$  ) . وحسن إسناده الألباني في  $(1 \land 1)$  في الأدب المفرد ( $(1 \land 1)$  ) . وحسن إسناده الألباني في  $(1 \land 1)$  ذنب يحدثه أحدهما  $(1 \land 1)$ 

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ رَفَّلَةُ ﴾ ، خ : ﴿ دخلة ﴾ . [٢] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

### عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (١٩٥٠)

يقول الله تعالى: ﴿ وبكم أعلم بكم ﴾ أيها الناس ، من يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق ، ﴿ إِن يَشا يَرِحمكم ﴾ ، بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه ، ﴿ أَو إِن يَشا يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ﴾ أى: إنما أرسلناك نذيرًا ما<sup>[1]</sup> فمن أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار وقوله : ﴿ وربك أعلم بمن في السموات والأرض ﴾ ، أي : بمراتهم في الطاعة والمعصية ، ﴿ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ﴾ وهذا لا ينافي الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله عليه وسلم أنه قال : ٥ لا تفضلوا بين ما في الصحيحين (١٠٠) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٥ لا تفضلوا بين الأنبياء » ، فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية ، لا بمقتضى الدليل ، الأنبياء ، وأن أولي العزم منهم أفضلهم ، وهم الخمسة المذكورون نصًا في آيتين من القرآن في الأنبياء ، وأن أولي العزم منهم أفضلهم ، وهم الخمسة المذكورون نصًا في آيتين من القرآن في وعيسى ابن مربم ﴾ ، وفي الشورى في قوله : ﴿ شرع لكم من الدين ما وصلى به نوحًا وعيسى أبن أقيموا الدين ولا تتفرقوا وعيسى أب أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ ، ولا خلاف أن محمدًا [ صلى الله عليه وسلم ][[] أفضلهم ، ثم بعده إبراهيم موسى على المشهور ، وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا الموضع ، والله الموفق .

وقوله: ﴿ وَآتِينا دَاوِدُ زَبُورًا ﴾ تنبيه [1] على فضله وشرفه.

قال البخاري(١٩١١) : حدثنا إسحاق بن نصر ، أخبرنا(٠٠) عبد الرزاق ، أخبرنا(٠٠٠) معمر ،

<sup>(</sup>١٩٠) - تقدم تخريجه [ سورة الأعراف / آية ١٤٣/ ح ١٨٥] .

<sup>(</sup>١٩١) – صحيح البخاري ، ك : التفسير ، باب : ﴿ وَآتِينا داود زبورًا ﴾ (٤٧١٣) ، ويذكره المصنف [ الرعد/ آية ٣١/ رقم ٩٩] من طرق أحمد عن عبد الرزاق به . قال الحافظ ابن حجر في الفتح − (٦/ ٤٥٤) .

<sup>« ....</sup> قيل المراد بالقرآن القراءة ، والأصل في هذه اللفظة الجمع ، وكل شيء جمعته فقد قرأته ، وقيل المراد الزبور ، وقيل : التوراة ؛ وقراءة كل نبي تطلق على كتابه الذي أوحى إليه ، وإنما سماه قرآنا للإشارة إلى وقوع المعجزة به كوقوع المعجزة بالقرآن أشار إليه صاحب « المصابيح » والأول أقرب ».

<sup>(</sup>٠) في المطبوع : ﴿ حدثنا ﴾ .

<sup>(\*\*)</sup> في المطبوع : ﴿ عَن ﴾ .

<sup>[</sup>١] - ني ت : ( ما ، . [٢] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] – سقط من : خ . [٤] – في ت : ﴿ تَنْبِيهًا ﴾ ، خ : ﴿ تَبُّهُ ﴾ .

عن همام ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خُفّف على داود القرآن الله على داود القرآن الله على داود القرآن أن يفرغ » : يعني : القرآن

يقول تعالى : ﴿ قُل ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله ﴿ ادعوا الذين زعمتم من دونه ﴾ من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم ، فإنهم ﴿ لا يملكون كشف الضرعنكم ﴾ ، أي : بالكلية ، ﴿ ولا تحويلًا ﴾ أى : يحولوه [٢] إلى غيركم والمعنى : أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر .

قال العوفي عن ابن عباس في قوله: ﴿قُلُ الدّعُوا الذّين زَعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ﴾ ، قال : كان أهل الشرك يقولون : نعبد الملائكة والمسيح وعزيرًا وقوله تعالى : ﴿ أُولئك الذّين يدّعُون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ﴾ : روى البخاري (١٩٢٠) من حديث سليمان ابن مهران الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي معمر ، عن عبد الله – في قوله [2] : ﴿ أُولئك الذّين يدّعُون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾ – قال : ناس من الجن كانوا يُعبَدون فأسلموا وفي رواية (١٩٣٠) قال [9] : كان ناس من الجن من الجن وتمسك وفي رواية (١٩٣٠) قال [9] : كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن ، فأسلم الجن وتمسك

<sup>(</sup>١٩٢) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير ، باب : ﴿ أُولُنُكُ الدِّينَ يَدْعُونَ يِبَعُونَ إِلَى رَبِهُمَ الوسيلة ﴾ - (٤٧١٥) - (٣٩٨/٨) حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر ، عن شعبة عن سليمان به . ومسلم في صحيحه - كتاب التفسير - باب في قوله تعالى : ﴿ أُولُنُكُ الذَّيْنَ يَدْعُونَ ....﴾ (٣٠٣٠) حدثنا بشر بن خالد .

<sup>(</sup>۱۹۳) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير ، باب : ﴿ قُلُ ادْعُوا اللَّذِينَ زَعْمَتُم مَنْ دُولُهُ ....﴾ (٤٧١٤) - (٣٩٦/٨) . ومسلم في صحيحه - كتاب التفسير ، باب في قوله تعالى : ﴿ أُولُنْكُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ إِنِّى ربهم ...﴾ (٢٩،٢٨) - (٣٠٣٠) - (٢٠٣١) . والنسائي في الكبرى - كتاب التفسير ، (٢١٧/١٨) ١١٢٨،١١٢٨) - (٣٨٠،٣٧٩/٦) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم به .

<sup>[</sup>١] – في خ : ﴿ الفراق ﴾ . [٢] – في خ : ﴿ دوابته ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ت : ﴿ بأن يحولوه ﴾ ، خ : ﴿ تحولوه ﴾ . [٤] - في خ : ﴿ قول ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : خ .

هؤلاء بدينهم ، وقال قتادة (١٩٤٠) : عن معبد بن عبد الله الؤمّاني ، عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود ، عن ابن مسعود في قوله : ﴿ أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾ ، قال : نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن فأسلم [١٦] الجنيون ، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم ، فنزلت هذه الآية ، وفي رواية عن ابن مسعود (١٩٥٠) : كانوا يعبدون صنفًا من الملائكة يقال لهم : الجن فذكره و[تاقال السدي (١٩١١) : عن أبي صالح ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ﴾ ، قال : عيسىل ، وأمه ، وعزير .

وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس (١٩٧٠) يقول في هذه الآية: هم عيسى ، وعزير، والشمس ، والقمر

وقال مجاهد : عيسلى ، والعزير<sup>[٣]</sup> ، والملائكة .

واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله [1]: ﴿ يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾ وهذا لا يعبر [°] به عن الماضى ، فلا يدخل فيه عيسى والعزير قال: والوسيلة: هى القربة ، كما قال قتادة ؛ ولهذا قال: ﴿ أَيْهُمُ أَقُرْبُ ﴾ .

(۱۹٤) - أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب التفسير ، باب في قوله تعالى : ﴿ أُولُنُكُ الذَين يدعون يتغون إلى وبهم الوسيلة ... ﴾ - (٣٠٠) - (٣٠٨/١٨) . حدثنا حجاج بن الشاعر ، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثني أبي حدثنا حسين عن قتادة به .

(٩٥) - أخرجه ابن جرير في تفسيره - (١٠٥/٥) حدثني الحسين بن على الصدائي ، قال : ثنا يعيى بن السكن ، قال : أخبرنا قتادة عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن مسعود السكن ، قال : أخبرنا أبو العوام ، قال : أخبرنا قتادة عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن مسعود فذكره . وأشار إلى هذه الرواية الحافظ ابن حجر في الفتح - (٣٩٧/٨) وقال : ... إن ثبت فهو محمول على أنها نزلت في الفريقين ، وإلا فالسياق يدل على أنهم قبل الإسلام كانوا راضين بعبادتهم ، وليست هذه من صفات الملائكة .

ر (١٩٦) - أخرجه ابن جرير في تفسيره - (١٠٦،١٠٥/١) . من طريقين عن شعبة عن إسماعيل السدي به .

وي ... رأى المنظم المن

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ وأسلم ، .

٢٦] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٤] – في خ : ﴿ لقومه ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ني خ: ١ عزيز ١٠

<sup>[</sup>٥] - في خ : ﴿ يَعْنِي ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ ويرجون رحمته ويخافون عذابه ﴾ لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء ، فبالخوف ينكف عن المناهي ، وبالرجاء ينبعث على الطاعات .

وقوله تعالى : ﴿ إِن عِذَابِ رَبِكَ كَانَ مُحَذُورًا ﴾ ، أي : ينبغي أن يحذر منه ، ويخاف من وقوعه وحصوله ، عياذًا باللَّه منه .

وَلِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا خَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَدِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا شَ

هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ: أنه ما من قرية إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم ﴿ عذابًا شديدًا ﴾ ، إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء ، وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم ، كما قال تمالى عن الأمم الماضين : ﴿ وَمَا ظَلَمناهم وَلَكُن ظَلَمُوا أَنْفُسهم ﴾ وقال تمالى : [ ﴿ وَكَأَيْنَ مِن قَرِيةَ عَتْتَ عَنْ أَمْرُ وَبِهَا وَرَسُلُهُ فَحَاسِبناها حسابًا شديدًا وعذبناها عذابًا نكرًا ][[ا] فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرًا ﴾ .

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَنِ إِلَّا أَن كَذَب بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَالَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَكِ إِلَّا تَغْوِيفَا آقَ

قال سنيد  $(^{(7)})$ : عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قال : قال المشركون : يا محمد ؛ إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء ؛ فمنهم من سُخّرت له الريح ، ومنهم من كان يحيي الموتى ، فإن سَرّك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهبا . فأوحى الله إليه : أن  $(^{(7)})$  قد سمعت الذي قالوا ؛ فإن شقت أن نفعل الذي قالوا ، فإن لم يؤمنوا نزل العذاب ؛ فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة ، وإن شقت أن نستأني  $(^{(7)})$  بقومك استأنيت بهم . قال : ﴿ يا رب ، استأن بهم » . وكذا قال قتادة ، وابن جريج ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٢٠٠) – أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٠٨/١٥) حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين – وهو سنيد – به .

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٢] - في ت : ﴿ إِنِّي ﴾ . [٣] - في ز : ﴿ يَسْتَأْنَي ﴾ .

قال الإمام أحمد (٢٠١): حدثنا عثمان بن محمد ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن جعفر بن إياس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبًا ، وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا ، فقيل له : إن شئت أن نستأني بهم ، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا ؛ فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان [1] قبلهم من الأمم . قال : « لا ، بل استأن بهم » . وأنزل الله تعالى : ﴿ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة ﴾ . ورواه النسائي [7] جرير ، به .

وقال الإمام أحمد (٢٠٢): حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن عمران بن الحكم ، عن ابن عباس قال : قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم : ادع لنا ربك أن [٢] يجعل لنا الصفا ذهبًا ونؤمن بك . قال : « وتفعلون ؟ » قالوا : نعم . قال : فدعا فأتاه جبريل ؛ فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ، ويقول لك : إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبًا ، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين ، وإن شئت فتحت لهم باب [٤] التوبة والرحمة . فقال : « بل باب التوبة والرحمة » .

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده (٢٠٠٣): حدثنا محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري ، حدثنا خلف بن تميم المصيصي ، عن عبد الجبار بن عمر الأيلي ، عن عبد الله بن عطاء بن

<sup>(</sup>١،١) - أخرجه أحمد (٢٥٨/١) . والنسائي في الكبرى - كتاب التفسير ، باب : قوله تعالى : ﴿ وَمَا مِنْعَا أَنْ نُوسِلُ بِالآيَاتُ ... ﴾ (١١٢٩ / ٢٧١) ، والبيهقي في دلائل النبوة (٢٧١/٢) . والله والحاكم في المستدرك (٣٦٢/٢) ، وابن جرير في تفسيره (١٠٨/١٥) من طرق عن جرير به . وقال الحاكم : ﴿ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ﴾ ووافقه الذهبي وهو كما قالا ، وله طريق آخر عن ابن عباس وهو الآته بعده .

<sup>(</sup>٢٠٢) - في ( المسند ، (٢١٦٦) (٢٤٢/١) وأخرجه الحاكم (٣١٤/٥) (٣١٤/٥) وعنه البيهقي في ( الكبرى ، (٨/٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي به ، وأخرجه الطبراني في ( الكبير ، (٢٠٢١٩/١٩/١) والحاكم ، والبيهقي في ( الدلائل ، (٢٧٢/٢) من طرق عن سفيان الثوري بهذا الإسناد ، وقال الحاكم : ( حديث صحيح ، محفوظ من حديث الثوري عن سلمة بن كهيل ... ، ووافقه الذهبي ، وجود إسناده المصنف في ( البداية والنهاية ، (٣/٨٠) وذكر الهيثمي في ( الجمع ، (٣/٧) الرواية السابقة وهذه وقال : ( رجال الروايتين رجال الصحيح ؛ إلا أنه وقع في أحد طرقه : عمران بن الحكم ، وهو وهم ، وفي بعضها : عمران أبو الحكم وهو ابن الحارث وهو الصحيح ، ورواه البزار بنحوه ، وانظر ما قبله .

<sup>(</sup>٣٠٣) – أخرجه أبو يعلى في مسنده (٦٧٩) (٢/٠٤–٤١) . وذكره الهيثمي في المجمع (٨٨/٧) وقال :=

<sup>[</sup>٢] - في خ: ( ابن ) .

<sup>[</sup>٤] - في خ : ﴿ أَبُوابٍ ﴾ .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : خ .

ولهذا قال تعالى: ﴿ وما منعنا أن نوسل بالآيات ﴾ ، أي: نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك ؛ فإنه سهل علينا يسير لدينا ، إلا أنه قد كذب بها الأولون بعد ما سألوها ، وجرت سنتنا فيهم ، وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إذا [٢٦] كذبوا بها بعد نزولها ، كما قال الله تعالى في المائدة : ﴿ قال الله إني منزّلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين ﴾ ، وقال تعالى عن ثمود حين سألوا آية - ناقة تخرج من صخرة عينوها - فدعا صالح عليه السلام ربه فأخرج له منها ناقة على ما سألوا ، تخرج من صخرة عينوها - فدعا صالح عليه السلام ربه فأخرج له منها ناقة على ما سألوا ، فظلموا بها ﴾ ، أي : كفروا بمن خلقها وكذبوا رسوله [ عقروا الناقة ][٢٦] فقال : ﴿ وآتينا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ﴾ ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وآتينا ثمود الناقة مبصرة ﴾ أي : دالة على وحدانية من خلقها ، وصدق الرسول الذي أجيب ثمود الناقة مبصرة ﴾ أي : كفروا بها ومنعوها[٤٤] شربها وقتلوها ، فأبادهم الله دعاؤه فيها ، ﴿ فظلموا بها ﴾ ، أي : كفروا بها ومنعوها[٤٤] شربها وقتلوها ، فأبادهم الله

<sup>= «</sup> رواه أبو يعلى من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلي عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم ، وكلاهما وثق ، وقد ضعفهما الجمهور » .

<sup>(</sup>٠) اسم جبل بمكة .

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>۲] - في ت : ﴿ إِنْ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – في ت : «عقروها » . [٤] – في خ : ﴿ وَمَنْعُوا ﴾ .

عن آخرهم وانتقم منهم ، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر .

وقوله تعالى: ﴿ وما نوسل بالآيات إلا تخويفًا ﴾ ، قال قتادة: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء [1] من آياته ، لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون ؟ ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود - رضي الله عنه - فقال : يا أيها الناس ، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه » ، وهكذا روي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرات ؟ فقال عمر : أحدثتم [2] ! والله لتن عادت الأفعلن والأفعلن . وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه (٢٠٠٤) : ﴿ إِن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد والا لحياته ، ولكن الله عز وجل يوسلهما يخوف بهما عباده ، فإذا وأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره » ، ثم قال : ﴿ يَا أَمَة محمد ، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته ، يا أمة محمد ، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا .

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّمَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِللَّاسِ وَالشَّجَوَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَفُخُوفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُفْيَنَا لَا لِللَّا طُفْيَنَا اللَّهُ وَالشَّجَوَةَ ٱلمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَفُخُوفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُفْيَنَا اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا



يقول تعالىٰ لرسوله صلىٰ الله عليه وسلم محرضًا له علىٰ إبلاغ رسالته ، ومخبرًا له بأنه قد عصمه من الناس ؛ فإنه القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته .

قال مجاهد وعروة بن الزبير والحسن وقتادة وغيرهم ، في قوله : ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَكَ إِنْ رَبِّكَ أَحَاطُ بِالنَّاسُ ﴾ ، أي : عصمتك [<sup>٢٦]</sup> منهم .

وقوله : ﴿ وَمَا جَعَلُنَا الرَّؤِيا الَّتِي أُرْيِنَاكُ إِلَّا فَتَنَهُ لَلْنَاسُ ﴾ ، قال البخاري(٢٠٠٠) : حدثنا

(٤، ٢) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الكسوف ، باب : الصدقة في الكسوف (١) (٢/ ٢٨٢٦) (٢/ ٥٠١) . ومسلم في صحيحه - كتاب الكسوف ، باب : صلاة الكسوف (١) (٩٠١) (٢٨٢/٦-٢٨٢) من طريقين عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا ، وعندهما : و فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا ، وصلوا وتصدقوا » . وأما الأمر بالذكر والاستغفار كما أورده المصنف هنا فقد ورد من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري - كتاب الكسوف ، باب : الذكر في الكسوف (١٠٥٩) من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري - كتاب الكسوف ، باب : الذكر في الكسوف (٢٠٥/٥) . ومسلم - كتاب الكسوف ، باب : ذكر النداء بصلاة الكسوف و الصلاة جامعة ، (٢٤)

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ يِشَاءِ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ت : ( عصمك ) .

<sup>[</sup>٢] - في خ : ﴿ أَحَدَثُنَّكُم ﴾ .

عليّ بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ﴾ ، قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ، ﴿ والشجرة الملعونة في القرآن ﴾ : شجرة الزقوم . وكذا رواه أحمد (٢٠٦) ، وعبد الرزاق (٢٠٠١) ، وغيرهما عن سفيان بن عيينة به ، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس (٢٠٠١) . وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء : مجاهد ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، ومسروق ، وإبراهيم ، وقتادة ، وعبد الرحمن بن زيد ، وغير واحد ، وقد تقدمت أحاديث الإسراء في أول السورة مستقصاة ، ولله الحمد والمنة .

وقد<sup>[۲]</sup> تقدم أن ناسًا رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق ؛ لأنه<sup>[۳]</sup> لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك ؛ فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ، وجعل الله ذلك ثباتًا<sup>[٤]</sup> ويقينًا لآخرين ؛ ولهذا قال : ﴿ **إِلا فَتَنَةً ﴾** ، أي : اختبارًا وامتحانًا .

وأما الشجرة الملعونة فهي : شجرة الزقوم ، كما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه رأى الجنة والنار ، ورأى شجرة الزقوم ، فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل لعنه الله : [][أ] هاتوا لنا تمرًا وزبدًا ، فجعل الله : [][أ] هاتوا لنا تمرًا وزبدًا ، فجعل [7] يأكل هذا بهذا ، ويقول : تَرَقّموا ، فلا نعلم

<sup>(</sup>٢٠٥) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير ، باب : « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ، (٢١٦) (٣٩٨/٨) . والترمذي - كتاب تفسير القرآن ، باب و ومن سورة بني إسرائيل ، (٢١٣) (٢٨٢/٥) . والنسائي في الكبرى - كتاب التفسير ، باب : قوله تعالى : « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك ... ، (٢٨٢/٥) (١١٢٩١) .

<sup>(</sup>٢٠٦) - أخرجه أحمد (٢٢١/١) ، وابن حبان في صحيحه (٥٦) (٢٥٣/١) ، وابن أبي عاصم في السنة (٤٦) (٢٥٣/١) . والبغوي في شرح السنة (٤٦٢) (٢٠٠/١١) . والبغوي في شرح السنة (٣٢٥) (٣٤٨/١٣) وصححه الحاكم (٣٦٢/٢) على شرط البخاري ووافقه الذهبي . والبيهقي في دلائل النبوة (٣٦٥/٢) وابن جرير في تفسيره (١١٠/١٥) من طرق عن سفيان به .

<sup>(</sup>٢٠٧) - ( التفسير ، لعبد الرزاق (٢/ ٣٨٠) ومن طريقه أخرجه ابن جرير في تفسيره (١١٠/١٥) . والحاكم في المستدرك (٣٦٢/٢) .

<sup>(</sup>٢٠٨) - أخرجه البيهقي في البعث (٥٤٥) . من طريق محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد عن عكرمة عن ابن عباس فذكره . ومحمد بن إسحاق مدلس ، وقد عنعن . وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١١٣/١٥) من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه .والعوفي ضعيف - كما تقدم مرارًا . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤٤٦/٤) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>[</sup>١] - في ز ، خ : ﴿ عبد الرحمن ﴾ . [٢] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٣] – مكررة ني : خ . [٤] – ني ز ، خ : ﴿ يَانًا ﴾ .

<sup>[</sup>٥] – ما بين المعكوفتين في ز : ﴿ يقول ﴾ . [٦] – في خ : ﴿ وجعل ﴾ .

الزقوم غير هذا . حكىٰ ذلك ابن عباس ، ومسروق ، وأبو مالك ، والحسن البصري، وغير واحد أنه ، وكل من قال إنها ليلة الإسراء فسره كذلك بشجرة الزقوم .

وقد [1] قيل: المراد بالشجرة الملعونة: بنو أمية، وهو غريب ضعيف.

قال ابن جرير (٢٠٩): حُدثت عن محمد بن [ الحسن ][٢] بن زبالة ، حدثنا عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد[٢] ، حدثني أبي ، عن جدي قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني فلان ينزون على منبره نزو القرود ، فساءه ذلك ، فما استجمع ضاحكًا حتى مات ، قال : وأنزل اللَّه في ذلك : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرَّوْيَا الَّتِي أَرِيْنَاكَ إِلَّا فَتَنَهُ لَلْنَاسَ ﴾ الآية .

وهذا السند ضعيف جدًّا ؛ فإن «محمد بن الحسن بن زبالة» متروك ، وشيخه أيضًا ضعيف بالكلية ، ولهذا اختار ابن جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء ، وأن الشجرة الملعونة هي شجرة[٤] الزقوم ، قال : لإجماع الحجة من[٥] أهل التأويلَ علىٰ ذلك ، أي : في الرؤيا والشجرة.

وقوله : ﴿ وَنَحْوَفُهُمْ ﴾ ، أي : الكفار ، بالوعيد والعذاب والنكال ، ﴿ فَمَا يَزَيِّدُهُمْ إِلَّا طغيانًا كبيرًا ﴾ ، أي : تماديًا فيما هم فيه من الكفر والضلال ، وذلك من خذلان الله لهم .

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خُلَقْتَ طِيئًا اللَّهِ قَالَ أَرَءَيْنُكَ هَلَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْمَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ١

يذكر تعالى عداوة إبليس – لعنه اللَّه – لآدم ، عليه السلام ، وذريته ، وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم ، فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود ، فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبي أن يسجد له ، افتخارًا عليه ، واحتقارًا له ، ﴿ قَالَ أَاسِجِدُ لَمْنَ خَلَقْتَ طَيْنًا ﴾ ، كما قال في

<sup>(</sup>a) انظر هذه الآثار في تفسير ابن جرير (١١٣/١٥) .

<sup>(</sup>٢٠٩) – أخرجه ابن جرير في تفسيره (١١٢/١٥-١١٣) . وروي ذلك أيضًا عن الحسن بن علي ، ويعلى بن مرة وعائشة مرفوعًا . ولا يصح منها شيء ألبتة ، وانظر ( الدر المنثور ) (٣٤٦/٤) .

٢١٦ - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] - ني ز ، خ : ﴿ سعيد ﴾ . ٢٢٦ – ما بين المعكونتين في ز : ﴿ سعيد ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من: ت .

<sup>[</sup>٥] - في خ: (عن) .

الآية الأخرى: ﴿ أَنَا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ وقال أيضًا: ﴿ أَرَايَتُكَ ﴾، يقول للرب جرأة وكفرًا ، والرب يحلم وينظر ، ﴿ قَالَ أَرَايَتُكَ هَذَا الذي كرمت عليّ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلًا ﴾ .

قال علي بن أبى طلحة عن ابن عباس يقول: لأستولين على ذريته إلا قليلًا .

وقال مجاهد: لأحتوين.

وقال ابن زيد: لأضلنهم . وكلها متقاربة [١٦] ، والمعنى أنه يقول : أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته عليّ ، لثن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلًا منهم ! .

قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءُ مَّوْفُورًا ﴿ وَاسْتَفْزِرُ مَن الشَّعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي مَن الشَّعْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ وَهَا رَكُهُمْ فِي الشَّعْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ وَاللَّهِ مَا لَكُ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَى بِرَبِكَ وَكِيلًا ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَى بِرَبِكَ وَكِيلًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال

لما سأل إبليس النَّظِرة قال اللَّه له: ﴿ اذهب ﴾ أي: [٢] فقد أنظرتك ، كما قال في الآية الأخرى : ﴿ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ﴾ ، ثم أوعده ، ومن تبعه من ذرية آدم جهنم ، فقال [٢] : ﴿ فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم ﴾ ، أي : على أعمالكم ، ﴿ جزاء موفورًا ﴾ .

قال مجاهد: وافرًا، وقال قتادة: موفرًا عليكم، لا ينقص لكم منه.

وقوله تعالىٰ : ﴿ واستفزز من استطعت منهم بصوتك ﴾ ، قيل : هو الغناء ، قال مجاهد : باللهو والغناء ، أي : استخفهم بذلك .

وقال ابن عباس في قوله : ﴿ واستفزز من استطعت منهم بصوتك ﴾ ، قال : كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل . وقاله قتادة ، واختاره ابن جرير .

وقوله تعالى : ﴿ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ﴾ ، يقول : واحمل عليهم بجنودك خَيّالتهم ورجلتهم وأنّا ، فإن «الرجل» جمع «راجل» ، كما أن «الركب» جمع

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ متساوية ﴾ . [٢] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٤] – في خ : ﴿ وَرَحَالُتُهُم ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في خ : ﴿ قَالَ ﴾ .

« راكب » ، « والصحب » جمع « صاحب » ومعناه : تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه . وهذا أمر قدري كقوله [1] تعالى : ﴿ أَلَم تُو أَنّا أَرْسَلْنا الشّياطين على الكافرين تؤزّهم أزّا ﴾ أي : تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا ، وتسوقهم إليها سوقًا ، وقال ابن عباس ، ومجاهد في قوله : ﴿ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ﴾ ، قال : كل راكب وماشٍ في [ معصية الله ][1] .

وقال قتادة : إن له خيلًا ورجالًا من الجن والإنس ، وهم الذين يطيعونهم .

وتقول العرب: أجلب فلان على فلان: إذا صاح عليه ، ومنه: « نهى في المسابقة عن الجلب ، والجنب »(٢١٠) ، ومنه اشتقاق « الجلبة » وهي ارتفاع الأصوات .

وقوله تعالىٰ : ﴿ وشاركهم في الأموال والأولاد ﴾ ، قال ابن عباس ومجاهد : هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله تعالىٰ .

وقال عطاء : هو الربا . وقال الحسن : جمعها من خبيث ، وإنفاقها في حرام . وكذا قال قتادة .

وقال العوفي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – : أما مشاركته إياهم في أموالهم ، فهو ما حرموه من أنعامهم ، يعني : من البحائر والسوائب ونحوها . وكذا قال الضحاك وقتادة .

<sup>(</sup>۲۱۰) – أخرجه أحمد (٤٣٩/٤) . وأبو داود – كتاب الجهاد ، باب : في الجلب على الحيل في السباق (٢١٠) – (٣٠/٣) (٣٠/٣) . والترمذي – كتاب النكاح ، باب : ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (١١٢٣) (٣٠/٣) . والنسائي – كتاب النكاح ، باب : الشغار (١١١/٦) . وفي الخيل ، باب : الجلب (٢٢٧/٦ - ٤٣١) . ومن طرق عن حميد الطويل عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ٢٢٨ قال « لا جلب ولا جنب ... » . وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح .

و الجلب ٤ يكون في شيئين : أحدهما في الزكاة ، وهو أن يَقْدَمَ المصدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعًا ، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخد صدقتها ، فنهى عن ذلك ، وأمر أن تأخد صدقاتهم على مساهم وأماكنهم . الثاني : أن يكون في السباق ، وهو أن يتبع الفارس رجلًا فرسه ليزجره ، ويجلب عليه ويصيح حتًا له على الجري ، فنهى عن ذلك .

وأما ﴿ الجنبِ ﴾ بالتحريك - فله وجهان .

الأول : أن يكون في السباق ، وهو أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه ، فإذا فتر المركوب ، تحول إلى المجنوب . الثاني : هو أن يجنب رب المال بماله ، أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه . انظر « النهاية » لابن الأثير (٣٠٣،٢٨١/١) .

<sup>[</sup>١] - في خ : ( كما قال ) .

قال[١٦] ابن جرير : والأولى أن يقال : إن الآية تعم ذلك كله .

وقوله : ﴿ وَالْأُولَادُ ﴾ ، قال العوفي عن ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك : يعني أولاد الزنا .

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفهًا بغير علم .

وقال قتادة: عن الحسن البصري: قد والله شاركهم في الأموال والأولاد، مجسوا وهودوا ونصروا<sup>[٢]</sup> وصبغوا غير صبغة الإِسلام، وجزءوا من أموالهم جزءًا للشياطين، وكذا قال قتادة سواء.

وقال أبو صالح عن ابن عباس: هو تسميتهم أولادهم: « عبد الحارث[<sup>[7]</sup> » وعبد شمس » ، و « عبد فلان » .

وقال [2] ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدته أنثى عصى الله فيه بتسميته ابن بحرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدته أنثى عصى الله فيه بتسميته وأده ، وغير الله ، أو بالزنا بأمه ، أو بقتله ووأده ، وغير [2] ذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله به [2] أو فيه ، فقد دخل في مشاركة إبليس فيه مَن وُلد ذلك الولدُ له أو منه ؛ لأن الله لم يخصص بقوله: ﴿ وشاركهم في الأموال والأولاد ﴾ ، معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى ؛ فكل ما عُصِي الله فيه أو به وأطبع الشيطان فيه أو به ، فهو مشاركة .

وهذا الذي قاله مُتَّجه ، وكل من السلف رحمهم الله فسر بعض المشاركة ، فقد ثبت في صحيح مسلم  $(^{(1)})$  عن عياض بن حمار  $(^{(1)})$  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يقول الله عز وجل : إني خلقت عبادي حنفاء ، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ، وحرمت عليهم ما أحللت لهم » .

وفي الصحيحين (٢١٢) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [٩]: و لو أن أحدهم إذا

<sup>(</sup>۲۱۱) - تقدم (۹۲).

<sup>(</sup>٢١٢) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء ، باب : التسمية على كل حال ، وعند الوقاع .=

<sup>[</sup>١] – في خ : ډ و ) .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز ، خ ، [٣] - في خ : ( الوارث ) .

<sup>[</sup>٤] - في خ : ﴿ بِتَسْمِيةٍ ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : خ . [٧] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٨] - في خ : ( حماد ) . [٩] – سقط من : خ .

أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا . فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضرّه الشيطان أبدًا » .

وقوله تعالىٰ : ﴿ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَ غُرُورًا ﴾ ، كما أخبر تعالىٰ عن [١] إبليس أنه يقول إذا حصحص [٢] الحق يوم يقضىٰ بالحق : ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَعَدَكُم وَعَدَ الحَقَ وَوَعَدَتُكُم فَأَخْلُفْتُكُم وَمَا كَانَ لَي عَلَيْكُم مِنْ سَلْطَانَ إِلاَ أَنْ دَعُوتُكُم فَاسْتَجْبَتُم لَي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسُكُم مَا أَنَا بُمُصَرِحُكُم وَمَا أَنْتُم بُمُصَرِحِيٍّ ﴾ ... الآية .

وقوله تعالى: ﴿ إِنْ عَبَادِي لَيْسَ لَكُ عَلَيْهِمْ سَلَطَانَ ﴾ : إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَكَفَى بَرِبُكُ وَكَلَيْكُ ﴾ أي : حافظًا ومؤيدًا وناصرًا .

قال الإِمام أحمد (٢١٣): حدثنا قتيبة ، حدثنا ابن لهيعة ، عن موسىٰ بن وردان ، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم قال : ( إن المؤمن لينْضِي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر » .

ينضي : أى : يأخذ بناصيته ويقهره .

رَّيُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِمِةً إِنَّامُ كَاك

بِكُمْ رَحِيمًا ١

يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلكَ في البحر ، وتسهيله لمصالح عباده ، لا بتغائهم من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم ؛ ولهذا قال : ﴿ إِنَّهُ كَانَ بَكُمُ رَحِيمًا ﴾ ، أي : إنما فعل هذا بكم من فضله عليكم ، ورحمته بكم .

## وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَدَكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمُّ

<sup>= (</sup>١٤١) . ومسلم في صحيحه - كتاب النكاح ، باب : ما يستحب أن يقوله عند الجماع (١١٦) (١٤٣٤). وأبو داود - كتاب النكاح - باب : في جامع النكاح (٢١٦١) . والترمذي - كتاب النكاح ، باب : ما يقول إذا دخل على أهله (١٠٩٢) . والنسائي في الكبرى - كتاب عشرة النساء ، باب : ما يقول إذا أتاهن (٩٠٣٠) (٩٠٣٧) . وابن ماجه - كتاب النكاح - باب : ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله (١٩١٩) (١٩١٩) من طريق منصور ، عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢١٣) - إسناده ضعيف ، أخرجه أحمد (٣٨٠/٢) . وذكره الهيثمي في المجمع (١٢١/١) وقال : « رواه أحمد وفيه ابن لهيعة .

<sup>[</sup>١] - بعده في ز ، خ : سلف .

### رًكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿

يخبر تبارك وتعالى [ أنه إذا مس الناس ][1] ضو دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ﴾ ، أي : ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله تعالى ، كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فارًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة ، فذهب هاربًا فركب في البحر ليدخل الحبشة فجاءتهم ريح عاصف ، فقال القوم بعضهم لبعض : إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده . فقال عكرمة في نفسه : والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره ، اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فأضعن يدي في يديه ، فلأجدنه رءوفًا رحيمًا !! فخرجوا من البحر ، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه - رضى الله عنه - وأرضاه ه (٢١٤) .

وقوله تعالى : ﴿ فَلَمَا نَجَاكُم إِلَىٰ البُرِ أَعْرَضْتُم ﴾ ، أي : نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له .

﴿ وكان الإنسان كفورًا ﴾ أى: سجيته هذا ، ينسى النعم ويجحدها[٢] إلا من عصم الله.

أَفَالِمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجَدُوا لَكُو وَكِيلًا (إِنَّ)

يقول تعالى : أفحسبتم بخروجكم [٣] إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه ؟.

﴿ أَن نَحْسَفُ [1] بَكُم جانب البر أو نُوسُلُ [0] عليكم حاصبًا ﴾ ، وهو : المطر الذي فيه حجارة . قاله مجاهد وغير واحد ، كما قال تعالى : ﴿ [ إِنَا أُرسَلْنَا عليهم حاصبًا ][1] إلا الله لوط نجيناهم بسحر ﴾ و[٧]قال في الآية الأخرى : ﴿ وأمطرنا عليهم حجارة من

(٢١٤) - أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٥/٥٥-٢٠) من طريق أسباط بن نصر الهمداني ، قال : زعم السدي ، عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : لما كان يوم فتح مكة .... فذكره وفيه قصة عكرمة .

<sup>[</sup>١] - في ت: ﴿ أَنَ النَّاسُ إِذَا مُسْهُم ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في خ : ﴿ أَنْ يَخْرِجُكُم ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ز ، خ : ﴿ يرسل ، .

<sup>[</sup>٧] - في ز : ﴿ وَقَدْ ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - في ز: ﴿ يحمدها ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - في خ: ( يخسف ) .

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ .

سجيل[١٦] ﴾ وقال : ﴿ أَأَمْنتُم مَن في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور \* أم أَمْنتُم مِن في السماء أن يرسل عليكم حاصبًا فستعلمون كيف نذير ﴾ .

وقوله : ﴿ ثُمْ لَا تَجْدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴾ ، أي : ناصرًا ، يرد ذلك عنكم ، وينقذكم منه . أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّبِجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمَّ لَا تَجِمَدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ. نَبِيعًا ۞

يقول تبارك وتعالى : ﴿ أَم أَمنتم ﴾ أيها المعرضون عنا ، بعد ما اعترفوا بتوحيدنا في البحر وخرجوا إلى البر ، ﴿ أَن نعيدكم ﴾ في البحر مرة ثانية ، ﴿ فيرسل [٢] عليكم قاصفًا من الربح ﴾ أي : يقصف [٢] الصواري ويغرق [٤] المراكب .

قال ابن عباس وغيره : القاصف : ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها .

وقوله : ﴿ فَيَغُرْقُكُم بِمَا كَفُرْتُم ﴾ ، أي : بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى .

وقوله : ﴿ ثُم لا تجدوا لكم علينا به تبيعًا ﴾ قال ابن عباس : نصيرًا .

وقال مجاهد : نصيرًا ثائرًا . أي : يأخذ بثأركم[٥] بعدكم .

وقال قتادة : و[٦]لا نخاف أحدًا يتبعنا بشيء من ذلك .

﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ مَادَمَ وَمُلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلْطَيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّتَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّتَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّتَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّتَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللّهُ الللللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّةُ اللللّه

يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها ؛ كما قال تعالى : ﴿ لَقَدَ خَلَقْنَا الْإِنسان في أحسن تقويم ﴾ ، أي : يمشي قائمًا منتصبًا على رجليه ويأكل بيديه - وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه - وجعل له سمعًا وبصرًا وفؤادًا [٢] ، يفقه بذلك كله وينتفع به ، ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية .

<sup>[</sup>١] – في : ز ، خ : ﴿ طَينَ ١ .

<sup>[</sup>٣] - ني خ: « نقصف ، .

<sup>[</sup>٥] - سقط من خ .

<sup>[</sup>٧] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>۲] – في ز ، خ : ( فنرسل ) .

<sup>[</sup>٤] - في خ : ١ نغرق ١ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ت .

﴿ وحملناهم في البر ﴾ ، أي : على الدواب من الأنعام والخيل والبغال ، وفي البحر أيضًا على السفن الكبار والصغار .

﴿ ورزقناهم من الطيبات ﴾ ، أي : من زروع وثمار ، ولحوم وألبان ، من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة ، والمناظر الحسنة ، والملابس الرفيعة [١] من سائر الأنواع ، على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها ، مما يصنعونه لأنفسهم ، ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي .

﴿ وَفَصْلْنَاهُمُ عَلَى كَثِيرَ مَمْنُ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ أى : من سائر الحيوانات وأصناف[٢] المخلوقات.

وقد استُدل بهذه الآية علىٰ أفضلية جنس البشر علىٰ جنس الملائكة .

قال عبد الرزاق  $(^{(1)})^2$ : أخبرنا معمر ، عن زيد بن أسلم قال : قالت الملائكة : يا ربنا ، إنك أعطيت بني آدم الدنيا ، يأكلون منها ويتنعمون ، ولم تعطنا ذلك ، فأعطناه في الآخرة . فقال الله تعالى : وعزتي وجلالي [ لا أجعل  $[^{(7)}]$  صالح ذرية من خلقت بيدي ، كمن قلت له : كن ، فكان .

وهذا الحديث مرسل من هذا الوجه ، وقد روي من وجه آخر متصلًا .

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني (٢١٦): حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي ، حدثنا حجاج بن محمد ، حدثنا<sup>[2]</sup> أبو غسان محمد بن مطرف ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الملائكة قالت : يا ربنا ، أعطيت بني عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الملائكة قالت : يا ربنا ، أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ، ولا نأكل ولا نشرب ولا

(٢١٥) - ﴿ التفسير ﴾ لعبد الرزاق (٣٨٢/٢) ومن طريقه أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٢٦/٥) حدثنا الحسين بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق به . وعزاه السيوطي في ﴿ الدر المنثور ﴾ (٤/٠٥٠) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

(٢١٦) - أخرجه الطبراني في « الكبير » - وهو في الجزء المفقود - . وهو أيضًا في الأوسط (٦١٧٣) (٦/ ١٩٦) من طريق طلحة بن زيد ، عن صفوان بن سليم ، به . وذكره الهيثمي في المجمع (٨٧/١) وقال : « رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك » ، وفي مسند « الأوسط » طلحة بن زيد وهو كذاب أيضًا .

<sup>[</sup>١] - في خ : « فودا » . [٢] - في ز : « المرتفعة » .

<sup>[</sup>٣] – في ت : ﴿ سَائْرِ ﴾ . [٤] – ما بين المعكوفتين في ز : ﴿ لأجعلنِ ﴾ .

نلهو ، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة . قال : لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي ، كمن قلت له : كن ، فكان » .

وقد روى ابن عساكر (٢١٧) من طريق محمد بن أيوب الرازي ، حدثنا الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني ، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ، حدثني عثمان بن حصن بن عبيدة بن علاق ، سمعت عروة بن رُويم اللخمي ، حدثني أنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِن الملائكة قالوا : ربنا ، خلقتنا وخلقت بني آدم ، فجعلتهم يأكلون الطعام ، ويشربون الشراب ، ويلبسون الثياب ، ويتزوجون النساء ، ويركبون الدواب ، ينامون ويستريحون ، ولم تجعل لنا من ذلك شيئًا ، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة . فقال الله عز وجل : لا أجعل من خلقته بيدي ، ونفخت فيه من روحي كمن قلت له : كن ، فكان » .

وقال الطبراني (٢١٨): حدثنا عبدان بن أحمد ، حدثنا عمر [١٦] بن سهل ، حدثنا عبيد الله ابن تمام ، عن خالد الحذاء ، عن بشر بن شغاف ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم » . قيل : يا رسول الله ، ولا الملائكة ؟ قال : « ولا الملائكة ، الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر » . وهذا حديث غريب جدًا .

يَوْمَ نَدْعُواْ كُلِّ أَنَامِ بِإِمَدِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَلَبُهُ بِيمِينِهِ فَأُولَتِكَ يَقْرَهُونَ كَوْمَ نَدُعُواْ كُلِّ الْكَلِيكَ يَقْرَهُونَ كَاتَ فِي هَذِهِ اَعْمَىٰ فَهُو فِ ٱلْآخِرَة

<sup>(</sup>٢١٧) - وأخرجه البيهقي في و شعب الإيمان ، (١٤٩) (١٧٢/١) من طريق هشام بن عمار ثنا عبد ربه بن صالح القرشي : ثنا عروة بن رويم عن جابر الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ... فذكره بنحوه . وقال البيهقي : و وقال فيه غيره : عن هشام بن عمار بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري وفي ثبوته نظر » .

<sup>(</sup>٢١٨) - أخرجه الطبراني في الكبير - وهو في الجزء المفقود - والبيهقي في شعب الإيمان (١٥١) (١/ ١٧٤) . والحطيب البغدادي في تاريخه (٤٠/٤) . من طريق عبيد الله بن تمام به . وعزاه الهيشي في المجمع (٨٧/١) إلى الطبراني في الكبير وقال : و وفيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيف ، وقال البيهقي : و تفرد به عبيد الله بن تمام ، قال البخاري : عنده عجائب ، ورواه غيره عن خالد الحذاء موقوفًا على عبد الله بن عمرو وهو الصحيح » . قلت : أخرجه البيهقي في الشعب (١٥٤) (١٥/١) من طريق وهب بن بقية عن خالد الحذاء به موقوفًا . ووهب بن بقية هو الواسطي ثقة كما في و التقريب » . وصحح الموقوف السيوطي في المدر المشور (٤٠/٤) .

<sup>[</sup>۲] - في خ : ﴿ معمر ﴾ .

## أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١

يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم .

وقد اختلفوا في ذلك ؛ فقال مجاهد وقتادة : أي : بنبيهم ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ وَلَكُلُ أُمَّةُ رَسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُم قَضِي بِينَهُم بِالقَسْطُ وَهُم لا يظلمون ﴾ وقال بعض السلف : هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث ؛ لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال ابن زيد : بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع .

واختاره ابن جرير ، وروي عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد أنه قال : بكتبهم . فيحتمل أن يكون أراد هذا ، وأن يكون أراد ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله : ﴿ يوم ندعو كل أناس بإمامهم ﴾ أي : بكتاب أعمالهم . وكذا قال أبو العالية والحسن والضحاك ، وهذا القول هو الأرجح ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾ ، وقال تعالىٰ : ﴿ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾ ، وقال تعالىٰ : ﴿ ووضع الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحدًا ﴾ .

[ ويحتمل أن المراد بإمامهم: أي: كل قوم بمن يأتمون به ؛ فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء - عليهم السلام - وأهل الكفر ائتموا بأثمتهم ، كما قال: ﴿ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ﴾ ، وفي الصحيحين (٢١٩): « لتبع كل أمة ما كانت تعبد ، فيتبع من كان يعبد الطواغيت ...» الحديث ][١] .

وقال تعالى : ﴿ وترىٰ كُلُ أَمَة جَاثِيةً كُلُ أَمَةً تَدْعَىٰ إِلَىٰ كَتَابِهَا اليَّوْمِ تَجْزُونَ مَا كَنتُم تعملون \* هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ﴾ وهذا لا ينافي<sup>[٢]</sup> أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمنه ؛ فإنه لابد أن يكون شاهدًا [عليها]<sup>[٣]</sup> بأعمالها ، كقوله [٤] تعالى : ﴿ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ﴾ ، وقوله [٠] تعالى : ﴿ فكيف إذا جئنا من كُلُ أَمَةً بشهيد وجئنا بك علىٰ

(٢١٩) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان ، باب : فضل السجود (٨٠٦) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان ، باب : معرفة طريق الرؤية (٢٩٩) (١٨٢) من حديث أبي هريرة الطويل ، وفي الباب أيضًا حديث أبي سعيد الحدري عند البخاري (٢٤٣٩) ومسلم (٣٠٢) .

<sup>[</sup>۱] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>۲] – في ز : ( ينفى ) . [۳] – في ت : ( على أمته ) .

<sup>[</sup>٤] - في خ : ﴿ كَمَا قَالَ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] – في خ : ﴿ وَقَالَ ﴾ .

هؤلاء شهيدًا ﴾ . ولكن المراد لههنا بالإمام هو : كتاب الأعمال ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ يوم ندعو كل أناس بإمامهم ، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ﴾ ، أي : من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح يقرؤه ويحب قراءته ، كقوله [٢] : ﴿ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه \* إني ظننت أني ملاقي حسابيه ﴾ إلى قوله [٢] : ﴿ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه \* ولم أدر ما حسابيه ﴾ .

وقوله : ﴿ وَلاَ يَظْلُمُونَ فَتَيْلًا ﴾ قد تقدم أن الفتيل هو الحيط المستطيل في شق النواة .

وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثًا [٢] في هذا فقال (٢٢٠): حدثنا محمد بن يعمر ، ومحمد بن عثمان بن كرامة ؛ قالا : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم في السدي ، عن أبي ويوم ندعو كل أناس بإمامهم ﴾ ، قال : « يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ، ويد له في جسمه ، ويييض وجهه ، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة تتألأ ، فينطلق إلى أصحابه ، فيرونه [ من بعيد ][٥] فيقولون : اللهم ؛ ائتنا [٢] بهذا ، وبارك لنا في هذا ، فيأتيهم فيقول لهم : أبشروا ! فإن لكل رجل منكم مثل هذا . وأما الكافر فيسود وجهه ، ويد له في جسمه ، ويراه أصحابه فيقولون : نعوذ بالله من هذا - اللهم ؛ لا تأتنا به . فيأتيهم فيقولون : اللهم أخزه . فيقول : أبعدكم الله ! فإن لكل رجل منكم مثل هذا » ثم قال البزار : لا يروى إلا من هذا الوجه ؛

وقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ كَانَ فِي هَذِهُ أَعْمَىٰ فَهُو فِي الآخِرةَ أَعْمَىٰ وَأَصْلَ سَبِيلًا ﴾ . قال ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن زيد : ﴿ وَمِنْ كَانَ فِي هَذْهُ ﴾ ، أي : في الحياة الدنيا ﴿ أَعْمَىٰ ﴾ ، أي [٤] : عن حجج الله وآياته وبيناته ، ﴿ فَهُو فِي الآخِرةَ أَعْمَىٰ ﴾ ،

<sup>(</sup>٢٢٠) - وأخرجه الترمذي - كتاب تفسير القرآن ، باب : ( ومن سورة بني إسرائيل ) (٣١٣٦) (٢٢٠) - وأخرجه الترمذي - كتاب تفسير القرآن ، باب : ( ومن سورة بني إسرائيل ) (٣٤٦/١٦) (٢٤٣٠) . والمدين حبان في صحيحه (٣٤٦/١) . من طريقين عن إسرائيل عن السدي به . وقال الترمذي : حديث حسن غريب . وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي ، وليس كما قالا ، فإن عبد الرحمن بن أبي كريمة والد السدي لم يرو له مسلم في صحيحه شيئًا ثم إنه لم يوثقه سوى ابن حبان على قاعدته المعروفة في توثيق المجاهيل . وقال فيه الحافظ في التقريب : مجهول الحال . والحديث عزاه السيوطي في اللر المنثور (٢٤/١٥) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ كما قال تعالى ، .

<sup>[</sup>۲] – في ز : ﴿ أَنْ قَالَ ﴾ . [٤] – في خ : ﴿ في قول الله ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – ني خ : ﴿ حَدَثْنَا ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في ز ، خ : ( اغترينا ) .

<sup>[</sup>٥] – ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>٧] - سقط من : ز .

أي : كذلك يكون ، ﴿ وأضل سبيلًا ﴾ أى : وأضل منهم كما كان في الدنيا ، عيادًا بالله من ذلك .

وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَنْرَهُ وَإِذَا لَا يَكُنُ كَالَّهُ وَلَوْلاً أَن ثَبَنْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا وَلَيْلاً فَي وَلَوْلاً أَن ثَبَنْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا وَلِيلاً فَي إِذَا لَأَذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا فَي إِذَا لَأَذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا فَي

يخبر تعالى عن تأييد رسوله صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار ، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره ، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه ؛ بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ، ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها ، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين .

قيل: نزلت في اليهود ، إذ<sup>[1]</sup> أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكنى الشام بلاد الأنبياء ، وترك سكنى المدينة . وهذا القول ضعيف ؛ لأن هذه الآية مكية ، وسكنى المدينة بعد ذلك .

وقيل : إنها نزلت بتبوك ، وفي صحته نظر .

قال البيهقي (٢٢١) عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار العُطاردي ، عن يونس بن بكير ، عن عبد الرحمن بن عن مير ، عن عبد الرحمن بن غنم ؛ أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فقالوا : يا أبا القاسم ؛ إن كنت

<sup>(</sup>٢٢١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢٥٤/٥) . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣٥٣/٤) إلى ابن أبي حاتم وابن عساكر .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز ، خ .

صادقًا أنك نبي فالحق بالشام ؛ فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء ، فصدق ما قالوا ، فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام ، فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعد ما ختمت السورة : ﴿ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ﴾ إلى قوله : ﴿ تحويلًا ﴾ فأمره الله بالرجوع إلى المدينة ، وقال : فيها محياك ومماتك ، ومنها تبعث .

وفي هذا الإسناد نظر ، والأظهر أن هذا ليس بصحيح ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغز تبوك عن قول اليهود ، إنما غزاها امتثالًا لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذَّينَ آمنوا قاتلوا الذَّينَ يلونكم من الكفار ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ قاتلوا الذّين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ ، وغزاها ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه ، والله أعلم .

ولو صح هذا لحمل عليه الحديث الذي رواه الوليد بن مسلم ، عن عُفَير بن مَعْدان ، عن سليم بن عامر ، عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة : مكة ، والمدينة ، والشام » . قال الوليد : يعني بيت المقدس ، وتفسير الشام بتبوك أحسن مما قال الوليد : إنه بيت المقدس . والله أعلم .

وقيل: نزلت في كفار قريش ، هموا بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم ، فتوعدهم الله بهذه الآية ، وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرًا ، وكذلك وقع ، فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم – بعد ما اشتد أذاهم له – إلا سنة ونصف ، حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد ، فأمكنه منهم ، وسلطه عليهم ، وأظفره بهم ، فقتل أشرافهم ، وسبى سراتهم ، ولهذا قال تعالى : ﴿ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ﴾ ، أي : هكذا عادتنا في الذين كفروا[1] برسلنا وآذوهم : يخرج[٢] قبلك من بين أظهرهم ، ويأتيهم العذاب . ولولا أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ﴾ .

أَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّتِلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ لِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ لَهِ النَّمْ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَّــ ( بِهِ عَافِلَةُ لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ



<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ كَذَّبُوا ﴾ .

يقول تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرًا له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها: ﴿ أَقُم الصلاة لدلوك الشمس ﴾ ، قيل : لغروبها . قاله ابن مسعود (٢٢٢) ، ومجاهد ، وابن زيد . وقال [١٦] هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن ابن عباس (٢٢٣) ، دلوكها : زوالها .

ورواه نافع ، عن ابن عمر (۲۲۴) . ورواه مالك في تفسيره ، عن الزهري ، عن ابن عمر (۲۲۰) ، وقاله أبو بَرْزَة الأسلمي (۲۲۲) ، وهو رواية أيضًا عن ابن مسعود ، ومجاهد . وبه قال الحسن ، والضحاك ، وأبو جعفر الباقر ، وقتادة . واختاره ابن جرير ، ومما استشهد عليه ما رواه (۲۲۷) عن ابن حميد ، عن الحكم بن بَشير [1] ، حدثنا عمرو بن قيس ، عن ابن أبي ليلئ ، [1] ، عن جابر بن عبد الله ؛ قال : دعوت رسول الله صلى الله عليه

السيوطى في الدر المنثور (٤/٤٥٣) إلى سعيد بن منصور .

<sup>(</sup>۲۲۲) - أخرجه الطبراني في الكبير (٩١٣١، ٩١٣١) (٢٦٣/١) . والحاكم في المستدرك (٣٦٣/٢) . من طريق الأعمش عن إبراهيم وعمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان عبد الله - رضي الله عنه - يصلي المغرب ونحن نرى أن الشمس طالعة قال : فنظرنا يومًا إلى ذلك فقال : ما تنظرون ؟ قالوا : إلى الشمس . قال عبد الله : هذا والذي لا إله غيره ميقات هذه الصلاة ... وقال الحاكم : ( حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ) . وذكره الهيثمي في المجمع (٧٤/٥) وقال : ( رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ) . وله طرق أخرى عن ابن مسعود - انظر المعجم الكبير (١٠/ ١ الطبراني ورجاله رجال الصحيح ) . وله طرق أخرى عن ابن مسعود - انظر المعجم الكبير (١٠/ ٢٢) وغزاه السيوطي في اللر المنثور (٤/٤٥) إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنلر . (٢٢٣) - أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٥/٥) حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم به ، وعزاه

<sup>(</sup>٢٢٤) - أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٣٥/١٥) حدثني موسى بن عبد الرحمن ، قال : ثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن نافع به .

<sup>(</sup>٢٢٥) - أخرجه البزار في مسنده - كما في مختصر الزوائد (٢٧٧) (٢/ ٩٠). من طريق عمر بن قيس عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( دلوك الشمس زوالها ) . وقال البزار : ( إنما يروى عن ابن عمر موقوفًا ، ولم يرفعه إلا عمر بن قيس وهو لين الحديث ) . وذكره الهيشمي في المجمع (٣/٥-٥٠) وقال : ( رواه البزار وفيه عمر بن قيس المعرف بسندل وهو متروك ). وضعف إسناده السيوطي في الدر المنثور (٤/٤) وعزاه إلى أبى الشيخ ، وابن مردويه والديلمي .

<sup>(</sup>٢٢٦) - أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٣٥/١٥) من طريقين عن الحسين بن واقد ، عن سيار بن سلامة الرياحي عن أبي برزة الأسلمي ... فذكره .

<sup>(</sup>٢٢٧) - أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٣٧/١٥) . وفيه جهالة ، وضعف ابن حميد وابن أبي ليلى لكن ورد بإسناد آخر عن جابر يأتي بعد هذا .

<sup>[</sup>١] - في ز : ( قاله ) .

<sup>[</sup>٢] - في خ : ( هشيم ) .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : خ .

وسلم ومن شاء من أصحابه ، فطعموا عندي ، ثم خرجوا حين زالت الشمس ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « اخرج يا أبا بكر ، فهذا حين دلكت الشمس » ثم  $(^{(1)})$  و سهل بن بكار ، عن أبي عوانة ، عن الأسود بن قيس ، عن نبيح العنزي ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نحوه . فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة ، فمن قوله : ﴿ لدلوك الشمس إلى غسق الليل ﴾ - وهو  $(^{(7)})$  : ظلامه ، وقيل : غروب الشمس - أُخِذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وقوله : ﴿ وقرآن الفجر ﴾ ، يعني : صلاة الفجر .

وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترًا من أفعاله وأقواله ، بتفاصيل هذه الأوقات ، على ما عليه عمل<sup>[٣]</sup> أهل الإسلام اليوم ، مما<sup>[٤]</sup> تلقوه خلفًا عن سلف ، وقرنًا بعد قرن ، كما هو مقرر في مواضعه<sup>[٥]</sup> ، ولله الحمد .

﴿ إِن قَرآنِ الفجر كَانِ مشهودًا ﴾ ، قال الأعمش (٢٢٩) : عن إبراهيم ، عن ابن مسعود – وعن أبي صالح (٢٣٠) ، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية : ﴿ وقرآنِ الفجر إِن قرآنِ الفجر كَان مشهودًا ﴾ ، قال : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار .

وقال البخاري(٢٣١): حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثناله عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ،

<sup>(</sup>٢٢٨) - أخرجه ابن جرير في تفسيره (٥ ١٣٧/١) حدثني محمد بن عثمان الرازي ، قال : ثنا ابن بكار به . وهذا إسناد رجاله ثقات ، غير محمد بن عثمان الرازي شيخ ابن جرير ، فلم أعثر على ترجمة له .

<sup>(</sup>٢٢٩) - أخرجه ابن ماجه - كتاب الصلاة ، باب : وقت صلاة الفجر (٦٧٠) وابن جرير في تفسيره (١٥/ ١٣٩) . من طريق عبيد بن أسباط بن محمد القرشي ثنا أبي عن الأعمش به .

وأحمد في مسنده (٤٧٤/٤) ثنا أسباط عن الأعمش به .

<sup>(</sup>٢٣١) – أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب التفسير ، باب : (100) الفجر كان مشهودًا (٤٧١٧). ومسلم في صحيحه – كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : فضل صلاة الجماعة ، ويان التشديد (100)

<sup>[</sup>١] - في خ: ( فهذا ) . [٢] - سقط من: خ.

<sup>[</sup>٣] - سقط من : خ . [٤] - في خ : ٩ عما ٥ .

<sup>[</sup>٥] – ني ز : ﴿ مُوضَّعُه ﴾ . [٦] – ني خ : ﴿ بن ﴾ .

عن الزهري ، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فضل صلاة الجميع<sup>[1]</sup> على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة ، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» . ويقول أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم : ﴿ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا ﴾ .

وقال الإمام أحمد (٢٣٢): حدثنا أسباط، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم - وحدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم - في قوله: ﴿ وَقُوآنَ الفَجِرِ إِنْ قُوآنَ الفَجِرِ كَانَ مشهودًا ﴾، قال: « تشهده ملائكة الليل، وملائكة النهار».

ورواه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، ثلاثتهم عن عبيد بن أسباط بن محمد ، عن أبيه به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وفي لفظ في الصحيحين ( $^{(777)}$ ) ، من طريق مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال : « يتعاقبون في كم ملائكة الليل وملائكة النهار ، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر ، فَيَعْرُجُ الذين باتوا فيكم فيسألهم [ربهم]  $^{(\circ)}$  – وهو أعلم بكم  $^{(\circ)}$  – : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون ، وتركناهم وهم يصلون » .

وقال عبد الله بن مسعود (٢٣٤): يجتمع الحرسان في صلاة الفجر ، فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء . وكذا قال إبراهيم النخعي ، ومجاهد ، وقتادة ، وغير واحد في تفسير هذه الآية .

وأما الحديث الذي رواه ابن جرير (٢٣٥) لههنا - من حديث الليث بن سعد ، عن زيادة ،

<sup>=</sup> في التخلف عنها (٢٤٦) (٢٤٩) من طريق أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري ، عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة به .

<sup>(</sup>۲۳۲) - تقدم (۲۲۹ ، ۲۲۰) .

<sup>(</sup>٢٣٣) - تقدم تخريجه [ سورة الرعد/آية ١١] .

<sup>(</sup>٢٣٤) - أخرجه الطبراني في الكبير (٩١٣٩) (٢٦٥/٩). من طريق أبي نعيم ثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال : كان عبد الله يقول ... فذكره . وتابع المسعودي قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي عبيدة به اخرجه ابن جرير في تفسيره (١٣٩/١٥) . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢٥٥/٤) إلى سعيد ابن منصور وابن المنذر .

<sup>(\*)</sup> في مصادر التخاريج التي وقفت عليها جاءت بلفظ : ( بهم ) .

<sup>(</sup>٢٣٥) - أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٣٩/١٥) . قلت : ﴿ وزيادة ﴾ هذا هو ابن محمد الأنصاري . قال البخاري والنسائي وأبو حاتم : منكر الحديث وكذا قال ابن حجر في التقريب . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢٥٥/٤) إلى الحكيم الترمذي والطبراني وابن مردويه .

<sup>[</sup>١] - في خ: ( الجمع ) .

عن محمد بن كعب القرظي ، عن فضالة بن عُبَيد ، عن أبي الدرداء ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر حديث النزول ، وأنه تعالى يقول : من يستغفرني أغفر له ، من يَسَأَلْني أعطه ، من يدعني فأستجب[١] له حتى يطلع[٢] الفجر » . فلذلك يقول : ﴿ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا ﴾ ، فيشهده الله ، وملائكة الليل ، وملائكة النهار .

فإنه تفرد به زيادة وله بهذا حديث في سنن أبي داود(٢٣٦).

وقوله: ﴿ ومن الليل فتهجد به نافلة لك ﴾ : أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة ، كما ورد في صحيح مسلم (٢٣٧) ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه سئل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : ﴿ صلاة الليل » . ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل ، فإن التهجد ما كان بعد نوم . قاله [٢] علقمة ، والأسود ، وإبراهيم النخعي ، وغير واحد ، وهو المعروف في لغة العرب . وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – أنه كان يتهجد بعد نومه – عن ابن عباس ، وعائشة ، وغير واحد من الصحابة – رضي الله عنهم – كما هو مبسوط في موضعه ، ولله الحمد والمنة .

وقال الحسن البصري : هو ما كان بعد العشاء ويحمل على ما بعد النوم .

واختلف في معنى قوله: ﴿ نَاقَلَةَ لَكَ ﴾ ، فقيل: معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك ، فجعلوا قيام الليل واجبًا في حقه دون الأمة . رواه العوفي عن ابن عباس ، وهو أحد قولي العلماء ، وأحد قولي الشافعي – رحمه الله – واختاره ابن جرير .

وقيل: إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص ، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وغيره من أمته إنما تكفر عنه صلواتُه النوافلُ الذنوبَ التي عليه ، قاله مجاهد ، وهو في المسند(٢٣٨) عن أبي أمامة الباهلي ، رضي الله عنه .

وقوله : ﴿ عسىٰ أَن يبعثك ربك مقامًا محمودًا ﴾ ، أي : افعل هذا الذي أمرتك به ،

<sup>(</sup>٢٣٦) - الحديث المشار إليه عند أيي داود كتاب الطب ، باب : كيفية الرقى ؟ (٣٨٩٢) .

<sup>(</sup>٢٣٧) - أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصيام ، باب : فضل صوم المحرم (٢٠٣) (١١٦٣) حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به .

<sup>(</sup>٢٣٨) - أخرجه أحمد (٢٥٦/٥) ، والطبراني في الكبير (٢٥٦١) (١٤٥/٨) ، وابن جرير في تفسيره (١٤٣/١٥) . من طريق شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال : إنما كانت النافلة للنبي صلى الله عليه =

<sup>[</sup>١] - في ز : ( فأستجيب ) .

<sup>[</sup>٣] – ني ز ، خ : ﴿ وَقَالَ ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز ، خ .

لنقيمك يوم القيامة مقامًا محمودًا[13] ، يحمدك فيه الخلائق كلهم ، وخالقهم تبارك وتعالى .

قال [٢٦] ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ؟ ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن بشار  $[^{\Upsilon I}]$  ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفیان ، عن  $[^{\Upsilon I}]$  أبي إسحاق ، عن صلة ابن زفر ، عن حليفة  $[^{\Upsilon I}]$  ؛ قال : يجمع الناس في صعيد واحد ، يسمعهم الداعي ، وينفذهم البصر ، حفاة عراة كما خلقوا قيامًا  $[^{\Gamma I}]$  لا تكلم نفس إلا بإذنه ، ينادى : يا محمد ، فيقول : لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، وعبدك بين يديك ، وبك وإليك ، لا منجى ولا ملجاً منك  $[^{\Gamma I}]$  إلا إليك ، تباركت

ورجح أبو حاتم في العلل (٢١٧/٢) الوقف . وقال الشيخ الألباني في السنة – عقب رواية عبد الله بن=

<sup>=</sup> وسلم . وأخرجه أحمد أيضًا (٢٥٥/٥) والطيالسي في مسنده (١١٣٥) . والطبراني في الكبير (٨٠٦٠) (٨٠٦٠) . وعبد الرزاق في المصنف (٤٨٤١) (٢٢٠١/٢) . من طرق عن أبي غالب قال : سألت أبا أمامة عن النافلة ؟ قال : كانت للنبي صلى الله عليه وسلم – نافلة ولكم فضيلة . وذكره الهيثمي في و المجمع ، (٥٣/٧) وقال : ﴿ رواه أحمد بإسنادين في أحدهما شهر ، وفي الآخر أبو غالب ، وقد وثقا وفيهما ضعف لا يضر ، .

<sup>(</sup>٢٣٩) - أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٤٥١٤٤/١٥) . والنسائي في الكبرى - كتاب التفسير ، باب : قوله تعالى : ﴿ عسى أن يبعثك وبك مقامًا محمودًا ﴾ (١١٢٩٤) (٢٨٨١) ، والطيالسي في مسنده (٤١٤) . والحاكم (٣٦٤٦-٣٦٤) ، وأبو نعيم في الحلية (٢٧٨١) ، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٥٠٩) . والجاكم (١١٣٦٤-٣٤٤) ، وابن أبي شبية في المصنف - كتاب الفضائل (٣٣٣٤) . من طريق ﴿ شعبة ، وسفيان الثوري ، ومعمر بن راشد ، وإسرائيل بن يونس » عن أبي إسحاق به موقوفًا . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه اللهبي . وقال الهيثمي في ﴿ المجمع » وأخرجه الطبراني في الأوسط (١٠٥٨) (٢/ (٣٨٠) . والحاكم في المستدرك (٣٨٠/٥) . من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي إسحاق به مرفوعًا دون ذكر المقام المحمود ، وتابع الليث على رفعه عبد الله بن المختار ، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٥٨٥) (٢/ ٢٧٣) . واللالكائي في أصول الاعتقاد (٤٩٠٥) . وذكره الهيثمي في ﴿ المجمع » (١٠/٠٨) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>[</sup>١] - بعده في ت : محمودًا .

<sup>[</sup>۲] – مكانها بياض في : ز .

<sup>[</sup>٤] – في خ : ﴿ ابن ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ت .

<sup>[</sup>٣] - في خ : ﴿ يسار ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : ز ، خ .

وتعاليت ، سبحانك رب البيت . فهذا المقام المحمود الذي ذكره اللَّه عز وجل .

ثم رواه عن بندار عن غندر ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، به . وكذا رواه عبد الرزاق (۲٤٠) عن معمر ، والثوري عن أبي إسحاق به . وقال ابن عباس : هذا المقام المحمود مقام الشفاعة . وكذا قال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد . وقاله الحسن البصري .

وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض [ يوم القيامة ][<sup>[1]</sup> ، وأول شافع ، وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود الذي قال الله تعالى: ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا ﴾ .

قلت: لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم تسليمًا ، تشريفاتٌ لا يشركه فيها أحد ، وتشريفات لا يساويه فيها أحد ؛ فهو أول من تنشق عنه الأرض ، ويبعث راكبًا إلى المحشر ، وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه ، وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردًا منه ، وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الحلائق ، وذلك بعد ما يسأل الناس آدم ، ثم نوحًا ، ثم إبراهيم ، ثم موسى ، ثم عيسى ، فكل يقول : لست لها . حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول : ﴿ أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا ﴾ ، كما سنذكر ذلك مفصلا في هذا الموضع إن شاء الله تعالى . ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيردون عنها ، وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته ، وأولهم إجازة على الصراط بأمته ، وهو أول شفيع في الجنة كما ثبت في صحيح مسلم (٢٤١) .

وفي حديث الصور: أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته ، وهو أول داخل إليها ، وأمته قبل الأمم كلهم ، ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم ، وهو

<sup>=</sup> المختار - المتقدمة . ﴿ إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وهو وإن كان موقوفًا ، فإنه في حكم المرفوع ، لأنه لا يقال مثله بالرأي » .

<sup>( ،</sup> ٤ ٢) - ( التفسير ) لعبد الرزاق (٣٨٧/٢) وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢٤٧٤) (١٢٤٧٤) . من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار الهذلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره ، وقال الهيثمي في المجمع (٤/٧) : ( رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف إذا لم يتابع ، وعطاء بن دينار قبل : لم يسمع من سعيد بن جبير ؟ . وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١٤٤/٥) ) من طريق رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس ذكره . ورشدين ضعيف كما في التقريب . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢٥٦/٤) إلى ابن مرويه .

<sup>(</sup>٢٤١) - أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان ، باب : في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - و أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعًا ، (٣٣٦) (١٩٦) (٨٩/٢) من حديث أنس بن مالك .

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ .

صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له ، وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة [ في العصاة ]<sup>[1]</sup> شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون ، فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى ، ولا يشفع أحد مثله ، ولا يساويه في ذلك ، وقد بسطت ذلك مستقصى في آخر كتاب السيرة في باب الخصائص ، ولله الحمد والمنة .

ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمود وبالله المستعان . قال البخاري(٢٤٢) :

حدثنا إسماعيل بن أبان ، حدثنا أبو الأحوص [٢] ، عن آدم بن عليّ ، سمعت ابن عمر يقول الناس يصيرون يوم القيامة مجنًا ، كل أمة تتبع نبيها ، يقولون : يا فلان ، اشفع ، يا فلان اشفع ، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذلك يوم يعثه الله مقامًا محمودًا .

ورواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم(٢٤٣).

قال ابن جرير (٢٤٤): حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثنا شعيب بن اللبث ، حدثني الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ؛ أنه قال : سمعت حمزة بن عبد الله ابن عمر ، يقول ] أنا قال : سمعت حمزة بن عبد الله عليه ابن عمر ، يقول : [ سمعت عبد الله بن عمر ؛ يقول ] أنا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِن الشمس لتدنو حتى يبلغ [٥] العرق نصف الأذن ، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول : لست صاحب ذلك ، ثم بموسى فيقول كذلك ، ثم بمحمد [ صلى الله عليه وسلم فيشفع ] بين الخلق ، فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة ، فيومئذ يبعثه الله مقامًا محمودًا [ يحمده أهل الجمع كلهم ] [٧] » .

<sup>(</sup>۲٤٢) – أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب التفسير ، باب : قوله تعالى : ﴿ عسى أَن يبعثك ربك مقامًا محمودًا ﴾ ٤ (٤٧١٨) . والنسائي في الكبرى − كتاب التفسير (١١٢٩٥) (٣٨١/٦) من طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص به .

<sup>(</sup>٢٤٣) - أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا - كتاب الزكاة ، باب : من سأل الناس تكثّرًا (١٤٧٥) (٣/ ٣٣٨) . وكتاب التفسير ، باب : « عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا » (٢٧١٩) .

<sup>(</sup>٢٤٤) - وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١٤٢/١٥) . وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة ، باب : من سأل الناس تكثرًا (٤٧٤/١٤٧٤) (٣٣٨/٣) .

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ للعصاة ﴾ . [٢] - في ز : ﴿ الأُخوط ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٦] - في خ : ﴿ يَشْفُع ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ز: ( تبلغ ) .

<sup>[</sup>٧] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

[ وهكذا رواه البخاري في الزكاة عن يحيى بن بكير و $^{[1]}$  عبد الله بن صالح – كلاهما عن الليث بن سعد به . وزاد : فيومئذ يبعثه الله مقامًا محمودًا ، يحمده أهل الجمع كلهم  $^{[1]}$ .

قال البخاري (٢٤٠): وحدثنا عليّ بن عياش ، حدثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن محمد ابن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته – حلت له شفاعتي يوم القيامة » . انفرد به دون مسلم .

(حديث أبيّ): وقال الإِمام أحمد (٢٤٦): حدثنا أبو عامر الأزدي ، حدثنا زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الطفيل بن أبيّ بن كعب ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال : ﴿ إِذَا كَانَ يُومِ القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم ، وصاحب شفاعتهم غير فخر » .

وأخرجه الترمذي من حديث أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي ، وقال : حسن صحيح . وابن ماجه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل به ، وقد قدمنا في حديث أبي ابن كعب (٢٤٧) في قراءة القرآن على سبعة أحرف ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره : « فقلت : اللهم ؛ اغفر لأمتي ، اللهم ؛ اغفر لأمتي ، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى فيه الخلق ، حتى إبراهيم عليه السلام » .

<sup>(</sup>٢٤٥) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان ، باب الدعاء عند النداء (٢١٤) . وأبو داود - كتاب الصلاة (٢١١) . والنسائي كتاب الصلاة (٢١١) . والنسائي - كتاب الصلاة - باب : الدعاء عند الأذان (٢٦/٢-٢٧) . وابن ماجه - كتاب الأذان والسنة فيها - باب : ما يقال إذا أذن المؤذن (٢٢٢) كلهم من حديث علي بن عياش به .

<sup>(</sup>٢٤٦) - إسناده حسن ، أخرجه أحمد (١٣٨،١٣٧/٥) . والترمذي - كتاب المناقب ، باب : في فضل النبي صلى الله عليه وسلم (٣٦١٣) . وابن ماجه - كتاب الزهد ، باب : ذكر الشفاعة (٤٣١٤) وابن أبي عاصم في السنة (٧١/١) من طريقين عن وهي عاصم في السندرك (٧١/١) من طريقين عن عبد الله بن محمد به . قال الحاكم : « حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ، ولم نسب إليه من سوء الحفظ ، وهو عند المتقدمين من أثمتنا ثقة مأمون ٤ .

<sup>(</sup>٢٤٧) - أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : بيان أن القرآن على سبعة أحرف - وبيان معناه (٢٧٣) (٨٢٠) .

<sup>[</sup>١] - في ز: ( وعلقمة بن ) .

(حدیث أنس بن مالك) قال الإمام أحمد (۲٤٨): [حدثنا یحییٰ بن سعید  $]^{[1]}$ ، حدثنا سعید بن أبي عروبة ، حدثنا قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلیٰ الله علیه وسلم ؛ قال : « یجتمع المؤمنون یوم القیامة فیلهمون ذلك فیقولون : لو استشفعنا علیٰ ربنا فأراحنا من مكاننا هذا . فیأتون آدم فیقولون : یا آدم ، أنت أبو البشر ، خلقك الله بیده ، وأسجد لك ملائكته ، وعلمك أسماء كل شيء ، فاشفع لنا إلیٰ ربك حتیٰ یریحنا من مكاننا هذا . فیقول لهم آدم : لست هناكم ، ویذكر ذنبه الذي أصاب ، فیستحیی ربه – عز وجل – من ذلك ، ویقول : ولكن اثنوا نوعًا ؛ فإنه أول رسول بعثه الله إلیٰ أهل الأرض ، فیأتون نوعًا فیقول : لست هناكم ، ویذكر  $[^{[1]}]$  [خطیئة سؤاله  $[^{[1]}]$  [ ربه ما لیس له به علم  $[^{[2]}]$  فیستحیی $[^{[3]}]$  ویلکن اثنوا ویلول : لست هناكم ، ویذكر لهم النفس التی قتل بغیر نفس التوراة . فیأتون موسیٰ فیقول : لست هناكم ، ویذكر لهم النفس التی قتل بغیر نفس فیقول : لست هناكم ، ویذكر لهم النف ویله ویلمته وروحه . فیأتون فیستحیی ربه من ذلك ، ولکن اثنوا عیسیٰ عبد الله ورسوله وکلمته وروحه . فیأتون عیسیٰ فیقول : لست هناکم ، ولکن اثنوا محمدًا : [ عبدًا غفر الله له  $[^{[1]}]$  ما تقدم من ذبه وما تأخر ، فیأتونی » .

قال الحسن هذا الحرف [٨]: « فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين » ، قال أنس : « حتى أستأذن على ربي ، فإذا رأيت ربي وقعت له – أو خررت ساجدًا لربي ، فيدعني ما شاء الله أن يدعني » ، قال : « ثم يقال : ارفع محمد ، قل يسمع ، واشفع تشفع ، وسل تعطه ، فأرفع رأسي ، فأحمده بتحميد يعلمنيه ، ثم أشفع ، فيحد لي حدًّا فأدخلهم الجنة ، ثم أعود إليه الثانية ، فإذا رأيت ربي وقعت – أو خررت ساجدًا لربي ، فيدعني ما شاء الله أن يدعني ، ثم يقال : ارفع محمد ، قل يسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع ، فأرفع رأسي ، فأحمده بتحميد يعلمنيه ، ثم أشفع ، فيحد لي حدًّا فأدخلهم الجنة ، ثم أعود في الثائثة ، فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدًا لربي ، فيدعني ما شاء الله أن يدعني ، ثم يقال : ارفع محمد ، قل يسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع ، شاء الله أن يدعني ، ثم يقال : ارفع محمد ، قل يسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع ،

<sup>(</sup>٢٤٨) - أخرجه أحمد (١١٦/٣) . والبخاري في صحيحه - كتاب التفسير ، باب قول الله ( وعلم آدم الأسماء كلها (٤٤٧٦) . ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان ، باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها (٣٢٣) (٣٢٥) ، وابن ماجة - كتاب الزهد - باب ذكر الشفاعة (٢١٦٤) من طرق عن سعيد به .

<sup>[</sup>١] -- ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [٢] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكونتين في ز : ﴿ خطيته سأله ﴾ ، سقط من : خ .

<sup>[</sup>٤] – ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [٥] – في ت : ﴿ فيستحي ﴾ ، سقط من : خ .

<sup>[</sup>٦] - ما بين المعكونتين سقط من : خ . [٧] - في ز : ( عبد غفر له ) .

<sup>[</sup>٨] - ني خ : ﴿ الحوف ۽ .

فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ، ثم أشفع ، فيحد لي حدًّا فأدخلهم الجنة ، ثم أعود في الرابعة فأقول : يا رب ، ما بقي إلا من حبسه القرآن » ، فحدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن درة » أخرجاه من حديث سعيد به وهكذا رواه الإمام[1] أحمد (١٤٩) ، عن عفان ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، بطوله .

وقال الإِمام أحمد ( $^{(**)}$ : حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري ، عن النضر بن أنس ، عن أنس قال : حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : « إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط ، إذ جاءني عيسىٰ – عليه السلام – فقال : هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون » – أو قال : « يجتمعون إليك » – « ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله ، لغم ما هم فيه ؛ فالخلق ملجمون بالعرق – فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة  $^{(**)}$  ، وأما الكافر فيغشاه الموت – فقال : اانتظر حتى أرجع إليك ، فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فقام تحت العرش ، فلقي ما لم يلق مَلك مصطفى ، ولا نبي مرسل ، فأوحى الله – عز وجل – إلى جبريل : أن اذهب يلق مَلك مصطفى ، ولا نبي مرسل ، وقاحى الله – عز وجل – إلى جبريل : أن اذهب أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانًا واحدًا . فما زلت أتردد إلى ربي – عز وجل – ، فلا أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانًا واحدًا . فما زلت أتردد إلى ربي – عز وجل – ، فلا أقرم منه مقامًا إلا شفعت ؛ حتى أعطاني الله – عز وجل – من ذلك أن قال : يا محمد ، أدخل من أمتك مِن خَلْق الله – عز وجل – من شهد أن لا إله إلا الله يومًا واحدًا مخلصًا ومات على ذلك » .

(حديث بريدة رضي الله عنه ): قال الإمام أحمد بن حنبل (٢٠١): حدثنا الأسود بن عامر ، أخبرنا أبو إسرائيل ، عن الحارث بن حصيرة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه : أنه دخل على معاوية فإذا رجل يتكلم ، فقال بريدة : يا معاوية ، تأذن لي في الكلام ؟ فقال : نعم – (٢٤٩) - أخرجه أحمد (٢٤٧/٣) .

<sup>(</sup>٢٥٠) - أخرجه أحمد (١٧٨/٣) . وحرب بن ميمون صدوق روى له مسلم في صحيحه ، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين .

<sup>(</sup>٢٥١) – أخرجه أحمد (٣٤٧/٥) . وذكره الهيثمي في ﴿ المجمع ﴾ (٣٨١/١٠) وقال : رواه أحمد ورجاله وثقوا على ضعف كثير في أبي إسرائيل الملائي . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (٢٠٩٤) (٢/ ٢٧٤) .

٢١٦ - سقط من : ز .

وهو يرى أنه يتكلم بمثلٍ ما قال الآخر - فقال بريدة : سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: « إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة وسلم يقول: « إني الأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة » . قال : أفترجوها أنت يا معاوية ولا يرجوها عليّ رضي الله عنه ؟ !

(حديث ابن مسعود رضي الله عنه ) قال الإمام أحمد (٢٥٠): حدثنا عارم بن الفضل ، [ ][٢] حدثنا سعيد بن زيد ، حدثنا عليّ بن الحكم البناني ، عن عثمان ، عن إبراهيم ، عن عَلَقْمَةُ وَالْأُسُودُ ، عَنَ ابن مسعود قال : جاء ابنا مليكة إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقالاً : إن أمنا كانت تكرم الزوج ، وتعطف على الولد – قال : وذكر الضيف – غير أنها كانت وأدت في الجاهلية ، فقال : ﴿ أمكما في النار » . قال : فأدبرا والسوء يُرى في وجوههما ، فأمر بهما فردا ، فرجعا والسرور [٣] يرى في وجوههما رجاء أن يكون [٤] قد حدث شيء [٥] ، فقال : ﴿ أَمِي مَعَ أَمَكُما ﴾ . فقال رجّل من المنافقين : وما يغني هذا عن أمه شيئًا ، ونحن نطأ عقبيه . فقال رجل من الأنصار – وَلَم أَر رجلًا قط أكثر سُوَّالًا منه – يا رسول اللَّه ، هل وعدك ربك فيها أو فيهما ؟ قال : فظن أنه من شيء قد سمعه فقال : « مَا سَالته [٦] ربي وما أطمعني فيه ، وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة » . فقال الأنصاري : يا رسول الله ، وما ذاك المقام المحمود ؟ قال : « ذاك إذا جيء بكم حفاة عراة غُرْلًا [٧] فيكون أول من يكسى: إبراهيم عليه السلام فيقول: اكسوا خليلي، فيؤتى بريطتين [٨] بيضاوين فيلبسهما ، ثم يقعده مستقبل العرش ، ثم أوتى بكسوتي فألبسها ،

(٢٥٢) - أخرجه أحمد (٣٩٨/١) . والطبراني في الكبير (٢٠٠١) (٩٨/١٠) وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٣٨) . والبزار (٢٥١/١) . من طريق سعيد بن زيد به . وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٥١/١) وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٣٩) والطبراني (١٠٠١٨) من طريق الصعق بن حزن ، عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل عن ابن مسعود به . وقال البزار : ﴿ لا نعلمه يروى بهذا اللفظ من حديث علقمة عن عبد الله إلا من هذا الوجه ، وقد روى الصعق بن حزن عن على بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي واثل عن عبد الله ، وأحسب أن الصعق غلط في هذا الإسناد ، وقال الحاكم : ﴿ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وعثمان بن عمير هو ابن اليقظان » وتعقبه الذهبي بقوله ( لا والله ، فعثمان ضعفه الدارقطني ، والباقون ثقات ، والحديث ذكره الهيشمي في المجمع (٣٦٥-٣٦٥) وقال : ﴿ رُواهُ أَحْمُدُ والبزار والطبراني ، وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف ، .

(٠) تنبيه : تصحف في المطبوع من المسند « سعيد بن زيد » إلى « ثنا أبو سعيد ثنا ابن زيد » فليستدرك **هناك** .

<sup>[</sup>۱] - نمي ز : ﴿ فترجوها ﴾ .

<sup>[</sup>٢] – ما بين المعكوفتين في ز : ﴿ ثنا سعيد بن الفضل ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ﴿ وَالْسُوءَ ﴾ . [٤] – في ز : ﴿ يَكُونَانَ ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في ز : ﴿ شَاءِ اللَّهِ ﴾ . [٥] – في ز : ﴿ بشيءِ ﴾ .

<sup>[</sup>٧] – في خ : غر . [٨] - في ز : ( بربطتين ) .

فأقرم عن يمينه مقامًا لا يقومه أحد . فيغبطني فيه الأولون والآخرون ، ويفتح نهر[١] من الكوثر إلى الحوض » فقال المنافقون : إنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو رضراض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حاله المسك ورضراضه التوم ( ) فقال إلا كان له نبته ؟ فقال أسمع كاليوم ؛ فإنه قلما [ جرى ماء على حال أو رضراض إلا كان له نبته ؟ فقال الأنصاري : يا رسول الله ، هل له نبت ؟ قال : « نعم ، قضبان الذهب » . قال المنافق : لم أسمع كاليوم ؛ فإنه قلما [ [ ] ينبت [ ] قضيب إلا أورق وإلا كان له ثمر قال الأنصاري : يا رسول الله ، هل له ثمرة ؟ قال : « نعم ، ألوان الجوهر ، وماؤه أشد بياضًا من اللبن ، وأحلى من العسل ، من شوب منه شربًا [ ] لا يظمأ بعده . ومن حرمه لم يروى [ ] بعده ».

وقال أبو داود الطيالسي (٢٠٣): حدثنا يحيى بن سَلَمة بن كُهَيل ، عن أبيه ، عن أبي الزّعْراء ، عن عبد الله قال : ثم يأذن الله عز وجل في الشفاعة ، فيقوم روح القدس جبريل ، ثم يقوم إبراهيم خليل الله ، ثم يقوم عيسى أو موسى – قال أبو الزعراء : لا أدري أيهما قال : ثم يقوم نبيكم صلى الله عليه وسلم رابعًا ، فيشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفع ، وهو المقام المحمود الذي قال الله – عز وجل – : ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا ﴾ .

(حدیث کعب بن مالك رضي الله عنه) : قال الإِمام أحمد (۲۰۱ : حدثنا یزید بن عبد ربه ، حدثنا محمد بن حرب ، حدثنا الزبیدي ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن  ${\rm vi}^{[V]}$ 

<sup>(\*)</sup> الحال : الطين . والرضواض : الحصى الصغير . ﴿ ﴿ النُّوم : اللَّهُ .

<sup>(</sup>٢٥٣) - أخرجه الطيالسي في مسنده (٣٨٩) . وأخرجه الطبراني في الكبير (٩٧٦١) (٩٧٦١) . والحاكم في المستدرك (٩٧٦١) . وابن جرير في تفسيره (١٤٤/١٥) . من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل به مطولًا ومختصرًا . وقال الحاكم : ﴿ حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبي بقوله : ﴿ ما احتجا بأبي الزعراء ﴾ . قلت : ولم يوثقه أيضًا إلا العجلي ، وهو معروف بتساهله . وقال فيه البخاري : لا يتابع على حديثه [ التاريخ الكبير ٥٥/ترجمة ٢٧٠] . وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/٣٣:٣٣) وقال : ﴿ رواه الطبراني وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع » .

<sup>(</sup>٢٥٤) - أخرجه أحمد (٢٥٦/٣) . وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٤٧٩) (٢٤٧٩) . والطبراني في الكبير (١٤٢) (٢٤٧٩) . وفي « الأوسط » (٨٧٩٧) (١٤٢) وفي « معجم الشاميين » الكبير (١٤٢) (٢٧٨٩) عن طريق محمد بن (١٧٨٥) . والحاكم في المستدرك (٣٦٣/٢) ، وابن جرير في تفسيره (٢٥/١٥) . من طريق محمد بن حرب به . وأخرجه الطبراني (١٤٢) وابن جرير (٢٤٦٥) والطحاوي في مشكل الآثار (٢٤١) )

<sup>[</sup>١] - ني ز: ﴿ لهم ﴾ . [٢] - ني ز: ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [٤] – في ز : ( يثبت ) .

<sup>[</sup>٧] - ني ز، خ: (عن) .

عبد اللَّه بن [ كعب بن مالك  $]^{[1]}$  ، عن كعب بن مالك ؛ قال [1] : إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ؛ قال : « يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ، ويكسوني ربي – عز وجل – حلة خضراء [7] ، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء اللَّه أن أقول ، فذلك المقام المحمود » .

(حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ): قال الإمام أحمد (٢٥٠٠): حدثنا حسن ، حدثنا ابن لَهيعة ، حدثنا يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن أبي الدرداء ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة ، وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه ، فأنظر إلى ما [٤] بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم ، أول من يؤذن له أن يرفع رأسه ، فأنظر إلى ما وعن شمالي مثل ذلك » . فقال رجل : ومن خلفي مثل ذلك ، وعن يميني مثل ذلك ، وعن شمالي مثل ذلك » . فقال رجل يا رسول الله ؛ كيف تعرف أمتك من [٥] بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك ؟ قال : « هم غرّ محجلون من أثر الوضوء ، ليس أحد كذلك غيرهم ، وأعرفهم أنهم يُؤتون كتبهم بأيانهم ، وأعرفهم تسعيل من [٦] بين أيديهم ذريتهم » .

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه): قال الإمام أحمد رحمه الله (٢٥٦): حدثنا يحيل ابن سعيد، حدثنا أبو حيان، حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة ؛ قال:

(٢٥٦) - أخرجه أحمد (٢/٥٣٥ - ٤٣٦) وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأنبياء ، باب : قول =

<sup>=</sup> وابن أبي عاصم في السنة (٧٨٥). من طريقين عن بقية بن الوليد عن الزبيدي به . وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي . وذكره الهيشمي في « المجمع » (٧٤/٥) وقال : « رواه الطبراني في الكبير ، وقال : « رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح » ، (٣٨٠/١٠) وقال : « رواه الطبراني في الكبير ، والأوسط وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح » وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣٥٧/٤) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢٥٥) - أخرجه أحمد (٩٩/٥) . وذكره الهيشمي في المجمع (٢٣٠/١) وقال : ﴿ رواه أحمد والطبراني في الكبير باختصار ، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ﴾ . وذكره أيضًا (٣٤٧/١٠) وقال : ﴿ رواه أحمد والبزار باختصار عنه ... ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن لهيعة ، وهو ضعيف وقد وثق . وأخرجه أحمد أيضًا (٩٩/٥) حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير أنه سمع من أبي ذر وأبي الدرداء فذكره بنحوه . وتابع ابن لهيعة : الليث بن سعد . أخرجه الحاكم (٤٨٧/٢) من طريق عبد الله بن صالح المصرى حدثني الليث بن سعد به . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ﴾ ، وسكت عنه اللهبي في التلخيص . لكن عبد الله بن صالح ، كاتب الليث ، صدوق كثير الغلط كما في التقيب .

<sup>[</sup>١] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] – في ز ، خ : « حمراء » .

<sup>[</sup>۲] - سقط من : ت .[٤] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ت .

أُتَى رسول اللَّه صلىٰ اللَّه عليه وسلم بلحم ، فَرُفع إليه الذراع – وكانت تعجبه – [ فَنَهش منها نَهْشة ][1] ، ثم قال : ﴿ أَنَا سَيِدُ النَّاسِ يَوْمُ القَّيَامَةُ ، وَهِلْ تَدْرُونَ مَمْ ذَاك ؟ يجمع اللَّه الأولين والآخرين في صعيد واحد ، يُسْمعهم الداعي وينفُذُهم البصر ، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الهمِّ [٢] والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون ، فيقول بعض [٦] الناس لبعض : [ ألا ترون إلى ما أنتم فيه ؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل؟ فيقول بعض الناس لبعض [ك]: أبوكم آدم فيأتون آدم [ك] فيقولون : يا آدم ، أنت أبو البشر ، خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا لك ، فاشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ماقد بلغنا ؟ فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيتُه ، نفسي ا نفسي ا نفسي ا اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا

فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح ؛ أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ، سماك [٦] الله عبدًا شكورًا ، فاشفع [٧] لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول نوح: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ؛ ولن يغضب بعده مثله ، وإنه كانت لي دعوة على قرمي ، نفسى ا نفسى ا نفسى ا اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلىٰ إبراهيم .

فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم ؛ أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ، [ اشفع لنا إلىٰ ربك ] [^أ ألا ترىٰ ما نحن فيه ؟ ألا ترىٰ ماقد بلغنا ؟ فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضبًالم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، فذكر كذباته . نفسي ا نفسي [٩] ! نفسي ! [ اذهبوا إلى غيري ] [١٠١] ، اذهبوا إلى موسى .

<sup>=</sup> الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدَ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُومُه ﴾ (٣٣١٠) (٣٧١/٦) . ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان ، باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها (٣٢٧) (١٩٤) (٨٠ : ٨٠) . والترمذي - كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، باب : ما جاء في الشفاعة (٢٤٣٤) (٥٣٩ : ٥٣٥) . من طرق عن أبي حيان

<sup>[</sup>٢] - في ت : ﴿ الغم ﴾ . [١] - في ت : ( فنهس منها نهسة ) .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : خ . [٤] - ما بين المعكوفتين في ز ، خ : ﴿ التُتُوا ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - ني خ : ﴿ وسماك ﴾ .

<sup>[</sup>٨٦ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

٢١٠٦ - ما بين المعكونتين سقط من : ز .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٧] - ني خ : ﴿ اشْفَع ﴾ .

٩٦] - سقط من : ت .

فيأتون موسىٰ عليه السلام فيقولون: يا موسىٰ ؛ أنت رسول الله ، اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناس ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلَّغنا ؟ فيقول لهم موسىٰ : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإني قد[١] قتلت نفسًا لم أومر بقتلها . نفسي ا نفسي ا نفسي ا اذهبوا إلىٰ غيري ، اذهبوا إلىٰ عيسىٰ .

فيأتون عيسىٰ فيقولون : يا عيسىٰ ؛ أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلىٰ مريم وروح منه – قال : هكذا هو- وكلمت الناس في المهد صبيًا[٢] ، فاشفع لنا إلى[٣] ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم عيسىٰ : إنَّ ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ، ولن [1] يغضب بعده مثله – ولم يذكر ذنبًا – اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم .

فيأتوني فيقولون : يا محمد ؛ أنت رسول الله وخاتم الأنبياء ، وقد[٥] غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فاشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فَأَقُوم فَآتِي تَحْت العرش فأقع سَاجَدًا لربي - عز وجل ﴿ ثُم يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيّ ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي ، فيقال : يا محمد ؟ ارفع رأسك ، وسل تعطه ، واشفع تشفع ، فأقول : يارب [٢٠] ، أمتي أمتي . يارب ، أمتي أمتى ! يارب ، أمتي أمتي . فيقال : يا محمد ؛ أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب آلجنة ، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب ، ثم قال<sup>[٧]</sup> : والذي نفس محمد بيده [ لما بين المصراعين ] [ أمن مصاريع الجنة لكما [ أ بين مكة وهجر ، أو كما بين مكة وبُصْرى . أخرجاه في الصحيحين .

وقال مسلم - رحمه اللَّه (۲۰۷ - : حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا هقُلُ بن زياد ، عن الأوزاعي ، حدثني أبو عمار ، حدثني عبد الله بن فروخ ، حدثني أبو هريرة ؛ قال : قال

<sup>(</sup>٢٥٧) - أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الفضائل ، باب : تفضيل نبينا - صلى الله عليه وسلم - على جميع الخلائق (٣) (٢٢٧٨) . وأبو داود كتاب السنة ، باب : في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (٤٦٧٣) حدثنا عمرو بن عثمان ثنا الوليد عن الأوزاعي به .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٧] - في خ: ﴿ يَقَالُ ﴾ .

<sup>[</sup>٩] - في خ: ﴿ كَمَا ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٤] - في ز ، خ : ﴿ وَلَم ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في ت : ( يارب ) .

<sup>[</sup>٨] - في خ: ( لما بين مصراعيه ) .

رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق[١٦] عنه القبر ، وأول شافع ، وأول مشفع » .

وقال ابن جرير (٢٥٨): حدثنا أبو كريب ، حدثنا وكيع ، عن داود بن يزيد الزّعافري [٢٦] ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ عَسَىٰ أَنْ يَبِعَنْكُ رَبِكُ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ – سئل عنها – فقال : ﴿ هِي الشّفاعة ﴾ .

رواه الإمام أحمد عن وكيع و<sup>[7]</sup>محمد بن عبيد ، عن داود ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا ﴾ ، قال : ﴿ هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه » .

وقال عبد الرزاق (٢٠٩٠): أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِذَا كَانَ يَوْمُ القيامَةُ مَدُّ الله الأَرْضُ مَدُّ الأَدْيِمِ حَتَىٰ لا يَكُونُ لَبُشُو مِن النّاسِ إِلا مُوضِع قدمه » ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ فَأَكُونُ أُولُ مِن يَدَعَىٰ لِنّا ، وَجَبُرِيلُ عَن يَمِينُ الرحمن ، والله ما رآه قبلها ، فأقول أي [ $^{1}$ ] : رب ؛ هذا أخبوني أنك أرسلته إليّ . فيقول الله  $^{1}$  — تبارك وتعالىٰ — : صدق . ثم أشفع فأقول : ﴿ يَا رَب ؛ عبادك عبدوك في أطراف الأرض » . قال : فهو المقام المحمود . هذا حديث مرسل .

<sup>(</sup>٢٥٨) - أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٥/٥٥) . وأخرجه أحمد (٢٤٤١) . والترمذي - كتاب تفسير القرآن ، باب : ومن سورة بني إسرائيل (٣١٣٧) والبيهقي في و شعب الإيمان ٤ (٢٩٩) (٢٨١/١) وأبو نعيم في الحلية (٣٦٤/١) ، وابن أبي عاصم في السنة (٢٨٤) (٣٦٤/٢) . كلهم من طريق وكيع بن الجراح به . وأخرجه أحمد (٢١٤١) ٤ ، ٢٥٥) . والمروزي في زوائد زهد ابن المبارك (٢٣١١) . من طريق محمد بن عبيد قال : حدثنا داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وعسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا ٤ قال : ﴿ والمقام الذي أشفع لأمتي فيه ٤ . وقال الترمذي ﴿ هذا حديث حسن ٤ . قلت : داود بن يزيد ضعيف ، وأبوه مقبول كما في ﴿ التقريب ٤ ، وللحديث شواهد كثيرة منها حديث كعب بن مالك - تقدم (٣٣٩) وشواهد أخرى تأتي . والحديث حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة حديث (٢٣٦٩) (٢٣٦٩)

<sup>(</sup>٢٥٩) – أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٤٢/١٥) . والحاكم في المستدرك (٧١/٤) . من طريقين عن عبدالرزاق عن معمر به . وتابع معمرًا على إرساله :

١- ( يونس بن يزيد ) . أخرجه الحاكم (٧١/٤) من طريقه عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن =

<sup>[</sup>١] - في خ: ( الدعافري ) .

<sup>[</sup>٣] - ني ز: ﴿ عن ﴾ . [٤] - ني خ: ﴿ أَدَّعَى ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في خ : ﴿ الرب ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من ز .

# وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَكنَا نَصِيرًا (إِنْهَا وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُ إِنَّ ٱلْبَنطِلُ كَانَ زَهُوقَا (إِنَّ

قال الإمام أحمد (٢٦٠): حدثنا جرير ، عن قابوس بن أبي ظَبْيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس ؛ قال الله : كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة ، فأنزل الله : ﴿ وَقُلُ رَبِّ أَدْخُلْنِي مَدْخُلُ صَدْقَ وَأَخْرِجْنِي مَخْرِج صَدْقَ وَاجْعُلُ لَي مَن لَدَنْكُ سَلَطَانًا نصيرًا ﴾ .

وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه ، وأراد الله قتال أهل مكة ، فأمره أن يخرج إلى المدينة ، فهو الذي قال الله – عز وجل – : ﴿ [ وقل رب ][٢] أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ﴾ .

أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » (٣٠٣) (٢٨٢/١) من طريق إبراهيم بن سعد عنه عن الزهري به . وقد وصله إبراهيم بن سعد عن الزهري عن علي بن الحسين عن جابر – رضي الله عنه – به . أخرجه الحاكم (٤/ ٥٧ - ٥٧) . وقال : « حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقد أرسله يونس ابن يزيد ، ومعمر بن راشد عن الزهري » . قلت : وإبراهيم بن سعد ثقة روى له الجماعة ، لكنه لم يكن ثبتًا في الزهري . كما قال اللهبي في كتابه « من تكلم فيه ، وهو موثق » : « إبراهيم بن سعد ثقة سمع من الزهري والكبار ، ينفرد بأحاديث تحتمل له ، ليس هو في الزهري بلماك الثبت » . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣٥٧/٤) إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه .

(٢٦٠) - أخرجه أحمد (٢٢٣/١) وأخرجه الترمذي - كتاب تفسير القرآن ، باب : ( ومن سورة بني إسرائيل ٤ (٣/٣) (٩/٩) . والحاكم في مستدركه (٣/٣) . والبيهقي في السنن (٩/٩) وفي دلائل النبوة (٣/١٠) . وابن جرير في تفسيره (١٤٨/١٥) . من طريق جرير به . وأخرجه الطبراني في الكبير (١٦/١٨) (١٢٦١٨) من طريق سفيان عن قابوس به . وأخرجه البيهقي في الدلائل (١٦/١٥) من طريق سفيان عن قابوس بن أبي ظبيان عناس به هكذا دون ذكر لأبيه . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ٤ . وقال الحاكم : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٤ ووافقه الذهبي . قلت : قابوس بن أبي ظبيان . ضعفه النسائي ، وقال أبو حاتم : وليس بالقوى . وضعفه ابن معين في رواية ، ووثقه في أخرى ، وقال ابن سعد: فيه ضعف لا يحتج به . وذكره ابن حبان في المجروحين وقال : كان رديء الحفظ يتفرد عن أبيه بما لا أصل له ربما رفع المراسيل وأسند الموقوف . وقال الدارقطني : ( ضعيف ولكن لا يترك ٤ ، ولينه ابن حجر في التقريب .

<sup>=</sup> رجل من أهل العلم ولم يسمه .

٢ - صالح بن كيسان .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز ، خ .

و[١]قال قتادة : ﴿ وَقُلِ رَبِّ أَدْخُلْنِي مَدْخُلُ صَدَّقَ ﴾ ، يعني : [ المدينة ﴿ وأخرجني مخرّج صدق ﴾ يعنيُ ][٢٦] : مكة . وكَّذا قال عبد الرحمن بن زّيد بن أسلم . وهذا القولّ هو أشهر الأقوال.

وقال العوفي عن ابن عباس: ﴿ أَدَخَلْنِي مَدَخُلُ صِدَقٌ ﴾ ، [ يعني : الموت ٕ [<sup>[٣]</sup> ، ﴿ وِأَخْرِجْنِي مُخْرِج صَدَق ﴾ ، يعني : الحيَّاة بعد الموت . وقيل غير ذلَّك من الأقوال . والأول أصح ، وهو اختيار ابن جرير .

وقوله : ﴿ وَاجْعُلُ لَي مِنْ لَدُنْكُ سَلْطَانًا نَصِيرًا ﴾ ، قال الحسن البصري في تفسيرها : وعده ربه لينزَعن ملك قارس وعز فارس وليجعلنه له [13] ، وملك الروم وعز الروم وليجعلنه

وقال قتادة فيها: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم ألّا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان ، فسأل سلطانا نصيرًا لكتاب الله ، ولحدود الله ، ولفرائض الله ، ولإقامة دين الله ؛ فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده ، لولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم.

و[°] قال مجاهد : ﴿ سلطانًا نصيرًا ﴾ : حجة بينة .

واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة – وهو الأرجح – لأنه لابد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه ؛ ولهذا قال[٦] تعالى : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ﴾ وفي الحديث: ﴿ إِن اللَّهِ [ ليزع ]<sup>[7]</sup> بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » . أي : ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد ، وهذا هو الواقع .

وقوله : ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزِهِقُ البَّاطُلُ إِنْ البَّاطُلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ : تهديد ووعيد لكفار قريش ؛ بأنه<sup>[7]</sup> قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية<sup>[٩]</sup> فيه ولا قبل لهم به ، وهو ما بعثه

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

٢٣٦ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : ت .

<sup>[</sup>٧] – ني ز : ﴿ لَا يَزِع ﴾ .

<sup>[</sup>٩] - ني خ : « مزبة » .

<sup>[</sup>۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٦] - ني خ : ( يقول ) .

<sup>[</sup>٨] - في ت : ( فإنه ) .

الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع ، وَزَهَق باطلُهم ، أي : اضمحل وهلك ، فإن الباطل لا ثبات الله مع الحق ولا بقاء ، ﴿ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ﴾ .

وقال البخاري (٢٦١): حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن أبي معمر ، عن عبد الله بن مسعود قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نُصُب [٢٦] ، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : ﴿ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا ﴾ ﴿ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ﴾ .

وكذا رواه البخاري أيضًا في غير هذا الموضع ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، كلهم من طرق ، عن سفيان بن عيينة ، به .

وكذا رواه الحافظ أبو يعلى (٢٦٢): حدثنا زهير ، حدثنا شبابة ، حدثنا المغيرة ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر – رضي الله عنه – قال : دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، وحول البيت ثلاثمائة وستون صنمًا يعبدون من دون الله ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكبت لوجهها ، وقال : ٥ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا » .

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُّ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا



(۲۲۱) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير ، باب : وقل جاء الحق وزهق الباطل (۲۲۱) وأخرجه البخاري أيضًا - كتاب المظالم ، باب : هل تكسر الدَّنان التي فيها خمر ، أو تخرَّق الزقاق وأخرجه البخاري أيضًا - كتاب المظالم ، باب : هل تكسر الدِّنان التي فيها خمر ، أو تخرَّق الزقاق (۲۲۷) (۲۲۷۸) . وكتاب المغازي ، باب : أين ركز النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح (۲۲۸۷) ومسلم في صحيحه - كتاب الجهاد والسير ، باب : إزالة الأصنام من حول الكعبة (۸۷) (۲۲۸۷) . والنسائي في الكبرى (۲۷۸۱) . والترمذي كتاب تفسير القرآن ، باب : قوله تعالى : ﴿ جاء الحق وزهق الباطل ﴾ (۲۱۲۹۷) .

<sup>(</sup>٢٦٢) - لم أقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى . وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب المغازي ، باب : فتح مكة (٧) (٨٤/٨) حدثنا شبابة بن سوار به . وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٤٣٦٤) (٤٨/٤) ) وعزاه هناك وفي والفتح، (١٧/٨) إلى ابن أبي شيبة . وعزاه السيوطى في الدر المنثور (٤٠/٤) إلى أبي يعلى وابن المنذر .

<sup>[</sup>١] - في ز ، خ : ﴿ سَاقَ ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - في خ : ﴿ صنم ﴾ .

يقول تعالى مخبرًا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم - وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد - أنه ﴿ شفاء ورحمة للمؤمنين ﴾ ، أي : يذهب ما في القلوب من أمراض ؛ من شك ونفاق ، وشرك وزيغ وميل - القرآن يشفي من ذلك كله - وهو أيضًا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه ، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه ؛ فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة ، وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعدًا[1] وتكذيبًا وكفرًا ، والآفة من الكافر لا من القرآن ، كقوله تعالى : ﴿ قل هو للذين آمنوا هدًى وشفاء والذين والنه عيد ﴾ ، وقال لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عملى أولئك ينادون من مكان بعيد ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانًا فأما الذين آمنوا فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والآيات في ذلك كثيرة .

[ قال قتادة في قوله ]<sup>[۲]</sup> : ﴿ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ﴾ : إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه ، ﴿ ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا ﴾ . إنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه ؛ فإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين .

وَإِذَا ۚ أَنْمَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْمَانِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِبِةٍ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ كَانَ يَتُوسُنا ﷺ قُلْ كَانَ يَتُوسُنا ﷺ قُلْ كَانَ يَتُوسُنا ﷺ قُلْ كَانَ يَعْرَسُنا ﷺ

يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو ؟ إلا من عَصَمَ اللَّه تعالى ، في حالتي سرائه وضرائه ، بأنه إذا أنعم اللَّه عليه بمال وعافية ، وفتح ورزق ونصر ، ونال ما يريد ، أعرض عن طاعة اللَّه وعبادته ونأى بجانبه .

قال مجاهد: بعد عنًّا .

قلت : وهذا كقوله تعالى : ﴿ فلما كشفنا عنه ضرَّه مرّ كأن لم يدعنا إلى ضرِّ مسَّه ﴾ ، وقوله : ﴿ فلما نجاكم إلى البرّ أعرضتم ﴾ .

وبأنه إذا مسه الشر - وهو المصائب والحوادث والنوائب - ﴿ كَانَ يَتُوسًا ﴾ . أي : قنط أن يعودَ يحصلُ له بعد ذلك خير ، كقوله[٢] تعالىٰ : ﴿ وَلَنَ أَذَقَنَا الْإِنسَانَ مَنَا رَحْمَةً ثُمّ

<sup>[</sup>١] - ني ز : ﴿ هَدَّا ﴾ .

<sup>[</sup>٢] – ما بين المعكوفتين في ز ، خ : ﴿ قال تعالى في قوله تعالى ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في خ : ( كما قال ؛ .

نزعناها منه إنه ليئوس كفور \* ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور \* إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجركبير ﴾ .

وقوله تعالىٰ : ﴿ قُلْ كُلْ يَعْمُلُ عَلَىٰ شَاكَلَتُهُ ﴾ ، قال ابن عباس : على [1] ناحيته . وقال مجاهد : على الله على على فتادة : على نيته . وقال ابن زيد : دينه .

وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى ، وهذه الآية - والله أعلم - تهديد للمشركين ووعيد لهم ، كقوله تعالى : ﴿ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون ، وانتظروا إنا منتظرون ﴾ ؛ ولهذا قال : ﴿ قل كلّ يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلًا ﴾ أي : منا ومنكم ، وسيجزي كل عامل بعمله ، فإنه لا تخفى [٢٦] عليه خافية .

وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِّي وَمَاۤ أُوتِيشُد مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا



قال الإمام أحمد (٢٦٢): حدثنا وكيع ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله – هو ابن مسعود – رضي الله عنه – قال : كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث في المدينة ، وهو متوكئ  $^{[1]}$  [ على عسيب  $^{[2]}$  ، فمر بقوم من اليهود ، فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح ، فقال بعضهم : لا تسألوه . قال : فسألوه عن الروح فقالوا : يا محمد ! ما الروح ؟ فما زال متوكمًا على العسيب ، قال : فظننت أنه يوحى إليه ، فقال : ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا ﴾ فقال بعضهم لبعض : قد قلنا لكم : لا تسألوه .

<sup>(</sup>٢٦٣) - أخرجه أحمد (٤٤/١ ع - ٤٤٥) وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العلم ، باب : قول الله تعالى : ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعُلُم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ﴿ (١٢٥) . ومسلم في صحيحه - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - باب : سؤال اليهود النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الروح (٣٢) (٢٧٩٤) . والترمذي كتاب تفسير القرآن ، باب : ومن سورة بنى إسرائيل (٤١٤ ٣) . والنسائي في الكبرى - كتاب التفسير ، باب : قوله تعالى : ﴿ وَيُسَالُونُكُ عَنِ الرّوح ﴾ (١١٢٩٩) .

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٤] – في ز : ( متكئ ) .

<sup>[</sup>٣] – في خ : ( يخفي ) .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : ت .

وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية ، وأنها إنما أنزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة ، مع أن السورة كلها مكية ! وقد يجاب عن هذا بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك ، أو أنه نزل عليه وحي بأنه يجيبهم عما سألوه [13] بالآية المتقدم إنزالها عليه ، وهي هذه الآية : [ ﴿ ويسألونك عن الروح ﴾ ، ومما يدل على نزول هذه الآية ] [1] بمكة ما [1] قال الإمام أحمد (٢٦٥) :

حدثنا قتيبة ، حدثنا يحيى بن زكريا ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ قال : قالت قريش ليهود : أعطونا شيئًا نسأل عنه هذا الرجل . فقالوا : سلوه عن الروح . فسألوه ، فنزلت : ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر [٧] ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا ﴾ . قالوا : أوتينا علمًا كثيرًا ، أوتينا التوراة ، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرًا كثيرًا . قال : ﴿ قُلُ لُو كَانُ البحر مدادًا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد

<sup>( 778) -</sup> أخرجه البخاري في التفسير ( <math>( 778) ( 871) حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش به .

<sup>(</sup>٢٦٥) - أخرجه أحمد (٢٥٥/١). والترمذي - كتاب تفسير القرآن ، باب : ومن سورة بنى إسرائيل (٢٦٥) (٢٨٤/٥). والنسائي في الكبرى - كتاب التفسير ، باب : قوله تعالى : ﴿ لُو كَانَ البحر مدادًا لكلمات ربي ﴾ (٢١٤١) (٢٩٢/٦) (٣٩٢ - ٣٩٣) من طريق قتيبة بن سعيد به . وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٢٥١) (٢٥٠١) (٣٨١ - ٣٨٠/٤) . وعنه ابن حبان في صحيحه (٩٩) (٢٠١/١) . وأبو الشيخ في العظمة (٤٠٣) (٢٥٠١) . والحاكم في المستدرك (٣٠١/١) . من طريقين عن ابن أبي زائدة به . وقال الترمذي : و حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ٤ . وقال الحاكم : و صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٤ ووافقه الذهبي وهو كما قالا .

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>۲] – ني ز : ( متكئ ) .

<sup>[</sup>٣] - في ز، خ: ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>[</sup>٤] – في خ : ﴿ سَأَلُوا ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٦] – ني ز ، خ : ﴿ كَمَا ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - سقط من : خ .

## كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددًا ﴾

وقد روى ابن جرير (٢٦٦) ، عن محمد بن المثنى ، عن عبد الأعلى ، عن داود ، عن عكرمة ؛ قال : سأل أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح ، فأنزل الله : ﴿ وَيَسْأَلُونَكُ عَنِ الروح قُلُ الروح مِن أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾ . [1] ، وقد أوتينا التوراة ، وهي الحكمة ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا . قال : فنزلت : ﴿ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر عده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ﴾ ، قال : ما أوتيتم من علم الله به من النار فهو كثير طيب ، وهو في علم الله قليل .

وقال محمد بن إسحاق (٢٦٧) ، عن بعض أصحابه ، عن عطاء بن يسار ؛ قال : نزلت بمكة ﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾ ، [ فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتاه أحبار يهود ، فقالوا<sup>[7]</sup> : يا محمد ، ألم يبلغنا عنك أنك تقول : ﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾ ]<sup>[3]</sup> أَفَعَنَيْتَنَا أم عنيت قومك ؟ فقال : ﴿ كُلا قد عنيت » . قالوا : إنك تتلو أنّا أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ هي في علم الله قليل ، وقد آتاكم ما إن عملتم به استقمتم » . وأنزل الله : ﴿ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ﴾ وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح لههنا على أقوال : أحدها : أن المراد أرواح بني آدم .

قال العوفي (٢٦٨) : عن ابن عباس في قوله : ﴿ ويسألونك عن الروح ﴾ الآية : وذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : أخبرنا عن الروح ، وكيف تعذب الروح التي في الجسد ، وإنما الروح من الله ، ولم يكن نزل عليه فيه شيء ، فلم يُجِرُ إليهم شيئًا ، فأتاه جبريل فقال له : ﴿ قُل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾ ، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقالوا : من جاءك بهذا ؟ فقال : جاءني به جبريل من عند الله . فقالوا له : والله ما قاله لك إلا عدو لنا . فأنزل الله : ﴿ قُل من كان عدوًا

[٢] – في خ : ﴿ العلم ﴾ .

<sup>(</sup>۲۲۲) - أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٥٥/١٥) .

<sup>(</sup>٢٦٧) - أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٥٧/١٥) حدثني ابن حميد ، قال: ثنا سلمة قال : ثنا محمد بن إسحاق به .

<sup>(</sup>٢٦٨) - أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٥٦/١٥) . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣٦١/٤) إلى ابن مرديه .

<sup>[</sup>۱] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] – ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] – في ت : ﴿ وَقَالُوا ﴾ .

لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اللَّه ﴾ الآية. وقيل: المراد بالروح لههنا جبريل. قاله قتادة ، قال : وكان ابن عباس يكتمه .

وقيل : المراد به لههنا<sup>[١٦</sup> مَلَك عظيم بقدر المخلوقات كلها . قال<sup>[٢٦</sup> عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس : قوله : ﴿ ويسألونك عن الروح ﴾ يقول : الروح : ملك .

وقال الطبراني (٢٦٩): حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري ، حدثنا وهب بن روق أبو هبيرة ، حدثنا بشر بن بكر<sup>[7]</sup> ، حدثنا الأوزاعي ، حدثنا عطاء ، عن عبد الله بن عباس ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن لله ملكًا لو قيل له التقم السموات السبع والأرضين بلقمة واحدة لفعل ، تسبيحه : سبحانك حيث كنت » . وهذا حديث غريب ، بل منكر .

وقال أبو جعفر بن جرير (٢٧٠) - رحمه الله - : حدثني عليّ ، حدثني عبد الله ، حدثني أبو هنان (٩) يزيد بن سمرة صاحب قيسارية ، عمن حدثه ، عن عليّ بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، أنه قال في قوله : ﴿ ويسألونك عن الروح ﴾ ، قال [٤] : هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه ، لكل وجه منها سبعون ألف لسان ، لكل لسان منها سبعون ألف لغة ، يسبّح الله تعالى بتلك اللغات كلها ، يخلق الله من كل تسبيحة ملكًا [٢] يطير مع الملائكة

<sup>(</sup>٢٦٩) - أخرجه الطبراني في الكبير (١١٤٧٦) (١١٤٧١) . وفي الأوسط (٦٤٤٢) (٢٩٠/٦) . وعنه وأبو نعيم في الحلية (٣١٨/٣) . وذكره الهيثمي في المجمع (٨٥/١) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وقال : « تفرد به وهب بن روق ٤ ، قلت : ولم أر من ذكر له ترجمة . وقال أبو نعيم : هذا حديث غريب من حديث الأوزاعي عن عطاء لم نكتبه إلا من حديث بشر بن بكر . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (١٩٥٤) (١٨٣/٢) .

<sup>(</sup>٢٧٠) – أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٥٦/١٥) . وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص ٤٦٢) . وأبو الشيخ في العظمة (٤٠٨) (٨٦٨/٣) . وابن الأنباري في كتاب الأضداد (ص ٤٢٣) . من طريقين عن أبي هزان يزيد بن سمرة به .

 <sup>(</sup>ه) تصحف في المطبوع من تفسير ابن جرير: ﴿ أبي هزان ﴾ إلى ﴿ أبي مروان ﴾ وكذلك تصحف في ز ، خ ،
 ت إلى ﴿ أبي نمران ﴾ .

وأبو هزان ، ذكره البخاري في ( التاريخ الكبير ، (٣٢٣٠) (٢٣٧/٨) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل
 (٢٦٨/٩) (٢٦٨/٩) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا . وذكره ابن حبان في ( الثقات ، (٢٧٢/٩) ، وقال :
 ( ربما أخطأ ، – وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣٦١/٤) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ . [٢] - في خ : ( قاله ) .

<sup>[</sup>٣] - في خ: ( بكير ) . [٤] - في خ: ( قل ) .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : ز . [٦] - في خ : ﴿ ملك ﴾ .

إلىٰ يوم القيامة .

وهذا أثر غريب عجيب، والله أعلم.

وقال السهيلي: روي عن على أنه قال: هو ملك له مائة ألف رأس ، لكل رأس مائة ألف وجه ، في كل وجه مائة ألف فم ، في كل فم مائة ألف لسان ، يسبح الله تعالىٰ بلغات مختلفة .

قال السهيلي : وقيل : المراد بذلك طائفة من الملائكة على صور بني آدم.

[ وقيل : طائفة يرون الملائكة ولا تراهم ، فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم ][١] .

وقوله: ﴿ قُلُ الروح مِن أَمُو رَبِي ﴾ ، أي: من شأنه ، ومما استأثر بعلمه دونكم ؛ ولهذا قال : ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن العلم إلا قليلًا ﴾ أي: وما أطلعكم من علمه إلا على القليل ، فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالىٰ .

[ والمعنى : أن علمكم في علم الله قليل ، وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر به تعالى ولم يطلعكم عليه ، كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى ][٢] وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والحَضْر أن الحضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة ، فنقر في البحر نقرة - أي : شرب منه بمنقاره - فقال : يا موسى ، ما علمي وعلمك وعلم الحلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر . أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه ؛ ولهذا قال تبارك وتعالى : ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن العلم إلا قليلاً ﴾ .

وقال السهيلي: قال بعض الناس: لم يجبهم عما سألوا؛ لأنهم سألوا على وجه التعنت. وقيل: أجابهم. وعوّل السهيلي على أن المراد بقوله: ﴿ قُلُ الروح من أمر ربي ﴾ . أي: من شرعه ، أي: فادخلوا فيه ، وقد علمتم ذلك ؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة ، وإنما يُنَال من جهة الشرع. وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظر ، والله أعلم.

ثم ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرها ، وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء ، سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر ، وقرر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس ، بشرط اتصالها بالبدن ، واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم ، فهي إما نفس مطمئنة ، أو أمارة بالسوء . قال : كما أن الماء هو حياة الشجر ، ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسمًا خاصًا ؛ فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار إمّا مُصطارًا أو

<sup>[</sup>۱] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>۲] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

خمرًا ، ولا يقال له ماء حينئذ إلا على سبيل الحجاز ، وهكذا لا يقال للنفس روح إلا على هذا النحو ، وكذلك لا يقال للروح نفس<sup>[1]</sup> إلا باعتبار ما تئول إليه . فحاصل ما يقول أن الروح أصل النفس ومادتها ، والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن ، فهي هي من وجه لا من كل وجه . وهذا معنى حسن ، والله أعلم .

قلت : وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها، وصنفوا في ذلك كتبًا ، ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن منده في كتاب سمعناه في الروح .

وَلَيِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَ بِٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ ا

يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

قال ابن مسعود(٢٧١) – رضي الله عنه – : يطرق الناس ريح<sup>٢٦]</sup> حمراء – يعني : في آخر الزمان – من قبل الشام ، فلا يبقىٰ في مصحف رجل ولا قلبه آية ، ثم قرأ ابن مسعود : ﴿ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ...﴾ الآية .

<sup>(</sup>۲۷۱) - أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٥٨/١٥) حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب قال : ثنا إسحاق ابن يحيى عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود ... فذكره . وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ابن يحيى عن المسيب بن رافع عن طريقه الطبراني في الكبير (٨٦٩٨) (١٥٣/٩) . عن الثوري عن أبيه عن المسيب بن رافع عن شداد بن معقل به مطولاً نحوه . وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (٥٩٨٠ ، ٥٩٨١) . والحاكم في المستدرك (٤/٤) . والبيهقي في شعب الإيمان والطبراني كذلك (٨٦٩٨) . من طريقين عن عبد العزيز بن رفيع سمع شداد بن معقل سمع عبد الله بن مسعود يقول : إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما يبقى الصلاة ، وإن هذا القرآن الذي بين أظهر كم وشك أن يرفع قالوا : كيف وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في المصاحف قال : يسرى عليه ليلا فيذهب ما =

<sup>[</sup>١] - ني ز ، خ : ﴿ نَفْسًا ﴾ . [٢] - ني خ : ﴿ بريح ﴾ .

ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم ، فأخبر أنه تعالى لو اجتمعت الإنس والجن كلهم ، واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه ، ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا ؛ فإن هذا أمر لا يستطاع ، وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ، ولا مثال له ، ولا عديل له ؟!

وقد روى محمد بن إسحاق  $(^{\Upsilon\Upsilon\Upsilon\Upsilon})^{}$  ، عن محمد بن أبي محمد ، عن سعيد [ بن جبير  $]^{\Gamma^{1}}$  – أو عكرمة – عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في نفر من اليهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له : إنا نأتيك بمثل ما جنتنا به  $[^{\Upsilon}]$  . فأنزل الله هذه الآية .

وفي هذا نظر؛ لأن هذه السورة مكية، وسياقها كله مع قريش، واليهود إنما اجتمعوا به في المدينة، فالله أعلم.

وقوله : ﴿ وَلَقَدَ صَوْفُنَا لَلْنَاسَ فِي هَذَا القَرآنَ مَنَ كُلَّ مثل ﴾ ، أي : بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة ، ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه ، ومع هذا ﴿ فَأَبَىٰ أَكْثُرِ النَّاسَ إِلاًّ كَفُورًا ﴾ ، أي : جحودًا للحق<sup>[٣]</sup> وردًّا للصواب .

وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفَجُر لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن لَخِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَقْجِيرًا ۞ أَوْ تُتَقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللَّهِ وَالْمَلَتِكَةِ قَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن

(۲۷۲) – أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٥٨/١٥) حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا يونس بن بكير قال : ثنا محمد بن إسحاق به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣٦٥/٤) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

في قلوبكم ويرفع ما في المصاحف ، ثم قرأ عبد الله هذا الآية . وقال الحاكم : و صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وذكره الهيثمي في المجمع (٥٥٠٥٤/٧) وقال : و رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة ، وأخرجه الدارمي في سننه (٢٣٤٦) (٢١٥/٢) حدثنا عمرو بن عاصم ، ثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال : ليسرين على ذات ليلة ، ولا يترك آية في عاصم ، ولا في قلب أحد إلا رفعت . وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . وأخرجه الدارمي أيضًا مصحف ، ولا في قلب أحد إلا رفعت . وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . وأخرجه الدارمي أيضًا (٢٣٤٤) نحوه . والبيهقي في شعب الإيمان (٢٠٢٦) (٢٥٥/٣) . من طريقين عن ناجية بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وليس له غير هذا » .

<sup>[</sup>۱] – ما بين للعكوفتين سقط من : ز ، خ . [۲] – سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز ، خ .

# زُخْرُفٍ أَوْ تَرْفَىٰ فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِكَ حَتَّى ثُنَزِلَ عَلَيْنَا كِئنْبَا نَقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَـَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرَا رَّسُولًا ۞

قال ابن جرير (۲۷۳): حدثنا أبو كريب، حدثنا يونس بن بُكير، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثني شيخ من أهل مصر قدم منذ بضع وأربعين سنة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن عتبة وشيبة ابني ربيعة ، وأبا سفيان بن حرب ، ورجلًا من بني عبد الدار ، وأبا البَختَري أخا بني أسد، والأسود بن المطلب بن أسد، وزمعة بن الأسود، والوليد بن المغيرة ، وأبا جهلٌ بن هشام ، وعبد الله بن أبي أمية ، وأمية بن خلف ، والعاصَ بن وائل ، ونُبَيهًا ومُنتِهًا ابني الحجاج السّهْمِيّيين اجتمعوا – أو من اجتمع منهم – بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة ، فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تُعذرُوا فيه[١٦] . فبعثوا إليه : أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك ، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعًا وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بَداء، وكان عليهم حريصًا، يحب رشدهم ، ويعز عليه عَنْتُهم ، حِتىٰ جلس إليهم ، فقالوا : يا محمد ؛ إنا قد بعثنا إليك لتُعْذَر فيك ، وإنا والله ما نعلم رجلًا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك ، لقد شتمت الآباء ، وعبت الدين ، وسفهت الأحلام ، وشتمت الآلهة ، وفرقت الجماعة ، فما بقي من أمر قبيح إلا وقد جثته فيما بيننا وبينك ! فإن كنت إنما جثت بهذا الحديث تطلب [ ][٢] مالًا، جمعنا لك من أموالنا، حتى تكون أكثرنا مالًا، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سؤدناك علينا ، وإن كنت تريد ملكًا ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رَبِيًا تراه قد غلب[الم عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن : الرَّبيُّ - فربما كان ذلك ، بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه ، أو تُعذَّرَ فيك .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما بي ما تقولون ، ما جنتكم بما جنتكم به أطلبُ أموالكم ولا الشرفَ فيكم ، ولا الملك عليكم ، ولكن الله الماتكم وسولا ، وأنزل علي كتابًا ، وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرًا ، فبلغتكم رسالة ربي، ونصحت لكم ؛ فإن تقبلوا مني ماجئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردّوه على أصبر لأمر [0] الله متى يحكم الله اليني وبينكم . أو كما قال رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>٢٧٣) – أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٦٤/١ : ١٦٦) . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣٦٥/٤ : ٣٦٧) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . وانظر سيرة ابن هشام (٣٠٦/١ : ٣٠٩) .

<sup>[</sup>۱] - في ز ، خ : ﴿ إِلَيْهِ ﴾ . [۲] - في ت : به . [۳] - في خ : ﴿ غاب ﴾ . [٤] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٥] - ني ز ، خ : ﴿ لحكم ، . [٦] - سقط من : خ .

### وسلم تسليمًا .

فقالوا: يا محمد ، فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك ، فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلادًا ، ولا أقل مالًا ، ولا أشد عيشًا منا ، فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضَيّقت علينا ، ولييشط لنا بلادنا ، وليُفَجّر [1] فيها أنهارًا كأنهار الشام والعراق ، وليبعث لنا من مضى من آبائنا ، وليكن فيمن يُبعث لنا منهم [17] عما تقول حق هو أم أ<sup>13</sup> منهم لا صنعت ما سألناك وصدّقوك صدقناك ، وعرفنا به [10] منزلتك عند الله ، وأنه بعنك رسولًا كما تقول ! .

فقال لهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ( ما بهذا بعثت ! إنما جتتكم من عند اللَّه بما بعثتي به ، فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم [٢٦] ، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردّوه عليّ أصبر لأمر اللَّه حتى يحكم اللَّه بيني وبينكم » .

قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك ، فاسأل ربك أن يبعث ملكًا يصدقك بما تقول [٢٦] ، ويراجعنا عنك ، وتسأله فيجعل لك جنانًا وكنوزًا وقصورًا من ذهب وفضة ، ويغنيك بها عما نراك تبتغي ؟ فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه ، حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولًا كما تزعم .

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما أنا بفاعل ، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا ، وما بعثت إليكم بهذا ، ولكن الله بعثني بشيرًا ونذيرًا ؛ فإن تقبلوا ما جتتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردّوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم » .

قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك [^] ؛ فإنّا لن نؤمن لك إلّا أن تفعل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك ».

فقالوا: يا محمد ، أما<sup>[9]</sup> علم ربك أنا سنجلس معك ، ونسألك عما سألناك عنه ، ونظلب منك ما نطلب ، فيتقدم إليك ويعلمك [ ما تُراجعنا ][10] به ، ويخبرك ما هو صانع

<sup>[</sup>۱] - في ز ، خ : ( وليجر ) . [۲] - سقط من : ز ، خ . [۴] - في خ : ( أو ) . [۴] - في خ : ( أو ) . [۶] - سقط من : ز ، خ . [۶] - سقط من : ز ، خ . [۶]

<sup>[</sup>٧] - ني خ : ( يقول ) . [٨] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٩] – ني ز : ( ١٤ ) . [٩٠] – ني خ : ( ما يراجعنا ) .

في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ماجئتنا به ، فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له : الرحمن ، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدًا ، فقد أعذرنا إليك يا محمد ، أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا . وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله . وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلًا.

فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنهم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم – وهو ابن عمته ، ابن عاتكة ابنة عبدالمطلب – فقال: يا محمد ، عرض عليك  $^{[1]}$  قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ، ثم سألوك لأنفسهم أمورًا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك ، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب ، فوالله لا أومن بك  $^{[1]}$  أبدًا حتى تتخذ إلى السماء سلمًا ، ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة  $^{[7]}$  ، معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول ، وايم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك . ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينًا أسمًا لما فاته ثما كان طمع فيه من قومه حين دعوه ، ولما رأى من مباعدتهم إياه .

وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائي ، عن ابن إسحاق ، حدثني بعض أهل العلم ، عن سعيد بن جبير وعكرمة ، عن ابن عباس ، فذكر مثله سواء .

وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له ، لو<sup>[2]</sup> علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشادًا لأجيبوا إليه ، ولكن علم<sup>[3]</sup> أنهم إنما يطلبون ذلك كفرًا وعنادًا ، فقيل للرسول : إن شئت أعطيناهم ما سألوا ، فإن كفروا عذبتهم عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين ، وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة . كما تقدم عليهم باب التوبة والرحمة » . كما تقدم ذلك في حديثي ابن عباس والزبير بن العوام (<sup>(24)</sup>) أيضًا عند قوله تعالى : ﴿ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفًا ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرًا \* أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلًا مسحورًا \* انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلًا \* تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرًا من ذلك جنات تجري من تحتها فلا يستطيعون سبيلًا \* تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرًا من ذلك جنات تجري من تحتها

<sup>(</sup>۲۷٤) - تقدم (۲۰۲۰،۲۰۱ ، ۲۰۳) .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ علينا ﴾ . [٢] - في ز : ﴿ لَكَ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : خ . [٤] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٥] - ني خ : ﴿ علموا ﴾ . [٦] - ني خ : ﴿ أبواب ﴾ .

الأنهار ويجعل لك قصورًا . بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرًا ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا ﴾ الينبوع : العين الجارية ، سألوه أن يجري لهم عينًا الله تعلى الله تعالى لو يجري لهم عينًا أن أرض الحجاز لههنا ولههنا ، وهذا الآلال سهل يسير على الله تعالى لو شاء الله الفعله ، ولأجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبوا ، ولكن علم أنهم لايهتدون ، كما قال تعالى : ﴿ إِن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون \* ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ﴾ .

وقولهم: ﴿ أو تسقط السماء كما زعمت ﴾ ، أي: إنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه والمسماء وتهي ، وتُدلي أطرافها ، فعجل ذلك في الدنيا ، وأسقطها كسفًا ، [أي: قطعًا ، كقولهم: ﴿ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ... ﴾ الآية. وكذلك سأل قوم شعيب منه فقالوا: ﴿ أسقط علينا كسفًا ] والسماء إن كنت من الصادقين ﴾ فعاقبهم الرب بعذاب يوم الظلة ، إنه كان عذاب يوم عظيم ، وأما نبي الرحمة ونبي التوبة المبعوث رحمة للعالمين فسأل إنظارهم وتأجيلهم لعل الله أن أن عذرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيقًا ، وكذلك وقع ؛ فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه ، حتى عبد الله بن أبي [٢] أمية الذي تبع النبي صلّى الله عليه وسلم وقال له ما قال ، أسلم إسلامًا تامًا ، وأناب إلى الله عز وجل.

[ وقوله تعالى ] [ أو يكون لك بيت من زخوف ﴾ ، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : هو الذهب ، وكذلك هو في قراءة ابن مسعود : ( أو يكون لك بيت من ذهب ) ﴿ أو ترقى في السماء ﴾ ، أي : تصعد في سلم ونحن ننظر إليك ، ﴿ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابًا نقرؤه ﴾ ، قال مجاهد : أي : مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة : هذا كتاب من الله لفلان بن فلان ، تصبح موضوعة عند رأسه .

وقوله: ﴿ قُل سبحان ربي هل كنت إلا بشرًا رسولًا ﴾ أي: سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته ؛ بل هو الفعال لما يشاء ، إن شاء أجابكم إلى ما سألتم ، وإن شاء لم يجبكم ، وما أنا إلا رسول إليكم ، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم ، وقد فعلت ذلك ، وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل.

[۲] - في ت : وذلك .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ عيونا ۽ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : خ . [٤] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٥] - ما بين المعكوفتين سقط من : ر ، خ . [٦] - سقط من : ر .

<sup>[</sup>۷] - سقط من : ز ، خ . [۸] - ما بين

<sup>[</sup>٨] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

قال الإِمام أحمد بن حنبِل (٢٧٠٠): حدثنا علي بن إسحاق ، حدثنا ابن المبارك ، حدثنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زَحْر ، عن عليّ بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عرض على [1] ربي - عز وجل - ليجعل لي بطحاء مكة ذهبًا ، فقلت : لا يا رب ، ولكن أشبع يومًا وأجوع يومًا – أو نحو ذلك – فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك ، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك ، ورواه الترمذي في «الزهد» عن سويد[<sup>٢١</sup> بن نصر ، عن ابن المبارك ، به . وقال : هذا حديث حسن ، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث .

وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَئَ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا الله عَلَى لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلْتِهِكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١١

يقول تعالى: ﴿ وَمَا مَنْعُ إِلْنَاسُ ﴾ أي [27]: أكثرهم ﴿ أَنْ يَوْمَنُوا ﴾ ويتابِعُوا الرسل إلَّا استعجابهم مِن بعثةُ البشر رسلًا ، كما قال تعالىٰ : ﴿ أَكَانَ لَلْنَاسُ عَجِبًا أَنَ أُوحِيناً إِلَىٰ رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا ﴾ ، وقال تمالى : ﴿ ذِلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد كه وقال فرعون وملؤه[٤]: ﴿ أَنوُمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ﴾ ، وكذلك قالت[٥] الأمم لرسلهم : ﴿ إِن أَنتُم إِلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فائتونا بسلطان مبين ﴾ والآيات في هذا كثيرة .

ثم قال تعالى منبهًا على لطفه ورحمته بعباده : إنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم، ليفقهوا عنه ويفهموا منه ، لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته ، ولو بعث إلى البشر [ ][[٦] رسولًا

[۲] – فی ز ، خ : (یزید ) .

[٤] - ني خ : ( ملته ) .

<sup>(</sup>٢٧٥) - أخرجه أحمد (٥/٤٥٠) . وهو عند ابن المبارك في «الزهد» في زوائد نعيم بن حماد (١٩٦) . ومن طريقه الترمذي كتاب الزهد ، باب : ما جاء في الكفاف والصبر عليه (٢٣٤٧) (٤٩٧/٥) .

والبغوي في شرح السنة (٤٠٤٤) (٢٤٦/١٤). وأبو نعيم في الحلية (١٣٣/٨). من طريقين عن عبيد الله ابن زحر به . وقال أبو نعيم : هذا الحديث لا أعلمه روى بهذا اللفظ إلا عن علي بن يزيد عن القاسم . قلت: وعلى بن يزيد هو ابن أبي زياد الألهاني : ضعيف ، وعبيد الله بن زحر مثله .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ت .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٥] - في خ : ( قال ) .

<sup>[</sup>٦] - ما بين المعكوفتين في خ : ﴿ رَسُولًا ﴾ .

من الملائكة ، لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه ، كما قال تعالى : ﴿ لقد منّ اللّه على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ﴾ [ وقال تعالى : ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ﴾ ][1] ، وقال تعالى : ﴿ كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون . فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ﴾ ؛ ولهذا قال لههنا : ﴿ قَلْ لُو كَانَ فِي الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ﴾ ، أي : كما أنتم فيها ، ﴿ لنزلنا عليهم من السماء ملكًا رسولاً ﴾ أي : من جنسهم ، ولما كنتم أنتم بشرًا بعثنا فيكم رسولًا لاً منكم لطفًا ورحمة .

# قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَنْكُمُّ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١

يقول تعالى مرشدًا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به : إنه شاهد علي وعليكم ، عالم بما جنتكم به (٢٦) ؛ فلو كنت كاذبًا لانتقم (٤١ مني أشد الانتقام ، كما قال تعالى : ﴿ ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل \* لأخذنا منه باليمين \* ثم لقطعنا منه الوتين ﴾ .

وقوله : ﴿ إِنَّه كَانَ بَعِبَادُه خبيرًا بَصِيرًا ﴾ أي : عليم بهم ؛ بمن يستحق الإِنعام والإِحسان والهداية ، ممن يستحق الشقاء والإِضلال والإِزاغة ؛ ولهذا قال :

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَغَشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُنْيًا وَيُكْكَا وَصُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَمُ حَكَلًا خَبَتَ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ١

يقول تعالى مخبرًا عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه ، وأنه لا معقب له بأنه من يهده فلا مضل له ﴿ وَمِن يَضِلُلُ فَلَن تَجِدُ لَهُم أُولِياء من دونه ﴾ ، أي : يهدونهم ، كما قال : ﴿ من يهد الله فهو المهتد [0] ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا ﴾

وقوله: ﴿ وَنحشرهم يوم القيامة على وجوههم ﴾ قال الإمام أحمد (٢٧٦): حدثنا ابن (٢٧٦) - والحديث صحيح ، أخرجه أحمد (١٦٧/٣). قلت: ونفيع هذا ابن الحارث ، أبو داود الأعمى ، متروك وكذبه ابن معين كما في التقريب لكن للحديث طريق أخر عن أنس صحيح وهو الأتي .

<sup>[</sup>۱] – ما بين المعكوفتين سقط من : ت .

<sup>[</sup>٢] - في ز : ( رسلنا ) . [٣] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٤] - في ز: ( المهتدي ) . [٥] - في ز: ( المهتدي ) .

نمير ، حدثنا إسماعيل ، عن نفيع قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قيل : يا رسول الله ؟ كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ قال : ( الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على [1] أن يمشيهم على وجوههم . وأخرجاه في الصحيحين(٢٧٧).

وقال الإمام أحمد أيضًا(٢٧٨): [ حدثنا يزيد ][٢٦] ، حدثنا الوليد بن مُجمَيع القرشي عن أبيه حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد قال : قام أبو ذر فقال : يَّا بني غفار[٣] ، قولوا ولا تحلفوا ؛ فإن الصادق المصدوق حدثني : أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين ، وفوج يمشون ويسعون ، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار ، فقال قائل منهم : هذان قد عرفناهما ، فما بال الذين يمشون ويسعون ؟ قال : ﴿ يَلْقِي اللَّهِ – عَزْ وَجِلْ – الْأَفْةَ<sup>[2]</sup> عَلَىٰ الظهر حتىٰ لا يبقى ظهر ، حتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب ، فلا يقدر عليها ۽ .

وقوله : ﴿ عَمَيًا ﴾ ، أي : لا يبصرون . ﴿ وَبَكُمَّا ﴾ ، يعني[°] : لا ينطقون . ﴿ وصمًا ﴾ لا يسمعون . وهذا لالتا يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدُّنيا بكمَّا وعميًا وصمًّا عن الحق ، فجوزوا في محشرهم بذلك[٧] أحوج ما يحتاجون إليه ، ﴿ مأواهم ﴾ ، أي : منقلبهم [٨] ومصيرهم ، ﴿ جهنم كلما خبت ﴾ ، قال ابن عباس : سُكنت . وقال مجاهد : طفقت ، ﴿ زَدْنَاهُم سُعِيرًا ﴾ ، أي : لهبًا ووهجًا وجمرًا ، كما

(٢٧٧) - أخرجه أحمد (٢/٩/٣) والبخاري في صحيحه - كتاب التفسير ، باب : ﴿ الدين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولتك شر مكانًا وأضل سبيلًا ﴾ (٤٧٦٠) . ومسلم في صحيحه - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب : يحشر الكافر على وجهه (٥٤) (٢٨٠٦) . والنسائي في الكبرى - كتاب التفسير ، باب : سورة الفرقان (١١٣٦٧) (٤٢٠/٦) من طريقين عن شيبان عن قتادة عن أنس فذكره . (٢٧٨) - أخرجه أحمد (١٦٤/٥ - ١٦٥) . وأخرجه النسائي - كتاب الجنائز ، باب : البعث (١٦٦/٤ -١١٧) . والحاكم في المستدرك (٣٦٧/٢ – ٣٦٨) . والطّبراني في الصغير (١١٢/٢ – ١١٣) .

من طريق الوليد بن عبد الله بن جميع ، عن أبي الطفيل عامر بن واللة عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري قال: ... فذكره.

وتعقبه اللهبي بقوله: ٩ على شرط مسلم ، ولكنه منكر ، وقد قال ابن حبان في الوليد : فحش تفرد حتى بطل الاحتجاج به » . لكن وثقه ابن معين والعجلي ، وقال أحمد وأبو زرعة وأبو داود : ﴿ ليس به بأس ﴾ وقال أبو حاتم : صالح الحديث .

[٦] - سقط من : ت .

[٤] - في ز : ﴿ الأُنْمَةِ ﴾ .

[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - ني خ : ﴿ ذَرِ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ز : ﴿ بُعني ﴾ .

<sup>[</sup>٨] - ني ز: ﴿ مقيلهم ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - ني خ : ﴿ نِي ذَلَكَ ﴾ .

قال : ﴿ فَدُوقُوا فَلَنْ نَزِيدُكُمْ إِلَّا عَدَابًا ﴾

ذَاكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَنِنِنَا وَقَالُوَاْ لَهِ ذَا كُنَّا عِظْمَا وَرُفَنَتَا أَءِنَا لَمَبَعُوثُونَ خَلَقَا جَدِيدًا ﴿ إِنَّا لَهُمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَنَّهُ اللَّهَ عَلَىٰ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَغْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَبِّ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَبِّ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيْلِلْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْ

يقول تعالى : هذا الذي جازيناهم به - من البعث على العملى والبكم والصمم - جزاؤهم الذي يستحقونه ، لأنهم كذبوا ﴿ بآياتنا ﴾ ، أي : بأدلتنا ومحججنا ، واستبعدوا وقوع البعث ، ﴿ وقالوا أإذا كنا عظامًا ورفاتًا ﴾ ، أي البلى والهلاك والتفرق والذهاب في جديدًا ﴾ ، أي : بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلى والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية ؟! فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السموات والأرض ، فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك ، كما قال : ﴿ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ﴾ ، وقال : ﴿ أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يغي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ﴾ ، وقال : ﴿ أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو وقال : ﴿ أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم \* إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ﴾ .

وقال لههنا : ﴿ أُو لَم يَرُوا أَنِ اللَّهِ الذِّي خَلَقَ السَمُواتِ وَالْأَرْضِ قَادَرَ عَلَىٰ أَن يَخْلَقُ مثلهم ﴾ أي : يوم القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرىٰ ويعيدهم كما بدأهم .

وقوله: ﴿ وجعل لهم أجلًا لا ريب فيه ﴾ أي: جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلًا مضروبًا، ومدة مقدرة لابد من انقضائها، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا نَوْخُرُهُ إِلَّا لَأَجَلُ مُعْدُودُ ﴾ .

وقوله : ﴿ فَأَبِىٰ الظَّلُمُونَ ﴾ [ أي : بعد قيام الحجة عليهم ][<sup>٢٦]</sup> ﴿ **إلا كفورًا** ﴾ ، إلا تماديًا في باطلهم وضلالهم .

قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَقِيَّ إِذَا لَأَمْسَكُمُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه : قل لهم يا محمد : لو أنكم أيها الناس تملكون التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإِنفاق .

قال ابن عباس وقتادة: أي: الفقر. أي: خشية أن تذهبوها مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبدًا ؛ لأن هذا من طباعكم وسجاياكم ؛ ولهذا قال: ﴿ وكان الإنسان قتورًا ﴾ ، قال ابن عباس وقتادة: أي: بخيلًا منوعًا. وقال الله تعالى: ﴿ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرًا ﴾ ، أي: لو أن لهم نصيبًا من ملك الله لما أعطوا أحدًا شيعًا ولا مقدار نقير ، والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله[١] وهداه ؛ فإن[٢] البخل[٢] والجزع والهلع [ صفة له ][٤] كما قال تعالى: ﴿ إن الإنسان خلق هلوعًا \* إذا مسه الشر جزوعًا \* وإذا مسه الخير منوعًا \* إلا المصلين ﴾ ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز ، ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه ، وقد جاء في الصحيحين(٢٧٩): ﴿ يد الله ملأى ، لا يغضها نفقة ، سحاء الليل والنهار ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه »

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ قِشْعَ مَايَنَ بِيَنِنَتِ فَسْثَلْ بَنِ إِسْرَهِ بِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِتْرَعَوْنُ إِنِّ لَأَظْنُلُكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ إِنِّ قَالَ لَقَدْ عَامِّتَ مَا أَنزلَ هَلَوُلاَهِ إِلَا رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لَأَظْنُكَ يَنفِرْعَوْثُ مَشْبُورًا ﴿ فَا أَذَلَ هَا أَرَادَ أَن يَسْتَفِزُهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَهُ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَةِ بِلَى السَّكُنُوا الْلَارْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ الْلَاخِرَةِ جِثْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْفَالِنُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْعُلِيْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يخبر تعالىٰ أنه بعث موسىٰ بتسع آيات بينات<sup>[٥]</sup> ، وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلىٰ فرعون ، وهي : العصا ، واليد ، والسنين<sup>[٦]</sup> ، والبحر ،

<sup>(</sup>٢٧٩) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير ، باب : وكان عرشه على الماء (٤٦٨٤) . ومسلم في صحيحه - كتاب الزكاة ، باب : الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف (٣٦ ، ٣٧) (٩٣٣) . والترمذي -كتاب التفسير ، باب : ومن سورة المائدة (٣٠٤٥) . وابن ماجة في المقدمة - باب : فيما أنكرت الجهمية (١٩٧) . من طريقين عن أبي هريرة مرفوعًا .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز . [٢] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] - في خ : ( بالبخل ) . [٤] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : خ . ﴿ وَلَسَانُهُ } .

والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم ، آيات مفصلات . قاله ابن عباس وقال محمد بن كعب: هي اليد، والعصا، والخمس في الأعراف، والطمسة والحجر.

وقال ابن عباس أيضًا ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة : هي يده ، وعصاه ، والسنين ، ونقص الثمرات ، والطوفان ، والجراد ، والقمل[١٦] ، والضفادع ، والدم .

وهذا القول ظاهر جليّ حسن قوي ، وجعل الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدة ، وعنده أن التاسعة هي : تلقف العصا ما يأفكون ، ﴿ فاستكبروا وكانوا قومًا مجرمين ﴾ ، أي : ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها ، ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا ﴾ ، وما نجعت فيهم ، وكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا مثل (٢٦ ما سألوا وقالوا : ﴿ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا ﴾ إلى آخرها ؟ لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله ، كما قال فرعون لموسى - وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات - قال : ﴿ إني لأظنك ياموسى مسحورًا ﴾ قيل : بمعنى ساحر . والله تعالى أعلم .

فهذه الآيات النسع التي ذكرها هؤلاء الأثمة هي المرادة لههنا، وهي المعنية في قوله تعالى : [ ﴿ وَأَلَقَ عَصَاكُ فَلَمَا رَآهَا تَهْتَوْ كَأَنْهَا جَانٌ وَلَىٰ مَدْبِرًا وَلَمْ يَعْقَب يَا مُوسَىٰ لاَتَخْفُ إِنِي لاَ يَخَافُ لَدِي المُرسِلُونِ \* إلا مِن ظلم ثم بدل حسنًا بعد سوء فإني غفور رحيم \* وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قومًا فاسقين ﴾ [[2] فذكر هاتين الآيتين: العصا، واليد، وبين الآيات[2] الباقيات[6] في «سورة الأعراف» وفصّلها.

وقد أوتي موسى – عليه السلام – آيات أخر كثيرة ، منها : ضربه الحجر بالعصا ، وخروج الأنهار  $^{[7]}$  منه ، ومنها تظليلهم الغمام ، وإنزال المنّ والسلوى ، وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر ، ولكن ذكر لهمنا  $^{[7]}$  التسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر ، وكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفرًا وجحودًا . فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد  $^{(7)}$  :

<sup>(</sup>۲۸۰) – أخرجه أحمد (۲۳۹/٤) .وأخرجه أيضًا (۳٤٠/٤) . والترمذي – كتاب الاستئذان ، باب : ما جاء في قبلة اليد والرجل (۲۷۳۳) (۷۲/۰ – ۷۳) ، وكتاب التفسير (۳۱٤٤) (۲۸۹/۰) . والنسائي =

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ . [٢] - في ت : ( منك ) .

<sup>[</sup>٣] – كذا ، وهي آية النمل رقم (١٠) قرأ آية القصص رقم (٣٢،٣١) ، وسقط منها ﴿ أَن ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز ، خ . [٥] - في ت : و الباقية ، .

<sup>[</sup>۲] - في خ: ﴿ المَاءِ ﴾ . [۷] - في ز ، خ: ﴿ مَنَا ﴾ .

<sup>[</sup>٨] - سقط من : ت .

حدثنا يزيد ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة قال : سمعت عبد الله بن سلمة يحدث ، عن صفوان بن عسال المرادي – رضي الله عنه – قال : قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية : ﴿ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ﴾ ، فقال : لا تقل له نبي ؛ فإنه لو سمعك لصارت له أربع [1] أعين ، فسألاه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ لا تشركوا بالله شيئًا [٢] ، ولا تسرقوا ، ولا تؤنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تسحروا ، ولا تأكلوا الربا ، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ، ولا تقذفوا محصنة » ، أو قال : ﴿ لا تفروا من الزحف » – شعبة الشاك – ﴿ وأنتم يا يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت » . فقبلا يديه ورجليه وقالا : نشهد أنك نبي و و الله الله و قال : ﴿ قال الله و قال اله و قال الله و قال اله و قال الله و قال

فهذا الحديث رواه هكذا الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن جرير في تفسيره من طرق عن شعبة بن الحجاج به<sup>[0]</sup> ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

وهو حديث مشكل، (وعبد الله بن سلمة» في حفظه شيء، وقد تكلموا فيه، ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات؛ فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون، والله أعلم.

[٢] - سقط من : ز .

<sup>=</sup> كتاب تحريم الله ، باب : السحر (١١١٧ - ١١١) . وفي الكبرى - كتاب المحاربة ، باب : السحر (١٥٤١) (١٥٥٩ - ٢٠٠) . وكتاب السير ، باب : تأويل قوله جل ثناؤه ﴿ ولقد آيتنا موسى تسع آيات بيئات ﴾ (١٦٥٦) (١٩٥٠ - ١٩٩١) . وابن ماجه - كتاب الأدب ، باب : الرجل يقبل يد الرجل بيئات ﴾ (١٢٢١/٢) مختصرًا . والطيالسي في مسنده (١٦٢١) . والطبراني في الكبير (٢٩٩١) (١٢٢١/٨) (٢٠٠٥ - ١٨٨٠) . والبيهقي في الكبرى (١٦٣٨) وفي دلائل النبوة (٢٦٨١) (٢٦٨٠) وأبو نعيم في الحلية (٥/١٩ - ٩٨) . وابن جرير في تفسيره (١٦٢١/١) وابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية (٥/٧٩ - ٩٨) . وابن جرير في تفسيره (١٢٢/١٥ ، ١٧٢١) وابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٠٨) - ٤٣٧) . من طرق عن شعبة به . وقال الترمذي : ﴿ حديث حسن صحيح ، وقال الحاكم: ﴿ عديث صحيح ، لا نعرف له علة بوجه من الوجوه ، ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي لكن أعله المصنف ومن قبله . النسائي في الكبرى فقال : هذا حديث منكر . قال أبو عبد الرحمن : حكى عن شعبة قال : سألت عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة الأفطس عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة الأفطس متروك الحديث مع يحيى بن سعيد القطان ، وكان من أسنانه .ا. ه . والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور (٤/٣٥) إلى سعيد بن منصور وأبي يعلي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ أُربِعَهُ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ت .

<sup>[</sup>٤] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>ه] - سقط من : ز ، خ .

ولهذا قال موسى لفرعون: ﴿ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر ﴾ ، أي: حجبًا وأدلة على صدق ما جئتك به ، ﴿ وإني لأظنك يا فرعون مثبورًا ﴾ ، أي: هالكًا . قاله مجاهد وقتادة . وقال ابن عباس : ملعونًا . وقال أيضًا هو والضحاك : ﴿ مثبورًا ﴾ ، أي : مغلوبًا . والهالك - كما قال مجاهد - يشمل هذا كله . قال عبد الله بن الزَّبغرَىٰ :

إذْ أجارِي الشيطان في سَنن الغَيِّ وَمَـنْ مَـالَ مَـيْـلَـهُ مَـثْبُـورُ وَمَـنْ مَـالَ مَـيْـلَـهُ مَـثْبُـورُ وَ اللهُ ] [1] وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله: ﴿ علمت ﴾ ، وروي ذلك عن علي المي طالب ، ولكن قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون [2] ، كما قال تعالى : ﴿ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين \* وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا فانظر كيف كان [2] عاقبة المفسدين ﴾ .

فهذا كله مما يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هي ما تقدم ذكره أ<sup>21</sup> من العصا، واليد، والسنين، ونقص من الثمرات، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، التي فيها حجج وبراهين على فرعون وقومه، وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله.

وليس المراد منها كما ورد في هذا الحديث ؛ فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه ، وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون ؟! وما جاء هذا الوهم إلا من قبل عبد الله بن سلمة ؛ فإن له بعض ما ينكر ، والله أعلم .

ولعل ذينك  $^{[\circ]}$  اليهوديين إنما سألا عن  $^{[\uparrow]}$  [ العشر الكلمات  $^{[V]}$  ، فاشتبه على الراوي [ بالتسع الآيات  $^{[\Lambda]}$  ، فحصل وهم في ذلك ، والله أعلم .

وقوله: ﴿ فَأُواد أَن يَسْتَفْرُهُم مِن الأَرْضَ ﴾ ، أي : يخليهم [1] منها [1] ويزيلهم عنها ، ﴿ فَأَغْرِقْنَاهُ وَمِن مِعْهُ جَمِيعًا وقلنا مِن بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأَرْضَ ﴾ ، وفي هذا بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة مع أن هذه السورة مكية [1] نزلت قبل

<sup>[1] -</sup> ما بين المعكوفتين سقط من : ت .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ث .

<sup>[</sup>٥] – في خ : ﴿ دينك ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في خ : ﴿ العشر كلمات ﴾ .

<sup>[</sup>٩] - في ز ، خ : ﴿ يَجْلُيْهُم ﴾ .

<sup>[</sup>١١] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>۲] - في ز : ( بفرعون ) .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ( ذكرها ) .

<sup>[</sup>٦] - في خ: (على ) .

<sup>[</sup>٨] - في خ : ﴿ بِالتَّسِعِ آيَاتِ ﴾ .

<sup>[</sup>١٠] - سقط من : خ .

الهجرة ، وكذلك وقع ، فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها ، كما قال تعالىٰ : ﴿ وَإِن كَادُوا لِيستَفْرُونَكُ مِن الأَرْضِ لِيخْرِجُوكُ مِنها وَإِذَا لاَ يَلْبَوْنِ خَلَافُكُ إِلاَ قَلِيلًا سِنة مِن قَلْهُ أَرْسُلنا قَلْكُ مِن رَسِلنا وَلا تَجْدُ لُسَنتا تَحْوِيلًا ﴾ ؛ ولهذا أورث الله رسوله مكة فدخلها عنوة ، على أشهر القولين ، وقهر أهلها ، ثم أطلقهم حلمًا وكرمًا ، كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها ، وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم [1] ، كما قال : ﴿ كذلك وأورثناها بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد إلا عرف جثنا بكم لفيفًا ﴾ ، أي : جميعكم أنتم وعدوكم .

قال ابن عباس ومجاهد، وقتادة والضحّاك: ﴿ لَفَيْفًا ﴾ أي: جميعًا.

وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَثِّمَ ۖ وَنَذِيرًا ﴿ اللَّهِ الْمَقْرَاهُ لَا لَمُعَمِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا أَنْ لَلْفَرْأَهُ لِلْفَرْأَهُ

عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا النَّا

يقول تعالى مخبرًا عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد: أنه بالحق نزل ، أي : متضمنًا للحق كما قال تعالى : ﴿ لَكُنَ اللَّهُ يَشْهِدُ بِمَا أَنْزِلُ إِلَيْكُ أَنْزِلُهُ بَعْلَمُهُ ﴾ أي : متضمنًا [٢] علم اللَّه الذي أراد أن يطلعكم عليه ، من أحكامه وأمره ونهيه .

وقوله: ﴿ وَبِالْحِق نَوْلُ ﴾ أي: وصل إليك – يامحمد – محفوظًا محروسًا ، لم يُشَب بغيره ، ولا زيد فيه ولا نقص منه ؛ بل وصل إليك بالحق ؛ فإنه نزل به شديد القوىٰ ، الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلىٰ .

وقوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكُ ﴾ ، أي : يا محمد ، ﴿ إِلَّا مَبَشَرًا وَنَذَيْرًا ﴾ مَبَشُرًا لَنَّ لَمَنَ أَطَاعَكُ مِن المُؤْمِنِينَ ، وَ<sup>13</sup>انذيرًا لمن عصاك من الكافرين .

وقوله: ﴿ وَقُوآنًا فَرَقْنَاهُ ﴾ ، أما قراءة من قرأ بالتخفيف ، فمعناه: فصلناه [<sup>0</sup>] من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة – من السماء الدنيا – ، ثم نزل مُفرّقًا منجمًا على الوقائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة ، قاله عكرمة عن ابن عباس (٢٨١) أيضًا [٢] .

(٢٨١) - أخرجه النسائي في الكبرى – كتاب التفسير ، باب : سورة الفرقان (١١٣٧٢) (٢٢١/٦) . والحاكم في المستدرك (٣٦٨/٢) . وابن جرير في تفسيره (١٧٨/١) . ومن طريقين عن داود بن أبي هند=

[١] – سقط من : ز ، خ . [٢] – نبي ت : ( متضمنة ) .

[٣] - سقط من ز . [٤] - سقط من ز ، خ .

[٥] - في خ : ( فصلنا ) . [٦] - سقط من : ت .

و<sup>[1]</sup> عن ابن عباس ]<sup>[۲](۲۸۲)</sup> أيضًا أنه قرأ ﴿ فَرَقناه ﴾ بالتشديد أي : أنزلناه <sup>[۳]</sup> آية آية ، مبينًا مفسرًا ؛ ولهذا قال : ﴿ لتقرأه على الناس ﴾ ، أي : لتبلغه الناس وتتلوه عليهم ، ﴿ على مكث ﴾ ، أي : مَهَل ، ﴿ وَلَوْلناه تَنزيلًا ﴾ أي : شيعًا بعد شيء.

قُلْ عَامِنُواْ بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُواً إِنَّ الَّذِينَ أُونُواْ الْمِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِنَا يُسْلَى عَلَيْهِمْ يَخْتُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَدًا ﴿ فَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ وَيَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمُ خُشُوعًا ﴾ ﴿ فَنَهُ عَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد لهؤلاء الكافرين بما<sup>[2]</sup> جثتهم به من هذا القرآن العظيم: ﴿ آمنوا به أولا تؤمنوا ﴾ ، أي: سواء آمنتم به أم لا ، فهو حق في نفسه ، أنزله الله وَنوّه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله ، ولهذا قال : ﴿ إِن اللَّذِينَ أُوتُوا العلم من قبله ﴾ ، أي : من صالحي [2] أهل الكتاب الذين يُحسكون بكتابهم ويقيمونه ، ولم يبدلوه ولا حرّفوه ، ﴿ إِذَا يَتَلَىٰ عليهم ﴾ هذا القرآن ﴿ يخرّون للأذقان ﴾ ، جمع ذقن ، وهو أسفل الوجه ﴿ سجدًا ﴾ ، أي : لله –عز وجل – ، شكرًا على ما أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلًا أن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه الكتاب ؛ ولهذا يقولون : ﴿ سبحان ربنا ﴾ ، أي : تعظيمًا وتوقيرًا على قدرته النامة ، وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء [ المتقدمين عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ولهذا قالوا : ﴿ سبحان ربنا إِن كان وعد ربنا لمفعولاً ][5] ﴾ .

وقوله : ﴿ وَيَخْرُونَ لَلَّادْقَانَ بَيْكُونَ ﴾ ، أي : خضوعًا للَّه – عز وجل – وإيمانًا

<sup>=</sup> عن عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة ، قال: ﴿ ولا يأتونك بمثل إلا جمناك بالحق وأحسن تفسيرًا ﴾ وقرأ ﴿ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس ... ﴾ . وقال الحاكم : ﴿ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ﴾ ووافقه الذهبي . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣٧١/٤) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي.

<sup>(</sup>٢٨٢) - أخرجه الطبرى في تفسيره (١٧٨/١٥) حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية عن ابن عباس به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣٧١/٤) إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر .

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] - في ز ، خ : ﴿ نُزَلْنَاهُ ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - غير واضحة في خ .

<sup>[</sup>٥] - في خ: ( صالح).

<sup>[7] -</sup> ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٢] - ما بين المعكونتين سقط من : ز .

وتصديقًا بكتابه ورسوله ، ويزيدهم الله[١٦ خشوعًا ، أي : إيمانًا وتسليمًا ، كما قال : ﴿ وَالذِّينَ اهْتَدُوا زَادُهُم هَدِّى وَآتَاهُم تَقُواهُم ﴾ . وقوله : ﴿ وَيَخْرُونَ ﴾ : عطف صفة على صفة لا عطف سجود على سجود ، كما قال الشاعر :



يقول تعالى : ﴿ قُل ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة للله -عز وجل - المانعين من تسميته بالرحمن : ﴿ ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيًا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ﴾ ، أي : لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم [٢٦] الرحمن ؛ فإنه ذو [٣٦] الأسماء الحسنى ، كما قال تعالى : ﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ﴾ إلى أن قال [٤٤] : ﴿ له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ .

وقد روى مكحول (۲۸۳) أن رجلًا من المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في سجوده : « يا رحمن يا رحيم » فقال : إنه يزعم أنه يدعو واحدًا ، وهو يدعو اثنين . فأنزل الله هذه الآية ، وكذا روي عن ابن عباس (۲۸۴) ، رواهما ابن جرير .

وقوله: ﴿ وَلا تَجْهَر بَصَلَاتُكَ ... ﴾ الآية. قال الإمام أحمد (٢٨٠٠):

<sup>(</sup>٢٨٣) - أخرجه الطبرى في تفسيره (١٨٢/١٥) حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى عيسى عن الأوزاعي ، عن محكول به .

<sup>(</sup>٢٨٤) - أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٨٢/١٥) حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى محمد بن كثير ، عن عبد الله بن واقد عن أبي الجوزاء عن ابن عباس فذكره.

<sup>(</sup>٢٨٥) - أخرجه أحمد (٢٣/١) . أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير ، باب : ( ﴿ وَلا تَجْهَرُ بِصَلَالُكُ وَلا تَخَافَتُ بِهَا ﴾، (٤٧٢٢) . ومسلم في صحيحه - كتاب الصلاة ، باب : التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة (١٤٥) (٤٤٦) . والترمذي =

<sup>[</sup>١] - سقط من : ت . [٢] - في ز ، خ : ١ اسم ، .

<sup>[</sup>٣] - في خ : ( ذوى ) . [٤] - سقط من : ز ، خ .

حدثنا هشيم ، حدثنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية و[ رسول الله صلى الله عليه وسلم ][1] متوار بمكة : ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ﴾ ، قال : كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن ، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ، وسبوا من أنزله ومن جاء به ، قال : فقال الله تعالى [ لنبيه صلى الله عليه وسلم ] : ﴿ ولا تجهر بصلاتك [ ولا تخافت بها ][1] ﴾ ، أي : بقراءتك ، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ، ﴿ ولا تخافت بها ﴾ عن أصحابك ، فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك ، ﴿ وابتغ بين ذلك سبيلا ﴾ .

أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس ، به . وكذا رواه الضحاك عن ابن عباس وزاد : فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك ، يفعل أيّ ذلك شاء .

وقال محمد بن إسحاق (٢٨٦): حدثني داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه ، فكان الرجل إذا أراد أن يستمع أرقاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دونهم فَرَقاً منهم ، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ، فإن خفض صوته صلى الله عليه وسلم لم يستمع ألذين نهب خشية أذاهم فلم يستمع . فإن خفض صوته صلى الله عليه وسلم لم يستمع ألذين يستمعون من قراءته شيقا ، فأنزل الله : ﴿ ولا تجهر بصلاتك ﴾ فيتفرقوا عنك ﴿ ولا تجهر بصلاتك ﴾ فيتفرقوا عنك ﴿ ولا تخافت بها ﴾ فلا تُسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم [٥] لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به ، ﴿ وابتغ بين ذلك سبيلا ﴾ . وهكذا قال عكرمة ، والحسن البصري ، وقتادة : نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة .

وقال شعبة عن [ أشعت بن ][٢٦] سليم ، عن الأسود بن هلال ، عن عبد الله بن

[٢] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت .

<sup>=</sup> كتاب تفسير القرآن ، باب : « ومن سورة بنى إسرائيل » (٣١٤٦) . والنسائي – كتاب الافتتاح ، باب : قوله عز وجل ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ﴾ (١٧٧/٢ – ١٧٨) .

<sup>(</sup>٢٨٦) - أخرجه الطبراني في الكبير (١١٥٧٤) (٢٢٨/١) . وابن جرير في تفسيره (١٨٥/١٥) . من طريقين عن محمد بن إسحاق به . ومع تصريح ابن إسحاق بالسماع إلا أن الإسناد فيه نظر ، من قبل داود ابن الحصين فإنه ضعيف في عكرمة . قال على بن المديني : ما روى عن عكرمة ، فمنكر الحديث .

وقال أبو داود : أحاديثه عن عكرمة مناكير ، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة . [ انظر تهذيب الكمال (٨/ ٣٨) ترجمة (١٧٥٣) ] . وقال ابن حجر في التقريب : ثقة إلا في عكرمة . وزاد نسبته السيوطي في الدر المشور (٣٧٤/٤) إلى ابن مردويه .

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين في ز ، خ : ﴿ هُو ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ني خ : ( يسمع ) .

<sup>[</sup>٤] - في ز ، خ : ( غير معجمة ) .

<sup>[</sup>٦] – ما بين المعكوفتين في ز ، خ : ﴿ أَبِي ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : خ .

مسعود(٢٨٧) : لم يُخافتُ بها مَنْ أسمع أذنيه .

قال [1] ابن جرير (٢٨٨): حدثنا يعقوب، حدثنا ابن عُليَّة عن سلمة بن علقمة عن محمد ابن سيرين قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقراً خفّض صوته، وأن عمر كان يرفع صوته، فقيل لأبي بكر: لم تصنع هذا ؟ قال: أناجي ربي – عز وجل – وقد علم حاجتي. فقيل: أحسنت. وقيل لعمر: لم تصنع هذا ؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، قيل [1]: أحسنت. فلما نزلت: ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً ﴾، قيل لأبي بكر: ارفع [1] شيئًا، وقيل لعمر: اخفض شيئًا.

وقال أشعث بن سوار  $(^{\gamma})^{\gamma}$  عن عكرمة ، عن ابن عباس : نزلت في الدعاء . وكذا روى الثوري ومالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة [ – رضي الله عنها  $^{(\gamma})^{\gamma}$ : نزلت في الدعاء . وكذلك  $^{(\gamma)}$  قال مجاهد وسعيد بن جبير ، وأبو عياض ومكحول وعروة بن الزبير وقال الثوري : عن ابن  $^{(\gamma)}$  عياش العامري ، عن عبد الله بن شداد قال  $^{(\gamma)}$  : كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : اللهم ارزقنا $^{(\gamma)}$  إبلًا وولدًا .

<sup>(</sup>٢٨٧) – أخرجه الطبري في تفسيره (١٨٨/١٥) من طرق عن شعبة به .

<sup>(</sup>٢٨٨) - أخرجه الطبري في تفسيره (١٨٦/١٥) . والبيهقي في شعب الإيمان (٢٦١٢) (٢٦٨/٥) من طريق ابن فضيل عن أشعث عن محمد بن سيرين به .

ومحمد بن سيرين لم يدرك أبا بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - .

وزاد نسبته السيوطي في الدر (٣٧٤/٤) إلى سعيد بن منصور وابن المندر .

<sup>(</sup>٢٨٩) – أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٨٣/١٥) حدثنا الحسن بن عرفة ثنا عباد بن العوام عن أشعث بن سؤار به . وأشعث بن سوار ضعيف كما في التقريب .

وعزاه السيوطي في الدر (٣٧٥/٤) إلى ابن أبي شيبة وابن منيع وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup> ٢٩٠) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير ، باب : ﴿ وَلا تَجْهَر بَصَلَاتُكُ وَلا تَخَافَت بَهَا ﴾ (٢٩٠) (٤٧٢٣) . ومسلم في صحيحه - كتاب الصلاة ، باب : التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسراء إذا خاف من الجهر (٢٤١) (٤٤٧) (٢١٧/٤) . من طريق زائدة بن قدامة ، ويحيى بن زكريا عن هشام بن عروة به . وأخرجه مالك في الموطأ - كتاب القرآن ، باب : العمل في الدعاء (٣٩) (١/ ١٩٠) مرسلًا . وأما طريق الثوري فأشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/٥) ولم يعزه لأحد .

<sup>(</sup>۲۹۱) – أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف − كتاب صلاة التطوع والإمامة − باب : قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تجهر بصلاتك ﴾ (۳۳۰/۲) . وابن جرير في تفسيره (١٨٤/١) . من طرق عن سفيان الثوري به . =

<sup>[</sup>۱] – مكانها بياض في : ز ، في خ : ﴿ وروى ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - في خ : ﴿ قَالَ ﴾ . [٣] - في ز : ﴿ ارتفع ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - ما بين المكوفتين سقط من : خ . [٥] - في خ : ( كذا ) .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : خ . [٧] - سقط من : خ .

قال: فنزلت هذه الآية: ﴿ وَلا تَجْهُو بَصَلَاتُكُ وَلَا تَخَافُتُ بِهَا ﴾.

قول آخر : قال ابن جرير<sup>(۲۹۲)</sup> : حدثنا أبو السائِب ، حدثنا أبو<sup>[۱]</sup> حفص بن غياث ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة – رضي اللَّه عنها – : نزلت هذه الآية في التشهد : ﴿ وَلا تَجْهُرُ بُصَلَاتُكُ وَلا تَخَافَتُ بَهَا ﴾ .

وبه قال حفص عن أشعث بن سوار[٢] عن محمد بن سيرين مثله(٢٩٣)

قول آخر : قال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَلا تَجْهُو بَصَلاتُكُ وَلا تخافت بها ﴾ ، قال الأتصل مراءاة للناس [٤] ولا تدعها مخافة الناس . وقال الثوري عن منصور ، عن الحسن البصري : ﴿ وَلا تَجْهُو بَصَلَاتُكُ وَلا تَخَافَتُ بِهَا ﴾ ، قال : لا تحسن [٥] علانيتها وتسيء سريرتها . وكذا رواه عن [٢] عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الحسن ، به . وهشيم عن عوف ، عنه به . وسعيد عن قتادة ، عنه كذلك .

قول آخر: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿ وَابْتِغُ بِينَ ذَلْكُ سَبِيلًا ﴾. قال : أهل الكتاب يخافتون ، ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح به ، ويصيحون هم به وراءه ، فنهاه أن يصيح كما يصيح الاعمام هؤلاء ، وأن يخافت كما يخافت القوم ، ثم كان السبيل الذي بين ذلك ، الذي سن له جبريل من الصلاة .

وقوله : ﴿ وَقُلُ الْحَمَدُ لَلَّهُ الَّذِي لَمْ يَتَخَذُ وَلَدًا ﴾ ، لِنَّا ٱثبت تعالىٰ لنفسه اِلكريمة الأسماء الحسنى ، نرَّهُ نفسه عن النقائص فقال : ﴿ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ﴾ ، بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له خُفُوًا

(٢٩٣) - أخرجه الطبري في تفسيره (١٨٧/١٥) . وأشعث بن سوار ضعيف .

<sup>=</sup> وعبد الله بن شداد لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - . قال أحمد بن حنبل: لم يسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم - . وقال العجلي والخطيب البغدادي : هو من كبار التابعين وثقاتهم . [ انظر جامع التحصيل للعلاثي ت (٣٦٩) ، وتهذيب الكمال (٨٤/١٥) ت (٣٣٣٠) ] . والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور (٤/٥٧٤) إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢٩٢) - أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٨٧/١٥) وابن خزيمة في صحيحه (٧٠٧) (١/٠٥٠). والحاكم في المستُدرك (١٣٠/١) من طرّيق أبي كريب ثنا حفص بن غياثً به . وصحح إسناده ووافقه الذهبي . وعزاه الحافظ ابن حجر في الفتح (٤٠٥/٨) إلى العمرى .

<sup>[</sup>۲] – في ز ، خ : ﴿ بندار ﴾ . [١] - سقط من : ت .

<sup>[</sup>٤] - في خ : ﴿ النَّاسِ ﴾ . [٣] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٥] - في ز: ( تخش ) .

<sup>[</sup>٧] - في ز: ( يصيحون ) .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ت .

أحد .

ولم يكن له ولي من الذل  $\Rightarrow$  ، أي : ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشير ؛ بل هو تعالى خالق الأشياء وحده ، لاشريك له ، ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له .

قال مجاهد في قوله: ﴿ ولم يكن له وليُّ من الذل ﴾: لم يحالف أحدًا ولا يبتغي[١] نصر أحد.

﴿ وكَبُرُهُ تَكْبِيرًا ﴾ أي: عظَّمه وأجلَّه عمَّا يقول الظالمون المعتدون علوًّا كبيرًا.

قال ابن جرير (٢٩٤): حدثني يونس ، أنبأنا ابن وهب ، أخبرني أبو صخر ، عن القرظي : أنه كان يقول في هذه الآية : ﴿ وقل [٢٦] الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ﴾ الآية . قال : إن اليهود والنصارى قالوا : اتخذ الله ولدًا ، وقال العرب : لبيك لبيك الله لذل الأسريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ، وقال الصابئون والمجوس : لولا أولياء الله لذل ، فأنزل الله هذه الآية : ﴿ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له فريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرًا ﴾ .

قلت : وقد جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها آية العز(٢٩٦) ،

<sup>(</sup>٢٩٤) - أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٨٩/١٥) وأبو صخر هو حميد بن زياد المدني صدوق يهم كما في ( التقريب ٤ .

<sup>(</sup>٩٥) - وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١٨٩/١٥) . أخرج ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب فضائل القرآن: باب : في الصبيان متى يتعلمون القرآن (٢٠٢/٧) حدثنا ابن عينة عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب قال : كان الغلام إذا أفصح من بنى عبد المطلب علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية سعًا.

<sup>(</sup>٢٩٦) - أخرجه أحمد (٤٣٩/٣) ، ٤٣٩ ، ٤٤٠) ، والطبراني في الكبير (٤٢٩) (١٩٢/٢٠) . من =

<sup>[</sup>١] - في ت : ( لم يبتغ ) .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٤] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [٥] - سقط من : ز.

وفي بعض الآثار : أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة . واللَّه أعلم .

وقال الحافظ أبو يعلى (٢٩٧): حدثنا بشر بن سيحان [١] البصري ، حدثنا حرب بن ميمون ، حدثنا موسى بن عبيدة الرّبَذي ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن أبي هريرة قال : خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي في يده ، فأتى على رجل رث الهيئة فقال : ﴿ أَي فلان ، مابلغ بك ما أرى ؟ ﴾ قال : السقم والضرّ يا رسول الله . قال : ﴿ أَلا أَعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر ؟ ﴾ قال : لا ، قال [٢] : ما يسرني بها أن شهدت معك بدرًا أو [٣] أحدًا . قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ﴿ وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع ؟ ﴾ . قال : فقال أبو هريرة : يا رسول الله ، إياي فعلمني . قال : ﴿ فقل يا أبا هريرة : توكلت على الحي الذي لا يوت ﴿ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الذل وكبره تكبيرًا ﴾ . قال : فأتى عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حسنت حالي ، قال : فقال لي : ﴿ مهيم ؟ ﴾ . قال : قلت : يا رسول الله ؟ لم آنًا أزل أقول حالي ، قال التي علمتني . إسناده ضعيف وفي متنه نكارة .

آخر تفسير سورة سبحان<sup>[٥]</sup>

# 公公公

طريق ابن لهيعة ، ورشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « آية العز : ﴿ وقل الحمد لله ... ﴾ . وقال الهيثمي في المجمع (٥٠/٥) « رواه أحمد من طريقين في إحداهما رشدين بن سعد وهو ضعيف ، وفي الأخرى ابن لهيعة وهو أصلح منه وكذلك الطبراني » .

وقلت : وزبان بن فائد ضعيف أيضًا لا سيما في سهل بن معاذ . وتحرف في المطبوع من « مجمع الزوائد » : « معاذ بن أنس » إلى « أنس بن مالك » وهو خطأ فإن الحديث من مسند « معاذ بن أنس » . انظر « أطراف المسند » لابن حجر (٢١٢٤) (٢٨٧/٥) .

<sup>(</sup>٢٩٧) - أخرجه أبو يعلى في مسنده (٦٦٧١) (٢٣/١٢ - ٢٤) . ومن طريقه ابن السنى في عمل اليوم والليلة (٤٤٠) . وذكره الهيثمي في المجمع (٥٥/٧) وقال : ﴿ رواه أبو يعلى وفيه موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف ﴾ . وضعفه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٢٤١١) (٣٣٥/٢ – ٢٣٦) .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ سبحان ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ﴿ و ٤ .

<sup>[</sup>٥] - في ت : ﴿ الْإِسْرَاءِ ﴾ .

<sup>[</sup>٢] – سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٤] - في ز ، خ : « ألم » .



## تفسير سورة الكهف وهي مكية

ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال.

قال [1] الإمام أحمد (١): حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء يقول : قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر ، فنظر فإذا ضبابة ، أو : سحابة ، قد غشيته ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « اقرأ فلان ، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن » ، أو : « تنزلت للقرآن » أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به . وهذا الرجل الذي كان يتلو هو أسيد بن الحضير كما تقدم في تفسير سورة [1] البقرة .

وقال الإمام أحمد (٢): حدثنا يزيد ، أخبرنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة ، عن أبي الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال » . رواه مسلم [وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي  $[^{[1]}]$  من حديث قتادة به ، و $[^{[1]}]$  لفظ الترمذي : « من حفظ الثلاث الآيات من أول الكهف » و $[^{[1]}]$  قال : حسن صحيح .

طريق أخرىٰ : قال أحمد : حدثنا حجاج ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث ، عن معدان ، عن أبي الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

أخرجه أحمد (٤٤٩/٦) ، وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : فضل سورة الكهف وآية الكرسي (٢٥٧) (٨٠٩) ، وأبو داود -كتاب الملاحم : باب : خروج الدجال . (٤٣٢٣) . والنسائي في الكبرى - كتاب عمل اليوم والليلة ، باب : ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ثوبان فيما يجير من الدجال (٢٣٦/٦) ، وكتاب فضائل القرآن ، باب : الكهف -(٢٠٥٥) (١٥/٥) بلفظ من قرأ عشر آيات ... ، والترمذي -كتاب فضائل القرآن ، باب : ما جاء في فضل سورة الكهف در ٢٨٨٦) ، ولفظه « من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف ... ، وقال : « حديث حسن صحيح » .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٨٤،٢٨١/٤) . وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المناقب باب : علامات النبوة في الإسلام (٣٦١٤) ، ومسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : نزول السكينة لقراءة القرآن (٢٤١) (٧٩٥) .

<sup>(</sup>٢) رجاله رجال الشيخين غير معدان بن أبي طلحة فمن رجال مسلم .

<sup>[</sup>١] – مكانها بياض في : ز . [۲] – سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [٤] – سقط من : ت .

<sup>[</sup>٥] - سقط من :ت .

« من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال (7) ورواه مسلم أيضًا ، والنسائي ، من حديث قتادة به ، وفي لفظ للنسائي : « من قرأ عشر آيات من الكهف (8) فذكره .

حديث آخر: وقد رواه النسائي<sup>(٤)</sup> في « اليوم والليلة » عن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن ثوبان ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال » ، فيحتمل أن سالماً سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء .

وقال الإمام أحمد<sup>(٥)</sup>: حدثنا حسن ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا زبان<sup>[١]</sup> بن فايد ، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورًا من قدمه إلى رأسه ، ومن قرأها كلها كانت له نورًا ما بين الأرض إلى السماء » . انفرد به أحمد ولم يخرجوه .

وروئ الحافظ أبو بكر بن مردويه بإسناد له غريب ، عن خالد بن سعيد بن <sup>[٢٦</sup> أبي مريم ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قرأ سورة الكهف في [<sup>٣٦</sup> يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء [<sup>٤١</sup> له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين » .

وهذا الحديث في رفعه نظر، وأحسن أحواله الوقف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/٦٤) ، وأخرجه مسلم في - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : فضل سورة الكهف وآية الكرسي (٤٤) (٨٠٩) ، والنسائي في الكبرى - كتاب عمل اليوم والليلة ، باب : ذكر الكهف وآية الكرسي (٤٤) ، وأخرجه النسائي أيضًا رقم اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ثوبان فيما يجير من الدجال - (١٠٧٨٦) ، وأخرجه النسائي أيضًا رقم (١٠٧٨٥) ، بلفظ ( من قرأ عشر آيات من الكهف ... ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق حديث رقم (١٠٧٨٤) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٤٣٩/٣) .

وتابع ( ابن لهيعة » رشدين بن سعد عند الطبراني (١٩٧/٢٠) (٤٤٣) ورشدين ضعيف . والحديث ذكره الهيشمي في المجمع (٥٩-٥٥-٥) وقال : ( رواه أحمد والطبراني وفي إسناد أحمد ابن لهيعة ، وهو ضعيف ، وقد يحسن حديثه » لكن شيخه زبان بن فائد ضعيف .

وكذا عزاه له المنذري في ﴿ الترغيب والترهيب ﴾ (١٣/١٥) وقال : ﴿ إِسناده لا بأس به ﴾ لكن المصنف رجع فيه الوقف .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ زيان ؟ . [٢] - في خ : ﴿ عن ؟ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : خ . [٤] - في ز : ( يعني ) .

وهكذا روى الإِمام سعيد بن منصور في سننه : عن هشيم بن بشير ، عن أبي هاشم ، عن أبي مجلز ، عن قيس بن عباد ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور مابينه وبين البيت العتيق .

هكذا وقع موقوفًا وكذا رواه الثوري عن أبي هاشم به من حديث أبي سعيد الخدري.

وقد أخرجه الحاكم في مستدركه (٢) عن أبي بكر محمد بن المؤمل: حدثنا الفضيل  $^{[1]}$  بن محمد الشعراني ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا هشيم ، حدثنا أبو هاشم ، عن أبي مجلز ، عن قيس بن عباد ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  $\{\{\}\}$  من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور مابينه وبين الجمعتين  $\{\}\}$  ،  $\{\}$  قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي (٢) في سننه عن الحاكم ، ثم قال البيهقي : ورواه يحيئ بن كثير ، عن شعبة ، عن أبي هاشم بإسناده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت [٢] له نورًا يوم القيامة » .

وفي « المختارة » (<sup>(A)</sup> للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبد الله بن [ مصعب بن ]<sup>[1]</sup> منظور بن زيد بن خالد الجهني ، عن عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ مرفوعًا : « من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة ، وإن خرج الدجال

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٦٨/٢) (٣٣٩٢). وقال : « حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ، ورده الذهبي بقوله : « نعيم ذو مناكير » .

والحديث أخرجه الدارمي (٣٢٦/٢) (٣٢٦٠) موقوفًا على أبي سعيد بلفظ: ( من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق ) .

قال الألباني في الإرواء (٦٢٦) (٩٤/٣) : ﴿وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين .... ثم هو وإن كان موقوقًا فله حكم المرفوع ، لأنه مما لا يقال بالرأي كما هو ظاهر .... ) وللحديث طرق وألفاظ أخرى عند الحاكم (٥٦٥،٥٦٤/١) ، (٥١١/٤) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الجمعة - باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقراءة سورة الكهف وغيرها (٣/٧٤).

<sup>(</sup>٨) ﴿ المختارة ﴾ (٢/رقم ٤٢٩ ، ٤٣٠) وقال : ﴿ عبد الله بن مصعب ، لم يذكره البخاري ، ولا ابن أبي حاتم في كتابيهما ﴾ . ولم أهند لترجمته في مصادر أخر والله أعلم .

<sup>[</sup>١] - في خ: ( الفضل ) . [٢] - سقط من: ز، خ.

<sup>[</sup>٣] - في ز ، خ : ﴿ كَانَ ﴾ . [٤] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

#### عصم منه ».

قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها ؛ فإنه المحمود على كل حال ، وله الحمد في الأولى والآخرة ؛ ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه ؛ فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور ، حيث جعله كتابًا مستقيمًا لا اعوجاج فيه ولا زيغ ، بل يهدي إلى صراط مستقيم ، واضحًا بينًا جليًا ، نذيرًا للكافرين وبشيرًا للمؤمنين ؛ ولهذا قال : ﴿ ولم يجعل له عوجًا ﴾ ، أي : لم يجعل فيه اعوجاجًا ولا زيمًا ولا ميلًا ، بل جعله معتدلًا مستقيمًا ؛ ولهذا قال : ﴿ قيمًا ﴾ أي : مستقيمًا .

﴿ لَينَدُر بأَسًا شَدِيدًا مِن لَدَنه ﴾ ، أي : لمن خالفه وكذبه [1] ولم يؤمن به ، ينذره ﴿ بأسًا شديدًا ﴾ : عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى ، ﴿ مِن لَدَنه ﴾ ، أي : من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ، ولا يوثق وثاقه أحد ، ﴿ وبيشر المؤمنين ﴾ ، أي : بهذا القرآن ، الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح ، ﴿ أَن لَهِم أَجرًا حسنًا ﴾ ، أي : مثوبة عند الله جميلة ، ﴿ ماكثين فيه ﴾ : في ثوابهم عند الله - وهو الجنة - خالدين فيه ، عند الله حديلة الله ولا انقضاء [2] : ﴿ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدًا ﴾ ، قال ابن إسحاق : وهم مشركو العرب في قولهم : نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله .

﴿ مَا لَهُمَ بِهُ مَنْ عَلَمَ ﴾ ، أي : بهذا القول الذي افتروه وائتفكوه من علم ﴿ ولا لآبائهم ﴾ ، أي : أسلافهم [<sup>7]</sup> .

﴿ كَبُرَتْ كَلَمَةً ﴾ نصب على التمييز تقديره : كَبُرَتْ كَلَمَتُهُم هذه كلمةً .

<sup>[</sup>١] - في خ : ( كذب ) .

<sup>[</sup>٣] - في ت : ( لأسلافهم ) .

<sup>[</sup>۲] - بعده ني ت : وقوله .

وقيل: على التعجب، تقديره: أعظم بكلمتهم كلمة ، كما تقول: أكرم بزيد رجلًا . قاله [1] بعض البصريين ، وقرأ ذلك بعض قراء مكة (كبرت كلمةً) كما يقال: عَظُمَ [1] قولك وعظم [1] شأنك. والمعنى على قراءة الجمهور أظهر ؛ فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم ؛ ولهذا قال: ﴿ كبرت كلمة تخرج من أقواههم ﴾ ، أي: ليس لها مستند سوى قولهم ، ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم ؛ ولهذا قال: ﴿ إن يقولون إلا كذبك ﴾ .

وقد ذكر محمد بن إسحاق<sup>(٩)</sup> سبب نزول هذه السورة الكريمة فقال: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث ، وعقبة بن أبي مُعَيط ، إلى أحبار يهود<sup>[٤]</sup> بالمدينة ، فقالوا لهم : سلوهم عن محمد ، وصفوا لهم صفته ، وأخبروهم بقوله<sup>[٥]</sup> ؛ فإنهم أهل الكتاب الأول ، وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء ، فخرجا حتى قدما المدينة ، فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووصفوا لهم أمره وبعض قوله ، وقالا : إنكم أهل التوراة ، وقد جثناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا . قال : فقالت لهم : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن ، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل ، وإن لم يفعل فالرجل مُتَقَوّل ؛ فَرَوْا فيه رأيكم : سلوه عن أخبركم بهن فهو نبي مرسل ، وإن لم يفعل فالرجل مُتَقَوّل ؛ فَرَوْا في الدهر الأول ، ما كان من أمرهم ؟ فإنه الله كان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح ، فتية ذهبوا في الدهر الأول ، ما كان من أمرهم ؟ فإنه رجل متقوّل ، فاصنعوا ما هو ؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه ، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقوّل ، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم .

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش ، فقالا : يا معشر قريش ، قد جئناكم بفصل مايينكم وبين محمد ، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور ، فأخبروهم بها - فجاءوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالوا : يا محمد ، أخبرنا - فسألوه عما أمروهم به - فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أخبركم غدًا بما سألتم عنه » - ولم يستثن - فانصرفوا عنه ، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة لا

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن هشام في « السيرة ، (٣١١/١ ، ٣١٢) وابن جرير في تفسيره (١٩١/١ - ١٩٢) عن ابن إسحاق مطولًا .

 <sup>(</sup>a) - روا : فعل أمر من رأي

<sup>[</sup>١] – في ز ، خ : ﴿ قال ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – في ت : ﴿ كبر ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في خ : ﴿ بقولهم ١ .

<sup>[</sup>٢] - في ت : { عظيم } .

<sup>[</sup>٤] – في خ : ﴿ اليهود ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في ت : ( فإنهم ) .

يحدث الله إليه في ذلك وحيًا ، ولا يأتيه جبريل عليه السلام ، حتى أرجف أهل مكة وقالوا : وعدنا محمد غدًا ، واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه ؟! وحتى أحزنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مكثُ الوحي عنه ، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ، ثم جاءه جبريل – عليه السلام – من عند الله – عز وجل – بسورة أصحاب الكهف ؛ فيها [1] معاتبته إياه على حزنه عليهم ، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف ، وقول الله عز وجل : ﴿ ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾ .

فَلَمَلَكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاثَنرِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ إِنَّا جَعَلْوَنَ مَا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ يَ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُزُوا ﴾ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُزُوا ﴾

يقول تعالى مسليًا رسوله [٢٦] صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه ، كما قال تعالى : ﴿ فَلَا تَذْهَبَ نَفْسَكُ عَلَيْهُمْ حَسَواتَ ﴾ وقال : ﴿ وَلَا تَذْهَبُ أَنْ لَا يَكُونُوا مُؤْمَنِينَ ﴾ باخع: أي : مهلك نفسك بحزنك عليهم ؟ ولهذا قال : ﴿ فَلَعَلْكُ بَاخِعُ نَفْسُكُ عَلَى آثارِهُمْ إِنْ لَمْ يَوْمُنُوا بَهْذَا الْحَدَيْثُ ﴾ ، يعني : القرآن . ﴿ أَسْفًا ﴾ ، يقول : لا تهلك نفسك أسفًا .

قال قتادة: قاتل نفسك غضبًا وحزنًا عليهم.

وقال مجاهد: جزعًا.

والمعنى [ متقارب ، أي ] [<sup>٣]</sup> : لا تأسف عليهم ؛ بل أبلغهم رسالة الله ، فمن اهتدى فلنفسه ، ومن ضل فإنما يضل عليها ، فلا<sup>[1]</sup> تذهب نفسك عليهم حسرات .

ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارًا فانية مُزَيَّنة بزينة زائلة ، وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار ، فقال : ﴿ إِنَا جَعَلنَا مَا عَلَىٰ الأَرْضَ زَيْنَةً لَهَا لَنْبِلُوهُم أَيْهُم أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ .

قال قتادة (١٠) : عن أبي نَضْرة ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه

(١٠) تقدم تخريجه [ سورة الأنعام / آية ١٦٥] .

<sup>[</sup>۲] – في ت : ﴿ لرسوله ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ت .

<sup>[</sup>١] - ني ز: ( نيه ) .

<sup>[</sup>٣] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

قال : « إن الدنيا خضرة حلوة ، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون ، فاتقوا الدنيا ، واتقوا النساء ؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء » . ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها فقال تعالى : ﴿ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدًا جرزًا ﴾ ، [ أي : وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار ، فنجعل كل شيء عليها هالكًا ﴿ صعيدًا جرزًا ﴾ ، لا يُثبِت ولا ينتفع به ، كما قال العوفي عن ابن عباس ، في قوله تعالى : ﴿ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدًا جرزًا ][[] ﴾ ، يقول : يهلك كل شيء عليها ويبيد . وقال مجاهد : صعيدًا جرزًا : بلقعًا .

وقال قتادة: الصعيد: الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات .

وقال ابن زيد: الصعيد: الأرض التي ليس فيها شيء ، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ أُو لَم يروا أَنَا نَسُوقَ المَاءَ إِلَىٰ الأَرْضِ الْجَرِزْ فَنَخْرِجَ بِه زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامِهُم وأنفسهُم أَفْلا يبصرون ﴾ .

وقال محمد بن إسحاق : ﴿ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدًا جرزًا ﴾ ، يعني : الأرض ، وإن ما عليها لفان وبائد ، وإن المرجع لإِلىٰ الله ، فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترىٰ .

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَلَبَ ٱلْكَهْفِ وَالْرَفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِتِنَا عَجَبًّا ﴿ إِذْ أَوَى الْفِتْمَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَالِنَا مِن لَدُنك رَحْمَةُ وَهَيِّتَى لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَكًا الْفِتْمَةُ إِلَى الْكَهْفِ مِنْيِنَ عَدَدًا ﴿ لَيْ الْمُونَا مَنْنَاهُمْ لِنَعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللهُ الْمُعْلَمُ اللهُ اللهُ

هذا إخبار [ من الله تعالى ] [٢] عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار ، ثم بسطها بعد ذلك ، فقال : ﴿ أَم حسبت ﴾ ، يعني : يا محمد ، ﴿ أَن أَصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا ﴾ ، أي : ليس أمرهم عجيبًا في قدرتنا وسلطاننا ؛ فإن خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، وتسخير الشمس والقمر والكواكب ، وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى ، وأنه على ما يشاء قادر ، ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف ، كما قال ابن جريج ، عن مجاهد : ﴿ أَم حسبت أَن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا ﴾ ، يقول : قد

<sup>[1] -</sup> ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك .

وقال العوفي عن ابن عباس : ﴿ أَم حسبت أَن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا ﴾ يقولُ : الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم .

وقال محمد بن إسحاق: ما أظهرت من حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم.

[ وأما الكهف : فهو الغار في الجبل ، وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون . وأما الرقيم ][1] : فقال[٢] العوفي : عن ابن عباس : هو واد قريب من أيلة . وكذا [ قال عطية العوفي وقتادة ، وقال الضحَّاك ] : أما الكهف فهو غار الوادي ، والرقيم اسم الوادي .

وقال مجاهد: الرقيم: كان بنيانهم. ويقول بعضهم: هو الوادى الذي فيه كهفهم.

وقال عبد الرزاق(١١١): أخبرنا الثوري ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ الرقيم ﴾ ، قال [٣] : يزعم كعب أنها القرية .

وقال ابن جريج عن ابن عباس: الرقيم: الجبل الذي فيه الكهف.

وقال ابن إسحاق : عن عبد الله بن أبي نجيح ، [ عن مجاهد ][٤] ، عن ابن عباس قال : اسم ذلك الجبل بنجلوس .

وقال ابن جريج : أخبرني وهب بن سليمان ، عن شعيب الجبّائي : أن[0] اسم جبل الكهف بنجلوس ، واسم الكهف حيزم ، والكلب حمران .

وقال عبد الرزاق(١٢): أنبأنا إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : رِكَا عِلَيْهِ ، والرَّانِ أَعلمه ، إلا : حنانًا [٧] ، والأواه ، والرقيم .

[٧] - في ز : ( حنان ) .

<sup>(</sup>١١) أخرجه عبد الرزاق (٣٩٧/٢) ومن طريقه ابن جرير في تفسيره (١٩٨/١) ورواية سماك عن عكرمة مضطربة .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ التفسير ﴾ لعبد الرزاق (٣٩٧/٢) ومن طريقه ابن جرير (١٩٩/١) .

<sup>[1] -</sup> ما بين المعكونتين سقط من : ز .

<sup>[</sup>٢] - في ز : ( وقال ) .

٢٤٦ – ما بين المعكوفتين سقط من : ز .

<sup>[</sup>٦] - زيادة من تفسير ابن جرير .

<sup>[</sup>٣] - في خ : كان ..

<sup>[</sup>٥] - سقط من : ز .

وقال ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار ، أنه سمع عكرمة يقول : قال ابن عباس : ما أدري ما الرقيم ، أكتاب أم بنيان ؟

وقال عليّ بن أبي طلحة : عن ابن عباس : الرقيم : الكتاب .

وقال سعيد بن جبير: الرقيم<sup>[1]</sup>: لوح من<sup>[۲]</sup> حجارة ، كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ، ثم وضعوه على باب الكهف .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم: الكتاب، ثم قرأ: ﴿ كتاب مرقوم ﴾ . وهذا هو الظاهر من الآية ، وهو اختيار ابن جرير ، قال: الرقيم: فعيل بمعنى [<sup>77]</sup> مرقوم، كما يقال للمقتول: قتيل ، وللمجروح: جريح. والله أعلم.

وقوله: ﴿إِذْ أُوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدًا ﴾ . يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه ، فهربوا منهم فلجئوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم ، فقالوا حين دخلوا – سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم – : ﴿ ربنا آتنا من لدنك رحمة ﴾ ، أي : هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا ، ﴿ وهيئ لنا من أمرنا رشدًا ﴾ ، أي : وقدر لنا من أمرنا هذا رشدًا ، أي : اجعل عاقبتنا رشدًا أن كما جاء في الحديث بُنو [١٦] : ﴿ وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدًا ﴾ ، وفي المسند (١٤) من حديث بُنو [١٥] بن أبي أرطاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو : ﴿ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) أخرجه أحمد (٢٥٢٤٨) (٢٧٢٦) والبخاري في الأدب المفرد (٦٣٩) ، وابن ماجه - كتاب الدعاء ، باب : الجوامع من الدعاء (٣٨٤٦) نحوه من حديث عائشة .

والحديث صححه الألباني في الصحيحة (١٥٤٢/٤) .

<sup>(</sup>١٤) أخرجه أحمد (١٨١/٤) ، وابن حبان في صحيحه (٩٤٩) ، والطبراني في الكبير (١١٩٦) (٣٣/٢) ، وفي « الدعاء » (٣/رقم ١٤٣٦) ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/رقم ١٢٠٤) . والبخاري في « التاريخ الكبير » (٢٠/١) ، (٢٣/٢) ، وابن عدي في « الكامل » (٤٣٨/٢) .

كلهم من طريق محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس يقول : سمعت أبي يقول : سمعت بسر بن أرطاة يقول : سمعت بسر بن أرطاة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول ... فذكره .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز . [٣] - في ز : ﴿ من ﴾ .

<sup>[</sup>٤] – في ز : ﴿ رشد ﴾ .

<sup>[</sup>۱] - في ز : و من ) . [٥] - في ز : ( بشر ) .

وقوله: ﴿ فضربنا علىٰ آذانهم في الكهف سنين عددًا ﴾ ، أي: ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف ، فناموا سنين كثيرة ، ﴿ ثم بعثناهم ﴾ ، أي: من رقدتهم تلك ، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها شيئًا يأكلونه ، كما سيأتي بيانه وتفصيله ؛ ولهذا قال: ﴿ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين ﴾ ، أي [1]: المختلفين فيهم ، ﴿ أحصىٰ لما لبثوا أمدًا ﴾ ، قيل: عددًا. وقيل: غاية ؛ فإن الأمد الغاية كقوله[٢]:

### \* سبق الجواد إذا استولى على الأمد \*

نَّعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْكَةً ءَامَنُوا بِرَيِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى آلَ وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ لَن نَدْعُوا مِن دُونِهِ إِنْ قَلُوبِهِمْ إِذَ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ لَن نَدْعُوا مِن دُونِهِ عَالَمَ أَلَى مُتَوَلّا إِنَّهَا أَنَّكُ دُوا مِن دُونِهِ عَالِهَةً وَوَمُنَا التَّحَدُوا مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَوْلًا يَأْتُونَ عَلَى اللهِ كَذِبًا لَوْلًا يَأْتُونَ عَلَى اللهِ كَذِبًا لَوْلًا يَأْتُونَ عَلَى اللهِ كَذِبًا

= وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨١/١٠) وقال : ﴿ رواه أحمد والطبراني ... ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات ﴾ .

قلت: ومحمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١٩٧/٧) ت (١١٠٠) وقال: سالت أبي عنه فقال: هو صالح لا بأس به ليس بمشهور. وقال الحافظ في و تعجيل المنفعة » (ت ٩٢٨): و أورده النباتي في الضعفاء في ذيل الكامل » قال الذهبي في و الميزان » وما فيه مغمز ولعل مستند النباتي قول أبي حاتم ليس بمشهور. ففهم من ذلك أنه عند أبي حاتم مجهول ، وليس كذلك ، بل مراد أبي حاتم أنه لم يشتهر في العلم اشتهار غيره من أقرانه ... » وذكره ابن حبان في و الثقات » (٧/ ٢٨٥).

وأما أبوه أيوب بن ميسرة .

فذكره البخاري في ( التاريخ الكبير ) (٢١/١ – ٤٢١) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢٥٧/٢) (٩١٨) ولم يذكر فيه جرمحا ولا تعديلاً ، ووثقه ابن حبان في ( النقات ) (٢٧/٤ – ٢٨) ، والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (٩١٨) (٩١٨) ، والطبرني في المعجم الكبير (٣٣/٢) (١١٩٧) وابن عدي في الكامل (٢٣/٢) (٤٣٩-٤٣١) من طريق يزيد بن عبيدة بن أبي المهاجر ، حدثني يزيد مولى بسر بن أبي أرطاة عن بسر بن أبي أرطاة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وسكت عنه الحاكم واللهبي . وقال ابن عدي في و الكامل ) بعد أن ساق هذا الحديث وحديثًا آخر عن بسر بن أبي أرطاة : وبسر بن أبي أرطاة مشكوك في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ، لا أعرف له إلا هذين الحديثين ، وأسانيده من أسانيد الشام ومصر ، ولا أرى بإسناد هذين بأشا ) .

<sup>[1] –</sup> ما بين المعكوفتين مكرر في ز .

## ﴿ وَإِذِ آعَنَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْرًا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ. وَرُهَيِّيْ لَكُو مِنْ أَمْرِكُو مِرْفَقًا ۞

من هاهنا شرع في بسط القصة وشرحها ، فذكر تعالى أنهم فتية – وهم الشباب – وهم أقبلُ للحق ، وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عَتُوا وعَسَوا في دين الباطل ؛ ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابًا ، وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ، ولم يسلم منهم إلا القليل . وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابًا .

قال مجاهد: بلغني أنه كان في آذان بعضهم القِرَطَة (\*) يعني : الحِلَق - فألهمهم الله رشدهم ، وآتاهم تقواهم ، فآمنوا بربهم ، أي : اعترفوا له بالوحدانية ، وشهدوا أنه لا إله إلا هو .

﴿ وزدناهم هدى ﴾ : استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة - كالبخاري (١٥) وغيره ، ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله ، وأنه يزيد وينقص ، ولهذا قال تعالى : ﴿ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ﴾ وقال : ﴿ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانًا ﴾ وقال : ﴿ ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم ﴾ إلى غير ذلك من [١] الآيات الدالة على ذلك .

وقد ذُكِر : أنهم كانوا على دين عيسى ابن مريم عليه السلام ، والله أعلم . والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية ؛ لما اعتنى أحبار كانوا قبل ملة النصرانية ؛ لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم ، وقد تقدم (١٦) عن ابن عباس أن قريشًا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء ، وعن خبر ذي القرنين ، وعن الروح ، فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب ، وأنه متقدم على دين النصرانية ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٠) بكسر ثم فتح : جمع قرط ، وهو الحلق .

<sup>(</sup>١٥) انظر صحيح البخاري - كتاب الإيمان ، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال (١٥) (٢٢) (٧٢/١-فتح ) .

<sup>(</sup>١٦) تقدم (١١) .

<sup>[</sup>١] - ني خ : ﴿ نِي ، .

وقوله: ﴿ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض ﴾ ، يقول تعالى : وصبّرناهم [1] على مخالفة قومهم ومدينتهم ، ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة ؛ فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والحلف أنهم كانوا  $^{[1]}$  من أبناء ملوك الروم وسادتهم ، وأنهم خرجوا يومّا في بعض أعياد قومهم ، وكان لهم مجتمعًا  $^{[1]}$  في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد ، وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لها  $^{[2]}$  ، وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له : دقيانوس ، وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه .

فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك ، وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم ، ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم ، عرفوا<sup>[0]</sup> أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السموات والأرض ، فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية ، وكان [1] أول من جلس منهم أحدهم ، جلس تحت ظل شجرة ، فجاء الآخر فجلس عنده ، وجاء الآخر فجلس إليهما ، وجاء الآخر ، وجاء الآخر ، وجاء الآخر ، وجاء الآخر ، وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان .

<sup>(</sup>١٧) البخاري في صحيحه -كتاب الأنبياء (٢٠) ، باب : الأرواح جنود مجندة (٢) - (٣٣٢٦) . وقال الجافظ ابن حجر في الفتح (٣/٠/٣) : ﴿ وقد وصله الإسماعيلي من طريق سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أبوب ، ورويناه موصولاً في مسند أبي يعلى وفيه قصة في أوله ... قلت : أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤٣٨١) (٤٣٤١) . والبخاري في الأدب المفرد (٠، ٩) - باب الأرواح جنود مجندة . (١٨) مسلم في كتاب البر والصلة والآداب (٥٤) ، باب : الأرواح جنود مجندة (٤٩) - (١٥٩) (٢٦٣٨) .

<sup>[</sup>١] - ني ز ، خ : ﴿ صيرناهم ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في خ : ( مجتمع ) .

<sup>[</sup>٥] – ني ز ، خ : ﴿ فعرفوا ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>٩] - ني ت : ( سهل ١ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>۳] – ني ت : ( نکان ، .

<sup>[</sup>٨] - في ز: ﴿ مَا ﴾ .

<sup>[</sup>١٠] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

والناس يقولون : الجنسية علة الضم .

والغرض أنه جعل كل واحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه خوفًا منهم ، ولا يدري أنهم مثله ، حتى قال أحدهم: تعلمون والله يا قوم أنه ما الآع أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء ، فليظهر [٢٦] كل واحد منكم ما بأمره . فقال آخر : أما أنا فإني والله [٣٦] وأيت ما قومي عليه ، فعرفت أنه باطل ، وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده [٤٦] ولا يشرك به شيء [٥٠] هو الله والذي خلق كل شيء السموات والأرض وما بينهما . فقال الآخر : وأنا والله وقع لي كذلك . وقال الآخر كذلك ، حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة ، فصاروا يدًا واحدة وإخوان صدق ، فاتخذوا لهم معبدًا يعبدون الله فيه ، فعرف بهم قومهم ، فوشوا بأمرهم إلى ملكهم ، فاستحضرهم بين يديه ، فسألهم عن أمرهم وما هم عليه ، فأجابوه بأمرهم إلى ملكهم ، فاستحضرهم بين يديه ، فسألهم عن أمرهم وما هم عليه ، فأجابوه قاموا فقالوا وبنا رب السموات والأرض أن ندعو من دونه إلهًا ﴾ – ولن لنفي التأبيد – أي الله قالوا وبنا رب السموات والأرض أن ندعو من دونه إلهًا ﴾ – ولن لنفي التأبيد الي الله قالوا وبنا وب السموات والأرض أن ندعو من دونه إلهًا أله – ولن لنفي التأبيد الي الله عنه منا هذا أبدًا ؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلًا . ولهذا قال عنهم : ﴿ لقد قلنا أم الله الله أي : باطلًا وكذبًا وبهتانًا .

هولاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين كه ، أي : هلدا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحًا صحيحًا ؟! ﴿ فَمِن أَظُلُم مَن افترى على الله كُذِبًا ﴾ ، يقولون : بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك فيقال : إن ملكهم لما دَعَوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم ، وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم ، وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يراجعون [٢] دينهم الذي كانوا عليه . وكان هذا من لطف الله بهم ؛ فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة .

وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس: أن يفر العبد منهم خوفًا على دينه ، كما جاء في الحديث (١٩) ( يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنمًا يتبع بها شَعَف [١٩] الجبال

(١٩) أخرجه البخاري – كتاب الإيمان ، باب : من الدين الفرار من الفتن (١٩) ، وكتاب بدء الخلق ، =

<sup>[</sup>١] - ني ز، خ: ( إنما ) . [٢] - ني ز، خ: ( فليظهره ) .

<sup>[</sup>٣] – سقط من : ز ، خ . [٤] – سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٥] - ني ز ، خ : ﴿ شَيْئًا ﴾ . [٦] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٧] - سقط من : ز ، خ . [٨] - في خ : ( هذا ) .

<sup>[</sup>٩] - ني ز : ( يراجعوا ۽ .

<sup>[</sup>١٠] - في خ : ( سعف ) . وشعفة كل شيء : أعلاه . يريد رأس جبل من الجبال النهاية (٢٨١/٢) .

ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن » ، ففي هذه الحال تشرع العزلة عن[1] الناس ، ولا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع .

فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم ، واختار الله تعالىٰ لهم ذلك ، وأخبر عنهم بذلك في قوله : ﴿ وَإِذْ اعْتَرْلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ، أي : وإذا [٢] فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير اللَّه ، ففارقوهم أيضًا بأبدانكم ، ﴿ فأُووا إِلَىٰ الكَهْفُ ينشر لكم ربكم من رحمته ﴾ ، أي : يبسط عليكم رحمة يستركم بها[١٦] من قومكم ، ﴿ ويهيئ لكم من أمركم ﴾ الذي أنتم فيه ﴿ مرفقًا ﴾ ، أي : أمرًا ترتفقون [1] به . فعند ذلك خرجوا هُرًابًا[0] إلى الكهف فأووا إليه ، ففقدهم قومهم من بين أظهرهم وتطلبهم الملك ، فيقال : إنه لم يظفر بهم ، وعمَّىٰ اللَّه عليهم خبرهم ، كما فعل بنبيه محمد[٦٦] صلىٰ اللَّه عليه وسلم وصاحبه الصديق حين لجأًا إلى غار ثور ، وجاء المشركون من قريش في الطَّلب فلم يهتدوا إليه مع[٧] أنهم يمرون عليه ، وعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جزع الصَّديق في قوله : يا رسول الله ؛ لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا !! فقال : « يا أبا بكر ؛ ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ » (١٠٠ ، وقد قال الله تعالى : ﴿ إِلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة اللَّه هي العليا واللَّه عزيز حكيم ﴾ نقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف. وقد قيل: إن قومهم ظفروا بهم ، ووقفوا[٨] على باب الغار الذي دخلوه ، فقالوا : ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم . فأمر الملك بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم ، فَفُعِل ذلك . وفي هذا[٩] نظر ، واللَّه أُعلم ؛ فإن الله تعالَىٰ قد[١٠] أخبر أن الشَّمس تدخل عليهم في الكهفُّ بكرة وعشيًا ،

<sup>=</sup> باب : خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ، (٣٣٠٠) ، وكتاب المناقب ، باب علامات النبوة (٣٦٠٠) ، وكتاب الرقاق ، باب : العزلة راحة من خلاط السوء ، (٦٤٩٥) ، وكتاب الفتن ، باب التعرب في الفتنة (٢٠٨٨) .

<sup>(</sup>٢٠) أخرجه البخاري - كتاب التفسير ، باب : ﴿ ثَانِي النَّينِ إِذْ هَمَا فِي الغَارِ إِذْ يَقُولُ لَصَاحِبُهُ لا تَحْزِنَ إِنْ الله معنا ﴾ . (٤٦٦٣) . ومسلم − كتاب فضّائل الصحابة ، باب ً: من فضائل أبي بكر الصديق =

<sup>[</sup>١] - في خ : ( على ) .

<sup>[</sup>٢] - في ت : ﴿ إِذْ ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - في ز ، خ : ﴿ يرتفقون ٤ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٨] - في ز ، خ : ﴿ وَقَفُوا ١ .

<sup>[</sup>١٠] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٥] - في خ : ﴿ هربًّا ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في ز ، خ : ( ثم ) .

<sup>[</sup>٩] - في ز ، خ : ﴿ هله ﴾ .

كما قال تعالى

﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْمَهِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا اللَّ

هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال ؟ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تروّر عنه [1] ، ﴿ ذات اليمين ﴾ ، أي : يتقلص [2] الفيء بمنة ، كما قال ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ﴿ تزاور ﴾ ، أي : تميل . وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تَقلّص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان ؟ ولهذا [2] قال : ﴿ وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ﴾ ، أي : تدخل إلى غارهم من شمال بابه ، وهو من ناحية المشرق ، فدل على صحة ما قلناه ، وهذا بيّن لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب ، وبيانه : أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب ، ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب ، ولا تزاور الفيء بمينًا ولا شمالًا ، ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع ، بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب ، فتعين ما ذكرناه ، ولله دخلة .

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ﴿ تَقْوَضُهُم ﴾: تتركهم .

وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره ، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أيّ البلاد من الأرض ؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي ، وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالاً ؛ فتقدم عن ابن عباس أنه قال : هوا<sup>13</sup> قريب من أيلة . و<sup>10</sup> قال ابن إسحاق : هو عند نينوَىٰ . وقيل : ببلاد الروم . وقيل : ببلاد البلقاء ، والله أعلم بأي بلاد الله هو ، ولو

رضي الله عنه (٢٣٨١) من طريق حبان بن هلال ثنا همام ثنا ثابت ثنا أنس بن مالك ، أن أبا بكر الصديق حدثه ... فذكره . وأخرجه البخاري - كتاب فضائل الصحابة ، باب : مناقب المهاجرين وفضلهم (٣٦٥٣) . وكتاب مناقب الأنصار ، باب : هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة (٣٩٢٣) من طريقين عن همام عن ثابت به .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ عند ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - في ز : ( تنقلص ) .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] – ني خ : ﴿ وَهَٰذَا ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من ز ، خ .

كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱۲) : « ما تركت شيئًا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به » ، فأعلمنا تعالى بصفته ، ولم يعلمنا بمكانه ، فقال : ﴿ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ﴾ ، قال مالك ، عن زيد بن أسلم : تميل ، ﴿ ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ﴾ ، أي : في متسع منه داخلًا بحيث لا تمسهم ؛ إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم ؛ قاله ابن عباس .

﴿ ذلك من آيات اللَّه ﴾ ، حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء ، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ ذلك من آيات الله ﴾ .

ثم قال : ﴿ من يهد اللَّه فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدًا ﴾ ، أي : هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم ، فإنه من هداه الله اهتدى [١] ، ومن

(٢١) صحيح . ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق :

١ - حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب .

أخرجه الشافعي في المسند (ص٣٣٣) . وابن خزيمة في صحيحه (ج٣/رقم ١٠٠) والبيهقي في شعب الإيمان (٦٧/٢) (١١٨٥) . والبغوي في شرح السنة (٢/١٤) ٣٠٠-٣٠٣) (٤١١٠) .

من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ... فلد كره مطولًا .

قال الألباني في ( الصحيحة ، (١٧/٤) (١٨٠٣) : ﴿ وَهَذَا إِسَادَ مُرْسَلُ حَسَنَ ﴾ .

٧ – حديث عبد الله بن مسعود .

أخرجه البغوي في شرح السنة (٤ ٣٠٥،٣٠٣/١) (٤١١٣،٤١١١) . وأخرجه الحاكم في مستدركه (٤/٢) (٢١٣٦) . وفي إسناده مجهول .

۳ – حدیث أبي ذر .

أخرجه الطبراني في الكبير (٢/٥٥/١٥) (١٦٤٧) .

من طريق ابن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل عن أبي ذر مرفوعًا ... وفيه و ما بقي شيء يقرب من الجنة ، ويباعد من النار إلا وقد بين لكم » .

وقال الهيثمي في المجمع (٢٦٦/٨-٢٦٧) : ﴿ رَجَالَ الطَّبَرَانِي رَجَالُ الصَّحَيْحُ غَيْرُ مَحْمَدُ بَنَ عَبَدَ اللهُ بَنَ يزيد المقري وهو ثقة ﴾ . وصححه الألباني في الصحيحة (١٨٠٣) .

٤ - وله طريق آخر عند عبد الرزاق في المصنف (٢٠١٠) (٢٠١٠) عن معمر عن عمران صاحب
 له قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره مطولًا .

<sup>[</sup>١] - في ز ، خ : ﴿ أَهْدِي ﴾ .

أضله فلا هادي له .

وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَكَ اظُا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَابُهُم بَنْسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ

ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم ، لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البَّليٰ ، فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها ، ولهذا قال تعالىٰ : ﴿ وَتَحْسَبُهُم أَيْقَاظًا وهم رقود ﴾ ، وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينًا ويفتح عينًا ، ثم يفتح هذه -ويطبق هذه وهو راقد - كما قال الشاعر :

ينامُ بإحدى مُقْلَتَيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظانُ نائمُ وقوله تعالى : ﴿ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ﴾ ، قال بعض السلف : يقلبون في العام مرتين .

قال: ابن عباس: لو لم يقلبوا[١] لأكلتهم الأرض.

وقوله : ﴿ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ﴾ ، قال ابن عباس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وقتادة <sup>[٢]</sup> : الوصيد : الفناء .

وقال ابن عباس : بالباب . وقيل : بالصعيد ، وهو التراب . والصحيح أنه بالفناء - وهو الباب - ومنه قوله تعالى : ﴿ إنها عليهم مؤصدة ﴾ أى: مطبقة مغلقة . ويقال : واصيده ، و ﴿أُصِيدٍ﴾

ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب.

قال ابن جريج: يحرس[٢٦] عليهم الباب، وهذا من سجيته وطبيعته، حيث[٤٦] يربض ببابهم كأنه يحرسهم ، وكان جلوسه خارج الباب ؛ لأنَّ الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب -كما ورد في الصحيح - «ولا صورة» (٢٢)

[٢] - سقط من : ز .

<sup>(</sup>۲۲) ورد هذا الحديث في صحيح البخاري من طرق:

<sup>[</sup>١] - في خ : ( يتقلبون ، .

<sup>[</sup>٤] - في خ : ١ وحيث ١ .

<sup>[</sup>٣] - في خ : ١ تحرس ١ .

«ولا مُجنُب» (۲۳) ، ولا كافر ، كما ورد به[۱] في الحديث الحسن .

وشملت كلبتهم بركتُهُم ، فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال<sup>[٢]</sup> . وهذا فائدة صحبة الأخيار ؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن .

وقد قيل: إنه كان كلب صيد لأحدهم وهو الأشبه. وقيل: كان كلب طباخ الملك، وكان قد وافقهم على الدين فصحبه [٢٦] كلبه، فالله أعلم.

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام بن الوليد الدمشقي  $(^{(12)})$  ، حدثنا صدقة بن عمر الغساني ، حدثنا عباد المنقري ، سمعت الحسن البصري رحمه الله يقول : كان اسم

أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب: ﴿ إِذَا قَالَ أَحدكُم ﴿ آمِينَ ﴾ ... (٣٢٢٥) ، وباب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ... ، (٣٣٢٢) . وكتاب المغازي (٢٠٠١) ، وكتاب اللباس ، باب التصاوير (٩٩٨) . وباب من كره القعود على الصور (٩٥٨) .

٧ - حديث ابن عمر .

أخرجه البخاري - كتاب اللباس ، باب : لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة (٩٦٠) .

(٢٣) وأما حديث ( الجنب ) ، فقد ورد من حديث على بن أبي طالب .

أخرجه أبو داود - كتاب الطهارة ، باب : في الجنب يؤخر الغسل ، (٢٢٧) ، (٥٨/١) وفي اللباس ، باب في الصور ، (٢٥١) (٤١٥٢) .

والنسائي – كتاب الطهارة ، باب : ﴿ الجنب إذا لم يتوضأ ﴾ (١٤١/١) .

وكتاب الصيد - باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب - (١٨٥/٧) .

وابن ماجة - كتاب اللباس (٣٢) ، باب الصور في البيت (٤٤) ، (٣٦٥٠) (١٢٠٣/٢) وليس عنده ذكر الجنب .

من طرق عن شعبة عن علي بن مدرك قال : سمعت أبا زرعة بن عمرو يحدث عن عبد الله ابن نُجَي عن أبيه قال : سمعت عليًا ... فذكره .

قلت : عبد الله بن نجى قال الحافظ في ( التقريب ) : صدوق .

وأبوه نجي الحضرمي الكوفى ، ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٤٨٠) ، وقال : لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد ، وقال العجلي في ﴿ الثقات ﴾ ( صد ٤٤٨ ) : ﴿ تابعي ثقة ﴾ . وفي التقريب : مقبول . وله شاهد من حديث ابن عباس . أخرجه البزار (٣/ ٢٩٣٠ كشف ) .

(٢٤) ترجمة همام ساقطة من النسخة المخطوطة التي بين يدي الآن ، والعلم عند الله تعالى .

١ – حديث أبي طلحة .

<sup>[</sup>١] - بعده في خ: في .

<sup>[</sup>٢] - في خ : ﴿ الحالة ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ت : ﴿ فَحِبُهُ ﴾ .

كبش إبراهيم: « جرير » ، واسم هدهد سليمان : « عنقز » ، واسم كلب أصحاب الكهف : « قطمير » ، وهبط آدم – الكهف : « بهموت » ، وهبط آدم – عليه السلام – بالهند ، وحواء بجدة ، وإبليس بدست بيسان ، والحية بأصبهان .

وقد تقدم عن شعيب [الجبئي ]<sup>[١]</sup> أنه سماه حمران .

واختلفوا في [٢] لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها ؛ بل هي مما ينهى عنه ؛ فإن مستندها رجم بالغيب .

وقوله تعالى : ﴿ لُو اطلعت عليهم لُوليت منهم فرارًا ولملئت منهم رعبًا ﴾ ، أي : إنه تعالى ألقى عليهم المهابة ، بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم ، لما ألبسوا من المهابة والذعر ، لئلا يدنو منهم أحد ولالله تمسهم يد لامس ، حتى يبلغ الكتاب أجله ، وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم ، لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة ، والرحمة الواسعة .

وَكَذَٰ اِلَّكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَنَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ حَمْ لِيَثَنَّمُ قَالُوا لِيثنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُكُمْ أَعْلَرُ بِمَا لَيِثْنَمْ فَكَابُعَثُواْ أَحَدَكُم بِورِفِكُمْ هَذَذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا آذِكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَ بِحَمْمُ أَحَدًا إِنَّ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُمْ أَق يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَكَا الْنَ

يقول تعالى : وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم ، لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئًا ، وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين ؛ ولهذا تساءلوا بينهم : ﴿ كم لبتم ﴾ ، أي : كم رقدتم ؟ ﴿ قالوا لبتا يومًا أو بعض يوم ﴾ ، كأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار ، واستيقاظهم كان في آخر نهار ؛ ولهذا استدركوا فقالوا : ﴿ أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبتم ﴾ ، أي : الله أعلم بأمركم ، وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم فالله أعلم .

<sup>[</sup>١] - في ت : ﴿ الجِبائي ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز .

ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب ، فقالوا : فابعثوا أحدكم بِوَرِقِكم ﴾ ، أي : فضتكم هذه ، وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من [1] منازلهم لحاجتهم إليها ، فتصدقوا منها وبقي منها ؛ فلهذا قالوا : ﴿ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ﴾ ، أي : مدينتكم التي خرجتم منها ، والألف واللام للعهد .

﴿ فلينظر أيها أزكى طعامًا ﴾ ، أي : أطيب طعامًا ، كقوله : ﴿ ولولا فضل اللّه عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدًا ﴾ ، وقوله : ﴿ قد أفلح من تزكى ﴾ ومنه الزكاة التي تُطَيّب المال وتطهره . وقيل : أكثر طعامًا ، ومنه : زكا الزرع ، إذا كثر ، قال الشاعر :

قبائلنا سَبْعُ وأنتم ثلاثة وللسَّبْعُ أَزْكَىٰ من ثلاث وأطيبُ والصحيح الأول ؟ لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال ، سواء كان قليلًا أو كثيرًا . وقوله : ﴿ وليتلطف ﴾ ، أي : في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه ، يقولون : وَلْيَتَخَفَّ [٢٦] : كل ما يقدر عليه ، ﴿ ولا يشعرن ﴾ ، أي : يعلمن ﴿ بكم أحدًا \* إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ﴾ ، أي : إن علموا بمكانكم ، ﴿ يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ﴾ ، يعنون أصحاب دقيانوس ، يخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم ، فلا يزالون يعذبونهم بأنواع يعنون أصحاب دقيانوس ، يخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم ، وإن واتوهم على العودة [٢٦] في العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها أو يموتوا ، وإن واتوهم على العودة [٢٦] في الدين فلا فلاح لهم إندا في الآخرة ؛ ولهذا قال : ﴿ ولن تفلحوا إذًا أبدًا ﴾ .

وَكَذَاكِ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَ وَعْدَ اللّهِ حَقَّ وَأَنَّ السّاعَة لَا رَبْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ اَبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَأَ زَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهِم بُنْيَنَأَ زَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهِم مَسْجِدًا اللهِ عَلَيْهِم مَسْجِدًا اللهُ ا

يقول تعالى : ﴿ وكذلك أعثرنا عليهم ﴾ ، أي : أطلعنا عليهم الناس ، ﴿ ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ﴾ .

ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة .

[۲] – في خ : ﴿ وَالْيَتَّحَفُّ ﴾ .

<sup>[</sup>١] - ني خ : ﴿ نِي ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ني خ: والعود، . [٤] - ني خ: ولكم، .

وقال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا : تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد . فبعث اللَّه أهل الكهف حجة ودلالة وآية علم ذلك .

وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوه تنكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة ، وذكروا أن اسمها دقسوس ، وهو يظن أنه قريب العهد بها[١] ، وكان الناس قد تبدلوا قرنًا بعد قرن ، وجيلًا بعد جيل ، وأمة بعد أمة ، وتغيرت البلاد ومن عليها كما قال الشاعر:

أما الديار فإنها كديارهم وأرى رجال الحي غير رجاله فجعل لا يرى شيئًا من معالم البلد التي يعرفها ، ولا يعرف أحدًا من أهلها : لا[٢] خواصها ولا عوامها ، فجعل يتحير في نفسه ويقول : لعل بي جنونًا[٣] أو مشّالًا أو أنا حالم ، ويقول : والله ما بي شيء من ذلك ، وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة ، ثم قال : إن تعجيل الخروج من هاهنا لأولئ لي . ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من النفقة ، وسأله أن يبيعه بها طعامًا ، فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضَرْبَها ، فدفعها إلى جاره ، وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون : لعل هذا قد وجد كنرًا . فسألوه عن أمره ، ومن أين له هذه النفقة ؟ لعله وجدها من كنز ، ومن أنت ؟ فجعل يقول : أنا من أهل هذه المدينة ، وعهدي بها عشية أمس وفيها دقيانوس. فنسبوه إلى الجنون ، فحملوه إلى ولي أمرهم ، فسأله عن شأنه وعن أمره ، حتى أخبرهم بأمره - وهو متحير في حاله وما هو فيه - فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف - مُتَوَلِّي البلد وأهلها - حتى انتهى بهم إلى الكهف فقال: دعوني حتى أتقدمكم في الدحول لأعلم أصحابي ، فيقال : إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه ، وأخفى الله عليهم خبره ، ويقال : بل دخلوا عليهم ، ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم ، وكان مسلمًا فيما قيل واسمه تيدوسيس [٥] ، ففرحوا به وآنسوه [٦] الكلام ، ثم ودعوه وسلموا عليه ، وعادوا إلى مضاجعهم ، وتوفاهم الله عز وجل ، فالله أعلم .

قال قتادة : وغزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة ، فمروا بكهف في بلاد الروم فرآوا فيه عظامًا ، فقال قائل : هذه عظام أصحاب[٧] الكهف . فقال ابن عباس : لقد بليت عظامهم

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>۲] - في ز : ( ولا ) .

<sup>[</sup>٣] – في ز ، خ : ﴿ جنون ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - في ز: ( مس ) ، خ: ( شره ) .

<sup>[</sup>٦] - في ز : ﴿ وَوَانْسُونِي ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في ت : ﴿ أَهُلَ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ز : ( تبدوسيس ) .

من أكثر من ثلاثمائة سنة . رواه ابن جرير (٢٠٠) .

وقوله: ﴿ وكذلك أعثرنا عليهم ﴾ ، أي : كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيئاتهم [1] أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان ، ﴿ ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم ﴾ ، أي : في أمر القيامة ، فمن مثبت لها ومن منكر ، فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم ، ﴿ فقالوا ابنوا عليهم بنيانًا ربهم أعلم بهم ﴾ ، أي : سُدُّوا عليهم باب كهفهم وذَرُوهم [1] على حالهم ، ﴿ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدًا ﴾ .

حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: أنهم المسلمون منهم .

والثاني : أهل الشرك منهم ، فالله أعلم .

والظاهر أن الذين [<sup>7</sup>] قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ ، ولكن هل هم محمودون أم لا ؟ فيه نظر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (<sup>٢٦</sup>) : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » يحذر ما فعلوا ، وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب – رضي الله عنه – أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس ، وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها .

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةُ سَادِمُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ خَسَةُ سَادِمُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّتِيَ أَعْلَمُ بِعِدَتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلًا فَلِي اللّهِ مِنْهُمْ أَحَدًا اللهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَحَدًا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَحَدًا اللهُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُمْ أَحَدًا اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٢٦) أخرجه مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : النهي عن بناء المساجد على القبور ، واتخاذ الصور فيها ، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد (٢٣) (٢٣٥) . والنسائي في الكبرى - التفسير (١١٢٣/٦) مختصرًا من حديث جندب مرفوعًا و ..... وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور ألبيائهم وصالحيهم مساجد .... . والحديث في صحيح البخاري دون ذكر و صالحيهم » .

أخرجه البخاري - كتاب الصلاة ، باب (٥٥) (٤٣٦ ، ٤٣٦) . وللفظة ( صالحيهم ) شاهد أيضًا عند البخاري . من حديث عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم - كنيسة رأتها بأرض الحبشة ... فيها تصاوير - فقال صلى الله عليه وسلم : ( أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا ... » .

<sup>(</sup>٢٥) جزء من أثر طويل رواه ابن جرير (٢١٦/١٥ ، ٢١٧) عن عكرمة .

<sup>[</sup>١] - ني خ : ﴿ بهيئتهم ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - ني خ: ﴿ ذرهم ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز: ﴿ الذي ، .

يقول تعالى مخبرًا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف ، فحكى ثلاثة أقوال ، فدل على أنه لا قائل برابع ، ولما ضعف القولين الأولين بقوله : ﴿ رَجِمًا بِالغيبِ ﴾ ، أي : قولاً أن بلا علم ، كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه ، فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصد ، ثم [٢] حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله : ﴿ وثامنهم كلبهم ﴾ ، دل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر .

وقوله: ﴿ قُلُ رَبِي أَعَلَم بَعَدَتَهُم ﴾ إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى ؛ إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم ، لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به وإلا وفقنا .

وقوله: ﴿ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَا قَلِيلَ ﴾ ، أي : من الناس. قال قتادة : قال ابن عباس : أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل كانوا سبعة . وكذا روى ابن جرير عن عطاء الخراساني عنه أنه كان يقول : أنا ممن استثنى الله عز وجل ويقول : عدتهم سبعة (٢٧) .

[ وقال ابن جرير (۲۸): حدثنا ابن بشار ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس  $\mathbb{I}^{[n]}$ : [ ﴿ ما يعلمهم إلا قليل ﴾ ، قال : أنا من القليل ، كانوا سبعة  $\mathbb{I}^{[n]}$  ، فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس و $\mathbb{I}^{[n]}$  أنهم كانوا سبعة ، وهو موافق لما قدمناه .

وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن [عبد الله  $]^{[1]}$  بن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : لقد حدثت أنه كان على بعضهم من حداثة [سنه وَضَح  $]^{[Y]}$  الورِق .

قال ابن عباس (٢٩): فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله يبكون [٨] ويستغيثون

(٢٧) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٢٦/١٥) وكذا عبد الرزاق (٢٠٠/٢) عن قتادة به ، وانظر ما بعده .

(٢٨) تفسير ابن جرير (١٥/ ٢٢٦) ورواية سماك عن عكرمة مضطربة ، وقتادة وعطاء الحراساني لم يسمعا من ابن عباس . وأخرجه ابن سعد في « الطبقات » (٢٧٩/٢) من طريق الضحاك عن ابن عباس ، والضحاك لم يسمع من ابن عباس أيضًا ، لكن أفاد غير واحد أن بينهما سعيد بن جبير ، والأثر زاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» (٣٩٣/٤) إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم ، وانظر ما بعده .

(٢٩) أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/٥/٦) (٦١١٣)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (٤٢٢/٤) ت (٢٠٤٩) من طريق يحيى بن أبي روق عن أبيه عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس به . =

<sup>[</sup>١] – في ز : ﴿ قُولُ ﴾ . [٢] – في خ : ﴿ وَ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [٤] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : ز ، خ . [٦] - ما بين المكوفتين في خ : ( محمد ) .

<sup>[</sup>٧] – ما بين المعكوفتين في ز : ﴿ سنة وصح ٤ . [٨] – في خ : ﴿ يبتلون ٤ .

بالله ، وكانوا ثمانية نفر: مكسلمينا[١٦] وكان أكبرهم وهو الذى كلم الملك عنهم ومجسيميلنينا[٢٦] ، وتمليخا ، ومرطوس[٣] ، وكشطونس ، وبيرونس[٤] ، وديموس[٥] ، ويطونس[٦] قالوش[٧] هكذا وقع في هذه الرواية ، ويحتمل هذا من كلام ابن إسحاق أو[٨] من بينه وبينه ؛ فإن الصحيح عن أبن عباس أنهم كانوا سبعة ، وهو ظاهر الآية ، وقد تقدم عن شعيب الجبائي أن اسم كلبهم حمران ، وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته والله أعلم ؛ فإن غالب ذلك متلقى من أهل الكتاب ، وقد قال تعالى : ﴿ فَلَا تَمَارُ فيهم إلا مراء ظاهرًا ﴾ ، أي : سهلًا هيئًا ؛ فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة ﴿ وَلَا تَسْتَفْتَ فَيْهُم مِنْهُم أَحَدًا ﴾ ، أي : فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه[1] من تلقاء أنفسهم ﴿ رَجِمًا بِالغيبِ ﴾ ، أي [٢٠] : من غير استناد إلى كلام معصوم ، وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية ، فهو المقدَّم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال .

## وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائِءٍ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًّا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَأَذَكُم رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدُا اللَّهُ

هذا إرشاد من الله لرسوله[١١] - صلوات الله وسلامه عليه - إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله - عز وجل - علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيفٍ كان يكون ، كما ثبت في الصحيحين (٣٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :

<sup>=</sup> وقال العقيلي : أما الكلام الأول وهو قوله : ﴿ أَنَا مِن أُولِئِكَ القليل ﴾ . فصحيح عن ابن عباس وأسماؤهم هذه فليست بمُحفوظة عن أبن عباس . وقال الهيثمي في المجمع (٣/٧) : رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيي بن أبي روق وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه البخاري - كتاب الجهاد ، باب : من طلب الولد للجهاد (٢٨١٩) ، وكتاب أحاديث الأنبياء ، باب : قول الله تعالى : ﴿ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ﴾ ، (٣٤٢٤) وكتاب النكاح ، باب : قول الرجل : لأطوفن الليلة على نسائي (٢٤٢) . وكتاب الأيمان والندور ، باب ، كيف =

<sup>[</sup>١] - في ز: ﴿ مكيليمنينا ؟ ، خ: ﴿ مكيليهنينا ؟ .

<sup>[</sup>٤] - في خ : ( بيزونس ) . [٣] - ني ز : ( مرطوس ؟ ، خ : ( مرطوش ؟ .

<sup>[</sup>٦] – ني خ : ﴿ بطونس ﴾ . [٥] - في ز ، ( دنيمونس ) ، خ : ( دينموس ) .

<sup>[</sup>٧] - في خ : ﴿ قَابُوسَ ﴾ .

<sup>[</sup>٩] - ني خ : ﴿ يَلْقُرْنَهُ ﴾ .

<sup>[</sup>١١] – في ز ، خ : ﴿ إِلَى رَسُولُهُ ﴾ .

<sup>[</sup>۲] - ني خ : ( مجسيليمنينا ) .

<sup>[</sup>٨] - في خ : ﴿ و ﴾ ٠

<sup>[</sup>۱۰] - سقط من: ز .

« قال سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة » – وفي رواية : « تسعين امرأة »، وفي رواية : « مائة امرأة – تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله ، فقيل له : – وفي رواية : فقال له [<sup>1</sup>] الملك : – قل : إن شاء الله . فلم يقل ، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان » ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده ! لو قال : إن شاء الله لم يحنث ، وكان دركا لحاجته » وفي رواية : « ولقاتلوا في سبيل الله فرسانًا أجمعين [<sup>٢</sup>] »

وقد تقدم (٣١) في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف: « غدًا أجيبكم » فتأخر الوحي خمسة عشر يومًا ، وقد ذكرناه بطوله في أول السورة فأغنى عن إعادته .

وقوله : ﴿ وَاذْكُرُ رَبِكُ إِذَا نَسِيتَ ﴾ ، قيل : معناه : وإذا نسيت الاستثناء فاستثن عند ذكرك له ، قاله أبو العالية ، والحسن البصري .

وقال هشيم (٣٢): عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في الرجل يحلف قال : له أن يستثني ولو إلى سنة . وكان يقول : ﴿ وَاذْكُر رَبُكُ إِذَا نَسِيتَ ﴾ في ذلك . قيل للأعمش : سمعته من [٢٦] مجاهد ؟ قال : حدثني به ليث بن أبي سليم ترى [٤٦] ذهب كسائي هذا . ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية عن الأعمش به .

ومعنى قول ابن عباس: أنه يستثني ولو بعد سنة ، أي : إذا نسي [ أن يقول في حلفه ]<sup>[0]</sup> أو كلامه: إن شاء الله ، وذكر ولو بعد سنة ، فالشنّة له أن يقول ذلك ليكون آتيًا بسنة الاستثناء حتى لو كان بعد الحنث . قاله ابن جرير رحمه الله ونص على ذلك ، لا

كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم (٦٦٣٩) ، وكتاب كفارات الأيمان ، باب الاستثناء في الأيمان (٦٧٢٠) ، وكتاب التوحيد ، باب : في المشيئة والإرادة (٧٤٦٩) . ومسلم - كتاب الأيمان ، باب : الاستثناء (١٦٥٤) من طرق عن أبى هريرة به .

<sup>(</sup>۳۱) تقدم (۱۱) .

<sup>(</sup>٣٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٢٩/١٥) ثنا محمد بن هارون الحربي ، قال : ثنا نعيم بن حماد ، قال : ثنا هشيم به .

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٦٨/١١) (٦٠٦٩) ، وفي (الأوسطة (١١٩/١) من طريق يحيى بن سليمان ، أنبا أبو معاوية ، ثنا الأعمش به . وقال الطبراني : ﴿ لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو معاوية، تفرد به يحيى ، كذا قال ، وتابع أبا معاوية هشيم كما هنا . ورواه والحاكم في المستدرك =

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز . [۲] - في ت : ﴿ أَجمعُونَ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ني ت : ( عن ) . [٤] - ني ت : ( يرى ) .

<sup>[</sup>٥] - في خ: ( في حقه أن يقول ۽ .

أن يكون رافعًا لحنث اليمين ومسقطًا<sup>[1]</sup> للكفارة ، وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح ، وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه والله أعلم .

وقال عكرمة: [ ﴿ وَاذْكُو رَبِكُ إِذَا نَسِيتَ ﴾ أَى: [ إذا ]<sup>[٢]</sup> غضبت. وهذا تفسير باللازم.

وقد قال الطبراني  $(^{(TT)})$ : حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ، حدثنا سعيد بن سليمان ، عن عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن يعلى بن مسلم ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : ﴿ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله  $_{(TT)}^{(TT)}$  واذكر ربك إذا نسيت ﴾ أن تقول : إن شاء الله .

وروى الطبراني أيضًا عن ابن عباس في قوله ]<sup>[0]</sup>: ﴿ واذكر ربك إذا نسيت ﴾ الاستثناء ، فاستثن إذا ذكرت ، وقال<sup>[7]</sup>: هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس لأحد منا أن يستثني إلا في صلة من يمينه ، ثم قال : تفرد به الوليد عن عبد العزيز بن الحصين .

 $<sup>= (2/\</sup>pi \pi) (\pi \pi) (\pi \pi)$  من طريق علي بن مسهر ، عن الأعمش ، به . وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

وقال الهيثمي في المجمع (٦/٧٥): درواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات ، لكن تبين أن الأعمش دلسه ، حيث سمعه من ليث بن أبي سليم وهو مختلط ، ولم يتميز حديثه فترك ، والحبر عزاه السيوطي في الدر المنثور (٣٩٤/٤) إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٧٩/١٢) (١٢٨١٧) . والأُوسط (٢٨٥/١) (٩٣٠) .

<sup>(</sup>٣٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٦٨/٧) (٦٨٧٢) ، وفي الصغير (٤١/٢) ، وأخرجه في ة الكبير ، (١١/ ٩٠) (١١١٤٣) ثنا الحسن بن جرير الصوري ، ثنا صفوان بن صالح ، به .

والحديث ذكره الهيشمي في المجمع (٥٦/٧) وقال : رواه الطبراني في الثلاثة ، وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف .

<sup>[</sup>١] - ني ز ، خ : ( مسقط ) .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>٥] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٢] - ما بين المعكونتين سقط من خ .

<sup>[</sup>٤] - في ز ، خ : ﴿ الجبلي ، .

<sup>[</sup>٦] - في خ : ﴿ قيل ﴾ .

ويحتمل [1] في الآية وجه آخر وهو أن يكون الله تعالى قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله ؟ [ لأن النسيان منشؤه من الشيطان ، كما قال فتى موسى : ﴿ وَمَا أَنسانِيهُ إِلاَ الشيطان أَن أَذكره ﴾ وذِكْرُ الله تعالى يطرد الشيطان ، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان ، فَذِكْرُ الله ][1] تعالى سبب للذكر ، ولهذا قال : ﴿ واذكر ربك إذا نسيت ﴾ .

وقوله: ﴿ وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدًا ﴾ ، أي إذا سئلت عن شىء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيه ، وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد [ في ذلك ][<sup>[7]</sup> ، وقيل غير ذلك في تفسيره والله أعلم .

وَلَبِثُواْ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِائَةِ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ شِعًا ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبُهُمْ مَا لَهُمْ مِن دُونِيهِ مِن لَهِمْ اللَّهُمْ مِن دُونِيهِ مِن وَلِيْ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿ ﴾ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۞

هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم ، منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم ، وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان ، وأنه كان مقداره ثلاثمائة وتسع سنين بالهلالية [3] ، وهي ثلاثمائة سنة بالشمسية ، فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة ألقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين ، فلهذا قال بعد الثلاثمائة : ﴿ وازدادوا تسعًا ﴾ .

وقوله: ﴿ قُلُ اللّٰه أَعلَم بِمَا لَبُوا ﴾ أي: إذا  $[^{\Gamma 1}]$  سئلت عن لبثهم ، وليس عندك علم  $[^{\Gamma 1}]$  في ذلك و $[^{\Gamma A}]$  توقيف من اللّه تعالى ، فلا تتقدم فيه بشيء ، بل قل في مثل هذا : ﴿ اللّه أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض ﴾ أي : لا يعلم ذلك إلا هو ، أو من أطلعه اللّه عليه من خلقه ، وهذا الذي قلناه : عليه غير واحد من علماء التفسير ؟ كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف .

وقال قتادة في قوله : ﴿ وَلِبِثُوا فِي كَهْفِهِم ثَلاثُمائة سنين وازدادوا تسعًا ﴾ هذا قول أهل

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٧] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>۲] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٤] - في خ: ( الهلالية ) .

<sup>[</sup>٦] - في ز ، خ : ﴿ إِنَّمَا ﴾ .

<sup>[</sup>٨] - سقط من : ز ، خ .

الكتاب ، وقد رده الله تعالى بقوله : ﴿ قُلِ اللّٰه أعلم بما لبثوا ﴾ ، قال : وفي قراءة عبد الله : (و قالوا ولبثوا ) يعني أنه قاله الناس وهكذا قال – كما قال قتادة – مطرف بن عبد الله ، وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر ؛ فإن الذي بأيدي أهل الكتاب : أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة من غير تسع ، يعنون بالشمسية ، ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال : ﴿ وازدادوا تسعا ﴾ وظاهر الآية : إنما هو من إخبار الله لا حكاية عنهم ، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله ، ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة ، ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها ، والله أعلم .

وقوله: ﴿ أَبْصِر بِهُ وأَسْمِع ﴾ [ أي: إنه لبصير بهم سميع لهم.

قال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح ، كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه ][1]! وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع! لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم روى عن قتادة في قوله: ﴿ أبصر به وأسمع ﴾ : فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال ابن زيد: ﴿ أبصر به وأسمع ﴾ ، يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم سميعًا بصيرًا.

وقوله : ﴿ مَا لَهُمَ مِن دُونِهُ مِن وَلِي وَلاَ يَشُوكُ فِي حَكُمُهُ أَحَدًا ﴾ أي : إنه تعالى هو الذي له الحلق والأمر ، الذي لا معقب لحكمه ، وليس له وزير ولا نصير[٢] ، ولا شريك ولا مشير ، تعالى وتقدس .

وَٱثْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكُ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنْتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَلَا ﷺ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَالْعَشِيّ دُونِهِ مُلْتَحَلًا ﷺ وَآلَا نَفْلُ مَنْ مُرْيِدُ وَيِنَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَا نُطِعْ مَن مُرْيِدُونَ وَجْهَةً وَلَا نَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ وَيِنَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَا نُطِعْ مَن أَعْمُوهُ وَكُنا اللهِ عَن وَكُرِنَا وَانتَبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُكًا ﴾

يقول تعالى آمرًا رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتابه العزيز ، وإبلاغه إلى الناس ﴿ لامبدل لكلماته ﴾ أي : غير [٢] مغير لها ولا محرف ولا مُؤوّل .

وقوله : ﴿ وَلَنْ تَجِدُ مِنْ دُونُهُ مُلْتَحِدًا ﴾ ، [ عن مجاهد : ﴿ مُلْتَحِدًا ﴾ ، قال :

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ . [٢] – في ز : ﴿ نظير ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ني ت : ( لا ، .

ملجاً . وعن قتادة : وليًا ولا مولى ][1] . قال ابن جرير : يقول[٢] و[٣] إن أنت يامحمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ، أي[٤] فإنه لاملجاً لك من الله . كما قال تعالى : ﴿ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ﴾ وقال تعالى : ﴿ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ﴾ أي : سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة .

وقوله: ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ﴾ أي: اجلس [6] مع الذين يذكرون الله، ويهللونه ويحمدونه، ويسبحونه ويكبرونه، ويسألونه بكرة وعشيًا، من عباد الله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، أو أقوياء أو ضعفاء. يقال: إنها نزلت في أشراف قريش، حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده، ولا يجالسهم [7] بضعفاء أصحابه ؛ كبلال وعمار وصهيب وخباب [7] وابن مسعود، وليفرد أولئك بمجلس [على حدة ] [6] ، فنهاه الله عن ذلك، فقال: ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ﴾ [وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء فقال: ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ﴾ [19]

قال مسلم في صحيحه (٣٠٠): حدثنا أبو [٢٠٠] بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي ، عن إسرائيل ، عن المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن سعد - [ هو ] [٢٠١] ابن أبي وقاص - قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر ، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم : اطرد هؤلاء ، لا يجترئون علينا . قال : وكنت أنا وابن مسعود ، ورجل من هذيل ، وبلال ، ورجلان نسيت اسميهما ، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشاء الله أن يقع فحدث نفسه ، فأنزل الله -عز وجل - : ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ﴾ انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري .

<sup>(</sup>٣٥) أخرجه مسلم - كتاب فضائل الصحابة ، باب : في فضل سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه (٢٤١٣) (٢٤١٥) وانظر ما تقدم [ سورة الأنعام / آية ٥٦] .

<sup>[1] -</sup> ما بين المعكونتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٥] – في ز : ﴿ تجلس ﴾ ، خ : ﴿ يجلس ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٩] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>١١] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>٢] - في خ : ويقول .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : م .

<sup>[</sup>٦] - في ز : ( تجالسهم ) .

<sup>[</sup>٨] – ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>١٠] - سقط من : خ .

وقال الإمام أحمد (٢٦٠): حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن أبي التياح ، قال : سمعت أبا الجعد يحدث ، عن أبي أمامة ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاص يقص فأمسك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قص ، فلأن أَقْفَد غدوة إلى أن تشرق الشمسُ أحبُ إليَّ من أن أعتق أربعَ رقابٍ » .

وقال الإمام أحمد (٢٧٠) أيضًا: حدثنا هاشم [١] ، ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، قال : سمعت كردوس بن قيس – وكان قاص العامة بالكوفة – يقول : أخبرني رجل من أصحاب بدر ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إليَّ من أن أعتق أربع رقاب » . قال شعبة : فقلت : أي مجلس ؟ قال : كان قاصًا .

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده  $(^{(77)})$ : حدثنا محمد ، حدثنا يزيد بن أبان ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأن  $(^{77})$  أجالس قومًا يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلى مما طلعت عليه الشمس ، ولأن أذكر الله من صلاة العصر [ إلى غروب الشمس  $(^{77})$  أحب إلى من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل ، دية كل واحد منهم اثنا عشو ألفًا » . فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس ، فبلغت ستة وتسعين ألفًا ، وهاهنا من يقول : أربعة من ولد إسماعيل ، والله ما قال إلا ثمانية ، دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفًا .

وقال الحافظ أبو بكر البزار (٢٩١): حدثنا أحمد [٤] بن إسحاق الأهوازي ، حدثنا أبو أحمد الزبيري ، حدثنا عمرو بن ثابت ، عن عليّ بن الأقمر ، عن الأغر أبي مسلم - وهو الكوفي

<sup>(</sup>٣٨) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (صـ ٢٨١) (٢١٠٤) . ويزيد بن أبان هو الرقاشي أبو عمرو البصري القاص ضعيف .

<sup>(</sup>٣٩) قال الهيثمي في المجمع (١٦٧/٧) « رواه البزار متصلًا ومرسلًا ، وفيه عمرو بن ثابت أبو المقدام وهو متروك » .

<sup>[</sup>١] – في ز ، خ : ﴿ مشام ﴾ . [٢] – في ز : ﴿ لَابِن ﴾ .

<sup>. [</sup>٤] - في خ: ( محمد ) .

<sup>[</sup>٣] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ سورة الكهف ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( [هذا المجلس][1] الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم » .

هكذا رواه أبو أحمد عن عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغر مرسلًا.

وحدثنا<sup>[۲]</sup> يحيى بن المعلى ، عن منصور ، حدثنا محمد بن الصلت ، حدثنا عمرو بن ثابت ، عن عليّ بن الأقمر ، عن الأغر<sup>[7]</sup> عن أبي مسلم ، عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم و<sup>[3]</sup> رجل يقرأ سورة الحِجْر أو سورة الكهف فسكت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم » .

وقال الإمام أحمد ( $^{(1)}$ : حدثنا محمد بن بكر ، ثنا ميمون المَرَّيِّ  $^{(2)}$  ، ثنا ميمون بن سياه ، عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  $^{(2)}$  ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله ، لا يريدون بذلك إلا وجهه ، إلا ناداهم مناد من السماء : أن قوموا مغفورًا  $^{(2)}$  لكم ، قد بدلت سيئاتكم حسنات » تفرد به أحمد رحمه الله .

وقال الطبراني (٤١): ثنا إسماعيل بن الحسن ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، عن أسامة بن زيد ، عن أبي حازم ، عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف ، قال : نزلت على

<sup>(</sup>٤٠) أخرجه أحمد (١٤٢/٣) ، وأبو يعلى في مسنده (٤١٤١) (١٦٧/٧) ، والطبراني في الأوسط (٤٠) (١٦٥/١) ، وقال الهيثمي في المجمع (٧٩/١٠) .

<sup>«</sup> رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والبزار ، والطبراني في الأوسط وفيه ميمون المرثى وثقة جماعة وفيه ضعف ،وبقية رجال أحمد رجال الصحيح ٤ .

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٤٨) ، باب : فضل الإجتماع على تلاوة القرآن ، وعلى الذكر (١١) - (٣٨) - (٣٩٩) ، (٢٦٩٩-٣٥) . (٤١) وعزاه إلى الطبراني السيوطي في « الدر المنثور » (٣٩٧/٤) وزاد عزوه إلى ابن جرير وابن مردويه ، وهو عند ابن جرير في تفسيره (٢٣٥/١٥) ثنا الربيع بن سليمان ، قال : ثنا ابن وهب به . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤/٧) وقال : « رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . وقد ذكر الطبراني عبد الرحمن في الصحابة » .

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين مكرر في ز . [٢] – في خ : ﴿ وحدثنا ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – بعده في ز : عن . [٤] – سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٥] – في ز : ﴿ المراى ، ، خ : ﴿ المرائي، . [٦] – في ز : ﴿ مغفور ، .

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض أبياته : ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ﴾ ، فخرج يلتمسهم ، فوجد قومًا [يذكرون الله تعالى  $_{1}^{[1]}$  ؛ منهم ثائر الرأس ، [ وجاف الجلد  $_{1}^{[1]}$  ، [ وذو الثوب الواحد  $_{1}^{[2]}$  ، فلما رآهم جلس معهم وقال : ﴿ الحمد لله الذي جعل  $_{1}^{[2]}$  في أمتي من أمرني الله أن أصبر نفسي معهم » .

عبد الرحمن هذا ذكره أبو بكر بن أبى داود في الصحابة، وأما أبوه<sup>[٥]</sup> فَمِنْ سادات الصحابة رضي الله عنهم.

وقوله: ﴿ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ﴾ قال ابن عباس: ولا تجاوزهم [1] إلى غيرهم يعني: تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. ﴿ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ﴾ ، أي : شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا ﴿ وكان أمره فرطًا ﴾ ، أي : أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع ، ولا تكن [1] مطيعًا له ، ولا محبًّا لطريقته ، ولا تغبطه بما هو فيه ، كما قال تعالى : ﴿ ولا تحدَّنَ عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ﴾ .

يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ وقل ﴾ يا محمد للناس: هذا الذي جثتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولاشك، ﴿ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ هذا من باب التهديد والوعيد الشديد، ولهذا قال: ﴿ إِنَا أَعَدُنَا ﴾ ، أي: أرصدنا ﴿ للظالمين ﴾ ، وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه ﴿ نارًا أحاط بهم سرادقها ﴾ ، أي: سورها .

<sup>[</sup>١] - ما بين المعكوفتين في خ: ﴿ يَذَكُرُ اللَّهُ ۗ .

<sup>[</sup>٢] – ما بين المعكونتين في ز : ﴿ وخاف الحدد ﴾ ، خ : ﴿ وخاف الحدود ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكوفتين في خ : ﴿ وَالثُّوابِ الواخدُ ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز . [٥] - في خ : ﴿ أَبُو دَاوَدٍ ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في خ : ( تجاوزوهم ) . [٧] - سقط من : ز ، خ .

قال الإمام أحمد (٢٠٠): حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لسرادق النار أربعة جدر ، كثافة كل جدار مثل مسافة أربعين سنة » وأخرجه الترمذي في صفة النار ، وابن جرير في تفسيره : من حديث دراج أبي السمح به [ وقال ابن جريج : قال ابن عباس : ﴿ أَحاط بهم سرادقها ﴾ ، قال : حائط من نار ][1] .

وقال ابن جرير ( $^{(1)}$ : حدثني الحسين بن نصر، والعباس بن محمد، قالا: حدثنا أبو عاصم، عن عبد الله بن أمية، [حدثني محمد بن محييّ بن يعلى، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى بن أمية  $^{(1)}$  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( البحر هو يعلى بن أمية  $^{(1)}$  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( البحر هو خهنم ». قال: فقيل له: [كيف ذلك ؟  $^{(1)}$  فتلا هذه الآية، أو قرأ هذه الآية: ﴿ نَارًا جَهُنُم سُوادَقُها ﴾ ، ثم قال: والله لا أدخلها أبدًا – أو: ما دمت حيًا  $^{(1)}$  – لا  $^{(2)}$  تصيبني  $^{(1)}$  منها قطرة.

(٤٢) ( المسند » (٢٩/٣) وأخرجه أبو يعلى في مسنده (١٣٨٩/٢) وابن الجوزي في ( العلل المتناهية » (٢/ ٩٣٣) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب ، قال : ثنا الحسن بن موسى به .

وقال ابن الجوزي: ﴿ هذا حديث لا يصح ، ابن لهيعة ذاهب الحديث ، قال أحمد: أحاديث دراج مناكير﴾ . وأخرجه ابن المبارك في مسنده (١٣١) ونعيم بن حماد في ﴿ زوائد الزهد ﴾ (٣١٦) – ومن طريق ابن المبارك أيضًا الترمذي ، كتاب : صفة جهنم ، باب : ما جاء في صفة شراب أهل النار (٢٥٨٧) وابن جرير في تفسيره (٢٠٩/١) والبغوي في ﴿ شرح السنة ﴾ (٤٠٧) (٥١/٥) – أخبرنا رشدين بن سعد عن عمرو ابن الحارث عن دراج به وقال الترمذي : ﴿ هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد ، وفي رشدين مقال ، وقد تكلم فيه من قبل حفظه ﴾ لكن تابعه عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث به أخرجه ابن جرير وصححه الحاكم (٤٠٠٢ ، ٢٠١) من هذه الطريق ، ووافقه الذهبي .

فالحمل فيه على دراج ، فهو وإن كان صدوقًا إلا أن في حديثه عن أبي الهيثم ضعفًا كما قال أبو داود وغيره . والحديث زاد نسبته السيوطي في ( الدر المنثور ﴾ (٣٩٩/٤) إلى ابن أبي الدنيا ( صفة النار ) وابن أبي حاتم وابن حبان وأبي الشيخ وابن مردويه .

(٤٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٣٩/١٥) .

والحديث أخرجه أحمد (٢٢٣/٤) . والبخاري في التاريخ الكبير (٢٠/١) ، (٤١٤/٤) . والحاكم في مستدركه (٩٠١) ، والبيهقي في الكبرى (٣٣٤/٤) وفي البعث والنشور (٥٠١) . وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/٢) . كلهم من طريق أبي عاصم قال : ثنا عبد الله بن أمية ، قال : حدثني محمد بن حيى ، قال : حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه مرفوعًا به .

[۲] – ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>١] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ . [٤] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٥] - ني خ : ( لا ) . [٦] - ني ز ، خ : ( يصيبني ) .

وقوله : ﴿ وَإِن يَسْتَغَيْثُوا يَغَاثُوا بَمَاءَ كَالْمُهُلَ يَشُويُ الوجوهُ بَئْسُ الشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ ، قال ابن عباس<sup>(٤٤)</sup> : المهل : ماء غليظ مثل درُديِّ<sup>[١]</sup> الزيت<sup>[٢]</sup> .

وقال مجاهد : هو كالدم والقيح .

وقال عكرمة : هو الشيء الذي انتهلي حره .

وقال آخرون : هو كل شيء أذيب .

وقال قتادة (٥٠٠): أذاب ابن مسعود شيعًا من الذهب في أخدود، فلما<sup>[١٦</sup>] انماع وأزبد قال: هذا أشبه شيء بالمهل.

وقال الضحاك : ماء جهنم أسود ، وهي سوداء وأهلها سود .

وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ، ومعناه أن البحر صعب كأنه جهنم . ووافقه الذهبي .
 وذكره الهيثمي في المجمع (٩/١٠) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات .

قلت : محمد بن حيى : هذا ذكره البخاري في « التاريخ الكبير» ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٧/ ٢٣٩) (٣٦٦/٧) وأعله الألباني ٢٣٩) (١٣١١) ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا . ووثقه ابن حبان « الثقات » (٣٦٦/٧) وأعله الألباني بمحمد بن حيى هذا فكان من نصيب الضعيفة (٣٠٢/٣) . والحديث زاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (٣٩٩/٤) إلى ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وابن مردويه .

(٤٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٥/١٥) . وهناد في الزهد (١٨٥/٢) (٢٨٣) .

من طريق عطية بن سعد العوفى عن ابن عباس به ، وعطية ضعيف ، وعلقه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير (٦٥) ، باب : سورة حم الدخان (٤٤) ، (٥٧٠/٨) .

وقال ابن حجر في الفتح: وصله ابن أبي حاتم من طريق مطرف عن عطية ، سئل ابن عباس عن المهل .... .

وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (٤٠٠/٤) إلى ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ولم يعزه للبخاري ا

(٤٥) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٣٩/١٥) ٢٤٠- ٢٤) مطولًا وفيه انقطاع ، فإن قتادة لم يسمع من ابن مسعود . وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٥٤/٩) (٢٥٠) وهناد في الزهد (١٨٤/١-١٨٥) (٢٨٢) . من طريق وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك عن ابن مسعود . أنه أذاب فضة من بيت المال ، ثم أرسل إلى أهل المسجد : من أحب أن ينظر إلى المهل فلينظر إلى هلا .

والضحاك هو ابن مزاحم قيل: إنه لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة ، وهو صدوق كثير الإرسال =

<sup>[</sup>١] - في خ: « ردي ، . والدودي: ما رسب أسفل العسل والزيت ونحوهما من كل شيء مائع كالأشربة والدهان . الوسيط (٢٨٨/١) .

<sup>[</sup>٢] - في ز : ( الزبيب ) . [٣] - في ت : ( فما ) .

وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر ؛ فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها ، فهو أسود منتن غليظ حار ، ولهذا قال : ﴿ يشوي الوجوه ﴾ أي : من حره ، إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه ، حتى يسقط جلد وجهه فيه ، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد (٢٤) بإسناده المتقدم في سرادق النار عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿ ماء كالمهل – قال – كعكر الزيت ، فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه » . وهكذا رواه الترمذي في صفة النار من جامعه : من حديث رشدين بن سعد ، عن عمرو بن الحارث ، عن دراج به . ثم قال : لا نعرفه إلا من حديث رشدين ، وقد تكلم فيه من قِبَل حفظه . هكذا قال ، وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم : عن حسن الأشيب ، عن ابن لهيعة ، عن دراج ، والله أعلم .

وقال عبد الله بن المبارك ، وبقية بن الوليد(٤٧) : عن صفوان بن عمرو ، عن عبد[١] الله

وفي طريق الطبراني السابق يحيى الحماني ، ولذلك أعله الهيثمي به كما في المجمع (١٠٨/٧) . فقال : والطبراني ، وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف  $\alpha$  . وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١٣١/٢٥) . والطبراني في الكبير (٢٥٤/٩) (٩٠٨٣) . كلاهما عن أبي معاوية عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن عبد الله به .

وعمرو بن ميمون وأبوه ثقتان ، ولكن ميمون وهو ابن مهران كان يرسل ، ولعل هذا من مرسلاته فإني لم أجد من صرح بسماعه من ابن مسعود .

<sup>(</sup>٣٤) أخرجه أحمد في ( المسند ) (٣/ ٧ ، ٧) ثنا حسن بن موسى ، ثنا ابن لهيعة ثنا دراج عن أي الهيشم عن أي سعيد مرفوعًا به وأخرجه أسد بن موسى في ( الزهد ) (٢٧) ثنا ابن لهيعة به ، وأبو يعلى في مسنده (١٣٧٥/) ثنا زهير حسن بن موسى به ، وأخرجه ابن المبارك في مسنده (١٣٠) ومن طريق عبد بن حميد في ( المنتخب ) (٩٣٠) والترمذي ، كتاب : صفة جهنم ، باب : ما جاء في صفة شراب أهل النار (٤٤٠٢) والبغوي في ( شرح السنة ) (٥/ ٧٠٤) – وهو في ( زوائد نعيم بن حماد ) (رقم ٣١٦) ومن طريقه الطبراني في ( الأوسط ) (٣١٣/٣) ، وأخرجه الترمذي أيضًا في ( التفسير باب : ومن سورة سأل سائل ) (٣٣٢٢) من طريق أبي كريب ثلاثتهم ( ابن المبارك ونعيم وأبو كريب ) عن رشدين بن سعد عن عمرو عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح به . وقال الرمذي : هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد ، وفي رشدين مقال ، وقد تكلم فيه من قبل حفظه ) . وقال الطبراني : ( لم يرو هذا الحديث عن عمرو الا رشدين ) كذا وقد توبع رشدين على هذا الإسناد فأخرجه ابن جرير (١٩٣١) وابن حبان (٢٢/١٦) ٧٤٧٣/١ – موارد) والحاكم (١٠/ ٥٠) (٤/ ٤٠٢) ومن طريقه البيهقي في ( البعث ) وافقه الذهبي .

كذا قالاً ورواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة ، كما قال أبو داود وغيره والحديث زاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور ، (٢٢٠/٤ – ٢٢١) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>٤٧) تقدم تخريجه [ سورة إبراهيم / آية ١٧] .

<sup>[</sup>١] - في ز : « عبيد » .

ابن بُسْر[١٦] ، عن أبي أمامة – رضي اللَّه عنه – عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم في قوله : ﴿ وِيسْقَىٰ مَنْ مَاءَ صَدَيْدَ \* يَتَجَرَّعُهُ ﴾ ، قال : ﴿ يَقُرُّبُ إِلَيْهُ فَيَتَكُرُهُهُ ، فَإِذَا قُرَّبُ مَنْهُ شُوىٰ وجَهه ، ووقعت فروة رأسه ، فإذا شرب[٢] قطع أمعاءه ، يقول الله تعالىٰ : ﴿ وَإِن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب ﴾ .

وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم ، فأكلوا[٣] منها ، فاختلست جلود وجوههم ، فلو أن [ مارًا مر ]<sup>[1]</sup> بهم يعرفهم<sup>[٥]</sup> لعرف<sup>[٢]</sup> جلود وجوههم فيها ، ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون ، فيغاثون بماء كالمهل ، وهو الذي قد انتهلي حره ، فإذًا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود » ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات القبيحة : ﴿ بنس الشراب ﴾ ، أي : بئس هذا شرابًا ، كما قال في الآية الأخرىٰ : ﴿ وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطْع أمعاءهم ﴾ وقال تعالى: ﴿ تسقى من عين آنية ﴾ أي : حارة ، كما قال تعالى : ﴿ وبينَ

﴿ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ [ أي: وساءت النار ] [^] منزلًا ، ومقيلًا ، ومجتمعًا ، وموضعًا للارتفاق ، كما قال في الآية الأخرى : ﴿ إِنَّهَا سَاءَتَ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا ﴾ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ش ٱوْلَكِتِكَ لَمُمْ جَنَّنْتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْنِيِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِدِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ نِمْمَ ٱلثَّوَابُ وحسنت مرتفقا س

لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثتى بذكر[٩] السعداء : الذين آمنوا بالله ، وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به ، وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة ، فلهم جنات عدن ، والعدن : الإقامة .

﴿ تَجْرِي مَنْ تَحْتَهُمُ الْأَنْهَارِ ﴾ أي: من تحت غرفهم ومنازلهم، قال فرعون: ﴿ وَهَذَهُ

[١] - في ز: ( بشر ) .

[٣] – في ز ، خ : ﴿ فَيَأْكُلُونَ ﴾ .

[٥] - سقط من : ز ، خ .

[٧] - في ت : «الشراب ، .

[٩] - في خ : ﴿ بِحَالَ ، .

[٢] - في ت : ( شربه ) .

[٤] - في ز: ﴿ دَمَارًا ﴾ ، خ: ﴿ دَثَارًا ﴾ .

[٦] - في خ : ( يعرف ) .

[٨] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

الأنهار تجري من تحتى ﴾ الآية .

﴿ يَحْلُونَ ﴾ أي: من الحلية ﴿ فَيَهَا مَنَ أَسَاوِرَ مَنَ ذَهِبٍ ﴾ ، وقال في المكان الآخر: ﴿ وَلَوْلُؤًا وَلِبَاسِهِم فَيْهَا حَرِيرٍ ﴾ وفصله هاهنا فقال : ﴿ وَيَلْبَسُونَ ثِيابًا خَصْرًا مَن سندس وَإِسْتَبُرِقَ ﴾ ، فالسندس : ثياب [٢] رفاع[٢] رقاق كالقمصان وما جرى مجراها . وأما الإستبرق : فغليظ الديباج وفيه بريق .

وقوله : ﴿ مَتَكُنِّينَ فِيهَا عَلَىٰ الأَرَائِكَ ﴾ : الاتكاء ، قيل : الاضطجاع ، وقيل<sup>[77]</sup> : التربع في الجلوس ، وهو أشبه بالمراد<sup>[2]</sup> هاهنا ، ومنه الحديث الصحيح<sup>(2۸)</sup> : ﴿ أَمَا أَنَا فَلَا آكُلُ مَتَكُنًا ﴾ فيه القولان .

والأرائك : جمع أريكة : وهي السرير تحت الحَجَلة ، والحَجَلة : كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالباشخاناه<sup>[0]</sup> ، والله أعلم.

قال عبد الرزاق (٤٩): أخبرنا معمر ، عن قتادة : ﴿ عَلَىٰ الأَراثَكُ ﴾ ، قال : هي الحجال . قال معمر : وقال غيره : السرر في الحجال .

وقوله: ﴿ نَعْمُ النُّوابِ وحسنت مُرَقَفًا ﴾ [أي: نعمت الجنة ثوابًا على أعمالهم، ﴿ وحسنت مُرَفَقًا ﴾ أي: حسنت منزلًا ومقيلًا ومقامًا ، كما قال في النار: ﴿ بَشُ الشُوابِ وساءت مُرَفَقًا ][[] ﴾ وهكذا[[٧] قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله: ﴿ إنها ساءت مستقرًا ومقامًا ﴾ ثم ذكر صفات المؤمنين فقال: ﴿ أُولئك يَجْزُونُ الْعُرَفَةُ بِمَا صَبُرُوا ويلقون فيها تحية وسلامًا • خالدين فيها حسنت مستقرًا ومقامًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤٨) أخرجه البخاري - كتاب الأطعمة ، باب : الأكل متكنًا ، (٥٣٩٩،٥٣٩٨) . وأبو داود -كتاب الأطعمة ، باب : ما جاء في الأطعمة ، باب : ما جاء في كراهية الأكل متكنًا - (٣٧٦٩) . والترمذي - كتاب الأطعمة ، باب : الأكل متكنًا (٣٢٦٣) . وأحمد في كراهية الأكل متكنًا (٣٢٦٣) . وأحمد في مسنده (٣٠٩-٣٠) من طريق علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره .

<sup>(</sup>٤٩) ( التفسير ) لعبد الرزاق (٤٠٣/٢) ومن طريقه ابن جرير في تفسيره (٢٤٣/١٥) . وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٠٣/٤) وزاد عزوه إلى عبد بن حميد ولم يعزه إلى عبد الرزاق .

<sup>[</sup>١] - في ت : ﴿ لباس ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – ني ز : ﴿ ني ﴾ .

<sup>[</sup>۲] – في خ : ﴿ رقاع ﴾ . [<sup>ع</sup>] – في ز ، خ : ﴿ في المراد ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ز : ﴿ بِالْبِشْخَانَاهِ ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في ز ، خ : ﴿ هَذَا ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

يقول تعالى بعد ذكر[1] المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء ، والمساكين من المسلمين ، وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم[٢] ، فضرب لهم مثلًا برجلين ؛ جعل الله فلأحدهما جنتين ، أي : بستانين من أعناب محفوفتين بالنخل ، المحدقة في جنباتهما ، وفي خلالهما الزروع ، وكل[٣] من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة ، ولهذا قال : ﴿ كُلتا الجِنتين آتت أكلها ﴾ ، أي : أخرجت ثمرها ﴿ ولم تظلم منه شيئًا ﴾ ، أي : والأنهار تخترق فهما هاهنا وهاهنا .

﴿ وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ ﴾ قيل: المراد به المال.

روي عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة . وقيل : الثمار ، وهو أظهر هاهنا ، ويؤيده القراءة الأخرى : ( وكان له ثُمْو ) بضم الثاء وتسكين الميم ، فيكون جمع ثمرة ، كخشبة وخشب .

وقرأ آخرون ﴿ فَمَو ﴾ بفتح الثاء والميم ﴿ فقال ﴾ ، أي : صاحب هاتين الجنتين [٥] ﴿ لصاحبه وهو يحاوره ﴾ ، أي : يجادله ويخاصمه ، يفتخر عليه ويترأس : ﴿ أَمَا أَكْثُرُ مَنْكُ مَالًا وأَعْزِ نَفْرًا ﴾ أي: أكثر خدمًا وحشمًا وولدًا .

قال قتادة : تلك واللَّه أمنية الفاجر : كثرة المال وعزة النفر .

<sup>[</sup>٢] - في خ : ﴿ وَأَجْسَامُهُم ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ ذكره ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في خ : ﴿ وَفِي كُلُّ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : خ .

وقوله: ﴿ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ﴾ ، أي : بكفره ، وتمرده ، وتكبره ، وتجبره ، وإنكاره المعاد ﴿ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدًا ﴾ وذلك اغترار منه ، لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار ، والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائها ، ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف ، وذلك لقلة عقله ، وضعف يقينه بالله ، وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها ، وكفره بالآخرة ، ولهذا قال : ﴿ وما أظن الساعة قائمة ﴾ ، أي : كائنة ، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرًا منها منقلبًا ﴾ ، أي : ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ، ليكونن لي هناك أحسن من هذا لأني مُخطَى[١] عند ربي ، ولولا كرامتي[٢] عليه ما أعطاني هذا ، كما قال في الآية الأخرى : ﴿ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده ما أعطاني هذا ، كما قال في الآية الأخرى : ﴿ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده المحسنى ﴾ وقال : ﴿ أَفْرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولدًا ﴾ أي : في الدار الآخرة ، تألًى على الله – عز وجل – وكان سبب نزولها في العاص بن وائل (٥٠) ، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى ، وبه الثقة وعليه التكلان .

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِاللَّذِى خَلْقَكَ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا اللَّهِ لَكِمَا اللَّهُ وَتِي وَلَا أَشْرِكُ بِرَتِي أَحَدًا اللَّهِ وَلَوْلاً إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَسَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالاً وَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُرُرُسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِن وَوَلَدًا اللَّهُ عَلَى مَا لَا السَّمَلَةِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اللَّهِ أَوْ يُصْبِحَ مَا قُوهًا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبُنا اللَّهُ مَا لَكُ السَّمَلَةِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اللَّهُ أَوْ يُصِيحَ مَا قُوهًا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبُنا اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

يقول تعالى مخبرًا عما أجابه به صاحبه المؤمن ، واعظًا له ، وزاجرًا عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار : ﴿ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلًا ﴾ ، وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين ، وهو آدم ، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ، كما قال تعالى : ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتًا فأحياكم ثم يميتكم ﴾ أي : كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية ، كل أحد يعلمها من نفسه ، فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدومًا ثم وجد ، وليس وجوده من نفسه ، ولا مستندًا إلى شيء من المخلوقات ؛ لأنه

<sup>(</sup>٥٠) يأتي في تفسير [سورة مريم/ آية رقم ٧٧] .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ مخضى ﴾ .

بمثابته ، فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه ، وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء ، ولهذا قال : ﴿ لَكُنَا هُو اللَّهُ رَبِي ﴾ أي : لكن [١] أنا لا أقول بمقالتك ، بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية ﴿ وَلا أَشْرِكُ بَرِبِي أَحَدًا ﴾ ، أي : بل هو اللَّه المعبود وحده لا شريك له .

ثم قال: ﴿ ولولا إذ دخلت جنتك [ قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أقل منك مالاً وولذا ﴾ ][٢]: [و هذا تحضيض ][٣] وحث على ذلك ، ﴿ ولولا إذ دخلت جنتك [ قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أقل منك مالاً وولذا ﴾ أي : هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها ، فحمد والله على ما أنعم به عليك ، وأعطاك من المال والولد ما لم يعط غيرك ، وقلت ﴿ ما شاء الله لا قوة إلا بالله ﴾ ، ولهذا قال بعض السلف : من أعجبه شيء من حاله ، أو ماله ، أو ولده فليقل : ما شاء الله لا قوة إلا بالله .

وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده(٥١).

حدثنا جراح بن مخلد ، حدثنا عمر بن يونس ، حدثنا عيسي بن عون ، حدثنا عبد الملك بن زرارة ، عن أنس – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله » فيرى فيه آفة دون الموت » .وكان يتأول هذه الآية : ﴿ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ﴾ .

قال الحافظ أبو الفتح الأزدي: عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس: لا يصح حديثه.

وقال الإِمام أحمد (٥٢) : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة وحجاج ؛ حدثني شعبة –

<sup>(</sup>١٥) إسناده ضعيف . وذكره المصنف في « البداية والنهاية » (١٤١/٢) كما هنا وقال : « وفي صحته نظر » وكذا عزاه لأبي يعلى الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٣٥/٣) (٣٦٧٣) . والحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» (رقم ١) وأبو بكر بن السني في « عمل اليوم والليلة » (٣٥٧) والطبراني في « الأوسط » (١٩٨/٣) (٣٠١٤) ، (١٢٦٢) (٥٩٥٥) والخطيب في « تاريخ بغداد » (١٩٨/٣ - ١٩٨/٣ ) والمبداد » (٤٣٦٩) ، (٤٣٦٤) ، (٤٢٢١) (٤٥٠٥) . وفي « الأسماء والصفات » (١٨/٢١ ، ٣٣٩) من طريق عمر بن يونس عن عيسى بن عون به . وقال الهيثمي في المجمع و« الأوسط » وفيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٥٢) إسناده ضعيف وصح من طرق أخرى عن أبي هريرة .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز ، خ . [٢] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكوفتين في ز : ﴿ وَهَلَا تَخْصِيصَ ﴾ . [٤] – في ز ، خ : ﴿ فَحَمَدُتُ ﴾ .

عن عاصم بن عبيد الله ، [ عن عبيد ][1] مولى أبي رهم ، عن أبي هريرة ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ( ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ لا قوة إلا بالله » تفرد به أحمد .

وقد ثبت في الصحيح (٥٣) عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ( ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله » .

وقال الإمام أحمد: (ئن حدثنا بكر بن عيسى، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بَلْج [٢] ، عن عمرو بن ميمون ، قال : قال أبو هريرة : قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ يَا أَبَا هُرِيرة ، [ ألا ] [٣] أَدَلُكُ عَلَىٰ كَنْوْ مَن كَنُوزْ الْجِنَةُ تحت العرش ؟ ﴾ قال : قلت : نعم ، فداك أبي وأمي ! قال : ﴿ أَن تَقُولُ : لا قُوةَ إلا بالله ﴾ - قال أبو بَلْج [٤] : وأحسب أنه قال : ﴿ فَإِنْ اللَّه يقول : أسلم عبدي واستسلم ﴾ . قال : فقلت لعمرو - قال أبو بَلْج [٥] : قال عمرو : قلت لأبي هريرة : لا حول ولا قوة إلا بالله ؟ فقال : لا ، إنها في سورة الكهف : ﴿ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ﴾ .

وقوله : ﴿ فَعَسَىٰ رَبِي أَن يُؤْتِينَ خَيْرًا مَنْ جَنتك ﴾ ، أي : في الدار الآخرة ، ﴿ ويوسَلُ عليها ﴾ ، أي : علىٰ جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنىٰ ﴿ حسبانًا مَنْ

<sup>=</sup> أخرجه أحمد (٢٩/٢). قلت: وهذا إسناد ضعيف. وعلته ، عاصم بن عبيد الله وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب. قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي: لا نعلم مالكًا روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف إلا عاصم بن عبيد الله. وضعفه يحيى بن معين. [ انظر تهذيب الكمال (١٣/٥٠) . وشيخه عبيد هو ابن أبي عبيد مولى أبي رهم ، قال الحافظ في ( التقريب ) مقبول ، وقد صح الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة سيذكرها المصنف.

<sup>(</sup>٥٣) أخرجه البخاري – كتاب المغازى ، باب غزوة خيبر (٢٠٥) . وكتاب الجهاد ، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير (٢٩٩) . وفي الدعوات ، باب الدعاء إذا علا (٢٤٠٩) . وكتاب القدر ، باب لا حول ولا قوة إلا بالله (٢٦١٠) . وكتاب التوحيد ، باب ﴿ وكان الله سميعًا بصيرًا ﴾ (٢٣٨٦) .

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه أحمد (٣٣٥/٢) ، (٣٦٣/٢) مختصرًا . وأبو بلج هو الفزاري اسمه يحيى بن سليم أو ابن أبي سليم أو ابن أبي سليم أو ابن أبي الأسود صدوق ربما أخطأ – قاله الحافظ في التقريب . والحديث أخرجه الطيالسي (٢١/١) ، والحاكم (٢١/١) من طريق يحيى بن سليم أبي بلج عن عمرو بن ميمون به .

وقال الحاكم: « صحيح ولا يحفظ له علة » ووافقه الذهبي ، وأقرهما الألباني كما في الصحيحة (٣٥/٤) (٢٥/٨) . وله طرق أخرى عن أبي هريرة انظرها في « الصحيحة » .

<sup>[</sup>۱] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ . [۲] – في ز ، خ : ﴿ بلخ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت .

<sup>[</sup>٤] – في ز : ﴿ بَلْخ ﴾ . [٥] – في ز ، خ : ﴿ بَلْخ ﴾ .

السماء ﴾ قال ابن عباس ، والضحاك ، وقتادة ، ومالك عن الزهري : أي : عذابًا من السماء .

والظاهر : أنه مطر عظيم مزعج ، يقلع زرعها وأشجارها ، ولهذا قال : ﴿ فتصبح صعيدًا زلقًا ﴾ ، أي : بلقمًا ترابًا أملس ، لا يثبت فيه قدم .

وقال ابن عباس: كالجُرُز الذي لا ينبت شيئًا.

وقوله [1]: ﴿ أو يصبح ماؤها خورًا ﴾ ، أي : غائرًا في الأرض ، وهو ضد النابع [٢] الذي يطلب وجه الأرض ، فالغائر يطلب أسفلها [٣] ، كما قال تعالى : ﴿ قُل أَرأيتم إِن أصبح ماؤكم غورًا فمن يأتيكم بماء معين ﴾ ، أي : جار وسائح ، وقال هاهنا : ﴿ أو يصبح ماؤها غورًا فلن تستطيع له طلبًا ﴾ والغور : مصدر بمعنى غائر ، وهو أبلغ منه ، كما قال الشاعر :

تظل جياده نوحا عليه تقلده أعنتها صفوفًا بمعنى: نائحات عليه.

وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَرَ أُشْرِكِ بِرَيِّ أَحَدًا ﴿ فَيَ وَلَمْ تَكُن لَلُمْ فِنَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ﴿ فَي هُنَاكِ الْوَلَئِيةُ لِلّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ فَا لَكُن لَلْمُ فَابًا فَهُمُ اللّهِ عَلْمَا اللّهِ مَا كَانَ مُنفَصِرًا ﴿ فَا هُو مَنْهُمُ عُلْمًا اللّهِ الْمَالِكَ الْوَلَئِيةُ لِلّهِ الْحَقِيّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ فَا لَا لَكُنّا لِلْهُ اللّهِ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

يقول تعالى : ﴿ وأحيط بثمره ﴾ بأمواله أو بثماره على القول الآخر ، والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر ممالك خوفه به المؤمن ؛ من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها وألهته عن الله عز وجل ، ﴿ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ﴾ ، قال أعلى عنادة : يصفق كفيه متأسفًا متلهفًا على الأموال التي أذهبها عليها ﴿ ويقول يا ليتني لم أشرك بوبي أحدًا \* ولم تكن له فئة ﴾ ، أي : عشيرة أو ولد كما افتخر بهم واستعز ، ﴿ ينصرونه من دون الله وما كان منتصرًا \* هناك الولاية لله الحق ﴾ اختلف القراء هاهنا ؛ فمنهم من يقف على قوله : ﴿ وما كان منتصرًا هناك ﴾ ، أي : في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله ، فلا منقذ له منه ، ويبتدئ بقوله : ﴿ الولاية لله الحق ﴾ [ ومنهم من يقف

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٢] - في خ: ﴿ التابِعِ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ني ز : ﴿ أَسْفُلُ ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - في خ : ﴿ مَا ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - مكانها بياض في ز . وفي خ : ( وقال ) .

على: ﴿ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴾ ويبتدئ بقوله: ﴿ هَنالَكَ الولاية لله الحق ﴾ ][١] .

ثم اختلفوا في قراءة ﴿ الولاية ﴾ ؛ فمنهم من فتح الواو ، فيكون المعنى : هنالك الموالاة [٢٦] لله ، أي : هنالك كل أحد من مؤمن أو كافر يرجع إلى الله ، وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب ، كقوله : ﴿ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ﴾ ، وكقوله إخبارًا عن فرعون : ﴿ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين • آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ﴾ ومنهم من كسر الواو من ﴿ الولاية ﴾ أي : هنالك الحكم لله الحق ، ثم منهم من [٢٦] رفع ﴿ الحق ﴾ على أنه نعت للولاية ، كقوله تعالى : ﴿ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يومًا على الكافرين عسيرًا ﴾ ومنهم من خفض القاف على أنه نعت لله عز وجل ، كقوله : ﴿ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسين ﴾ ، ولهذا قال تعالى : ﴿ هو خير ثوابًا ﴾ ، مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسين ﴾ ، ولهذا قال تعالى : ﴿ هو خير ثوابًا خير ،

وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَنْلَ الْمُنَوْقِ الدُّنْيَا كُلَمَا أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَٱخْلَطَ بِهِ بَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذَرُوهُ الرِّيَحَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْلِدِرًا ﴿ اللَّهُ الْمَالُ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْلِدِرًا ﴿ اللَّهُ الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَعَلَيْهُ أَمَلًا وَالْمَالُ وَخَيْرُ أَمَلًا



يقول تعالى : ﴿ واضرب ﴾ يا محمد للناس ﴿ مثل الحياة الدنيا ﴾ ، في زوالها وفنائها وانقضائها ﴿ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ﴾ ، أي : ما فيها من الحب فشب وحسن ، وعلاه الزهو<sup>[3]</sup> والنور والنضرة ، ثم بعد هذا كله ﴿ أصبح هشيمًا ﴾ يابسًا ﴿ تذروه الرياح ﴾ ، أي : تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال ، ﴿ وكان الله على كل شيء مقتدرًا ﴾ ، أي : هو قادر على هذه الحال وهذه الحال ، وكثيرًا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل ، كما [ قال تعالى ]<sup>[0]</sup> في سورة يونس : ﴿ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخوفها وازينت ﴾ الآية ، وقال في سورة الزمر : ﴿ أَلُم تَو أَن اللَّه أَنزل من

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] – بعده في ز ، خ : قال .

<sup>[</sup>٤] - في خ ، ت : «الزهر» .

<sup>[</sup>٢] – في ز ، خ : ﴿ الولاية ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعًا مختلفًا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يجعله حطامًا إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب ﴾ ، وقال في سورة الحديد: ﴿ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يكون حطامًا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ﴾ .

وفي<sup>[1]</sup> الحديث الصحيح<sup>(٥٥)</sup>: (الدنيا حلوة خضرة).

وقوله: ﴿ المَالَ والبنون زينة الحَياة الدنيا ﴾ ، كقوله: ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والحيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنَمَا أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ﴾ أى: الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم [٢] والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم ، ولهذا قال: ﴿ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابًا وخير أملًا ﴾ قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف: ﴿ الباقيات الصالحات ﴾ : الصلوات الخمس.

وقال عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير ، عن ابن عباس : الباقيات الصالحات : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر .

وهكذا سئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن الباقيات الصالحات : ما هي ؟ فقال : هن [<sup>٣]</sup> لا إله إلا الله ، وسبحان الله ، والحمد للله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله [ ][<sup>13</sup>] . رواه الإمام أحمد (<sup>٥)</sup>:

حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ، حدثنا حيوة ، أنبأنا أبو عقيل ، أنه سمع الحارث مولى عثمان ورضي الله عنه - يقول : جلس عثمان يومًا وجلسنا معه ، فجاءه المؤذن ، فدعا بماء في إناء أظنه أنه سيكون فيه مد فتوضأ ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى الله عليه الظهر ، غفر له ما كان بينها وبين الصبح ، ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الطهر ، ثم صلى

<sup>(</sup>٥٥) تقلم هنا [ /آية ٨]

<sup>(</sup>٥٦) تقدم تخريجه [ سورة هود / آية ١١٤] .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز ، خ . [٢] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] - في خ ، ت : ( هي ) . [٤] - بعده في ت : العلي العظيم .

<sup>[</sup>٥] - ني ز : ( يصلي ) .

المغرب غفر له ما بينها وبين العصر ، ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب ، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته ، ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء ، وهي الحسنات يذهبن السيئات » . قالوا : هذه الحسنات ، فما الباقيات الصالحات يا عثمان ؟ قال : هي : لا إله إلا الله ، وسبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . تفرد به .

وروىٰ مالك $(^{(v)})$ : عن عمارة بن عبد الله بن صياد ، عن سعيد بن المسيب ، قال : الباقيات الصالحات : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وقال محمد بن عجلان (٥٨): عن عمارة ، قال : سألني سعيد بن المسيب عن الباقيات الصالحات ؟ فقلت : الصلاة والصيام . قال : لم تصب . فقلت : الزكاة والحج . فقال : لم تصب ، ولكنهن الكلمات الخمس : لا إله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وقال ابن جريج  $^{(P^0)}$ : [ عن مجاهد  $_{1}^{[1]}$  أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم  $_{1}^{[1]}$  ، عن نافع بن سرجس أنه أخبره: أنه سأل ابن عمر عن الباقيات الصالحات ؟ قال : لا إله إلا الله ، والله أكبر [ وسبحان الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال ابن جريج : وقال عطاء ابن أبي رباح مثل ذلك  $_{1}^{[7]}$  .

<sup>(</sup>٥٧) إسناده صحيح .أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٥٤/١٥) (٢٥٥ – ٢٥٦) .

وعمارة بن عبد الله بن صياد ، أبو أيوب المدني ثقة فاضل ، وأبوه هو الذي كان يقال له : الدجال . قاله الحافظ في « التقريب » .

<sup>(</sup>٥٨) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٥٦/١٥) .

<sup>(</sup>٩٥) أخرجه ابن جرير (١٥/١٥٥) ونافع بن سرجس كناه ابن أبي حاتم في  $(1 + \sqrt{10})$  والتعديل  $(1 + \sqrt{10})$  (١/ ١٠) : أبا سويد  $(1 + \sqrt{10})$  ومنان :  $(1 + \sqrt{10})$ 

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين زيادة من : الطبري .

<sup>[</sup>٢] - في خ : ﴿ خيثم ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

وقال عبد الرزاق (٢٠٠ : أخبرنا معمر ، عن الحسن وقتادة في قوله : ﴿ وَالْبَاقِياتَ الصَّاحَاتَ ﴾ قال : لا إله إلا الله ، والله أكبر ، والحمد لله ، وسبحان الله ؛ هن الباقيات الصالحات .

قال ابن جرير (٦١٠): وجدت في كتابي: عن الحسن بن الصباح البزار ، عن أبي نصر التمار ، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر : مِنَ الباقيات الصالحات » .

قال (۱۲): وحدثني يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا عمرو بن الحارث ، أن دراجًا أبا السمح حدثه ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « استكثروا من الباقيات الصالحات » قيل : وما هي يا رسول الله ؟ قال : « الملة » . قيل : وما هي يا رسول الله ؟ قال : « التكبير ، والتهليل ، والتسبيح ، والحمد لله ، ولا حول ولا

<sup>(</sup>٦٠) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٥٥/١٥) قال : حدثنا الحسن بن يحيئ قال : أخبرنا عبد الرزاق ... فذكره .

<sup>(</sup>٦١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٥٥/١٥) . والنسائي في الكبرى – كتاب عمل اليوم والليلة ، باب : ثواب من سبح الله مائة وتسبيحة وتحميلة وتكبيرة (٢١) – (٢٠١٤) (٢١٢/٦) . والحاكم في مستدركه (١/١٤) (٥٤١/١) والطبراني في الأوسط (٢١٤) – (٢٢ - ٢١) (٤٠٢٧) . وفي الصغير (١/ ٥٤١) وفي الدعاء (١٦٨٢/٣) والعميلي في الضعفاء (١٧/١ – ١١) ت (٩٧٣) والبيهقي في الشعب (٢/ ٥٩٥) وألفاظهم متقاربة . كلهم من طريق عبد العزيز بن مسلم القشملي عن محمد بن عجلان عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري به .

وقال الطبراني في « الصغير » : لم يروه عن ابن عجلان إلا عبد العزيز بن مسلم ، تفرد به داود بن بلال ، وحفص بن عمر الحَوْضي . وقال الحاكم : « حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في المجمع (٩٢/١٠) : « رواه الطبراني في الصغير والأوسط ، ورجاله في الصغير رجال الصحيح غير داود بن بلال - وهو الراوى عن عبد العزيز - وهو ثقة » وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » (٤٣٢/٢) : « إسناده جيد قوي » .

<sup>(</sup>٦٢) إسناده ضعيف . أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٥/١٥) .

وأخرجه أحمد (٧٥/٣) رقم (١١٧٣٠) وأبو يعلى (١٣٨٤/٢) حدثنا زهير ، حدثنا الحسن بن موسى به . وأخرجه ألسائي في والبغوي في و شرح السنة ، (١٢٨٢/٥) من طريق عثمان بن صالح ، نا ابن لهيعة به . وأخرجه النسائي في والبغوي والله تعالى أعلم – وابن حبان في و عمل اليوم والليلة ، كما في التحفة (٣٨٣١/٣) ولم أقف عليه في المطبوع والله تعالى أعلم – وابن حبان في و صحيحه ، (٨٤٠/٣) ، وهو في و الموارد ، (٣٣٣٢/٧) ، والحاكم في و المستدرك ، (١٢/١٥) ، وابن الكيكلدي في و جزء في تفسير الباقيات الصالحات وفضلها ، (ص ٣٨) ، والطبري في تفسيره (١٥/ ) . من طريق ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن درًا بحا أبا السمح حدثه ... فذكره . =

قوة إلا بالله » وهكذا رواه أحمد من حديث دراج به .

وبه قال ابن وهب (٢٣): أخبرني أبو صخر: أن عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الله حدثه قال: أرسلني سالم إلى محمد بن كعب القرظي، فقال: قل له: القني عند زاوية القبر، فإن لي إليك حاجة. قال: فالتقيا فسلم أحدهما على الآخر، ثم قال سالم: ما تعد الباقيات الصالحات؟ فقال: لا إله إلا الله، وسبحان الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال ][١]: ما قوة إلا بالله ؟ قال ][١]: ما زلت أجعلها. قال: فراجعه مرتين، أو ثلاثًا فلم ينزع، قال: فأثبت [٢]. قال سالم: أجل فأثبت [٣]، فإن أبا أيوب الأنصاري حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وعرج بي إلى السماء، فرأيت إبراهيم عليه السلام، فقال: يا جبريل، مَنْ هذا معك؟ فقال: محمد. فرحب بي وسهل، ثم قال: مر أمتك فلتكثر من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة، وأرضها واسعة. فقلت: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله».

وقال الحاكم: ( هذا أصح إسناد المصريين فلم يخرجاه ) ووافقه اللهبي ، وليس كما قالا .
 وذكره الهيثمي في ( المجمع ) (٩٠/١٠) وقال : ( رواه أحمد وأبو يعلى .... وإسنادهما حسن )
 وزاد نسبته السيوطي في ( الدر المنثور ) (٤٠٨/٤) إلى سعيد بن منصور ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه .
 ويشهد له : حديث النعمان بن بشير ، الآتي (٢٦٨،٢٦٧/٤) .

وحديث عثمان بن عفان : المتقدم (١٣٥) (٧١/١) .

وحديث أبي هريرة عند النسائي في « عمل اليوم والليلة » من الكبرى (١٠٦٨٤/٦) . والطبراني في « الأوسط » (٤٠٢٧/٤) ، وفي « الصغير » (٤٠/١) ، والخطيب البغدادي في « تاريخه » (٣٣٦/٩) ، وصححه الحاكم (٤١/١) وواققه الذهبي .

وانظر ( الدر المنثور ) (٤٠٩،٤٠٨/٤) ، و( مجمع الزوائد ) (١٠/٠٩-٩٦) .

<sup>(</sup>٦٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٥/٥٥) وأخرجه أحمد في مسنده (١٨/٥) وابن حبان في صحيحه (٦٣/) (١٠٣/٣) . من طريق أبي صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، أخبره عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : حدثني أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث ، ولم يذكرا فيه قصة سالم مع محمد بن كعب القرظي ، وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/١٠) وقال : « رواه أحمد ، والطبراني ... بنحوه ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، غير عبد الله بن عبدالرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وهو ثقة ، لم يتكلم فيه أحد ، ووثقه ابن حبان » وحسنه المنذري في والرغيب والترهيب » (٤٥/٤) .

وزاد نسبته السيوطي في ﴿ الدر المنثور ﴾ (٢٨١/٤) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>[</sup>١] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] - في خ: ﴿ فأبيت ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - في خ: ( فأبيت ) .

وقال الإِمام أحمد (٦٤): حدثنا محمد بن يزيد ، عن العوام ، حدثني رجل من الأنصار من آل النعمان بن بشير ، [ عن النعمان بن بشير ][١٦ قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء ، فرفع بصره إلى السماء ، ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء ، ثم قال : ﴿ أَمَا إِنَّهُ سَيْكُونَ بَعْدِي أَمْرَاءُ يَكْذُبُونَ ويظلمون ، فَمَنْ صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم فليس مني ، ولا أنا منه ، ومَنْ لم يصدقهم بكذبهم ، ولم بمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه ، ألا وإن سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر هنّ الباقيات الصالحات » .

وقال الإمام أحمد (١٥٠): حدثنا عفان ، حدثنا أبان ، حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن زيد ، عن [أ] أبي سلام ، عن [1] مولى [ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن ][1] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( بخ بخ ! لخمس ما أثقلهن في الميزان : لا إله إلا الله ، واللَّه أكبَر ، وسبحان الله ، والحِمد لله ، والولد الصالح يتوفى فيحتسبِه والده » . وقال : ﴿ بِعَ بِغِ ا لَحْمِسَ مِن لَقِي اللَّهِ مُستيقِنًا بِهِن دخل الْجِنة : يَؤْمِن بِاللَّه ، واليوم الأخر ، وبالجنة[ق] والنار ، وبالبعث بعد الموت ، وبالحساب ، .

وقال الإمام أحمد ( $^{(7)}$ ): حدثنا روح ، حدثنا الأوزاعي ، حدثنا حسان بن عطية قال : كان شداد بن أوس - رضي الله عنه - [ في سفر  $]^{[7]}$  فنزل منزلًا ، فقال لغلامه : اثتنا بالسفرة[٧] نعبث بها . فأنكّرت عليه ، فقال : ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها[٨] وأزمّها[٩] غير كلمتي هذه ، فلا تحفظوها علي واحفظوا ما أقول لكم : سمعت

<sup>(</sup>١٤) أخرجه أحمد (٢٦٧/٤).

وذكره الهيثمي في المجمع (٥/ ٥٠) وقال : ﴿ رواه أحمد وفيه راو لم يسم ، وبقية رجاله رجال الصحيح ،. والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور مختصرًا (٤٠٨/٤) وزاد عزوه إلى سعيد بن منصور وابن مردويه . (٦٥) أخرجه أحمد (٤٤٣/٣) ، (٢٣٧/٤) .

وأبو سلام هو ممطور الأسود الحبشي . ذكره العجلى في ثقاته (ت : (٩٥٩) وقال : شامى تابعي ثقة . وذكره ابن حبان في ﴿ الثقات ﴾ .

وزيد الراوي عنه هو حفيده . قال أبو الحسن الدارقطني : زيد بن سلام بن أبي سلام عن جده ثقتان . وقال الهيشمي في المجمع (٩١/١٠) : ﴿ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَجَالُهُ رَجَالُ الصَّحِيحِ ، والصَّحَابِي الذي لم يسم هو =

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [٢] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٤] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [٣] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٦] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ . [٥] – في خ : ﴿ الْجِنَةِ ﴾ .

<sup>[</sup>٨] - في خ: ﴿ أحطمها ﴾ . [٧] - ني ز : ﴿ بِالشَّفْرَةِ ﴾ .

<sup>[</sup>٩] – ني ز ، خ : ﴿ وَأُرْمُهَا ﴾ .

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إذا كنز الناس الذهب والفضة ، فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ، والعزيمة على الرشد ، وأسالك شكر نعمتك ، وأسألك حسن عبادتك ، وأسألك قلبًا سليمًا ، وأسألك لسانًا صادقًا ، وأسألك من خير ما تعلم ، وأعوذ بك من شر ما تعلم ، وأستغفرك لما تعلم ، إنك أنت علام الغيوب » .

= ثوبان ، لكن نفى ابن معين وابن المديني وأحمد وغيرهم سماع ممطور أبي سلام من ثوبان .

والحديث أخرجه أيضًا أحمد (٣٦٦/٥) . من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام . قال عن أبي سلام به ، دون ذكر زيد بن سلام ، وهذا إسناد فيه انقطاع فإن يحيى لم يسمع من أبي سلام . قال يحيى بن معين : يحيى بن أبي كثير ، يقول : حدث أبو سلام ، ولم يلقه ولم يسمع منه شيئًا . وقال العجلى : لم يسمع منه يحيى بن أبي كثير .

وقال عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب بن شداد : قال لي يحيى بن أبي كثير : كل شيء عن أبي سلام فإنما هو كتاب .

والحديث أخرجه أيضًا النسائي في الكبرى - كتاب وعمل اليوم والليلة » باب ذكر حديث كعب بن عجرة في المعقبات . (٩٩٩٥) (٢/١) ٥ وابن أي عاصم في السنة (٣٦٣/٢) (٧٨١) والطبراني في المعجم الكبير (٣٤٨/٢٢) (٣٤٨/٢٣) (٨٧٣) وفي كتاب الدعاء أيضًا (١٦٨٠) (٣١٩٥) - ١٥٤/١٠) . والحاكم في مستدركه (١١/١٥-١٥) . وصححه ووافقه اللهبي ، وابن حبان في صحيحه (٨٣٣) (٨٧٣) (١١٥٠) ، من طريق عبد الله بن العلاء بن زبر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر قالا : حدثنا أبو سلام قال : حدثني أبو سلمى ، راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره مقتصرًا على الجزء الأول من الحديث ، والفاظهم متقاربة .

وأخرجه البزار في مسنده - كما في مختصر الزوائد للحافظ ابن حجر - (٢٠٩٢) (٢٠٠٤) من طريق العباس بن عبد العظيم الباشاني ثنا زيد بن يحيى الدمشقي ثنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن أبي سلام عن ثوبان .

وقال البزار: ( لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ، وإسناده حسن ) . وقال الهيثمي في المجمع (١٠/١٠): ( رواه البزار وحسن إسناده إلا أن شيخه العباس بن عبد العظيم الباساني لم أعرفه ) . كذا وقع في المطبوع من المجمع ( الباساني ) - والصحيح أنه ( الباشاني ) بالشين المعجمة كما حققه الألباني في الصحيحة (٢٠٣/٣) .

وقال الألباني : « والوجه الأول عن ابن زبر عن أبي سلام عن أبي سلمى أصح من هذا وأشهر ، ولمتابعة ابن جابر له عليه ، ولذلك رجحت أن المولى الذي لم يسم في الرواية الثانية إنما هو أبو سلمى ، وليس ثوبان ، ولو ثبتت رواية البزار هذه لأمكن القول بأنه ثوبان أبو سلمى والله أعلم . وقد ذكر السيوطي في الجامع الكبير (٢/٣٨٧/١) أن أبا سلمى هذا اسمه حريث . فالله تعالى أعلم ».

قلت : ووجدت متابعًا لشيخ البزار هذا . أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء (١٦٧٩) (١٦٧٩) حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي ثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر ثنا أبي به .قلت : وهذا إسناد حسن ، ويمكن أن يرتقى إلى ﴿ صحيح لغيره ﴾ لطريق البزار السابق . وعلى هذا فمن الممكن أن يقال : إن أبا سلام روى الحديث عن ﴿ أبي سلمى الراعي ﴾ ، وثوبان ، والله أعلم .

ثم رواه أيضًا<sup>(١٥)</sup> والنسائي من وجه آخر عن شداد بنحوه .

وقال الطبراني (٢٦): حدثنا عبد الله بن ناجية ، حدثنا محمد بن سعد العوفي ، حدثني أبي ، حدثنا عمّي الحسين ، عن يونس بن نفيع الجدلي ، عن سعد بن جنادة - رضي الله عنه - قال : كنت في أول من أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف ، فخرجت من أهلى من السراة غُدوة ، فأتيت متّى عند العصر ، فتصاعدت في الجبل ثم هبطت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت ، وعلمني : ﴿ قل هو الله أحد ﴾ و﴿ إذا وَلَلْه أَلَاه ، والله أَلَاه ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، وقال : ﴿ هن الباقيات الصالحات » .

وبهذا الإسناد (٢٧): و من قام من الليل فتوضأ ومضمض فاه ، ثم قال : سبحان الله مائة مرة ، والحمد لله مائة مرة ، والله أكبر مائة مرة ، ولا إله إلا الله مائة مرة ، غفرت ذنوبه إلا الدماء ؛ فإنها لا تبطل » .

<sup>(</sup>٦٥) أخرجه أحمد (١٢٣/٤) . وأخرجه ابن أي شيبة في المصنف – (٦٦/٥) – كتاب الدعاء ، باب : ( 10) أخرجه أحمد (١٢٣/٤) . وأخرجه ابن أي شيبة في المصنف – (١٢٥) – كتاب الدعاء ، باب : ( 10) (٢٦٦) (٢٨٠-٧٧/٦) . من طريق الأوزاعي به ، ورجاله ثقات إلا أن حسان بن عطية لم يدرك شدادًا . وأخرجه ابن حبان في صحيحه – (٩٤٥) – (٩٢٥/١-٢١) . وفي الموارد – (٢٤١٨) (٢٤١٨) . ( 10) والطبراني في الكبير – (٧١٥٧) – (٧١٥٧) ، وأبو نعيم في الحلية – (٢٦٦/١) . من طريق هشام بن والطبراني في الكبير – (٧١٥٧) – (٧٤٥/٣) ، وأبو نعيم في الحلية – (٢٦٦/١) . من طريق هشام بن عمار ؛ قال : حدثنا سويد بن عبد العزيز ، قال : حدثنا الأوزاعي ، عن حسان بن عطية عن أبي عبيد مسلم ابن مشكم قال : خرجت مع شداد بن أوس .... فذكره بنحوه قلت : وهذا إسناده ضعيف ، وعلته سويد هذا فإنه ضعيف كما في التقريب .

وأخرجه أحمد (٢٥/٤) ، والترمذي - كتاب الدعوات ، باب : (٣٣) - (٣٤٠٧) (٣٤٠-٤٤٤) والطبراني في الكبير (٢٢٥/١٧٦،٧١٧٦،٧١٧) . من طرق عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء يزيد ابن عبد الله الشخير ، عن الحنظلي أو عن رجل من بني حنظلة ، عن شداد بن أوس ... فذكره . وأخرجه النسائي - كتاب السهو ، باب : نوع آخر من الدعاء - (٤/٣) ) . والطبراني في الكبير (٧١٨٠) من طريق الجريري عن أبي العلاء عن شداد وأخرجه الحاكم (٨/١) من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامي ، عن عكرمة بن عمار قال : سمعت شدادًا أبا عمار يحدث عن شداد بن أوس به . وقال الحاكم : « حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٦٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٥٤٨٣) – (٥١/٦) . وذكره الهيثمي في ( المجمع ) (١٦٩/٧) وقال : « رواه الطبراني وفيه الحسين بن الحسن العوفي وهو ضعيف ) .

<sup>(</sup>٦٧) أخرجه الطبراني في الكبير (٥٤٨٤) - (٥٢/٦) وذكره الهيثمي في ﴿ المجمع ﴾ (٢٦٦٦-٢٦٧) وقال : ﴿ رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسين بن الحسن بن عطية العوفي ، وهو ضعيف ﴾ .

وقال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس ، قوله : ﴿ وَالْبَاقِياتِ الصَّاحَاتِ ﴾ ، قال : هي ذكر الله ؛ قول : لا إله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، وتبارك الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وأستغفر الله ، وصلى الله على رسول الله ، والصيام ، والصلاة ، والحجج ، والصدقة ، والعتق ، والجهاد ، والصلة ، وجميع أعمال الحسنات ، وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض .

وقال العوفي عن ابن عباس: هن الكلام الطيب.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي الأعمال الصالحة كلها(٦٨). واختاره ابن جرير – رحمه الله – .

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة ، وما يكون فيه من الأمور العظام ، كما قال تعالى : ﴿ يُوم تَمُور السماء مورًا \* وتسير الجبال سيرًا ﴾ ، أي : تذهب من أماكنها وتزول ، كما قال تعالى : ﴿ وتمالى : ﴿ وتمالى على الجبال كالعهن المنفوش ﴾ وقال : ﴿ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفًا فيذرها قاعًا صفصفًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتًا ﴾ يذكر [1] تعالى أنه تذهب الجبال ،

<sup>(</sup>٦٨) أخرجه ابن جرير في تفسيره – (٢٥٦/١٥) حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد فذكره .

وقال ابن جرير فإن ظن ظان أن ذلك مخصوص بالخبر الذي رويناه عن أبي هريرة – تقدم برقم (١٣٣) – عن النبي صلى الله عليه وسلم – فإن ذلك بخلاف ما تظن – وذلك أن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – إنما ورد بأن قول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات ، ولم يقل : هن جميع الباقيات الصالحات : ولا كل الباقيات الصالحات ، وجائز أن تكون هذه باقيات صالحات ، وغيرها من أعمال البر أيضًا باقيات صالحات .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ يَقُولُ ﴾ .

وتتساوى [1] المهاد ، وتبقى الأرض ﴿ قاعًا صفصفًا ﴾ أي : سطحًا مستويًا لاعوج فيه ﴿ ولا أُمثًا ﴾ ، أي : لا وادي ولا جبل ، ولهذا قال تعالى : [ ﴿ وترى الأرض بارزة ﴾ ، أي : بادية ظاهرة ، ليس فيها معلم لأحد ، ولا مكان يواري أحدًا ، بل الخلق كلهم ضاحون لربهم ، لا تخفى عليه منهم خافية .

قال مجاهد وتتادة ]<sup>[۲]</sup> : ﴿ وترى الأرض بارزة ﴾ لا خَمَرَ <sup>(٠)</sup> فيها ولا غَيابة <sup>(٠٠)</sup> .

و[٣] قال قتادة : لا بناءَ ولا شُجَر .

وقوله: ﴿ وحشوناهم فلم نغادر منهم أحدًا ﴾ ، أي : وجمعناهم ؛ الأولين منهم والآخرين ، فلم نترك منهم أحدًا ، لا صغيرًا ولا كبيرًا ، كما قال : ﴿ قُلْ إِن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ﴾ وقال: ﴿ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ﴾ .

وقوله [1]: ﴿ وعرضوا على ربك صفًا ﴾ ، يحتمل أن يكون المراد: أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله صفًا واحدًا ، كما قال تعالى : ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صفًا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابًا ﴾ ويحتمل أنهم [1] يقومون صفوفًا صفوفًا كما قال : ﴿ وجاء ربك والملك صفًا صفًا ﴾ .

وقوله: ﴿ لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ﴾ هذا تقريع للمنكرين للمعاد ، وتوبيخ لهم الله المعاد ، وتوبيخ لهم الله على رءوس الأشهاد ، ولهذا قال مخاطبًا لهم : ﴿ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدًا ﴾ ، أي : ما كان ظنكم أن هذا واقع بكم ، ولا أن هذا كائن .

وقوله: ﴿ ووضع الكتاب ﴾ أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير ، والصغير والكبير ، ﴿ فترى المجرمين مشفقين مما فيه ﴾ ، أي : من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة ، ﴿ ويقولون يا ويلتنا ﴾ ، أي : يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمارنا ﴿ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ﴾ ، أي : لا يترك ذنبًا صغيرًا ولا كبيرًا ، ولا عملًا وإن صغر إلا أحصاها ، أي : ضبطها وحفظها .

الحمر - بفتخ الحاء والميم: كل ما سترك من شجر أو بناء أو غيره .

<sup>(\*\*)</sup> الغيابة : الجب ، والوادي .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] – ني ز : ﴿ وَقَالَ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - ني ز : ﴿ أَنْ ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ز ، خ .

وروى الطبراني (٢٩) بإسناده المتقدم في الآية قبلها إلى سعد بن جنادة قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من غزوة حنين ، نزلنا قفرًا من الأرض ليس فيه شيء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اجمعوا ، مَنْ وجد عودًا فليأت به ، ومن وجد حطبًا أو شيئًا فليأت به » . فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركامًا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أترون هذا ؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا ، فليتق الله رجل ، ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة ؛ فإنها محصاة عليه » .

وقوله: ﴿ وَوَجِدُوا مَا عَمَلُوا حَاضِرًا ﴾ ، أي : من خير أو<sup>[1]</sup> شر ، كما قال تعالى : ﴿ يَوْمُ تَجِدُ كُلُ نَفْسُ مَا عَمَلْتُ مِن خير محضرًا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ يَبُأُ الْإِنْسَانَ يُومَئَذُ بِمَا قَدَمُ وأَخْرَ ﴾ وقال تعالىٰ : ﴿ يَوْمُ تَبْلَىٰ السّرائر ﴾ أي : تظهر المخبآت والضمائر.

قال الإمام أحمد ( $^{(V)}$ : حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، عن ثابت ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ ( لكل غادر لواء يوم القيامة  $_{1}^{[V]}$  [ يعرف به » أخرجاه في الصحيحين ، وفي لفظ  $_{1}^{[V]}$  : [ ( يُرفع لكل غادر لواء يوم القيامة  $_{1}^{[V]}$  عند أُسْتِه بقدر غَدْرَته ، يقال : هذه غدرة فلان بن فلان » .

وقوله: ﴿ ولا يظلم ربك أحدًا ﴾ ، أي: فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعها ، ولا يظلم أحدًا من خلقه ، بل يغفر ويصفح ، ويرحم ، ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله ، ويلا النار من الكفار وأصحاب المعاصي ، [ ثم ينجي أصحاب المعاصي  $[ ^{[c]} ]$  ويخلد فيها الكافرون  $( ^{[c]} )$  ، وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم ، قال تعالى : ﴿ إِنْ اللَّهُ لا

<sup>(</sup>٦٩) أخرجه الطبراني في الكبير (٥٤٨٥) (٥٢/٦) حدثني عبد الله بن ناجية ثنا محمد بن سعد العوفي بإسناده المتقدم –

وذكره الهيثمي في ﴿ المجمع ﴾ (١٩٣/١٠) وقال : ﴿ رواه الطبراني وفيه نفيع أبو داود وهو ضعيف ﴾ قلت : في إسناده ﴿ يونس بن نفيع ﴾ وليس نفيع أبا داود كما قال الهيثمي رحمه الله تعالى ، والإسناد فيه ﴿ الحسينِ ابن الحسن بن عطية العوفي ﴾ وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٧٠) أخرجه أحمد (٢٠١٤ ١٥٠،١٤) ، (٢٠،٢٥٠/٣) من طريق عفان حدثنا شعبة به . وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجزية والموادعة ، باب : إثم الغادر للبر والفاجر - (٣١٨٧). ومسلم في صحيحه - كتاب الجهاد والسير ، باب : ( تحريم الغدر ، (١٧٣٧) . من طريقين عن شعبة به . وفي الباب عن أبي سعيد الحدري - عند مسلم (١٧٣٨) . وعبد الله بن مسعود وابن عمر عند البخاري (١٧٣٨) .

<sup>[</sup>۱] - ني خ : ۱ و ، .

 <sup>[</sup>۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .
 [٤] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٦] - في خ : ( الكافرين ) .

<sup>[</sup>٥] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرًا عظيمًا ﴾ ، وقال : ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ﴾ . والآيات في هذا كثيرة .

وقال الإمام أحمد ( $^{(Y)}$ ): حدثنا يزيد ، أخبرنا همام بن يحيئ ، عن القاسم بن عبد الواحد المكي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاشتريت بعيرًا ثم شددت عليه رحلي  $^{(Y)}$  ، فسرت عليه شهرًا حتى قدمت عليه الشام ، فإذا عبد الله بن أنيس ، فقلت للبواب : قل له : جابر على الباب . فقال : ابن عبد الله ؟ فقلت : نعم . فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته ، فقلت : حديث بلغني عنك  $^{(Y)}$  أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص ، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه . فقال : سمعت  $^{(Y)}$  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحشر الله - عز وجل - الناس يوم القيامة - أو قال : العباد - عراة غرلًا بُهُمًا » . قلت  $^{(Y)}$  : وما ( بهمًا ؟» قال : ليس معهم شيء ( ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد ، كما يسمعه من قرب : أنا الملك ، أنا الديان ، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ، ولا ينبغي من أهل النار حق حتى أقصه منه ، ولا ينبغي حتى اللطمة » . قال : قلنا : كيف وإنما نأتي الله - عز وجل - عراة غرلًا بهمًا ؟ قال : حتى اللطمة » . قال : قلنا : كيف وإنما نأتي الله - عز وجل - عراة غرلًا بهمًا ؟ قال : والمسئات والسيئات » .

وعن شعبة ، عن العوام بن مزاحم ، عن أبي عثمان ، عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة » . رواه عبد الله ابن الإمام أحمد (٢٠٠) ، وله شواهد من وجوه أخر ، قد ذكرناها عند قوله تعالى : ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا ﴾ وعند قوله تعالى : ﴿ إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ﴾ .

[٢] - سقط من : ز .

<sup>(</sup>٧١) إسناد حسن ، أخرجه أحمد (٤٩٥/٣) ، والبخاري في الأدب المفرد – (٩٧٠) ، وفي خلق أفعال العباد (٥٩) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل به .

وذكره البخاري معلقًا في الصحيح - كتاب العلم ، باب : ﴿ الحروج في طلب العلم ﴾ - (١٧٣/١) . وله طرق أخرى عن جابر – انظر فتح الباري لابن حجر – (١٧٤/١) .

<sup>(</sup>٧٢) تقدم تخريجه [ سورة الأنعام / آية ٣٩/ رقم ٤٧] .

<sup>[</sup>١] – ني ز : ﴿ رحل ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ني خ : ﴿ فسمعته ﴾ .

<sup>[</sup>٤] – نبي خ : ﴿ فقلت ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ت : ( رجل ) .

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ آمْرِ رَيِّهِ ۚ أَفَلَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَتَكُهُ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا بِثْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ﴿ فَإِلَ

يقول تعالى منبها بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم ، ومقرعًا لمن اتبعه منهم ، وخالف خالقه ومولاه ، الذي أنشأه وابتداه ، بألطاف رزقه غذاه ، ثم بعد هذا كله والى إبليس ، وعادى الله ، فقال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَائِكَةُ اسْجَدُوا ﴾ ، أي : لجميع الملائكة كما تقدم تقريره في أول سورة البقرة ﴿ اسْجَدُوا لآدم ﴾ أي : سجود تشريف وتكريم وتعظيم ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبِّكُ لَلْمَلَائِكَةَ إِنِي خَالَقَ بَشْرًا مَنْ صَلْصَالُ مِنْ حَما مَسْنُون \* فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴾ .

وقوله: ﴿ فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ﴾ أي: خانه أصله ، فإنه خلق من مارج من نار ، وأصل خلق الملائكة من نور ، كما ثبت في صحيح مسلم (٢٣) عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خلقت الملائكة من نور ، وخلق إبليس من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم » . فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه ، وخانه الطبع عند الحاجة ، وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة ، وتشبه بهم وتعبد وتنسك ، فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة .

ونبه تعالى هاهنا على أنه من الجن ، أي : علِما<sup>[1]</sup> أنه خلق من نار ، كما قال : ﴿ أَنَا خَيْرَ مَنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طَيْنَ ﴾ . قال الحسن البصري : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط ، وإنه لأصل الجن ، كما أن آدم – عليه السلام – أصل البشر . رواه ابن جرير (٢٤) بإسناد صحيح .

وقال الضحاك عن ابن عباس: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة، يقال لهم[٢]

<sup>(</sup>٧٣) أخرجه مسلم في صحيحه – كتاب الزهد والرقائق ، باب : في أحاديث متفرقة ، (٦٠) – (٢٩٩٦) . وانظر ما تقلم [ سورة الأعراف/ آية ٢١/ ح ١٣ ، ١٤] .

<sup>(</sup>٧٤) إسناده صحيح ، أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٢٦/١) (٢٢٦/١) ، وأبو الشيخ في العظمة – (٣٤) إسناده صحيح ، أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٢٠/١٥) . من طريقين عن عوف الأضداد (ص٣٣٧) . من طريقين عن عوف الأعرابي عن الحسن البصري به .

<sup>[</sup>١] - سقط من ز.

الجن ، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة ، قال : وكان اسمه الحارث ، وكان خازنًا من خوان الله عن الحواد الحية ، وخلقت الجن الله الله الله الله عن نار ، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت .

وقال الضحاك أيضًا عن ابن عباس: كان إبليس من أشراف [٢] الملائكة وأكرمهم قبيلة ، وكان خازنًا على الجنان ، وكان له سلطان [ السماء ][٦] الدنيا وسلطان الأرض ، وكان مما سولت له نفسه من قضاء الله: أنه رأى أن له بذلك شرفًا على أهل السماء ، فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله ، فاستخرج الله ذلك الكبر منه حيث أمره بالسجود لآدم فاستكبر وكان من الكافرين .

قال ابن عباس: وقوله: ﴿ كَانَ مَنَ الْجِنْ ﴾ ، أي: من خزان الجنان [٤] ، [ كما يقال للرجل: مكي ، ومدني ، وبصري ، وكوفي . وقال ابن جريج ، عن ابن عباس نحو ذلك .

وقال سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : هو من خزان الجنة ][<sup>0]</sup> ، وكان يدبر أمر السماء الدنيا . رواه ابن جرير من حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد به .

وقال سعيد بن المسيب : كان رئيس ملائكة سماء الدنيا .

وقال ابن إسحاق عن خلاد بن عطاء ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه [٢٦] عزازيل ، وكان من سكان الأرض ، وكان من أشد الملائكة اجتهادًا وأكثرهم علمًا ، فذلك دعاه إلى الكبر ، وكان من حي يسمون : حيًا [٢٧] .

وقال ابن جريج ، عن صالح مولى التوأمة ، وشريك بن أبي نمر - أحدهما أو كلاهما - عن ابن عباس قال : إن من الملائكة قبيلة من الجن ، وكان إبليس منها ، وكان يسوس ما بين السماء والأرض ، فعصى ، فسخط الله عليه ، فمسخه شيطانا رجيمًا ، لعنه الله محسوحًا . قال : وإذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه ، وإذا كانت في معصية فارجه .

وعن سعيد بن جبير أنه قال: كان من الجنانين الذين يعملون في الجنة.

<sup>[</sup>١] - ني ز ، خ : ﴿ من ﴾ . [٢] - ني خ : ﴿ أَشْرَفَ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ت . [٤] - في ز : ﴿ الجنة ﴾ .

<sup>[</sup>ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

٢٦٦ - سقط من : ز . [٧] - في ز : و جنًّا ) .

وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف ، وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها ، والله أعلم بحال كثير منها ، ومنها ما قد يقطع بكذبه ؛ لمخالفته الحق الذي بأيدينا ، وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة ؛ لأنها لاتكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان ، وقد وضع فيها أشياء كثيرة ، وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون [1] عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين ، كما لهذه الأمة من الأثمة العلماء ، والسادة الأتقياء ، والأبرار النجباء ، من الجهابذة النقاد ، والحفاظ الجياد ، الذين دونوا الحديث وحرروه ، وعرفوا والأبرار النجباء ، من الجهابذة النقاد ، والحفاظ الجياد ، الذين دونوا الحديث ومروه ، وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين ، وغير ذلك من أصناف الرجال ، كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي ، خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه النبوي والمقام المحمدي ، خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عنهم وأرضاهم ، وجعل جنات الفردوس مأواهم ، وقد فعل .

وقوله: ﴿ فَفُسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِهُ ﴾ ، أي : فخرج عن طاعة الله ؛ فإن الفسق : هو الخروج ، يقال [17] : فسقت الرطبة ، إذا خرجت من أكمامها ، وفسقت الفأرة من مجمعرها ، إذا خرجت منه للعيث[1] والفساد .

ثم قال تعالى مقرعًا وموبخًا لمن اتبعه وأطاعه: ﴿ أَفْتَتَخَذُونُهُ وَذُرِيتُهُ أُولِياءَ مَن دُونِي ﴾ أي: بدلًا عني ؛ ولهذا قال: ﴿ بئس للظالمين بدلًا ﴾ .

وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها ، ومصير كل من الفريقين ؛ السعداء والأشقياء في سورة يس : ﴿ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلًا كثيرًا أفلم تكونوا تعقلون ﴾ .

### الله مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الشَّمِيةِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ اللهُ اللهُ عَشْدًا شَ

يقول تعالى : هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم ، لا يملكون شيقًا ، ولا أشهدتهم [ خلقي للسلموات ][<sup>1</sup> والأرض ، ولا كانوا إذ ذاك موجودين ؛ يقول تعالى :

<sup>[</sup>١] - في ز : ( يتقون ) . [٢] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ﴿ يَقُولُ ﴾ . [2] – في ز : ﴿ لَلْعَبْثُ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - ما بين المعكوفتين في خ : ﴿ خلق السموات ﴾ .

أنا المستقل بخلق الأشياء كلها ، ومدبرها ومقدرها وحدي ، ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ، ولا مشير ولا نظير ، كما قال : ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ... ﴾ . الآية ؛ ولهذا قال : ﴿ وما كنت متخذ المضلين عَضَدًا ﴾ قال مالك : أعوانًا .

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُدَ فَلَعَوْهُمْ فَلَدْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا آنِ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا آنِ

يقول تعالى مخبرًا عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رءوس الأشهاد ، تقريمًا لهم وتوبيخًا : ﴿ نادوا شركائي الذين زعمتم ﴾ أي : في دار الدنيا ، ادعوهم اليوم ينقذونكم مما أنتم فيه ، كما قال تعالى : ﴿ ولقد جنتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ﴾ .

وقوله: [﴿ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ﴾ ، كما قال :﴿ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ﴾ ، وقال : ﴿ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من الايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ واتخذوا من [ دون الله ][1] آلهة ليكونوا لهم عزًّا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدًّا ﴾ .

وقوله: ﴿ وجعلنا بينهم موبقًا ﴾ قال ابن عباس وقتادة وغير واحد: مهادًا .

وقال قتادة : ذكر لنا أن عمرًا [<sup>٢٦]</sup> البكالي حدث عن عبد الله بن عمرو قال : هو واد عميق ، فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة .

وقال قتادة ﴿ مَوْبِقًا ﴾ : واديًا في جهنم.

وقال ابن جرير (٢٠٠) : حدثني محمد بن سنان القزاز ، حدثنا عبد الصمد ، حدثنا يزيد بن

(٧٥) ابن جرير في تفسيره (٢٦٥/١٥) ، وأخرجه البيهقي في « البعث » (٤٧٢) من طريق علي بن المديني حدثنا عبد الصمد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤١٤/٤) إلى أحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين في ز : ﴿ دُونُه ﴾ . [٢] – في ز ، خ : ﴿ عَمْرٍ ﴾ .

رهم[١٦] ، سمعت أنس بن مالك يقول في قول اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَجَعَلَنَا بَيْنِهُم مُوبِقًا ﴾ ، قال : واد في جهنم من قيح ودم .

وقال الحسن البصري: ﴿ مُوبِقًا ﴾: عداوة .

والظاهر من السياق هاهنا: أنه المهلك ، ويجوز أن يكون واديًا في جهنم أو غيره ، إلا أن الله تعالى أخبر أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ، ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا ، وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة ، فلا خلاص لواحد من الفريقين إلى الآخر ، بل بينهما مهلك ، وهول عظيم وأمر كبير .

وأمًّا إن جعل الضمير في قوله: ﴿ بينهما ﴾ عائدًا إلى المؤمنين والكافرين ، كما قال عبدالله ابن عمرو: إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به ، فهو كقوله تعالى : ﴿ ويومُ تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ﴾ وقال: ﴿ يومئذ يصدَّعُون ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ﴾ وقال تعالى : ﴿ ويوم نحشوهم جميعًا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدًا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ .

وقوله: ﴿ وَرَأَىٰ الْجُرِمُونَ النَّارِ فَظُنُوا أَنْهُم مُواقعُوها وَلَم يَجِدُوا عَنْهَا مُصَرِفًا ﴾ ، أي : أنهم لما عاينوا جهنم حين جيء بها ، تقاد بسبعين ألف زمام ، مع كل زمام سبعون [٢] ألف ملك ، فإذا رأى المجرمون النار تحققوا لا محالة أنهم مواقعُوها ، ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم ، فإن توقع العذاب والحوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز .

وقوله [٣] : ﴿ ولم يجدوا عنها مصرفًا ﴾ ، أي : وليس لهم طريق يعدل بهم عنها ، ولا بد لهم منها .

قال ابن جرير (<sup>(۲۱)</sup>: حدثني يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن [ الكافر يرى ][٤] جهنم ، فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة » .

(٧٦) إسناده ضعيف ، ابن جرير في تفسيره - (٢٦٥/١٥) ورواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم ضعفها أبو داود وغيره ، وانظر ما بعده .

<sup>[</sup>١] - في م : و درهم ١ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٤] - ما بين المعكوفتين في ز : ﴿ الْكَافِرِينِ فِي ﴾ .

<sup>[</sup>٢] – ني ز ، خ : ﴿ سبعين ﴾ .

وقال الإمام أحمد (٧٧٠): حدثنا حسن ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الحدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ينصب للكافر مقدار خمسين ألف سنة كما لم يعمل في الدنيا ، وإن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة » .

# وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءِ جَدَلًا (أَنَّ الْفَرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثُرَ شَيْء

يقول تعالى : ولقد بينا للناس في هذا القرآن ، ووضحنا لهم الأمور ، وفصلناها كي لا يضلوا عن الحق ، ويخرجوا عن طريق الهدى ، ومع هذا البيان ، وهذا الفرقان ، الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة ، والمعارضة للحق بالباطل ، إلا من هدى الله ، وبصره لطريق النجاة .

قال الإمام أحمد (٧٨): حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني علي بن الحسين ، أن حسين بن علي أخبره ، أن علي بن أبي طالب أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ، فقال : ﴿ أَلا تصليان ؟ ﴾ فقلت : يا رسول الله ؟ إنما أنفسنا بيد الله ، فإذا شاء أن يعثنا بعثنا . فانصرف حين قلت ذلك ، ولم يرجع إليّ شيئًا ، ثم سمعته وهو مول [٢٦] يضرب فخذه يقول [٢٦] .

(۷۷) - إسناده ضعيف ، المسند حديث رقم (۱۱۷۳۱) (۷۰/۳) . وأخرجه أبو يعلى (۱۳۸۰/۲) حدثنا زهير ، حدثنا الحسن بن موسى به . وابن حبان (۲۰۸۱/۸ - موارد ) ، والحاكم في و المستدرك ، (٤/ ٥٩٧) . من طرق ثلاثة عن ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج به .

وقال الحاكم : ( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في ( المجمع ) (٣٣٩/١٠) وقال : ( رواه أحمد وأبو يعلى ، وإسناده حسن على ما فيه من ضعف ) . وزاد نسبته السيوطي في ( الدر المنثور ) (١٥/٤) إلى ابن مردويه .

#### فائدة:

وقع هذا الحديث في و صحيح ابن حبان ، - المطبوع - (٧٣٥٢/١٦) من طريق ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا السمح حدثه عن ابن محجيرة عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : فذكر هذا الحديث .

(٧٨) أخرجه أحمد (١١٢/١) و(٩١/١) من طريق آخر عن محمد بن مسلم الزهري به . وابنه عبد الله في زياداته على المسند (٧٧/١) من طريق الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التهجد ، باب : تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على =

<sup>[</sup>١] - في ز، خ: (يقول). [٢] - سقط من: خ.

﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانَ أَكْثُرُ شَيْءَ جَدَلًا ﴾ . أخرجاه في الصحيحين.

يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه ، وتكذيبهم بالحق البين الظاهر ، مع ما يشاهدون من الآيات والدلالات الواضحات ، وأنه مامنعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عيانًا ، كما قال أولئك لنبيهم : ﴿ فأسقط علينا كسفًا من السماء إن كنت من الصادقين ﴾ وآخرون قالوا : ﴿ اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ﴾ ، وقالت قريش : ﴿ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثنا بعذاب أليم ﴾ ، ﴿ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ﴾ إلى غير ذلك [ من الآيات الدالة على ذلك ]

ثم[7] قال : ﴿ إِلا أَن تأتيهم سنة الأولين ﴾ ، من غشيانهم بالعذاب ، وأخدهم عن آخرهم ، ﴿ أُو يأتيهم العذاب قبلًا ﴾ أي : يرونه عيانًا مواجهة ومقابلة [7] . ثم قال تعالى : ﴿ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ﴾ ، أي : قبل العذاب مبشرين من صدقهم وآمن بهم ، ومنذرين من كذبهم وخالفهم .

ثم أخبر عن الكفار بأنهم: يجادلون ﴿ بالباطل ليدحضوا به ﴾ ، أي : ليضعفوا به ﴿ وَاتَخَذُوا آيَاتِي وَمَا أَنْدُرُوا ﴿ الْحَقِ ﴾ الذي جاءتهم به الرسل ، وليس ذلك بحاصل لهم ﴿ وَاتَخَذُوا آيَاتِي وَمَا أَنْدُرُوا هَزُوًا ﴾ ، أي : التخذوا الحجج والبراهين ، وخوارق العادات التي بعث بها الرسل ، وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب ﴿ هَزُوا ﴾ ، أي : سخروا منهم في ذلك ، وهو أشد التكذيب .

[٢] - سقط من : ز .

<sup>=</sup> صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب ... (١١٢٧) (١٠/٣) . ومسلم في صحيحه – كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : ما روى فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح – (٢٠٦) – (٧٧٥) . والنسائي – كتاب قيام الليل ، باب : الترغيب في قيام الليل – (٢٠٥/٣-٢٠١٠) من طرق عن الزهري به .

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز .

يقول تعالى: وأي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها ، أي : تناساها وأعرض عنها ، ولم يصغ لها ، ولا ألقى إليها بالآ ﴿ ونسي ما قدمت يداه ﴾ ، أي : من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة ﴿ إنا جعلنا على قلوبهم ﴾ أي : قلوب هؤلاء ﴿ أَكنة ﴾ ، أي : أغطية وغشاوة ﴿ أَن يفقهوه ﴾ ، أي : لئلا يفهموا هذا القرآن والبيان ، ﴿ وفي آذانهم وقرًا ﴾ ، أي : صممًا معنويًا عن الرشاد ﴿ وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذًا أبدًا ﴾ .

وقوله : ﴿ وَرَبِكُ الْغَفُورُ ذُو الرَّحِمَةُ ﴾ ، أي : و<sup>[1]</sup> ربك - يا محمد - غفور ذو رحمة واسعة ، ﴿ لُو يُؤاخِذُهُم بِمَا كسبوا لعجل لهم العذاب ﴾ ، كما قال : ﴿ وَلُو يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسُ بِمَا كَسبوا مَا تَرِكُ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَةً ﴾ وقال : ﴿ وَإِنْ رَبِكُ لَذُو مَغْفُرَةً لَلنَاسُ عَلَى ظَلْمُهُمْ وَإِنْ رَبِكُ لَشْدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ والآيات في هذا كثيرة .

ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفر ، وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد ، ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد ، وتضع كل ذات حمل حملها ؛ ولهذا قال : ﴿ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثِلًا ﴾ أي : ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل .

وقوله: ﴿ وتلك القرئ أهلكناهم لما ظلموا ﴾ أي: الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم ﴿ وجعلنا لمهلكهم موعدًا ﴾ أي: جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين ، لا يزيد ولا ينقص ، أي: وكذاك أنتم أيها المشركون ، احذروا أن يصيبكم ما أصابهم ، فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي ، ولستم بأعز علينا منهم ، فخافوا عذابي ونذر .

<sup>[</sup>١] - سقط من خ .

وَإِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَمْهُ لَا أَبْرَحُ حَقَّ أَبِلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَو أَمْضِى حُقُبًا فَأَغَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَعْرِ سَرَيًا حُوتَهُمَا فَأَغَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَعْرِ سَرَيًا وَقُبُا فَا فَلَمَا بَلَغَا بَعْمَع بَيْنِهِمَا نَسِيا حُوتَهُمَا فَأَغَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَعْرِ سَرَيًا فَلَا الْفَيْعَالَ اللهَ فَا أَذَنَا عَذَا فَلَا اللهَ عَلَا اللهَ فَا أَنْ اللهَ اللهَ عَلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ قَلَ أَرْهَيْنَ إِذَ أُونِينَا إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ اللهُ ا

سبب قول موسىٰ لفتاه – وهو يوشع بن نون – هذا الكلام أنه ذُكر له أن عبدًا من عباد الله بمجمع البحرين ، عنده من العلم ما لم يحط [٢] به موسىٰ ، فأحب الذهاب إليه ، وقال لفتاه ذلك : ﴿ لا أبرح ﴾ ، [ أي : لا أزال سائرًا [[7]] ﴿ حتىٰ أبلغ مجمع البحرين ﴾ أي : [ لا أزال سائرًا [[7]] هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين ، قال الفرزدق : في [ لا أزال سائرًا حتى أبلغ [[7]] هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين ، قال الفرزدق : فما برحوا حتى تهادت نساؤهم ببطحاء ذي قار عياب [2] اللطائم قال قتادة وغير واحد: وهما بحر فارس مما يلي المشرق ، وبحر الروم مما[6] يلي المغرب .

وقال محمد بن كعب القرظي : مجمع البحرين عند طنجة . يعني في أقصى بلاد المغرب . فالله أعلم .

وقوله: ﴿ أَو أَمضي حقبًا ﴾ أي: ولو أني أسير حقبًا من الزمان.

قال ابن جرير (٢٩١) - رحمه الله - : ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقب في لغة قيس : سنة . ثم روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال : الحقب ثمانون سنة . وقال مجاهد : سبعون خريفًا . وقال عليّ بن أبي طلحة : عن ابن عباس ، قوله : ﴿ أَو أَمضي حقبًا ﴾ ،

<sup>(</sup>۲۹) انظر تفسير ابن جرير – (۲۲۱/۱۵) .

<sup>[</sup>١] - في ز: ( يحيط ) .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكونتين سقط من خ .

<sup>[</sup>٤] - في ز : « عات ۽ .

<sup>[</sup>٢] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز .

<sup>[</sup>٥] - في خ ، ت : ( ما ) .

قال : دهرًا . وقال قتادة ، وابن زيد مثل ذلك .

وقوله: ﴿ فَلَمَا بِلَغَا مَجْمَعُ بِينِهُمَا نَسِياً حَوْتُهُما ﴾ ، وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه ، وقيل له: متى فقدت الحوت فهو ثمة ، فسارا حتى بلغا مجمع البحرين ، وهناك عين يقال لها عين الحياة ، فناما هنالك ، وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء ، فاضطرب ، وكان في مكتل مع يوشع ، وطفر من المكتل إلى البحر ، فاستيقظ يوشع عليه السلام وسقط الحوت في البحر ، وجعل يسير فيه ، والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده ؟ ولهذا قال تعالى : ﴿ فَاتَحْدُ سَبِيلُهُ فِي البحر سَوبًا ﴾ أي : مثل السرب في الأرض .

قال ابن جريج: قال ابن عباس: صار أثره كأنه حجر.

وقال العوفي عن ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيقًا من البحر إلا يبس، حتى يكون[١] صخرة .

وقال محمد بن إسحاق (٨٠٠ : عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن أبيّ بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر حديث ذلك : « ما انجاب ماء منذ كان الناس غيره ، ثبت مكان الحوت الذي فيه ، فانجاب كالكوة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلكه فقال : ﴿ ذلك ماكنا نبغ ﴾ » .

وقال قتادة : سرب<sup>[٢٦]</sup> من الجو<sup>[٣]</sup> حتى أفضى إلى البحر ، ثم سلك ، فجعل لايسلك فيه طريقًا إلا جعل ماء جامدًا .

وقوله : ﴿ فَلَمَا جَاوِزًا ﴾ ، أي : المكان الذي نسيا الحوت فيه . ونسب النسيان إليهما وإن كان يوشع هو الذي نسيه ، كقوله تعالىٰ : ﴿ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ﴾ وإنما يخرج من المالح في أحد القولين .

فلما ذهبا عن المكان الذي نسياه فيه مرحلة ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ لَفْتَاهُ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا ﴾ أي : الذي جاوزا فيه المكان ﴿ نصبًا ﴾ ، يعني : تعبًا ﴿ قَالَ أَرَايِتَ إِذْ أُونِنا إِلَىٰ الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ﴾ قال قتادة : وقرأ ابن مسعود : [ وما أنسانيه ][أع [ أن أذكره ][أع [ إلا الشيطان ][أع ؛ ولهذا

(٨٠) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٧٣/١٥) حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، قال : ثنى محمد بن إسحاق به . وذكره السيوطي في الدر المنثور - (٢٦٦٤) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>[</sup>١] - ني خ : ( تكون ) .

<sup>[</sup>۲] - في خ : « سربه » . [۳] - في خ ، ت : « البر » .

<sup>[</sup>٤] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ . [٥] - في ز : ﴿ أَنْ أَذْكُرُكُهُ ﴾ .

<sup>[7] -</sup> ما بين المعكونتين سقط من : ز .

قال : ﴿ وَاتَخَذَ سَبِيلَهُ ﴾ أي : طريقه ﴿ في البحر عجبا ، قال ذلك ما كنا نبغ ﴾ أي : هذا هو<sup>[1]</sup> الذي نطلب ﴿ فارتدا ﴾ ، أي : رجعا ﴿ علىٰ آثارهما قصصًا ﴾ ، أي : طريقهما ﴿ قصصًا ﴾ ، أي : طريقهما ﴿ قصصًا ﴾ ، أي :

﴿ فوجدا عبدًا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمًا ﴾ ، وهذا هو الخضر - عليه السلام - كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلك .

قال البخاري ( $^{(1)}$ : حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو بن دينار ، أخبرني سعيد ابن جبير ، قال : قلت لابن عباس : إن نوفًا البكالي  $^{[7]}$  يزعم أن موسىٰ صاحب الخضر ليس هو موسىٰ صاحب بني إسرائيل ؟!

قال ابن عباس: كذب عدو الله ، حدثنا أبيّ بن كعب - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم يقول: « إن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل ، فسئل : أي الناس أعلم ؟ فقال [٢]: أنا . فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه ، فأوحى الله إليه : إن عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك . فقال موسى : يارب ؛ وكيف لي به ؟ قال : تأخذ معك حوتًا تجعله بمكتل ، فحيثما فقدت الحوت فهو ثَمَّ . فأخذ حوتًا فجعله بمكتل ، ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون - عليهما [٤] السلام - حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناما ، واضطرب الحوت في المكتل ، فخرج منه فسقط في البحر في المكتل ، فخرج منه فسقط في البحر في المكتل ، فخرج منه فسقط في البحر الطاق ، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت ، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما ، حتى الطاق ، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت ، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما ، حتى الطاق ، فلما استيقظ نسي حاوز المكان الذي أمره الله به ، قال له فتاه : ﴿ أَرأيت إذ أُوينا يبحد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به ، قال له فتاه : ﴿ أَرأيت إذ أُوينا عجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به ، قال له فتاه : ﴿ أَرأيت إذ أُوينا عجبًا ﴾ قال : فكان للحوت سربًا ، ولموسى وفتاه عجبًا ﴿ فقال ذلك ما كنا نبغي فارتدا عجبًا ﴾ قال : فكان للحوت سربًا ، ولموسى وفتاه عجبًا ﴿ فقال ذلك ما كنا نبغي فارتدا عجبًا ﴾ قال : فكان للحوت سربًا ، ولموسى وفتاه عجبًا ﴿ فقال ذلك ما كنا نبغي فارتدا

<sup>(</sup>٨١) أخرجه البخاري - كتاب التفسير ، باب : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَفْتَاه ... (٤٧٢٥) ، وأُنورجه مسلم - كتاب الفضائل ، باب : من فضائل الخضر ، عليه السلام (١٧٠) - (٢٣٨٠) . وأبو داود - كتاب السنة ، باب : في القدر - (٤٧٠٧) مختصرًا ، والترمذي - كتاب تفسير القرآن ، باب : ﴿ وَمِنْ سُورَةَ اللَّهُ فَيُ اللَّهُ وَ الكَبْرِي - كتاب التفسير ، باب : قوله تعالى : ﴿ أُرأيت إِذْ أُويِنَا إِلَى اللَّهُ فَيْ مَسْنَدُه (١١٨٠٥) . من طرق عن سفيان بن عيينة الصخرة ... ٤ (١١٣٠٨) - (٢٨٩/٦) . وأحمد في مسنده (١١٨/٥) . من طرق عن سفيان بن عيينة

<sup>[</sup>۱] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>۲] - في ز: ( البكاي ) .

<sup>[</sup>٣] - ني خ ، ت : ﴿ قال ۽ .

<sup>[</sup>٤] - في ت: ( عليها ) .

على آثارهما قصصًا ﴾ قال : فرجعا يقصان أثرهما [حتى انتهيا إلى الصخرة ][١٦] ، فإذا رجل مسجَّى بنوب ، فسلم عليه موسى ، فقال الخضر : وأنى بأرضك السلام ؟ قال : أنا موسى . قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم ، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدًا . ﴿ قَالَ إنك لن تستطيع معي صبرًا ﴾ ، يا موسى ، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت ، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه . فقال موسى : ﴿ ستجدني إن شاء اللَّهُ صابرًا ولا أعصى لك أمرًا ﴾ قال له الخضر : ﴿ فإن [٢] اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتلى أحدث لك منه ذكرًا ﴾ .

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوه، فعَرَفوا الخضر فحملوه[١٦] بغير نول ، فلما ركبا في السفينة ، لم يَفْجأً إلا والخضر قد قلع لوحًا من ألواح السفينة بالقدوم ، فقال له موسى : قد حملونا بغير نول ، فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟ ! ﴿ لقد جئت شيئًا إمرًا \* قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرًا \* قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرًا ﴾ ، - قال : وقال رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم : ( كانت [٤] الأولى من موسى نسيانًا ». قال : ( وجاء عصفور فنزل علي حرف السفينة ، فنقر في البحر نقرة[٥] ، فقال له الخضر : ما علمي وعلمك في علم اللَّه إلا مثل مانقص هذا العصفور من هذا البحر .

ثم خرجا من السفينة ، فبينما هما يمشيان على الساحل ، إذا أبصر[٦] الخضر غلامًا يلعب مع الغلمان ، فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله ، فقال له موسى : ﴿ أَقَتَلَتَ نَفْسًا زَكِيةً بغير نفس لقد جئت شيئًا نكرًا ﴾ قال : ﴿ أَلَمَ أَقُلُ لَكَ إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا ﴾ قال : ( وهذه أشد من الأولى ﴿ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرًا \* فانطلقا حتى إذًا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض ﴾ قال : مائل[٧] . فقال الخضر بيده ﴿ فأقامه ﴾ فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا ، ﴿ لُو شُئْتَ لِاتَّخَذْتَ عَلَيْهُ أَجِرًا ﴿ قَالَ هَذَا فُرَاق بيني وبينك سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرًا ﴾ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : ﴿ وَدَدُنَا أَنْ مُوسَىٰ كَانَ صَبَّر ؛ حَتَّىٰ يَقْصَ اللَّهُ عَلَيْنَا مَنْ خَبَّرَهُمَا ﴾ .

قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا ) ، وكان يقرأ : ﴿ وَأَمَا الْغَلَامُ فَكَانَ كَافْرًا وَكَانَ أَبُواْهُ مؤمنين ﴾ .

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] - ني ز : ﴿ فحملوهم ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٧] - ني ز : ﴿ مَائِلًا ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - في خ : ﴿ قَالَ فَإِنْ ﴾ .

<sup>[</sup>٤] – في خ ، ت : ﴿ فكانت ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في ز: ( بصر).

ثم رواه البخاري  $^{(\Lambda^1)}$  عن قتيبة ، عن سفيان بن عيينة ... فذكر نحوه وفيه : « فخرج موسى ، ومعه فتاه يوشع بن نون ، ومعهما الحوت ، حتى انتهيا إلى الصخرة ، فنزلا عندها » ، قال : « فوضع موسى رأسه فنام » ، قال سفيان : وفي حديث غير عمرو قال : « وفي أصل الصخرة عين يقال لها : الحياة ، لا يصيب من مائها شيء إلا حيى ، فأصاب الحوت من ماء تلك العين » . قال : « فتحرك ، وانسل من  $[ \ ]^{[1]}$  المكتل فدخل البحر ، فلما استيقظ قال موسى لفتاه : ﴿ آتنا غداءنا ﴾ » . كذا قال ، وساق الحديث : « ووقع عصفور على حرف السفينة ، فغمس منقاره في البحر ، فقال الخضر لموسى : ما علمي ، وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره . وذكر تمامه بنحوه .

وقال البخاري (٨٣) أيضًا: حدثنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا هشام بن يوسف ، أن ابن جريج أخبرهم ، قال : أخبرني يعلى بن مسلم، وعمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه ، وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال : إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال : سلوني . فقلت : أي أبا عباس - جعلني الله فداك - بالكوفة رجل قاص يقال له : نوف ، يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل ؟ أمَّا عمرو فقال لي : قال : كذب عدو الله ! وأما يعلى فقال لي : قال ابن عباس : حدثني أبيّ بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « موسى رسول الله ذكر الناس يومًا ، حتى إذا فاضت العيون ، ورقت القلوب ، ولَّىٰ ، فأدركه رجل ، فقال : أي رسول الله ، هل في الأرض [ أحد ][٢] أعلم منك ؟ قال : لا . فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم [ إلى الله ][١] ، قيل: بلَّني. قال: أي [2] رب، وأين؟ قال: بمجمع البحرين. قال: أي [1] رب، اجعل لي [٢] علمًا أعلم [ ذلك به [٢] . [ قال لي عمرو قال [٢] : حيث يفارقك الحوت ." وقال لي يعلني : خذ حوتاً ميتًا حيث ينفخ فيه الروح فأخذ حوتًا فجعله في مكتل ، فقال لفتاه : لا أكلفك إلا أن تخبرني حيث يفارقك الحوت . قال : ما كلفت كبيرًا . فذلك قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَفْتَاهُ ﴾ يوشع بن نون - ليست عن [٩] سعيد بن (٨٢) أخرجه البخاري - كتاب التفسير ، باب ( قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ، (٤٧٢٧) حدثني قتيبة بن سعید حدثنی سفیان بن عبینة به .

(٨٣) أخرجه البخاري – كتاب التفسير ، باب : فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما .... ، (٢٢٦) .

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين في ز ، خ : ﴿ تلك ﴾ . [٢] – سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكوفتين في خ : ﴿ إِلَيْهِ ﴾ . [٤] – سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : خ . [٦] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٧] – ما بين المعكوفتين في خ : ﴿ به ذلك ﴾ . [٨] – في خ : ﴿ قال لي عمرو ﴾ .

<sup>[</sup>٩] - في خ ، ت : ( عند ) .

[ قال : فقال لي عمرو : هكذا كأن أثره في حجر ]<sup>[10]</sup> ، وحلق بين إبهاميه والتي تليانهما [٦] . قال : ﴿ لَقَدُ لَقَيْنَا مِن سِفُرِنَا هَذَا نُصِبًا ﴾ قال [٧] : وقد قطع الله عنك [٨] النصب - ليست هذه عن سعيد - أخبر فرجعا فوجداً خضرًا . قال : قال عثمان بن أبي سلمان : « على طنفسة خضراء على كبد البحر » . قال سعيد بن جبير : « مسجى بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه ، وطرفه تحت رأسه » . « فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه ، وقال : هل بأرض من سلام ؟ من أنت ؟ قال : أنا موسىٰى . قال : موسىٰ بني إسرائيل ؟ قال : نعم . قال : فما شأنك ؟ قال : جئتك لتعلمني ثما علمت رشدًا . قال : يَكْفَيْكُ التَّوْرَاةُ بَيْدُكُ وَأَنْ الوَّحِي يَأْتِيكُ 1 يَا مُوسَىٰ ، إِنْ لَيْ عَلَمًا لَا يَنْبغي لَكَ أَنْ تَعْلَمُهُ ، وإن لك علمًا لا ينبغي لي أن أعلِمه . فأخذ طاثر بمنقاره من البحر ، [ فقال : واللَّه ما علمي وعلمك في جنب علم الله ، إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر ][٩] . حتىٰ إذًا ركبًا في السفينة وجداً [ معابر صغارًا ][''آ ، تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخر - عرفوه - فقالوا : عبد الله الصالح » - قال : فقلنا لسعيد : خضر ؟ قال : نعم - و لا نحمله بأجر . فخرقها ووتد فيها وتدًا ، قال موسى : ﴿ أَحْرَقْتُهَا لَتَغْرِقَ أهلها لقد جئت شيئًا إمرًا ﴾ ، قال مجاهد : منكرًا ( ﴿ قال أَلَم أَقَل إِنَّكُ لَن تستطيع معى صبرًا ﴾ كانت الأولى نسيانًا ، والوسطى شرطًا ، والثالثة عمدًا ﴿ قَالَ لَا تَوَاحْدُنِّي بِمَا نسيت ولا ترهقني من أمري عسرًا . فانطلقا ﴾ حتى [ ][١١٦ لقيا غلاًمًا فقتله ﴾ قال يعلى: قال سعيد : وجد غلمانًا يلعبون فأخذ غلامًا كافرًا ظريفًا ، فأضجعه ثم ذبحه بالسكين ، فقال : ﴿ أَقَتَلَتَ نَفْسًا زَكِيةً ﴾ لم تعمل بالحنث ؟ وابن عباس قرأها : (زكيّة زاكيّة مُسْلَمَةً ﴾ كَقُولَك : غلامًا زكيًا. فانطلقا فوجدا جدارًا يريد أن ينقض فأقامه. قال سعيد[١٢] بيده هكذا ، ورفع يده فاستقام ، ﴿ قَالَ لُو شُئْتَ لَاتْخَذْتَ عَلَيْهُ أَجِرًا ﴾ قال يعلى : حسبت أن سعيدًا قال : فمسحه بيده فاستقام ﴿ قال لو شئت لاتخذت عليه أجرًا ﴾ قال

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين في ز : ﴿ إِذَا ﴾ .

<sup>[</sup>۲] - بعده في خ ، ت : في . [۳] - في خ : و حتى إذا كان أثره حجر ، .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز ، خ . [٥] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٦] - في ز: ، خ ( يليهما ) . والمثبت من الصحيح . [٧] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٨] – ني ز : ﴿ مُنه ﴾ . [٩] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[،</sup> ١] - في ز: ﴿ مَعَاثِرَ صِعَاثِرًا ﴾ ، خ: ﴿ مَعَايِرَ صِعَايِرٍ ﴾ .

١١٦] - ما بين المعكوفتين في ز : ﴿ إِذَا ٤ . [١٢] - سقط من : ز .

سعيد: أجرًا نأكله ﴿ وكان وراءهم ملك ﴾ وكان أمامهم ، قرأها ابن عباس: (أمامهم ملك) يزعمون عن غير سعيد أنه: هُدَد [1] بن بُدَد ، والغلام المقتول اسمه – يزعمون حيسو [٢] . ﴿ ملك يأخذ كل سفينة غصبًا ﴾ فأردت إذا هي مرت به أن يدعها بعيبها ، فإذا جاوزه أصلحوها فانتفعوا بها ، ومنهم من يقول : سدوها بقارورة ، ومنهم من يقول : بالقار . ﴿ كَانَ أَبُواهُ مؤمنين ﴾ وكان [٣] هو كافرًا ﴿ فخشينا أن يرهقهما طغيانًا وكفرًا ﴾ ، أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه ﴿ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرًا منه زكاة ﴾ كقوله : ﴿ أقتلت نفسًا زكية ﴾ ، ﴿ وأقرب رحمًا ﴾ هما [٤] به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر . وزعم غير سعيد بن جبير : أنهما أبدلا جارية ، وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد : إنها جارية .

وقال عبد الرزاق<sup>(۱۹)</sup>: أخبرنا معمر ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ما أحد أعلم بالله وبأس ، قال : خطب موسئ – عليه السلام – بني إسرائيل ، فقال : ما أحد أعلم بالله وبأمره مني . فأمر أن يلقئ هذا الرجل ، فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان والله أعلم .

وقال محمد بن إسحاق (٥٠٠): عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عتيبة [٥] ، عن سعيد ابن جبير ، قال : جلست عند ابن عباس ، وعنده نفر من أهل الكتاب ، فقال بعضهم : يا أبا العباس ؛ إن نوفًا ابن امرأة كعب يزعم عن كعب : أن موسى النبي الذي طلب العالم إنما هو موسى بن ميشا . قال سعيد : فقال ابن عباس : أَنَوْفُ يقول هذا [ يا سعيد ] [٢] ؟ قال سعيد : فقلت له : نعم ، أنا سمعت نوفًا يقول ذلك . قال : أنت سمعته يا سعيد ؟ قال : قلت : نعم . قال : كذب نوف . ثم قال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب ، عن قال : قلت : نعم . قال : أن موسى بني إسرائيل سأل ربه فقال : أي رب ؛ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن موسى بني إسرائيل سأل ربه فقال : أي رب ؛ إن كان في عبادك أحد هو أعلم منى . في عبادك من هو أعلم منك . في عبادك من هو أعلم منك . فخرج موسى ومعه فتاه ، ومعه حوت مليح ، قد قيل له : إذا حيي هذا الحوت في مكان فصاحبك هنالك ، وقد أدركت حاجتك . فخرج موسى له : إذا حيي هذا الحوت في مكان فصاحبك هنالك ، وقد أدركت حاجتك . فخرج موسى

<sup>(</sup>٨٤) ( التفسير » لعبد الرزاق (٢/٦/٤) وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٧٨،٢٧٧/١٥) حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق به مطولًا ومختصرًا .

<sup>(</sup>٨٥) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٢٩/١٥) حدثنا ابن حميد قال : ثنا سلمة قال : ثنا ابن إسحاق عن الحسن بن عمارة به . والحسن بن عمارة هو البجلي ، قال الحافظ في التقريب : متروك .

<sup>[</sup>١] - في ز ، خ : ( هود ) . [٢] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] – في ت : وكان هو . [٤] – سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٥] – في ز : ( عبينة ) . [٦] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

ومعه فتاه ، ومعه ذلك الحوت يحملانه ، فسار حتى جهده السير ، وانتهىٰ إلىٰ الصخرة ، وإلىٰ ذلك الماء ، وذلك الماء ماء الحياة ، من شرب منه خلد ، ولا يقاربه شيء ميت إلا حيي ، فلما نزلا ومس الحوت الماء حيي ، فاتخذ[١] سبيله في البحر سربًا ، فانطلقا فلما جاوزًا مُنْقَلَبه [٢] ، قال موسى لفتاه : ﴿ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبًا ﴾ قال الفتي - وذكر - : ﴿ أَرأيت إذ أوينا كل الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وأتخذ سبيله في البحر عجبًا ﴾ قال ابن عباس : فظهر موسى على الصخرة ، حين [٢٦] انتهيا إليها ، فإذا رجل متلفف في كساء له ، فسلم موسى ، فرد عليه العالِم ، ثم قال له : ما جاء بك إن كان لك في قومك لشغل ؟ قال له موسى : جئتك لتعلمني مما علمت رشدًا ﴿ قال إنك لن تستطيع معي صبرًا ﴾ وكان رجلًا يعلم علم الغيب ، قد عُلَّمَ ذلك ، فقال موسى : بلى . قال : ﴿ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا ﴾ ، أي : إنما تعرف [ ظاهر ما ][اناً ترى من العدل ، ولم تحط من علم الغيب بما أعلم ﴿ قال ستجدني إن شاء الله صابرًا ولا أعصى لك أمرًا ﴾ وإن رأيت ما يخالفني . ﴿ قَالَ فَإِن اتَّبِعَتْنِي فَلا تَسَأَلْنِي عَن شَيِّء ﴾ [وإن أَنكرته ][٥] ﴿ حَتَّىٰ أَحَدَثُ لَكَ منه ذكرًا ﴾ [ ][ات فانطلقا يمشيان على سأحل البحر، يتعرضان الناس، يلتمسان من يحملهما ، حتى مرّت بهما سفينة جديدة وثيقة ، لم يمرّ بهما [شيء ][٧] من السفن أحسِن ولا أكمل ولا أوثق منها ، فسأل أهلها أن يحملوهما فحملوهما ، فلما اطمأنا فيها وَلَجَّتْ بهما مع أهلها ، أخرج منقارًا له ومطرقة ، ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها المنقار[^] حتى خرقها ، ثم أخذ لوحًا فطبقه عليها ، ثم جلس عليها يرقعها ، فقال له موسى -ورأَىٰ [٩] أُمرًا فظع به : - ﴿ أَخُرِقْتُهَا لَتَغْرِقَ أَهُلُهَا لَقَدْ جَنْتُ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَم أقلَ إِنْك لن تستطيع معي صبرًا قال لا تؤاخذني بما نسيت ﴾ أي : ممال الركت من عهدك ﴿ ولا ترهقني من أمري عسرًا ﴾ ثم خرجا من السفينة ، فانطلقا حتى أتيا أهل قرية ، فإذا عُلمان يلعبون خلفها ، فيهم غلام ليس في الغلمان غلام أظرف منه ، ولا أثرى ولا أوضأ منه ، فأخذه بيده وأخذ حجرًا فضرب به رّأسه حتى دمغه فقتله ، قال : فرأى موسى [١١] أمرًا فظيمًا لا صبر عليه : صبي صغير قتله لا ذنب له ﴿ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِّيةً ﴾ ، [ أي : صغيرة ][١٢] ﴿ بغيرٌ نفس لقد جئت شيئًا نكرًا • قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ فَأَخَذَ ﴾ . [٢] - في ز : ﴿ بمنقله ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – في ز ، خ : حتى . والمثبت من تفسير الطبري .[٤] – ما بين المعكوفتين في ز : ﴿ ظاهرها ﴾ .

<sup>[</sup>٥] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [٦] – ما بين المعكوفتين في ز ، خ : ﴿ أَي ، ٠

<sup>[</sup>٨] - في ت : ﴿ بِالْمُنْقَارِ ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - سقط من ت .

<sup>[</sup>١٠] - ني ت : ٩ يما ، .

<sup>[</sup>٩] – ني : ﴿ أَيَّ .

<sup>[</sup>١٢] – ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>١١] - سقط من : خ .

صبرًا \* قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرًا ﴾ ، أي : قد أُغذَرتَ [1] في شأني .

﴿ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض ﴾ فهدمه ، ثم قعد يبنيه ، فضجر موسى ممايراه يصنع من التكليف ، وما ليس له عليه صبر ، فقال : ﴿ لو شئت لاتخذت عليه أجرًا ﴾ ، أي : قد استطعمناهم فلم يضيفونا ، ثم قعدت تعمل من غير صنيعة ، ولو شئت لأعطيت عليه أجرًا في [٢] عمله .

﴿ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرًا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا ﴾ واتحا في قراءة أبي بن كعب: (كل سفينة صالحة) وإنحا عبتها لأرده عنها ، فسلمت حين رأى العيب الذي صنعت بها ﴿ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانًا وكفرًا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرًا منه زكاة وأقرب رحمًا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ﴾ ، أي : مافعلته عن نفسي ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ﴾ ، أي : مافعلته عن نفسي ﴿ ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرًا ﴾ وكان ابن عباس يقول : ما كان الكنز إلا علمًا .

وقال العوفي  $^{(N1)}$ : عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر، أنزل قومه مصر مصر مصر الله استقرت بهم الدار، أنزل الله: أن ذكرهم بأيام الله . فخطب قومه ، فذكر مصر الله من الله من الخير والنعمة ، وذكرهم إذ نجاهم الله من آل فرعون ، وذكرهم هلاك عدوهم ، وما استخلفهم الله في الأرض ، وقال : كلم الله نبيكم تكليمًا ، واصطفاني لنفسه ، وأنزل علي محبة منه ، وآتاكم الله  $^{(0)}$  من كل ما سألتموه ، فنبيكم أفضل أهل الأرض ، وأنتم تقرءون التوراة . فلم يترك نعمة أنعمها عليهم إلا $^{(0)}$  وعرفهم إياها ، فقال له رجل من بني إسرائيل : هم كذلك يا نبي الله ، قد عرفنا الذي تقول ، فهل على الأرض أحد أعلم منك إسرائيل : هم كذلك يا نبي الله ، قد عرفنا الذي تقول ، فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله ؟ [ قال : لا ] $^{(0)}$  فبعث الله جبرائيل إلى موسى – عليهما السلام – فقال : إن

[۲] – في ز : ( من ) .

[٥] - سقط من : خ .

<sup>(</sup>٨٦) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٨١/١٥) حدثني محمد بن سعد ، قال : ثنى أبي قال ثنا عمي ، قال : ثنا أبي عن أبيه ( عطية العوفي ) عن ابن عباس فذكره .

<sup>[</sup>١] - في ز: ﴿ عذرت ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٧] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ز .

الله يقول : وما يدريك أين أضع علمي ؟ بلى ، إن على شط البحر رجلًا هو أعلم منك [1] . قال ابن عباس : هو الخضر . فسأل موسى ربه أن يريه إياه ، فأوحى إليه أن اثت البحر ، فإنك تجد على شط البحر حوتًا فخذه ، فادفعه إلى فتاك ، ثم الزم شط البحر فإذا نسيت الحوت وهلك منك ، فَكُمّ تجد العبد الصالح الذي تطلب . فلما طال سفر موسى نبي اللَّه ، ونصب فيه سأل فتاه – عن الحوت ، فقال له فتاه وهو غلامه – : ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أُويِنَّا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ﴾ لك ، قال الفتى : لقد رأيت الحوت حين اتخذ سبيله في البحر سربًا فأعجب ذلك موسى [٢٦] ، فرجع حتى أتى الصخرة فوجد الحوت ، فجعل الحوت يضرب في البحر ، ويتبعه موسىٰ ، وجعل موسىٰ يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء يتبع الحوت ، وجعل آلحوت لا يمس شيقًا من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة[٢٦] ، فجعل نبي الله يعجب من ذلك ، حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر ، فلقي الخضر بها فسلم عليه ، فقال الخضر : وعليكِ السلام ، وأنى يكون السَّلام بهذه الأرضُ ؟ ومن أنت ؟ قال : أنا موسى . فقال الخضر : أَصَاحِبْ بني إسرائيل ؟ [ قال : نعم ]<sup>[2]</sup> فرحب به ، وقال : ما جاء بك ؟ قال : جئتك ﴿ عَلَىٰ أَنْ تَعَلَّمَنُ مَمَّا علمت رشدًا قال إنك إن تستطيع معي صبرًا ﴾ يقول : لا تطبق ذلك . قال موسى [0] : ﴿ ستجدني إن شاء الله صابرًا ولا أعصى لك أمرًا ﴾ قال : فانطلق به وقال له : لا تسالني عن شيء أصنعه حتى أبين لك شأنه . فذلك قوله : ﴿ حتى أحدث لك منه ذكرًا ﴾ .

وقال الزهري (٨٧٠) : عن عبيد الله بن عبد الله بن عبه بن مسعود ، عن ابن عباس : أنه تَمَارِي هُ وَالْحُرُّ بِنِ قِيسَ بِن حَصِن [1] الفزاري في صاحب موسى ؛ فقال ابن عباس : هو خضر ، فمر بهما أبيّ بن كعب ، فدعاه ابن عباس ، فقال : إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الَّذي سأل السبيل إلى لقيه ، فهل سمعت رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم يذكر شأنه ؟ قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بينا موسى -عليه السلام - في ملإ من بني إسرائيل ، إذ جاءه رجل فقال : تعلم مكان رجل أعلم منك ؟ قال : لا ". فأوحى اللَّه إلى موسى : بلى ، عبدنا خضر . فسأل موسى السبيل إلى لقيه ، فجعل الله له الحوت آية ، وقيل له : إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه . فكان<sup>[V]</sup>

(٨٧) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العلم ، باب : ما ذكر في ذهاب موسى - صلى الله عليه وسلم - في البحر إلى الخضر .... (٧٤) - (١٦٨/١) حدثني محمد بن غُرَير الزهري قال : حدثنا =

[٣] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٥] - في خ: ﴿ قَالَ ﴾ . [٤] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٦] - في ز : خ : ١ خضر ١ .

<sup>[</sup>٧] - في خ: ﴿ فَإِنْ ﴾ .

موسىٰ يتبع أثر الحوت في البحر ، فقال فتىٰ موسىٰ لموسىٰ : ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أُويِنَا إِلَىٰ الصَّخْرَةُ فَإِنِي نَسِيْتُ الْحُوتُ ﴾ قال موسىٰ : ﴿ ذلك مَا كُنَا نَبْغُ فَارِتَدَا عَلَىٰ آثارَهُمَا قَصْصًا ﴾ فوجدا عبدنا خضرًا ، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَعَلِم مِمَّا عُلِمَت رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ وَكَنْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَرَ شِحْط بِدِ خُبْرًا ﴿ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ مَمَارِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ قَالَ فَإِنِ التَّبَعْتَنِى فَلَا تَسْتَجِدُ فِي إِن شَاءَ اللَّهُ مَمَارِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ قَالَ فَإِنِ التَّبَعْتَنِى فَلَا تَسْتَجِدُ فِي مَن شَيْءٍ حَتَّى أَمْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَي اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ مَن مُن مُ عَن شَيْءٍ حَتَى اللَّهُ مَلًا لَا اللَّهُ مَا لَهُ مِنْهُ ذِكْرًا فَلَى اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

يخبر تعالى عن قيل موسى - عليه السلام - لذلك الرجل[<sup>1]</sup> العالم وهو الخضر ، الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى ، كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر في قال له موسى هل أتبعك كه سؤال بتلطف لا على وجه الإلزام والإجبار ، وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم .

وقوله: ﴿ أَتِبِعِكُ ﴾ ، أي : أصحبك وأُرافقك ﴿ على أن تعلمن ثما علمت رشدًا ﴾ ، أي : ثما علمك الله [٢] شيئًا أسترشد به في أمري ؟ من علم نافع وعمل صالح ، فعندها ﴿ قَالَ ﴾ الحضر لموسى : ﴿ إِنْكُ لَن تستطيع معي صبرًا ﴾ ، أي : أنت لا تقدر أن [٢] تصاحبني ؟ لما ترى من الأفعال التي تخالف شريعتك ؟ لأني على علم من علم الله ما علمكه الله ، وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله ، فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه ، وأنت لا تقدر على صحبتي ﴿ وكيف تصبر على مالم تحط به خبرًا ﴾ فأنا أعرف أنك ستنكر على ما أنت معذور فيه ، ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك ﴿ قال ﴾ له موسى : ﴿ ستجدني إن شاء الله صابرًا ﴾ ، أي : ولا أخالفك في شيء ، فعند أي: على ما أرى من أمورك ﴿ ولا أعصى لك أمرًا ﴾ ، أي : ولا أخالفك في شيء ، فعند ذلك شارطه الخضر – عليه السلام – ﴿ قَالَ فَإِنَ اتبعتني فلا تسألني عن شيء ﴾ ، أي : ونك أحدث لك منه ذكرًا ﴾ ، أي : حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني .

قال ابن جرير(٨٨): حدثنا ابن حميد، حدثنا يعقوب عن هارون بن عنترة ، عن أبيه ، عن

<sup>=</sup> يعقوب ابن إبراهيم قال : حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب – الزهري – به .

<sup>(</sup>٨٨) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٧٧/١٥) . وهارون بن عنترة هو ابن عبد الرحمن الشيباني . وثقه=

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز .

ابن عباس ، قال : سأل موسىٰ ربه – عز وجل – فقال : [ رب ؛ أي  $]^{[1]}$  عبادك أحب إليك ؟ قال : الذي يذكرني ولا ينساني . قال : فأي عبادك أقضىٰ ؟ قال : الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوىٰ . قال : أي رب ؛ أي  $[^{[1]}]$  عبادك أعلم ؟ قال : الذي يتغي علم الناس إلىٰ علمه ، عسىٰ أن يصيب كلمة تهديه إلىٰ هدّى ، أو ترده عن ردّى . قال : أي رب ؛ فهل في أرضك  $[^{[1]}]$  أحد أعلم مني ؟ قال : نعم . قال : فمن هو ؟ قال : الخضر . قال : فأين أطلبه ؟ قال : علىٰ الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت .

قال: فخرج موسى يطلبه ، حتى كان ما ذكر الله ، وانتهى موسى إليه عند الصخرة ، فسلم كل واحد منهما على صاحبه ، فقال له موسى: إني أريد أن تصحبني . قال: إنك لن تطيق صحبتي . قال: بلى . قال: فإن صحبتني ﴿ فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرًا ﴾ قال: فسار به في البحر ، حتى انتهى إلى مجمع البحور ، وليس في الأرض [2] مكان أكثر ماء منه ، قال: وبعث الله الخطاف ، فجعل يستقي منه بمنقاره ، فقال لموسى : كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء ؟ قال: ما أقل ما رزأ! قال: يا موسى ، فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء . وكان موسى قد حدث نفسه أن ليس أحد أعلم منه ، أو تكلم به ، فمن ثم أمر أن يأتي الخضر . وذكر تمام الحديث في خرق [6] السفينة ، وقتل الغلام ، وإصلاح الجدار ، وتفسيره له ذلك .

فَانطَلَقَا حَتَىٰ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْهَا لِلْغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْت شَيْئًا إِمْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللّ

يقول تعالى مخبرًا عن موسى وصاحبه وهو الخضر: أنهما انطلقا لما توافقا واصطحبا، واشترط عليه ألّا يسأله عن شيء أنكره، حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه، فركبا في السفينة، وأنهم عرفوا

أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، وقال أبو زرعة : لا بأس به مستقيم الحديث . وأبوه عنترة بن عبد الرحمن
وثقه أبو زرعة وذكره ابن حبان في ( الثقات ٤ ، ويعقوب هو ابن عبد الله أبو الحسن القُمّي ، صدوق يهم .
 وشيخ ابن جرير هو محمد بن حميد الرازي ( حافظ ضعيف ٤ .

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين في خ : ﴿ أَي رَبِ ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] – في ز ، خ : ﴿ الْبَحْرِ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في خ : ﴿ الأَرْضَ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ت : ﴿ خرقه ) .

الخضر فحملوهما بغير نول - يغني بغير أجرة - تكرمة للخضر ، فلما استقلت بهم السفينة في البحر ولججت ، أي : دخلت اللجة ، قام الخضر فخرقها ، واستخرج لوحًا من ألواحها ، ثم رقعها ، فلم يملك موسى - عليه السلام - نفسه أن قال منكرًا عليه : ﴿ أُخرِقتها لتغرق أهلها ﴾ وهذه اللام لام العاقبة ، لا لام التعليل ، كما قال الشاعر :

### لدوا للموت وابنوا للخراب

﴿ لَقَدَ جَمْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ قال مجاهد : منكرًا . وقال قتادة : عجبًا .

فعندها قال له الخضر مذكرًا بما تقدم من الشرط: ﴿ الم أقل إنك لن تستطيع معي صبرًا ﴾ ، يعني: وهذا الصنيع فعلته قصدًا ، وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر علي فيها ؛ لأنك لم تحط بها خبرًا ، ولها داخل هو مصلحة ولم تعلمه أنت ﴿ قَالَ ﴾ أي : موسى ﴿ لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرًا ﴾ ، أي [1] : لا تضيق علي وتشدد ، ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( كانت الأولى من موسى نسيانًا ، (٨٩).

فَانَطَلَقَا حَتَى إِذَا لَقِيَا غُلَنَمُا فَقَنْلَمُ قَالَ أَقَلَتَ نَفْسُا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا تُكْكُرُ اللَّهِ ﴿ قَالَ أَلَزَ أَقُلَ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن لَكُرُ اللَّهِ عَذَا لَهُ اللَّهُ عَذَا لِللَّهِ عَذَا لَهُ اللَّهُ عَدْ مَا فَكَ تَصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذَا لَهُ اللَّهُ عَدْمًا فَكَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَذَا اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْ

يقول تعالى : ﴿ فَانطلقا ﴾ أي [Y] : بعد ذلك ﴿ حتىٰ إذا لقيا غلامًا فقتله ﴾ . وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان في قرية من القرى ، وأنه عمد إليه من بينهم ، وكان أحسنهم وأجملهم وأوضأهم فقتله ، فروي أنه احتز[Y] رأسه ، وقيل : رضخه بحجر . [ وفي رواية [Y] : اقتطفه بيده فالله أعلم .

فلما شاهد موسى - عليه السلام - هذا أنكره أشد من الأول ، وبادر فقال : ﴿ أَقَتَلْتَ فَلَمُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۸۹) تقدم برقم (۸۹).

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] - في خ : ١ اجتز ) .

<sup>[</sup>٤] – ما بين المعكونتين في خ : ﴿ وقيل ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - ما بين المعكوفتين في ز : ﴿ ظَاهِرًا إِنْكَارِهِ ﴾ .

﴿ قَالَ أَلُمُ أَقُلَ لَكَ إِنْكُ لَن تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبِرًا ﴾ فأكد أيضًا في التذكار بالشرط الأول [1] ، فلهذا قال له موسىٰ : ﴿ إِن سَأَلْتُكُ عَن شيء بعدها ﴾ ، أي : إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة ﴿ فَلا تَصَاحِبني قَد بلغت مِن لَدْنِي عَذْرا ﴾ ، أي : قد أعذرت إلى مرة بعد مرة .

قال ابن جرير (١٠): حدثنا عبد الله بن أبي زياد ، حدثنا حجاج بن محمد ، عن حمزة الزيات ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن أبي بن كعب ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه ، [ فقال ذات يوم  $[^{Y]}$ : ( رحمة الله علينا وعلى موسى ، لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب ، ولكنه قال : ﴿ إِن سَالتُكُ عَن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدتي عذرًا ﴾ ، مثقلة  $[^{Y]}$ 

فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ فَرْيَةٍ اَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّغُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَدَامَةُ قَالَ لَوْ شِثْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ هَرَادًا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَتَنِكُ سَأُنبِيْكُ بِنَأُويلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَسْرًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾

يقول تعالى مخبرًا عنهما: إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين ﴿ حتى إِذَا أَتِيا أَهَلَ قَرِيةً ﴾ وَلَا رَوَى ابن جرير عن ابن سيرين: أنها الأيلة[٥]. وفي الحديث(١١): وحتى إِذَا أَتِيا أَهَلَ قَرِيةً لِنَامًا[٦] أي : بخلاء ، ﴿ فأبوا أَن يضيفوهما فوجدا فيها جدارًا يويد أن ينقض ﴾ إسناد الإرادة هاهنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة ، فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل ، والانقضاض هو السقوط .

وقوله : ﴿ فَأَقَامِه ﴾ ، أي : فردّه[٢] إلى حالة الاستقامة ، وقد تقدم في الحديث أنه ردّه

<sup>(</sup>٩٠) أخرجه ابن جرير في تفسيره - (٢٨٨/١٥) . وأخرجه مسلم - كتاب الفضائل ، باب : من فضائل الخضر ، عليه السلام (١٧٢) - (٢٣٨٠) - (٢٠٨:٢٠٥) . من طريق المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه ، عن رَقَبَة عن أبي إسحاق به مطولًا .

<sup>(</sup>٩١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الفضائل ، باب من فضائل الخضر عليه السلام (١٧٢) - (٢٣٨٠) .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٢] - ما بين المعكوفتين في خ: ﴿ ذات يوم فقال ﴾ . [٣] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من خ . [٥] - في خ : ( الأيكة ) .

<sup>[</sup>٢] - في ز: ﴿ لَنَّامُ ﴾ . [٧] - في خ: ﴿ رده ﴾ .

[ بيده ، ودعمه ]<sup>[1]</sup> حتى ردّ ميله ، وهذا خارق ، فعند ذلك قال موسىٰ له : ﴿ لو شئت لاتخذت عليه أُجرًا ﴾ ، أي : لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغي ألّا تعمل لهم مجانًا ، ﴿ قَالَ هَذَا فَرَاقَ بيني وبينك ﴾ ، [ أي : لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني ، فهو فراق بيني وبينك ]<sup>[1]</sup> ﴿ سأنبئك بتأويل ﴾ أي بتفسير ﴿ مالم تستطع عليه صبرًا ﴾ .

# أَتَ السَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَ اللَّهُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عُلِكُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ

هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى - عليه السلام - وما كان أنكر ظاهره ، وقد أظهر الله الحضر - عليه السلام - على باطنه ، فقال : إن [٢٦] السفينة إنما خرقتها لأعيبها ؛ [ لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة ﴿ يأخذ كل سفينة ﴾ صالحة ، أي : جيدة ﴿ غصبًا فأردت أن أعيبها ﴾ [٤] لأرده عنها لعيبها ، فينتفع بها أصحابها من المساكين ، الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها ، وقد قيل : إنهم أيتام .

[ وقد] روى ابن جريج (٩٣)[<sup>٥]</sup> عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي: أن اسم ذلك الملك هُدد بن بدد . وقد تقدم أيضًا في رواية البخاري (٩٣) ، وهو مذكور في التوراة في ذرية العيص [ بن إسحاق وهو ]<sup>[7]</sup> من الملوك المنصوص عليهم في التوراة ، والله أعلم.

وَأَمَّا ٱلْفُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ١

قد تقدم أن هذا الغلام كان اسمه : بجيشور . وفي الحديث : عن ابن عباس ، عن أبيّ ابن كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال[<sup>[7]</sup> : ( الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم

<sup>(</sup>٩٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢/١٦) حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثنا حجاج عن ابن جريج قال : أخبرني وهب بن سليمان فذكره .

<sup>(</sup>۹۳) تقدم - (۸۷).

<sup>[</sup>١] - ما بين المعكوفتين في ز: ﴿ بيديه دعمه ﴾ . [٢] - ما بين المعكوفتين سقط من: ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز . [٤] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٥] – ني خ : ( جرير ) .

<sup>[</sup>٦] - ما بين المعكوفتين في خ : ﴿ بن زبير ٤ . [٧] - سقط من : ز .

طبع كافرًا ». رواه ابن جرير (٩٤): من [١٦] حديث أبي إسحاق ، عن سعيد ، عن ابن عباس به ، ولهذا قال : ﴿ فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانًا وكفرًا ﴾ ، أي : يحملهما حبه على متابعته على الكفر .

قال قتادة : قد فرح به أبواه حين ولد ، وحزنا عليه حين قتل ، ولو بقي كان فيه هلاكهما ، [ فليرض امرؤ ][٢٦ بقضاء الله ، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب .

وصعً في الحديث (٩٠٠: ولا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلّا كان خيرًا له». وقال تعالى : ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرِهُوا شَيْئًا وَهُو خير لَكُم ﴾

[ وقوله تعالى ] : ﴿ فَأُرِدُنَا أَن يَبِدُلُهُمَا رَبِهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةٌ وَأَقْرِبُ رَحْمًا ﴾ ، أي : ولدًا أَزكىٰ من هذا ، وهما أرحم به منه . قاله ابن جريج .

وقال قتادة: أبر بوالديه. وقد تقدم أنهما بدلا جارية. وقيل: لما قتله الخضر كانت أمه حاملًا بغلام مسلم. قاله ابن جريج.

وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَاكَ تَخْتَةُ كَنَّرٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا آللُّدُهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبُّكُ أَن يَبْلُغَا آللُّهُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبُّكُ وَمَا فَعَلَنُهُ عَنْ أَمْرِئَ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ٢٠٠٠

في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة؛ لأنه قال أولًا ﴿ حتىٰ إِذَا أَتِيا أَهَلَ قَرِيةً ﴾ وقال هاهنا : ﴿ وَكَأَيْنَ مَنَ قَرِيةً ﴾ كما قال تعالىٰ : ﴿ وَكَأَيْنَ مَنَ قَرِيةً هِي أَشَد قَوْةً مَن قَرِيتُكَ التِي أَخْرِجَتُكَ ﴾ ، ﴿ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ﴾ يعني : مكة والطائف .

<sup>(</sup>٩٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣/١٦) حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا أبو قتيبة ، قال : ثنا عبد الجبار ابن عباس الهمداني عن أبي إسحاق به . وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب القدر ، باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة (٢٦٦١) . وأبو داود - كتاب السنة ، باب : في القدر - (٢٦٦١) والترمذي - كتاب تفسير القرآن ، باب : ﴿ ومن سورة الكهف ﴾ - (٣١٥٠) . من طرق عن أبي إسحاق به .

<sup>(</sup>٥٥) تقدم تخريجه [ سورة الأعراف / آية ٩٥] و [ سورة يونس / آية ١٢] و[سورة إبراهيم / آية ٥] .

<sup>[</sup>١] - في ز، خ: ﴿ عن ١٠ . [٢] - في ز، خ: ﴿ فرض أَمر ١٠ .

ومعنى الآية : أن هذا الجدار إنما أصلحه؛ لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما.

قال عكرمة ، وقتادة ، وغير واحد : كان تحته مال مدفون لهما . وهذا ظاهر السياق من الآية ، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله .

وقال العوفي عن ابن عباس: كان تحته كنز علم.

وكذا قال سعيد بن جبير. قال مجاهد: صحف فيها علم.

وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوي ذلك .

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده المشهور  $(^{97})$ : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حدثنا بشر بن المنذر ، حدثنا الحارث بن عبد الله اليحصبي ، عن عياش  $(^{17})$  بن عباس القتباني  $(^{17})$  ، عن ابن  $(^{17})$  حجيرة ، عن أبي ذر – رضي الله عنه – رفعه قال : إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه : لوح من ذهب مصمت [ مكتوب فيه  $(^{18})$  : عجبت لمن أيقن بالقدر لم نصب  $(^{18})$  وعجبت لمن ذكر النار لم ضحك  $(^{18})$  وعجبت لمن ذكر الموت لم غفل  $(^{18})$  إله إلا الله محمد رسول الله .

بشر بن المنذر هذا، يقال له : قاضي المصيصة. قال الحافظ أبو جعفر العقيلي : في حديثه وهم .

وقد روي في هذا آثار عن السلف. فقال ابن جرير في تفسيره(٩٧): حدثني يعقوب،

<sup>(</sup>٩٦) ضعيف ، أخرجه البزار في مسنده كما في مختصر الزوائد لابن حجر – (١٤٧٩) (٩١/٢) وقال : « لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد » .

وذكره الهيشمي في ( المجمع » (٥٦/٥-٥٠) وقال : ( رواه البزار من طريق بشر بن المندر عن الحارث بن عبد الله اليحصبي ولم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات » . قلت : بشر بن المندر هو أبو المندر الرملي ، قاضي المصيصة ، قال العقيلي في ( الضعفاء » (١٤١/١ - ١٤٢) : ( في حديثه وهم وقال أبو حاتم ( الجرح والتعديل » (٣٦٧/١) : كان صدوقًا ، وذكره ابن حبان في ( الثقات » (١٤١/٨) وهو مترجم في ( لسان الميزان » وأما الحارث بن عبد الله هذا فلم أعرفه والله أعلم . وزاد نسبته السيوطي في ( الدر المنثور » (٤/ الى ابن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>۹۷) أخرجه ابن جرير في تفسيره – (٦/١٦) .

<sup>[</sup>١] - في خ: ١ الغساني ٥ .

<sup>[</sup>٣] - في خ : ( أبي ) . [٤] - ما بين المحكوفتين سقط من : ز ، خ .

حدثنا الحسن بن حبيب بن ندبة ، حدثنا سلمة[١٦] ، عن نعيم العنبري -وكان من جلساء الحسن - قال : سمعت الحسن - يعني البصري - يقول في قوله : ﴿ وَكَانَ تَحْتُهُ كُنْزُ لهما ﴾ قال : لوح [ من ذهب ][٢٦ مكتوب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن ؟! وعجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح ؟! وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها ؟! لا إله إلا الله محمد رسول الله.

وحدثني (٩٨) يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عياش عن عمر [٣] مولى غفرة قال : إن الكنز الذي قال الله في السورة التي يذكر فيها الكهف : ﴿ وكان تحته كنز لهما ﴾ ، قال[1] : كان لوحًا من ذهب مصمت مكتوبًا[أ] فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، عجب [17] لمن عرف الموت [٧] ثم ضحك !! عجب [٨] لمن أيقن بالقدر ثم نصب !! عجب [٨] لمن أيقن بالموت ثم أمن !! أشهد ألَّا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

وحدثني (٩٩) أحمد بن حازم الغفاري ، حدثنا هنادة بنت مالك الشيبانية ، قالت : سمعت صاحبي حماد بن الوليد الثقفي ، يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول في قول الله تعالى: ﴿ وكأن تحته كنز لهما ﴾ قال : سطران ونصف لم يتم الثالث : عجبت للموقن بالرزق كَيْفَ يتعب ا وعجبت للموقن بالحساب كيف يغفل ا وعجبت للموقن بالموت كيف يفرح ا وقد قال اللَّه : ﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةُ مِن خُرِدُلُ أَتَيْنًا بِهَا وَكَفِّي بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ قالت : وذكر أنهما حفظا بصلاح أبيهما ، ولم يذكر منهما صلاح ، وكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء ، وكأن نساجًا .

وهذا الذي ذكره هؤلاء الأثمة ، وورد به الحديث المتقدم وإن صح ، لا ينافي قول عكرمة إنه[١٠] كان مالًا ؛ لأنهم ذكروا أنه كان لوحًا من ذهب وفيه مال جزيل ، أكثر ما زادوا أنه كان مودعًا فيه علم [١١٦]: وهو حكم ومواعظ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٩٨) انظر المصدر السابق -

<sup>(</sup>٩٩) أخرجه ابن جرير في تفسيره – (١٦)٥) .

<sup>[</sup>١] - في ز: ( مسلم ) .

<sup>[</sup>٢] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٦] - في خ : ( عجبًا ) .

<sup>[</sup>٨] - في خ : ( عجبًا ) .

<sup>[</sup>١٠] - ني ز: ( إن ١ .

<sup>[</sup>٣] - في ز (غفير)، خ: (عفير).

<sup>[</sup>٥] - ني ز : ( مكتوب ) .

<sup>[</sup>٧] - في خ : ﴿ النار ﴾ .

<sup>[</sup>٩] - في خ : ( عجبًا ) .

<sup>[</sup>١١] - في ز : ﴿ عَلَمًا ﴾ .

وقوله: ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَاحَاً ﴾ فيه [١٦] دليل على أن الرجل الصالح[٢] يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم [7] في الدنيا ، والآخرة بشفاعته فيهم ، ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة ؛ لتقر عينه بهم ، كما جاء في القرآن ، ووردت به السنة .

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهما ، ولم يذكر لهما صلاحًا. وتقدم أنه كان الأب السابع.

وقوله : ﴿ فَأَرَادُ رَبُّكُ أَنْ يَبِلُغَا أَشَدُّهُمَا وَيُسْتَخْرُجَا كُنْزُهُمَا ﴾ ، هاهنا أسنِد الإرادة إلى الله تعالى ؛ لأن بلوغهما الحلم لايقدر عليه إلا الله ، وقال في الغلام : ﴿ فَأُرِدُنَا أَن يبدلهما ربهما خيرًا منه زكاة ﴾ وقال في السفينة : ﴿ فأردتُ أَن أُعِيها ﴾ فاللَّهُ أعلم .

وقولِه تعالىٰ : ﴿ رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ﴾ ، أي [1] : هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة ، ووالدي الغلام ، وولدي الرجل الصالح ﴿ وما فعلته عن أمري ﴾ أي [ت] : لكني أمرت به ، ووُقَّفت عليه ، وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر - عليه السلام - مع ما تقدم من قوله : ﴿ فُوجِدا عَبِدًا مِن عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمًا ﴾ .

وقال آخرون: كان رسولًا.

وقيل: بل كان ملكًا. نقله الماوردي في تفسيره .

وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيًا ، بل كان وليًا ، فالله أعلم .

وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر : يَلْيالاً الله بن ملكان بن فالغ بن غابر بن شالخ ابن أرفَخْشَذ بن سام بن نوح عليه السلام .

قالوا: وكان يكنلي أبا العباس ، ويلقب بالخضر ، وكان من أبناء الملوك . ذكره النووي في تهذيب الأسماء ، وحكى هو وغيره في كونه باقيًا إلى الآن ثم إلى يوم القيامة- قولين ، ومال[٧] هو وابن الصلاح إلى بقائه ، وذكروا في ذلك حكايات وآثارًا من السلف وُغيرهم ، وُجاء ذَكره في بعض الأحاديث ، ولا يصّح شيء من ذلك ، وأشهرها حديث[٦]

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز . [١] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - ني ز : ﴿ أُم ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٦] – ني ز ، خ : ( بليا ) .

<sup>[</sup>٨] - في ز: ﴿ آثار ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٧] - في خ : ﴿ وَقَالَ ﴾ .

<sup>[</sup>٩] – في خ : ﴿ أَحَادَيْثُ ﴾ .

التعزية ، وإسناده ضعيف .

ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَنَا لِبُشْرِ مَنَ قَبَلُكُ الْحُلَمُ ﴾ ، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم [ يوم بدر ][1] : «اللهم ؛ إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض »(١٠٠٠). وبأنه لم ينقل أنه [٢٦] جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [ ولا حضر عنده ، ولا قاتل معه ، ولو كان حيًا لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ][٢٦] وأصحابه ؛ لأنه – عليه السلام – كان مبعوثًا إلى جميع الثقلين ؛ الجنّ [٤] والإنس ، وقد قال (١٠١) : « لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي » . وأخبر قبل موته بقليل أنه لايبقى ممن هو على وجه الأرض ، إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف ، إلى عير ذلك من الدلائل .

قال الإمام أحمد (۱۰۲): حدثنا يحيئ بن آدم ، حدثنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن همام ابن منبه ، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم [ في الحضر – قال  $]^{[0]}$ : ( إنما سمي خضرًا لأنه جلس على فروة بيضاء ، فإذا هي تحته تهتز [7] عبد الرزاق .

وقد ثبت أيضًا[٨] في صحيح البخاري(١٠٣) عن همام ، عن أبي هريرة أن رسول الله

<sup>(</sup>٠٠١) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم (١٧٦٣) (11/17) مختصرًا والدر (١٢٥:١٢١) وأبو داود – كتاب الجهاد ، باب : في فداء الأسير بالمال (٢٦٩٠) (71/٣) مختصرًا والترمذي في كتاب تفسير القرآن ، باب : ( ومن سورة الأنفال (70.4)) (70.4) ، وأحمد (70.4) . من طرق عن عكرمة بن عمار قال : حدثنا أبو زميل سماك الحنفي ، قال : سمعت ابن عباس قال : حدثني عمر بن الجطاب قال ... فذكر الحديث مطولًا في قصة يوم بدر .

<sup>(</sup>١٠١) قال الألباني الألباني في « حاشية العقيدة الطحاوية » : « هو حديث محفوظ دون ذكر عيسى فيه - انظر ما تقدم [ سورة يوسف/ آية ٣ ] فإنه منكر عندي لم أره في شيء من طرقه وهي مخرجة في « الإرواء » (١٥٨٩) .

<sup>(</sup>۱۰۲) أخرجه أحمد (۳۱۲/۲) ، وأخرجه أيضًا - (۳۱۸/۲) . والترمذي - كتاب التفسير ، باب : و ومن سورة الكهف ، (۳۱۵۱) - (۲۹۳/۰) ، وابن حبان في صحيحه - (۲۲۲۲) (۲۲۲۴- ۱۰۸/۱۶) ۱۰۹) . من طريق عبد الرزاق عن معمر به . وقال الترمذي : و حديث حسن صحيح » .

<sup>(</sup>٣٠١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأنبياء ، باب : 1 حديث الخضر مع موسى عليهما السلام =

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ . [٢] – في ز : ﴿ بأنه ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ . [٤] – في خ : ١ بالجن ٢ .

<sup>[</sup>٥] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ . [٦] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٧] - سقط من خ . [٨] - سقط من : ز .

صلىٰ الله عليه وسلم قال : ﴿ إِنَّمَا سَمِي الْحَضَرِ ؛ لأَنَهُ [١] جلس علىٰ فروة فإذا هي تهتز [ من خلفه ][٢] خضراء » .

والمراد بالفروة هاهنا : الحشيش اليابس ، وهو : الهشيم من النبات . قاله عبد الرزاق . وقيل : المراد بذلك وجه الأرض .

وقوله: ﴿ ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرًا ﴾ ، أي : هذا تفسير ما ضقت به ذرعًا ، ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء ، ولما أن فسره له وبينه ، ووضحه وأزال المشكل ، قال : ﴿ سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرًا ﴾ فقابل الأثقل بالأثقل ، والأخف بالأخف ، كما قال : ﴿ فما اسطاعوا أن يظهروه ﴾ وهو الصعود إلى أعلاه ﴿ وما استطاعوا له نقبًا ﴾ وهو أشق من ذلك ، فقابل كلًا بما يناسبه لفظًا ومعنى ، والله أعلم .

فإن قيل: فما بال فتئ موسئ ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك ؟ فالجواب: أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسئ مع الخضر، وذكر ما كان بينهما، وفتئ موسئ معه تبع، وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها أنه يوشع بن نون، وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسئ – عليهما السلام – وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال (١٠٤):

حدثنا ابن حميد ، حدثنا سلمة ، حدثني ابن إسحاق ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبيه ، عن عكرمة ، قال : قيل لابن عباس : لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث وقد كان معه ؟ فقال ابن عباس فيما يذكر من حديث الفتى ، قال : شرب الفتى من الماء فخلد [ $^{[Y]}$ ] ، فأخذه  $^{[5]}$  العالم فطابق به سفينة ، ثم أرسله في البحر ، فإنها لتموج  $^{[5]}$  به إلى يوم القيامة ، وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب . إسناد ضعيف ، الحسن  $^{[7]}$  متروك ، وأبوه غير معروف .

<sup>= (</sup>٣٤٠٢) - (٣٤٠٢) حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن همام به . (١٠٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره - (٢٨١/١٥) .

<sup>[</sup>١] - في خ: ﴿ أَنَّه ﴾ . [٢] - ما بين المعكوفتين سقط من: ز، خ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] - ني ز : بلا إعجام ه فحا ، ، خ : د فحاز ، . [٥] - ني ز : د تموج ، .

<sup>[</sup>٦] - في خ : والحسن .

# وَيَشْتَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَـرْنَكَيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْتُكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللَّهِي إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَالنَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اللَّهِي

يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَيَسْتُلُونَكُ ﴾ [ يا محمد ][ أ ﴿ عن ذي القُونِينَ ﴾ ، أي : عن خبره . وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب ، يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : سلوه عن رجل طواف في الأرض . وعن فتية لا يدرى ما صنعوا ، وعن الروح . فنزلت سورة الكهف .

وقد أورد ابن جرير  $(^{0.0})$  هاهنا والأموي في مغازيه حديثًا أسنده – وهو ضعيف – عن عقبة بن عامر أن نفرًا من اليهود جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين ، فأخبرهم بما جاءوا له ابتداءً ، فكان فيما أخبرهم به أنه كان شابًا من الروم ، وأنه بنى الإسكندرية ، وأنه علا به ملك  $[^{T]}$  في السماء ، وذهب به إلى السد ، ورأى أقوامًا وجوههم مثل وجوه الكلاب . وفيه طول ونكارة ، ورفعه لا يصح ، وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل ، والعجب أن أبا زرعة الرازي – مع جلالة قدره – ساقه بتمامه في كتابه  $(^{C})$  النبوة  $(^{C})$  وذلك غريب منه ، وفيه من النكارة  $(^{C})$  أنه من الروم ، وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني ، ابن فيليس المقدوني الذي تؤرخ به الروم .

فأما الأول: فقد ذكر الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الحليل – عليه[<sup>1]</sup> السلام – أول ما بناه ، وآمن به واتبعه ، وكان معه الحضر عليه السلام .

وأما الثاني: فهو إسكندر بن فيليبس المقدوني اليوناني، وكان<sup>[٥]</sup> وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف<sup>[٦]</sup> المشهور، والله أعلم.

وهو الذي تؤرخ به [<sup>V]</sup> من مملكته ملة الروم ، وقد كان قبل المسيح – عليه السلام – بنحو من ثلاثمائة سنة . فأما الأول المذكور في القرآن : فكان في زمن الخليل كما ذكره الأزرقي

<sup>(</sup>١٠٥) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٨/١٦) حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة ، قال : ثنى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن شيخين من تجيب قال أحدهما لصاحبه : انطلق بنا إلى عقبة ابن عامر ، فذكره .

<sup>[</sup>١] - ما بين المعكونتين سقط من : خ . [٢] - في خ : ( ملكًا ) .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز ، خ . [٤] - في خ : ﴿ عليهما ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ز: ﴿ فكان ﴾ . [٦] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٧] - في خ : ﴿ لَه ﴾ .

وغيره ، وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم –عليه السلام – وقرب إلى اللَّه قربانًا ، وقد ذكرنا طرفًا صالحاً [1] من أخباره في كتاب «البداية والنهاية». بما فيه كفاية ، ولله الحمد.

قال وهب بن منبه: كان مَلكًا ، وإنما سمي ذا القرنين؛ لأن [٢] صفحتي رأسه كانتا من نحاس . قال : وقال بعضهم : كان في رأسه شبه القرنين . وقال بعضهم : كان في رأسه شبه القرنين . وقال سفيان الثوري (١٠٦٠) عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي الطفيل ، قال : سئل علي - رضي الله عنه - عن ذي القرنين ؟ فقال : كان عبدًا [ ناصحًا لله ] - عز وجلً - فَنَاصَحَه ، دعا قومه إلى الله ، فضربوه [٣] على قرنه فمات ، فأحياه الله ، فدعا قومه إلى الله ، فسمي ذا القرنين .

وكذا رواه شعبة(١٠٧) عن القاسم بن أبي بَرَّةَ عن أبي الطفيل سمع عليًا يقول ذلك.

ويقال: إنما سمي ذا القرنين ؟ لأنه بلغ المشارق والمغارب ، من حيث يطلع قرن<sup>[1]</sup> الشمس ويغرب .

وقوله: ﴿ إِنَا مَكُنَا لَهُ فَي الأَرْضِ ﴾ ، أي : أعطيناه ملكًا عظيمًا ، متمكنًا فيه له من جميع ما يؤتئ الملوك ؛ من التمكين ، والجنود ، وآلات الحرب والحصارات ؛ ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض ، ودانت له البلاد ، وخضعت له ملوك العباد ، وخدمته الأمم من العرب والعجم ؛ ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين ؛ لأنه بلغ قرني الشمس : مشرقها ومغربها .

وقوله : ﴿ وآتيناه من كل شيء سببًا ﴾ قال ابن عباس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، والسدي ، وقتادة ، والضحاك ، وغيرهم : يعني علمًا .

وقال قتادة أيضًا في قوله: ﴿ وَآتيناه من كُلِّ شيءٍ سببًا ﴾ قال: منازل الأرض، وأعلامها.

<sup>(</sup>١٠٦) إسناده صحيح ، أخرجه ابن جرير في تفسيره - (٩/١٦) . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا يحيى ، عن سفيان به .

 <sup>(</sup>١٠٧) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٩/١٦) حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال :
 ثنا شعبة به .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - في ز ، : ( فضرب ) .

<sup>[</sup>٢] - في ز : ﴿ أَن ﴾ .

<sup>[</sup>٤] – في ز : ( قرني ) .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ﴿ وآتيناه من كل شيء سببًا ﴾ قال : تعليمُ الأُلسنة . قال ً ۚ : كَانَ لا يَغزو قُومًا ۚ إِلا كلمهم بُلسانهم .

وقال ابن لهيعة : حدثني سالم بن غيلان ، عن سعيد بن أبي هلال ، أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبار : أنت تِقول: إن ذا القرنين كان يربط حيله بالثريا ؟!! فقال له كعب : إن كنت قلت ذلك فإن الله تعالى يقول [٢٦] : ﴿ وَآتيناهُ مِن كُلُّ شِيءٌ سببًا ﴾

وهذا الذي أنكره معاوية - رضي اللَّه عنه - على كعب الأحبار هو الصواب ، والحق مع معاوية في الإِنكار ، فإن معاوية كأن يقول عن كعب : إن كنا لنبلو عليه الكذب . يعني : فيما ينقله ، لَا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته ، ولكن الشأن في صحيفته أنهاً[[2] من الإِسرائيليات، التي غالِبها مبدل مصحف ، محرف مختلق ، ولا حاجَّة لنا مع خبر اللَّه تعالىٰ ورسول الله صلَّىٰ اللَّه عليه وسلم إلىٰ شيء منها بالكلية ، فإنه دخل منها علىٰ الناس شر كثير وفساد عريض . وتأويل كعب قول الله : ﴿ وِآتيناه من كُل شيء سببًا ﴾ واستشهاده [ بذلك ][13] على ما يجده في صحيفته ، من أنه كان يربط حيله بالثريا غير صحيح ولا مطابق ؟ فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك ، ولا إلى الترقي في أسباب السلوات ، وقد قال الله في حق بُلقَيس : ﴿ وَأُوتِيت مَن كُل شيء ﴾ أي : تما يؤتى مثلها من الملوك ، وهكذا ذو القرنين ، يسر الله له الأسباب ، أي : الطرق(<sup>[2]</sup> والوسائل إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضي، وكسر الأعادي وكبت ملوك الأرض، وإذلال أهلُّ الشرك ، قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سببًا ، والله أعلم .

وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسيل (١٠٨) ، من طريق قتيبة ، عن أبي عوانة ، عن سماك ابن حرب ، عن حبيب بن حمار قال : كنت عند عليّ - رضي اللَّه عنه - وسأله رجل عن ذي القرنين: كيف بلغ المشارق والمغارب ؟ فقال : سبحان اللَّه ، سخر له السحاب ، وقدر له الأسباب ، وبسط له اليد .

فَأَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ فَهِ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۚ قُلْنَا يَلَذَا ٱلْقَرَنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ۞ قَالَ أَمَّا

(١٠٨) ﴿ المختارة ﴾ (٣٢/٢) (رقم ٢٠٩٩) .

[٥] - في ز : ﴿ الطريق ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - ني خ : ﴿ قَالَ ﴾ . [١] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٤] - في خ ، ت : ﴿ في ذلك ﴾ .

مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُكُم ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَيْعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا الِّهِ وَأَمَّا مَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ ٱلْحُسَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اللَّهُ

[قال ابن عباس: ﴿ فأتبع سببًا ﴾ يعني بالسبب: المنزل. و ][1] قال مجاهد: ﴿ فأتبع سببًا ﴾: منزلًا وطريقًا ما بين المشرق والمغرب.

وفي رواية عن مجاهد ﴿ سَبُنًّا ﴾ قال: طريقًا[٢] في[٣] الأرض.

وقال قتادة : أي أتبع منازل الأرض ومعالمها .

وقال الضحاك: ﴿ فَأَتْبِعِ سَبِّبًا ﴾ [ أي: المنازل.

وقال سعيد بن جبير في قوله : ﴿ فَأَتْبِع سَبِّنا ﴾ [2] قال : علمًا . وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى والسدي . وقال مطر : معالم وآثار كانت قبل ذلك .

وقوله : ﴿ حتى إذا بلغ مغرب الشمس ﴾ أي : فسلك طريقًا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب ، وهو مغرب الأرض . وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر ، وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدّة، والشمس تغرب من ورائه، فشيء لا حقيقة له، وأكثر ذلك من خرافات أهلّ الكتاب واختلاق زنادقتهم وكذبهم.

وقوله : ﴿ وجدها تغرب في عين حمثة ﴾ أي : رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط ، و<sup>[0]</sup> هذا شأن كل من انتهى إلى ساحله ، يراها كأنها تُغرب فيه ، وهي <sup>[1]</sup> لا تفارق الفلك الرابع الذي[٧] هي مثبتة فيه لا تفارقه .

والحمأة مشتقة على إحدى القراءتين[٨] من الحمأة ، وهو: الطين ، كما قال تعالى: ﴿ إِنِّي خَالَقَ بِشُرًا مِنْ صَلَّصَالَ مِنْ حَمَّا مُسْنُونَ ﴾ أي: طين أملس. وقد تقدم بيانه.

وقال ابن جرير (١٠٩): حدثني يونس ، أخبرنا ابن وهب ، حدثني نافع بن أبي نعيم ،

(١٠٩) أخرجه ابن جرير في تفسيره - (١١/١٦) .

[٤] – ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

[٦] - سقط من : ز .

[٨] - في ز ، خ : ﴿ الرواهِينَ ﴾ .

[٣] - سقط من : خ .

[٥] - سقط من : ز .

[٧] - في ز : ٥ التي ٤ .

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٢] - في خ : ﴿ طرفي ﴾ .

سمعت عبد الرحمن الأعرج ، يقول : كان ابن عباس يقول : ﴿ فِي عَيْنَ حَمَّةً ﴾ ثم فسرها : ذات حمأة . قال نافع : وسئل عنها كعب الأحبار ، فقال : أنتم أعلم بالقرآن مني ، ولكني أجدها في الكتاب : تغيب في طينة سوداء . وكذا روى غير واحد عن ابن عباس . وبه قال مجاهد وغير واحد .

وقال أبو داود الطيالسي (۱۱۰): حدثنا محمد بن دينار ، عن سعد بن أوس ، عن مصدع ، عن ابن عباس ، عن أبيّ بن كعب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه : ﴿ حمئة ﴾ .

وقال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس : ( وجدها تغرب في عين حامية ) يعني : حارة . وكذا قال الحسن البصري .

وقال[1] ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان، فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب.

قلت: ولا منافاة بين معنيهما ، إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها ، وملاقاتها الشعاع بلا حائل ، وفر حمئة ، في ماء وطين أسود ، كما قال كعب الأحبار وغيره .

وقال ابن جرير (١١١): حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا العوام ، حدثني مولى لعبد الله بن عمرو ، عن عبد الله ، قال : نظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الشمس حين غابت فقال : ﴿ فِي نَارِ الله الحامية ، في نار الله الحامية ، لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما على الأرض ».

قلت: ورواه الإمام أحمد(١١٢) عن يزيد بن هارون. وفي صحة رفع هذا الحديث نظر،

<sup>(</sup>١١٠) صحيح ،أخرجه أبو داود الطيالسي - (٣٦٥) . وأخرجه أبو داود - كتاب الحروف والقراءات ، (١١٠) صحيح ،أخرجه أبو داود - كتاب الحروف والقراءات ، باب : ﴿ وَمِنْ سَوْرَةَ الْكَهَفَ ﴾ - (٢٩٣٤) (٥/ ٣٩٨٦) من طريقين عن محمد بن دينار عن سعد بن أوس به . وقال الترمذي : ﴿ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والصحيح ما روى عن ابن عباس قراءته . ويروى أن ابن عباس وعمرو بن العاص اختلفا في قراءة هذه الآية وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك ، فلو كانت عنده رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب » .

<sup>(</sup>١١١) إسناده فيه جهالة ، أخرجه ابن جرير في تفسيره – (١٢/١٦) . وانظر ما بعده .

<sup>(</sup>١١٢) أخرجه أحمد (٢٠٧/٢) ، وذكره الهيثمي في ( المجمع » - (١٣٤/٨) وقال : رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات .

<sup>[</sup>۱] - مكانها بياض في : ز .

ولعله من كلام عبد اللَّه بن عمرو من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك ، واللَّه أعلم .

وقال ابن أبي حاتم (١١٣): حدثنا حجّاج بن حمزة ، حدثنا محمد - يعني : ابن بشر - حدثنا عمرو بن أبي ميمون ، أنبأنا ابن حاضر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة الكهف : ( تغرب في عين حامية ) قال ابن عباس : فقلت لمعاوية : ما نقرؤها إلا ﴿ حمئة ﴾ فسأل معاوية عبد الله بن عمرو : كيف تقرؤها ؟ فقال عبد الله : كما قرأتها . قال ابن عباس : فقلت لمعاوية : في بيتي نزل القرآن . فأرسل إلى كعب فقال له : أين تجد الشمس تغرب في التوراة ؟ [ فقال له كعب : سل أهل العربية فإنهم أعلم بها ، وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة ][٢] في ماء وطين ، وأشار بيده إلى المغرب .

قال ابن حاضر: لو أني عندكما أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة في ﴿ حمثة ﴾ . قال ابن عباس: وإذًا ما هو ؟ قلت: فيما يؤثر من قول تُبّع ، فيما ذكر به ذا القرنين في تخلقه بالعلم واتباعه إياه:

بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمرٍ من حكيم مرشد [ فرأى مغيبَ ] الشمسِ عِندَ غُرُوبِها في عين ذي خُلُب وَثاُطَ حَرْمَد

قال ابن عباس: ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم. قال: ما الثاط؟ قلت: الحمأة. قال: فما الحرمد؟ قلت: الأسود. قال: فدعا ابن عباس رجلًا - أو غلامًا - فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل.

وقال سعيد بن جبير: بينا ابن عباس يقرأ سورة الكهف فقرأ: ﴿ وجدها تغرب في عين حمثة ﴾ فقال كعب: والذي نفس كعب بيده ، ما سمعت أحدًا لله يقرؤها كما أنزلت في التوراة غير ابن عباس ، فإنا نجدها في التوراة تغرب في مدرة سوداء .

وقال أبو يعلىٰ الموصلي(١١٤) : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، حدثنا هشام بن يوسف ،

<sup>=</sup> وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤٤٧/٤) إلى ابن أبي شيبة وابن منبع وأبي يعلى وابن مردويه .

<sup>(</sup>١١٣) وأخرجه ابن جرير في تفسيره - (١١/١٦) حدثنا الحسين بن الجنيد ، قال : ثنا سعيد بن مسلم ، قال : ثنا سعيد بن مسلم ، قال : ثنا إسماعيل بن علية عن عثمان بن حاضر به مختصرًا .

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤٤٥/٤) إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . (١١٤) وأخرجه أبو الشيخ في العظمة – (٩٥٢) – (٤٤٠/٤) حدثنا أبو يعلى به ، وعزاه =

<sup>[</sup>١] - في خ : ( يعني أبن ) .

<sup>[</sup>٣] - ني ز: ( فوجد مغار ) . [3] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>۲] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

وقوله : ﴿ وَوَجِدُ عَنْدُهَا قُومًا ﴾ أي : أمَّة من الأمم ، ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني آدم .

وقوله : ﴿ قَلْنَا يَا ذَا القَونِينَ إِمَا أَن تَعَذَّبُ وَإِمَا أَن تَتَخَذَ فَيهم حَسنًا ﴾ معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم [Y] ، وحكمه فيهم ، وأظفره بهم ، وخيره : إن شاء قتل وسبى ، وإن شاء من أو فدى ، فعرف عدله وإيمانه ، فيما أبداه عدله وبيانه في قوله : ﴿ أَمَّا مَن ظلم ﴾ ، أي : من [Y] استمر على كفره وشركه بربه ﴿ فسوف نعذبه ﴾ قال قتادة : بالقتل . وقال السدي : كان يحمي لهم بقر النحاس ، ويضعهم فيها حتى يذوبوا . وقال وهب بن منبه : كان يسلط [Y] الظلمة ، فتدخل أفواههم وبيوتهم ، وتغشاهم من جميع جهاتهم ، والله أعلم .

وقوله : ﴿ ثُم يَوْدُ إِلَىٰ وَبِهُ فَيَعَذَبِهُ عَذَابًا نَكُوّا ﴾ ، أي : شديدًا بليغًا ، وجيعًا أليمًا ، [وفيه][أ] إثبات المعاد والجزاء .

وقوله: ﴿ وأما من آمن ﴾ ، أي : تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له ﴿ فله جزاء الحسنى ﴾ أي : في الدار الآخرة عند الله عزَّ وجلَّ ﴿ وسنقول له من أمرنا يسرًا ﴾ قال مجاهد : معروفًا .

ثُمُّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ لَهِ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْرٍ لَّرَ نَجْعَل لَّهُم مِن دُونِهَا سِتْرًا ﴿ كَنَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ۞

يقول تعالى : ثم سلك طريقًا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها ، وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ، ودعاهم إلى الله – عز وجل – فإن أطاعوه وإلا أذلهم ، وأرغم آنافهم [٦] ، واستباح أموالهم وأمتعتهم ، واستخدم من كل أمة ما يستعين به مع جيوشه على أهل الإقليم

<sup>=</sup> السيوطي في الدر المنثور - (٤٤٧/٤) إلى ابن المندر وابن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>[</sup>١] - ما بين المعكوفتين في ز: « فحدث الحسن عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم - سترًا أي: بناء لم يين فيها بناء قط كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا إلى أسراباتهم حتى تزول الشمس ، .

<sup>[</sup>٢] - ني ز، خ: (نيهم). [٣] - سقط من: خ.

<sup>[</sup>٤] - في خ : ﴿ سليط ﴾ . [٥] - في ت : ﴿ وَفِي هَذَا ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في ز : ﴿ أَنَافِيهِم ﴾ .

المتاخم لهم . وذكر في أخبار بني إسرائيل أنه عاش ألفًا وستمائة سنة ، يجوب[١] الأرض طولها والعرض ، حتى بلغ المشارق والمغارب.

ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض ، كما قال الله تعالى : ﴿ وجدها تطلع على قوم ﴾ أي : أمة ﴿ لَمْ نجعل لهم من دونها سترًا ﴾ ، أي : ليس لهم بناء يكنهم، ولالأ<sup>[٢</sup>] أشجار تظلهم ولا تسترهم من حرّ الشمس.

قال سعيد بن جبير : كانوا حمرًا قصارًا ، مساكنهم الغيران ، أكثر معيشتهم من السمك .

وقال أبو داود الطيالسي(١١٥) : حدثنا سهل بن أبي الصلت ، سمعت الحسن ، وسئل عن قول الله تعالى: ﴿ لَم نَجْعُلُ لَهُم مِن دُونِهَا سَتَرًا ﴾ ؟ قال : إن أرضهم لا تحمل البناء ، فإذا طلعت الشمس تَغُوروا في المياه ، فإذا غربت خرجوا يتراغون كما ترغى البهائم . قال الحسن : هذا حديث سمرة .

وقال قتادة : ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئًا ، فهم إذا طلعت الشمس في أسراب ، حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم .

وعن سلمة بن كهيل أنه قال: ليس لهم أكنان، إذا طلعت الشمس طلعت عليهم، فلأحدهم أذنان [ يفترش ][١٦] إحداهما ويلبس الأخرى .

وقال عبد الرزاق(١١٦) : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : ﴿ وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا ﴾ [ قال : هم الزنج .

وقال ابن جريج في قوله: ﴿ وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا ﴾ ][ائم ، قال : لم يبنوا فيها بناء قط ، ولم يبن عليهم فيها بناء قط ، كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابًا [1] لهم [1] حتى تزول الشمس ، أو دخلوا البحر ، وذلك أن أرضهم

وأورده السيوطي في الدر المنثور – (٤٤٨/٤) وعزاه إلى البزار في أماليه وابن المنذر وابن أبي حاتم . (١١٦) ﴿ التفسير ﴾ لعبد الرزاق (٤١٢/٢) ومن طريقه ابن جرير في تفسيره (١٤/١٦) حدثنا الحسن بن

يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق به .

<sup>(</sup>١١٥) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٤/١٦) حدثني إبراهيم بن المستمر قال : ثنا سليمان بن داود أبو داود به . وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٩٧٠) - (٩٧١) - (٤٧١/٤) من طريق نصر بن على حدثنا مسلم بن قتيبة ، حدثنا سهل السراج به . وليس عنده قول الحسن ﴿ هذا حديث سمرة ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز ، خ . [١] - في خ : ﴿ يحول ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [٣] - في خ: ﴿ يَفْرِشْ ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ز ، خ . [0] - في ز: ﴿ أسراباتهم ﴾ ، خ: ﴿ أسرباتهم » .

ليس فيها جبل . جاءهم جيش مرة ، فقال لهم أهلها : لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بها . قالوا : لا نبرح حتى تطلع الشمس ، ما هذه العظام ؟ قالوا : هذه جيف $^{[1]}$  جيش طلعت عليهم الشمس هاهنا فماتوا . قال : فذهبوا هاريين في الأرض .

وقوله: ﴿ كَذَلَكُ وقد أَحطنا بِمَا لَدَيه خَبِرًا ﴾ قال مجاهد، والسدي: عِلمًا. أي: نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه، لا يخفى علينا منها شيء، وإن تفرقت أممهم، وتقطعت بهم الأرض، فإنه تعالى ﴿ لا يخفىٰ عليه شيء في الأرض ولا في السماء ﴾

ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ إِنَّ عَقَىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ قَوْلًا ﴿ يَكَا الْفَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ فَهَلَ بَغْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ أَنَ قَالُواْ يَنَذَا ٱلْفَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ فَهَلَ بَغَمُلُ لَكَ خَرِمًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَيَئِينَهُمْ سَدًا ﴿ أَنْ قَالَ مَا مَكَنِّي فِيهِ رَقِي خَيْرٌ فَلَا مَا مَكَنِي فِيهِ رَقِي خَيْرٌ فَأَعِينُونِ بِقُوقٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَيَسْتَهُمْ رَدْمًا ﴿ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِلْكُولِ بِقُوقٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَيَسْتَهُمْ رَدْمًا ﴿ أَنْ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَطَلَّوا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَطْلًا وَلَا سَاوَىٰ بَيْنَ السَّالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَطْلًا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهِ فَطْلًا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

يقول تعالى مخبرًا عن ذي القرنين ﴿ ثم أتبع سببًا ﴾ أي : ثم [٢] سلك طريقًا من مشارق الأرض ﴿ حتى إذا بلغ بين السدين ﴾ ، وهما جبلان متناوحان ، بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك ، فيعيثون فيهم فسادًا ، ويهلكون الحرث والنسل ؛ ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم – عليه السلام – كما ثبت في الصحيحين (١١٧٠) : ﴿ إِن اللّه تعالىٰ يقول : يا آدم . فيقول : لبيك وسعديك . فيقول : ابعث بعث النار . فيقول : وما بعث النار ، وواحد إلى الجنة . بعث النار ؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلىٰ النار ، وواحد إلى الجنة . فحينئذ يشيب الصغير ، وتضع كل ذات حمل حملها » . فيقال : ﴿ إِن فيكم أمّتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه : يأجوج ومأجوج » .

<sup>(</sup>١١٧) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق ، باب : قوله عز وجل ﴿ إِن زَلْزِلَةَ السَّاعَةَ شيء عظيم ﴾ (٦٥٣) . ومسلم - كتاب الإيمان ، باب قوله ( يقول الله لآدم : أخرج بعث النار ... ، (٣٧٩) - (٢٢٢) ، من طريقين عن جرير عن الأعمش ، عن أبي صالح عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره .

<sup>[</sup>١] - في ز : ( جيفة ) .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : خ ..

وقد حكى النووي – رحمه الله – في شرح مسلم عن بعض الناس ، أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم ، فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك ، فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم ، وليسوا من حواء ، وهذا القول [١] غريب جدًّا لا دليل عليه ؛ لا من عقل ، ولا من [1] نقل ، ولا يجوز الاعتماد هاهنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب ؛ لما [1] عندهم من الأحاديث المفتعلة ، والله أعلم .

وفي مسند الإمام أحمد (١١٨) عن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ولد نوح ثلاثة : سام أبو العرب ، وحام أبو السودان ، ويافث أبو الترك » . فقال بعض العلماء : هؤلاء من نسل يافث أبي [<sup>13</sup> الترك . قال : إنما سموا هؤلاء تركًا ؛ لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة ، وإلا فهم أقرباء أولئك ، ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراءة .

وقد ذكر ابن جرير<sup>(۱۱۹)</sup> هاهنا عن وهب بن منبه أثرًا طويلًا عجيبًا في سير ذي القرنين ، وبنائه السد ، وكيفية ما جرئى له ، وفيه طول وغرابة ، ونكارة في أشكالهم وصفاتهم ، وطولهم ]<sup>[9]</sup> وقصر بعضهم وآذانهم . وروئى ابن أبي حاتم أحاديث غريبة في ذلك ، لا تصح أسانيدها ، والله أعلم .

وقوله : ﴿ وجد من دونهما قومًا لا يكادون يفقهون قولًا ﴾ لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس.

﴿ قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجًا ﴾ قال ابن جريج عن عطاء ، عن ابن عباس : أجرًا عظيمًا . يعني : أنهم[٢٦] أرادوا أن

<sup>(</sup>١١٨) أخرجه أحمد (٥/٥،٠١) ، والترمذي - كتاب تفسير القرآن ، باب : ( ومن سورة الصافات ) . (١١٨) أخرجه أحمد (٣٤١،٣٤٠) . وكتاب المناقب ، باب : مناقب في فضل العرب - (٣٩٣١) - (٥/ ٢٥٤) . وكتاب المناقب ، باب : مناقب في فضل العرب - (٣٩٣١) - (٥/ ٢٥٤) . والحاكم (٤٦/٢) ، والحاكم (٤٦/٢) وصححه ووافقه الذهبي ، وابن عدي في الكامل - (٩١٩/٣) . كلهم من حديث الحسن عن سمرة بألفاظ متقاربة . وذكره الهيثمي في المجمع (١٩٨/١) من حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . والحديث أورده الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٢٢١٤) .

<sup>(</sup>۱۱۹) تفسير ابن جرير (۲۱:۱۷/۱٦) .

<sup>[</sup>١] - في ت : « قول » .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ أَبُو ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] - ني ز : ډ مما ي .

يجمعوا<sup>[1]</sup> له من بينهم مالًا يعطونه إياه ؛ حتى يجعل بينه وبينهم سدًّا ، فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير : ﴿ ما مكني فيه ربي خير ﴾ أي : إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير مي من الذي تجمعونه ، كما قال سليمان عليه السلام : ﴿ أتحدونن بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ﴾ ، وهكذا قال ذو القرنين : الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه ، ولكن ساعدوني ﴿ بقوة ﴾ ، أي : بعملكم وآلات البناء ﴿ أجعل بينكم وبينهم ردمًا آتوني زبر الحديد ﴾ والزبر : جمع زبرة ، وهي القطعة منه . قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة : وهي كاللبنة ، يقال : كل لبنة زنة [<sup>[1]</sup>] قنطار بالدمشقي ، أو تزيد عليه .

﴿ حتى إذا ساوى بين الصدفين ﴾ أي: وضع بعضها الله على بعض من الأساس، حتى إذا حاذى به رءوس الجبلين طُولًا وعرضًا، واختلفوا في مساحة أنا عرضه وطوله على أقوال ﴿ قَالَ الفَحُوا ﴾ أي: أجع عليه النار حتى صار كله نارًا أن ﴿ قَالَ الوني أَفْرَعُ عليه قطرًا ﴾ قال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، والسدي: هو النحاس. وزاد بعضهم: المذاب. ويستشهد بقوله تعالى: ﴿ وأسلنا له عين القطر ﴾ ولهذا يشبه بالبرد [1] المحبر.

قال ابن جرير<sup>(۱۲۰)</sup> : حدثنا بشر ، حدثنا يزيد ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ذكر لنا أن رجلًا قال : يا رسول الله ؛ قد رأيتُ سدَّ يأجوج ومأجوج . قال : « انعته لي » . قال : كالبرد المحبر ، طريقة سوداء ، وطريقة حمراء . قال : « قلد رأيته » . هذا حديث مرسل .

وقد بعث الخليفة الواثق في دولته بعض أمرائه ، ووجّه معه جيشًا سرية ؛ لينظروا إلى السدِّ ويعاينوه ، وينعتوه له إذا رجعوا ، فتوصلوا من بلاد إلى بلاد ، ومن ملك إلى ملك ، حتى وصلوا إليه ، ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس ، وذكروا أنهم رأوا فيه بابًا عظيمًا ، وعليه أقفال عظيمة ، ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك ، وأن عنده حرسًا من الملوك المتاخمة له ، وأنه عال منيف شاهق ، لا يستطاع ، ولا ما حوله من الجبال ، ثم رجعوا إلى بلادهم ، وكانت غيبتهم أكثر من سنتين ، وشاهدوا أهوالًا وعجائب [٢]

<sup>(</sup>١٢٠) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٣/١٦) . وزاد نسبته السيوطي في اللمر المنثور (٤٥١/٤) إلى ابن مردويه .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ بعض ﴾ . [٢] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] – ني ز : ( بعضه ) ، خ : ( بعض ) . [٤] – ني ز : ( مساحته ) .

<sup>[</sup>٥] - ني ز : ﴿ نَانًا ﴾ . [٦] - ني ز ، خ : ﴿ البرد ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في ز : ( عجائبًا ) .

#### [ ثم قال تعالى].

فَمَا ٱسْطَنَـعُوّا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴿ قَالَ هَاذَا رَحْمَةٌ مِن رَقِيْ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ رَقِّ جَعَلَمُ ذَكَّامً ۚ وَكَانَ وَعَدُ رَقِّ حَقًا ﴿ فَهَا عَنْكُمْ فَوْمَهِذِ يَمُنُحُ فِي بَعْضِ وَثَيْخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ﴿ فَهَا

يقول تعالى مخبرًا عن يأجوج ومأجوج: إنهم ما قدروا على أن يصعدوا فوق هذا السد، ولا قدروا على نقبه ، قابل كلّا بما يناسبه ، فقال : ﴿ فَمَا اسطاعوا أَنْ يَظْهُرُوهُ وَمَا استطاعوا له نقبًا ﴾ وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ، ولا على شيء منه .

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد(١٣١):

حدثنا روح ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، حدثنا أبو رافع ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِن يَأْجُوج ومَأْجُوج لِيحفُرون السد كل يوم ، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس ، قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه أياس ، فيعودون إليه كأشد ما كان ، حتى إذا بلغت مدتهم ، وأراد الله أن يبعثهم على الناس ، فيعودون ايرون شعاع الشمس إلا قال الذي عليهم : ارجعوا ، فستحفرونه غدًا إن شاء الله . ويستثني ، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه ، فيحفرونه ويخرجون على الناس ، فينشفون المياه ، ويتحصن الناس منهم في حصونهم ، فيرمون سهامهم [٢] إلى على الناس ، فينشفون المياه ، ويتحصن الناس منهم في حصونهم ، فيرمون سهامهم الله على السماء ، [ فترجع وعليها كهيئة الدم ، فيقولون : قهرنا أهل الأرض ، وعلونا أهل السماء ] [٤] ، فيبعث الله عليهم نغفًا في أقفائهم فيقتلهم بها » . قال رسول الله صلى الله

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ لنستحفرونه ﴾ ، خ : ﴿ تستحقرون ﴾ .

<sup>[</sup>۲] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ . [۳] – في ت : ﴿ بسهامهم ﴾ .

<sup>[</sup>٤] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

عليه وسلم: (والذي نفسي بيده) إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرًا من لحومهم ودمائهم». ورواه أحمد أيضًا عن حسن – هو ابن موسى الأشيب [1] – عن سفيان ، عن قتادة به . وكذا رواه [الإمام][2] ابن ماجة عن أزهر بن مروان ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، قال : حدث أبو رافع . وأخرجه الترمذي من حديث أبي عوانة ، عن قتادة ، ثم قال : غريب . لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

ويؤكد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه، ومن نكارة هذا المرفوع قول الإمام أحمد(١٢٢):

حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، [ عن زينب بنت أبي سلمة ، عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان ، عن أمها أم حبيبة  $^{[^{0}]}$  ، عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم  $^{-}$  قال سفيان : أربع نسوة  $^{-}$  قالت : استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه ، وهو يقول : « لا إله إلا الله 1 ويل للعرب من شرقد اقترب 1

<sup>(</sup>۱۲۲) صحيح ، أخرجه أحمد - (۲۸/٦) . ومسلم - كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب : اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج ومأجوج (۲۸۸۰) ، والترمذي - كتاب الفتن ، باب : ( ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج ) . (۲۱۸۷) . وابن ماجه - كتاب الفتن ، باب : ( ما يكون من الفتن ) - (٣٩٥٣) من طريق سفيان بن عيينة به .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ الأشهب ؟ .

<sup>[</sup>٣] - في ز: ( القيل ، . [3] - سقط من: خ .

<sup>[</sup>٥] – في خ : ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - ني ت : ( يحدثه ) . [٨] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٩] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا ». وحلق – قلت: يا رسول الله؛ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: « نعم، إذا كثر الخبث ».

هذا حديث صحيح ، اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الزهري ، ولكن سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة وأثبتها مسلم ، وفيه أشياء عزيزة نادرة قليلة الوقوع في صناعة الإسناد ؛ منها رواية الزهري عن عروة وهما تابعيان ، ومنها اجتماع أربع نسوة في سنده كلهن يروي بعضهن عن بعض ، ثم كل منهن صحابية ، ثم ثنتان ربيبتان وثنتان زوجتان رضي الله عنهن .

### [ وقد روى نحو هذا عن أبي هريرة – رضي الله عنه][١٦]

فقال البزار: حدثنا محمد بن مرزوق ، حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، حدثنا وهيب [٢] ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا ) وعقد التسعين [٣] . وأخرجه البخاري ومسلم (١٢٣) : من حديث وهيب به .

وقوله: ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةُ مِن رَبِي ﴾ أي: لما بناه ذو القرنين ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةُ مِن رَبِي ﴾ أي: لما بناه ذو القرنين ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةُ مِن رَبِي ﴾ أي: بالناس ، حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلًا يمنعهم من العيث في الأرض والفساد ﴿ فَإِذَا جَاء وعد ربي ﴾ أي: إذا اقترب الوعد الحق ﴿ جعله دكاء ﴾ أي: ساواه [13] بالأرض . تقول العرب: ناقة دكاء ، إذا كان ظهرها مستويًا لا سنام لها ، وقال تعالى : ﴿ فَلَمَا تَجْلَىٰ رَبِهُ لَلْجَبِلُ جَعِلْهُ دُكًّا ﴾ أي: مساويًا للأرض.

وقال عكرمة في قوله : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدْ رَبِّي جَعْلَهُ دَكَاءَ ﴾ قال : طريقًا كما كان .

﴿ وَكَانَ وَعَدَ رَبِّي حَقًّا ﴾ : [ أي ][٥] كالنَّا[٦] لا محالة .

(١٢٣) أخرجه البخاري - كتاب الأنبياء ، بأب : قصة يأجوج ومأجوج . (٣٣٤٧) ، ومسلم - كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب : « اقتراب الفتن ، وفتح ردم يأجوج ومأجوج (٢٨٨١) من طريقين عن وهيب به .

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد (٢/٨٦) . وأخرجه البخاري - كتاب الأنبياء ، باب : قصة يأجوج ومأجوج (٣٣٤٦) . ومسلم (٢/١) (٢٨٨٠) من طريق الزهري ، عن عروة بن الزبير عن زينب أم سلمة عن أم حبيبة فلكرته ، ليس فيه ( حبيبة بنت أم حبيبة ) .

<sup>[</sup>١] - سقط من ت .

<sup>[</sup>٢] - في ز ، خ - في هذا الموضع والموضع الآتي : ﴿ وهب ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ( تسعين ) .

<sup>[</sup>٤] - في ز ، خ : ﴿ واساه ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في ز : ﴿ كَانُن ﴾ .

وقوله: ﴿ وتركنا بعضهم ﴾ ، أي : الناس ﴿ يومئذ ﴾ ، أي<sup>[1]</sup> : يوم يدك هذا السد ، ويخرج هؤلاء ، فيموجون في الناس ، ويفسدون على الناس أموالهم ، ويتلفون أشياءهم ، وهكذا قال السدي في قوله : ﴿ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ﴾ ، قال : ذاك حين يخرجون على الناس . وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال ، كما سيأتي بيانه عند قوله : ﴿ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق ﴾ ، وهكذا قال هاهنا : ﴿ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعًا ﴾ قال ابن زيد في قوله : ﴿ تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ﴾ قال : هذا أول يوم القيامة ﴿ ثم نفخ في الصور ﴾ على أثر ذلك ﴿ فجمعناهم جمعًا ﴾ .

وقال آخرون : بل المراد بقوله : ﴿ وَتُوكُنَا بَعْضُهُمْ يُومُنُذُ يَمُوجُ فَي بَعْضُ ﴾ [ ][<sup>٢]</sup> أي : يوم القيامة يختلط الإِنس والجن .

روى ابن جرير (١٢٤) عن محمد بن حميد ، عن يعقوب القمي ، عن هارون بن عنترة ، عن شيخ من بني فزارة في قوله : ﴿ وَتُوكنا بعضهم يومئذ يجوج في بعض ﴾ ، قال : إذا ماج الإنس والجن ، قال إبليس : أنا أعلم لكم علم هذا الأمر . فيظعن إلى المشرق [٢٦] فيجد الملائكة قد قطعوا [٤٤] الأرض ، ثم يظعن إلى المغرب فيجد الملائكة بطنوا الأرض ، فيقول : ما من محيص . ثم يظعن يمينًا وشمالًا إلى أقصى الأرض ، فيجد الملائكة بطنوا الأرض ، فيقول : ما من محيص . فبينما هو كذلك إذ عرض له طريق كالشراك ، فأخذ عليه هو وذريته ، فبينما هم عليه إذ هجموا على النار ، فأخرج الله خازنًا من خزان النار ، فقال : يا إبليس ؛ ألم تكن لك المنزلة عند ربك ؟ ! ألم تكن في [٥] الجنان ؟ ! فيقول : ليس هذا يوم عتاب ، لو أن الله فرض علي فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من خلقه . فيقول : فإن الله قد فرض عليك فريضة . فيقول : ماهي ؟ فيقول : يأمرك أن تدخل النار . فيتلكأ عليه ، فيقول به وبذريته بجناحيه [٢٦] فيقذفهم في النار ، فتزفر النار زفرة ، لا يقلى مقرب ، ولا نبي مرسل إلا جثى لركبتيه .

<sup>(</sup>١٢٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره - (٢٨/١٦) . وعزاه السيوطي في ﴿ اللَّمَ المنثور ٤ - (٤/٤٥٤) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٢] - ما بين المعكوفتين في خ : ﴿ قَالَ إِذَا مَاجٍ ، مَاجٍ الجِّن الْإِنْسِ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ﴿ الشرق ، .

<sup>[</sup>٤] – في خ : ﴿ قَدْ بَطَّنُوا ۚ .

<sup>[</sup>٦] - في ز : ﴿ بَجِنَاحُهُ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في خ: ( لك ) .

وهكذا رواه ابن أبي حاتم (۱۲۰ من حديث يعقوب القمي به . [ثم][۱] رواه من وجه آخر عن يعقوب ، عن هارون بن عنترة ، عن أبيه ، عن ابن عباس : ﴿ وَتَرَكُنَا بَعْضُهُم يَوْمَئَذُ يَمُوجٍ فِي بَعْضٍ ﴾ ، قال : الجن والإِنس يموج بعضهم في بعض .

وقال الطبراني (١٢٦): حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهاني ، حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ، حدثنا أبو داود الطيالسي ، حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق ، عن وهب بن جابر ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ، ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم ، ولن يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفًا فصاعدًا ، وإن من ورائهم ثلاث أم : تاويل وتاريس [٢]

هذا حديث غريب، بل منكر ضعيف.

وروى النسائي (١٢٧): من حديث شعبة ، عن النعمان بن سالم ، عن [ابن ][١٦] عمرو بن

<sup>(</sup>١٢٥) وعزاه له السيوطي في ( الدر المنثور ﴾ (٤٥٤/٤) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>١٢٦) لم أهتد إليه بهذا الإسناد هكذا ، ولعله في الجزء المفقود من ( المعجم الكبير ) . والحديث عند الطيالسي في مسنده (٢٦٧/٨) وأخرجه الطبراني في ( الأوسط ) (٥٩٨) (٢٦٧/٨) حدثنا منتصر بن محمد ثنا الوليد بن شجاع ثنا أبي عن زياد بن خيثمة : حدثني أبو إسحاق به . وذكره المؤلف في ( البداية والنهاية ) (١٣١/٢) وقال : ( حديث غريب جدًا ، وإسناده ضعيف ، وفيه نكارة شديدة ) .

وقال الهيثمي في ﴿ المجمع ﴾ – (٩/٨) : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، ورجاله ثقات ﴾ .

قلت : وهب بن جابر - وهو الخيواني - وإن وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان فقد جهله ابن المديني والنسائي ، وقال الذهبي : « لا يكاد يعرف ، تفرد عنه أبو إسحاق ، .

وأخرجه ابن جرير في تفسيره - (٨٨/١٧) من طريق سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو ، موقوفًا عليه .

وأخرجه أيضًا - (٨٩/١٧) من طريق معمر عن أبي إسحاق أن عبد الله بن عمرو ... فذكره موقوفًا عليه . ومن طريق شعبة موقوفًا صححه الحاكم (٤٩٠/٤) ووافقه الذهبي . ووهب بن جابر إنما أخرج له أبو داود والنسائي فحسب .

والحديث زاد نسبته السيوطي في الدر المنثور – (٤/ ٥٥) إلى عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في البعث وابن مردويه وابن عساكر . وله شاهد بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن مسعود . أخرجه ابن حبان في صحيحه (٦٨٢٨) – (٦٨٢٥) .

<sup>(</sup>١٢٧) أخرجه النسائي في الكبرى - كتاب التفسير ، باب : سورة الأنبياء - قوله تعالى ﴿ حتى إِذَا =

<sup>[</sup>١] - سقط من ت .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ت .

<sup>[</sup>۲] - في خ : ﴿ وَتَايِسَ ﴾ .

أوس ، عن أبيه ، عن جده أوس بن أبي أوس مرفوعًا : « إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا ، وشجر يلقحون [<sup>1]</sup> ما شاءوا ، ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفًا فصاعدًا » .

وقوله: ﴿ وَنَفَخَ فِي الصورِ ﴾ والصور كما جاء في الحديث: قرن ينفخ فيه ، والذي ينفخ فيه أوالذي ينفخ فيه أوالأحاديث فيه كثيرة.

وفي الحديث عن عطية ، عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعًا(١٢٩) : « كيف أنعم وصاحب القون قد التقم القون وحنى جبهته ، واستمع<sup>[٢]</sup> متى يؤمر » . قالوا : كيف نقول<sup>[٣]</sup> ؟ قال : « قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ، على الله توكلنا » .

وقوله : ﴿ فَجَمَعْنَاهُم جَمَعًا ﴾ ، أي : أحضرنا الجميع للحساب ، ﴿ قُلَ إِنَ الأُولِينَ وَالآخرِينَ لَجُمُوعُونَ إِلَىٰ ميقات يوم معلوم ﴾ ، ﴿ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدًا ﴾ .

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَهِدٍ لِلْكُنفِرِينَ عَرْضًا ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكُونَا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ إِنَّ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوۤا أَن يَشْخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِتِ

فتحت يأجوج ومأجوج ﴾ (١١٣٣٤) (١٠٨/٦) حدثنا أبو داود نا سهل بن حماد ، نا شعبة به . وابن عمرو بن أوس لا يعرف ، ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل ، ولم يرو عنه غير النعمان بن سالم .
 وعزاه ابن حجر في الفتح − (١٠٩/١٣) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه ، والحمديث في « ضعيف الجامع » − (٢٠٣/١) (٢٠٣/١) .

<sup>(</sup>١٢٨) تقدم في حديث الصور ، وقد تقدم تخريجه [ سورة الأنعام / آية ٢٣] .

<sup>(</sup>١٢٩) حديث ابن عباس تقدم تخريجه [ سورة آل عمران / آية ١٧٣] أما حديث أي سعيد الحدري . فأخرجه أحمد (٧٣٠/٣) . والترمذي – كتاب صفة القيامة والرقائق والخورع ، باب : ما جاء في شأن الصور (٤٣١) (٤٣٢/١) وفي التفسير – باب : سورة الزمر – (٣٤٤٣) (٣٤٧/٥) وابن ماجه – كتاب الزهد ، باب : ذكر البعث – (٤٧٧) (٤٢٨/١) بنحوه ، والحميدي – (٤٥٧) – (٣٣٢/٢) – (٣٣٣) وابن المبارك في الزهد – (٤٥٧) وأبو نعيم في الحلية (٥/٥،١) مختصرًا (٣١٢،١٣) من طرق عن عطية العوفي عن أبي سعيد ، وقال الترمذي : « حديث حسن ) أبي لغيره ، فإن عطية ضعيف إلا أنه قد تربع عليه – تابعه أبو صالح .

أخرجه أبو يعلى في مسنده (١٠٨٤) (٣٤٠-٣٣٩/٢) ، وابن حبان في صحيحه (٨٢٣)(٣١٥) =

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ يُلتَّحُونَ ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - ني ز : ﴿ اسمع ، .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ﴿ يقولُوا ﴾ .

# أَوْلِيَأَةً إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهُنَّمْ لِلْكَفِرِينَ تُزُّلًا ١

يقول تعالى مخبرًا عما يفعله بالكفار يوم القيامة : إنه يعرض عليهم جهنم ، أي : يبرزها لهم ويظهرها ؛ ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم .

وفي صحيح مسلم (١٣٠) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها[١] »

ثم قال مخبرًا عنهم: ﴿ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري ﴾ . أي : تغافلوا وتصامّوا الله عن قبول الهدى ، واتباع الحق ، كما قال تعالى : ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ﴾ ، وقال هاهنا : ﴿ وكانوا لا يستطيعون سمعًا ﴾ ، أي : لا يعقلون عن الله أمره ونهيه ، ثم قال : ﴿ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ﴾ ، أي : اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك وينتفعون بذلك يتخذوا عبادي من دوني أولياء ﴾ ، أي : اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك وينتفعون بذلك ﴿ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدًا ﴾ ولهذا أخبر الله تعالى أنه قد [٢] أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلًا .

قُلْ هَلْ نُلَيِّكُمُ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ اللَّذِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْمَيْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُوسُونَ صُنْعًا ﴿ إِنَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[۲] – فی ز ، خ : ﴿ تصامموا ﴾ .

<sup>=</sup> والحاكم (٩/٤٥٥) ، وابن أبي الدنيا في « الأهوال » - (٥٠) . وصححه الألباني في الصحيحة - (١٠٧) (٦٦/٣) .

<sup>(</sup>١٣٠) أخرجه مسلم – كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب : في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها ... (٢٨٤٢) . والترمذي – كتاب صفة جهنم ، باب : ما جاء في صفة النار – (٢٥٧٣) (٤/٤) من طريق شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود ... فذكره .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز .

قال البخاري (۱۳۱): حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عمرو » عن مصعب قال : سألت أبي – يعني سعد بن أبي وقاص – : ﴿ قَل هَل نَبْتُكُم بِالأَخْسِرِينِ أَعْمَالًا ﴾ أهم الحرورية ؟ قال : لا ، هم اليهود والنصارى ، أما اليهود فكذبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم ، وأما النصارى كفروا بالجنة ، وقالوا[1] : لا طعام فيها ولا شراب ، والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . وكان سعد – رضي الله عنه – يسميهم الفاسقين .

وقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد: هم الحرورية .

ومعنى هذا عن عليّ - رضي الله عنه - أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية ، كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم ، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء ، بل هي التها في من هذا ، فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى ، [ وقبل وجود الخوارج ][الم الكلية ، وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية ، يحسب أنه مصيب فيها ، وأن عمله مقبول ، وهو مخطيء ، وعمله مردود . كما قال تعالى : ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورًا ﴾ . وقال تعالى : ﴿ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ﴾ .

وقال في هذه الآية الكريمة: ﴿ قُلْ هُلُ نَبِيْكُم ﴾ أي: نخبركم ﴿ بِالأَحْسُرِينِ أَعْمَالًا ﴾ ثم فسرهم فقال : ﴿ الذين ضلَّ سعيهم في الحياة الدنيا ﴾ ، أي : عملوا أعمالًا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة ﴿ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا ﴾ أي : يعتقدون أنهم على شيء ، وأنهم مقبولون محبوبون .

وقلوله : ﴿ أُولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ﴾ ، أي : جحدوا آيات الله في الدنيا ، وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسله ، وكذبوا بالدار الآخرة ، ﴿ فلا نقيم لهم يهوم القيامة وزنًا ﴾ ، أي : لا نثقل موازينهم ؛ لأنها خالية من [1] الخير .

قال البخاري(١٣٢): حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، أخبرنا

<sup>(</sup>۱۳۳۱) أخرجه البخاري – كتاب التفسير ، باب : ﴿ قُلْ هَلْ لَنبُكُمْ بِالأُخْسِرِينَ أَعْمَالًا ﴾ (٤٧٢٨) . والنسائي في الكبرى – كتاب التفسير ، باب : قوله تعالى ﴿ هَلْ نَنبُكُمْ ..... ﴾ (١١٣١٣) . (١٣٣٢) أخرجه البخاري – كتاب التفسير ، باب : ﴿ أُولئكُ الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه =

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ . [٢] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] – ني ز : ( وقيل وجود الجوارح ) . [٤] – ني خ : ( عن ) .

المغيرة ، حدثني أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة » . وقال : « اقرءوا إن شئتم : ﴿ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنًا ﴾ » . وعن يحيل ابن بكير ، عن مغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد مثله .

هكذا ذكره عن يحيى بن بكير معلقًا ، وقد رواه مسلم عن أبي بكر محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن بكير<sup>[١]</sup> به .

وقال ابن أبي حاتم (۱۳۳): حدثنا أبي ، حدثنا أبو الوليد ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنها » . قال : وقرأ : ﴿ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنًا ﴾ .

وكذا رواه ابن جرير (١٣٤): عن أبي كريب ، عن أبي الصلت ، عن ابن أبي الزناد [٢] ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – مرفوعًا. فذكره بلفظ البخاري سواء.

وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (۱۳۰): حدثنا العباس بن محمد ، حدثنا عون ابن عمارة [۲۷] ، حدثنا هشام بن حسان ، عن واصل ، عن عبد الله بن بریدة ، عن أبیه قال : كنا عند رسول الله صلى الله علیه وسلم فأقبل رجل من قریش یخطر فی حلة له ، فلما قام على النبي صلى الله علیه وسلم قال : « یا بریدة ، هذا ممن لا یقیم الله له یوم القیامة

<sup>=</sup> فحبطت أعمالهم ، - (٤٧٢٩) . ومسلم - كتاب صفة القيامة والجنة والنار (٢٧٨٠) .

<sup>(</sup>١٣٣) وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان - (٥٦٧٠) (٣٤/٥) ، وابن عدي في الكامل - (٢٢٣٥/٦) . من طريق سعيد بن منصور ثنا محمد بن عمار المؤذن ، مؤذن مسجد المدينة ، أخبرني صالح مولى التوأمة به . وصالح مولى التوأمة ضعفه أبو زرعة والنسائي ، وقال مالك : « ليس بثقة » وقال ابن معين في رواية : « ليس بقوي في الحديث » ووثقه في رواية أخرى ، وذلك إذا روى عنه القدماء كابن أبي ذئب وابن جريج وغيرهما والرواية التى هنا ليست من هذا الباب ، وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١٣٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره - (٣٥/١٦) عن أبي كريب عن أبي الصلت عن ابن أبي الزناد به ، وانظر ما قبله .

<sup>(</sup>١٣٥) أخرجه البزار – كما في مختصر الزوائد لابن حجر – (١١٧٧) (٢٥٠/١) . وذكره الهيثمي في « ١٢٥) . وذكره الهيثمي في « المجمع » (١٢٨/٥) وقال : « رواه البزار وفيه عون بن عمارة وهو ضعيف ».

<sup>[</sup>۱] - في ز : ﴿ طير ، .

<sup>[</sup>٢] - في خ : ﴿ الدنيا ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – في ز ، خ : ( عامر ) .

وزنًا ». ثم قال : تفرد به واصل مولى أبي عنبسة وعون بن عُمَارة ، وليس بالحافظ ولم يتابع عليه .

وقد قال [ ابن ] جرير أيضًا (١٣٦): حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر [١٦] عن أبي يحيى ، عن كعب قال : يؤتى يوم القيامة [ برجل عظيم ][٢] طويل ، فلا يزن عند الله جناح بعوضة ، اقرءوا : ﴿ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنًا ﴾ .

وقوله : ﴿ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ﴾ ، أي : إنما جازيناهم بهذا الجزاء جهنم ؛ بسبب كفرهم ، واتخاذهم آيات الله ورسله هزوًا ، استهزءوا بهم وكذبوهم أشد التكذيب .

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِيحَاتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّكُ ٱلْفِرْدَوْسِ ثُرُلًا ﷺ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَّلًا ﷺ

يخبر تعالى عن عباده السعداء ، وهم الذين آمنوا بالله ورسله ، وصدقوهم فيما $[^{"}]$  جاءوا به بأن لهم جنات الفردوس .

قال مجاهد: الفردوس هو: البستان بالرومية.

وقال كعب والسدي والضحاك : هو البستان الذي فيه شجر الأعناب . وقال أبو أمامة : الفردوس : سرة الجنة .

وقال قتادة : الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها . وقد روي هذا مرفوعًا من حديث سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الفردوس : ربوة الجنة و<sup>[13]</sup> أوسطها وأحسنها »(١٣٧) .

(١٣٧) أخرجه ابن جرير في تفسيره - (٣٨/١) ، والطبراني في الكبير - (٢٥٨٧) (٢٥٨٧) ، وأبو نعيم في وصفة الجنة ٤ - (١١) - (٣٨/١) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به . وهذا إسناد ضعيف ، لضعف سعيد وعنعنة الحسن وقتادة ، وتابع قتادة و إسماعيل بن مسلم عن الحسن به . أخرجه ابن جرير في تفسيره - (٣٨/١٦) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤٧٧٤) إلى ابن أبي حاتم والبزار . وذكره الهيثمي في و المجمع (٢٠١٦) وقال : « رواه الطبراني والبزار باختصار وأحد أسانيد الطبراني وثقوا وفي بعضهم ضعف ٤ وصححه الألباني في الصحيحة بشواهده (٣٠٠٢) (٩/٥) . حيث إن له شاهدًا من حديث أنس ابن مالك وهو الآتي .

[۲] - ما بين المعكونتين في ز : ﴿ بعظيم ﴾ .

<sup>(</sup>١٣٦) أخرجه ابن جرير في تفسيره - (١٦/٣٥) .

<sup>[</sup>۱] – ني ز ، خ : ( سمرة ) . [۳] – ني ز : ( بما ) .

<sup>[</sup>٤] - سقط من خ .

وهكذا رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن ، عن سمرة مرفوعًا ؛ وروي عن قتادة ، عن أنس بن مالك مرفوعًا بنحوه (١٣٨) ؛ وقد نقله ابن جرير ، رحمه الله .

وفي الصحيحين(١٣٩): « إذا سألتم اللَّه الجنة فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ، ومنه تفجر أنهار الجنة » .

وقوله: ﴿ نَزَلًا ﴾ أي: ضيافة، فإن النزل هو الضيافة.

وقوله: ﴿ خالدين فيها ﴾ أي: مقيمين ساكنين فيها<sup>[1]</sup>، لا يظعنون عنها أبدًا ﴿ لا يبغون عنها حولًا ﴾ أي: لا يختارون غيرها، ولا يحبون سواها، وكما قال الشاعر:

فحَلَّتْ [٢] سُوَيدًا القلب لا أنا باغيًا سواها ولا عن حبِّها أتحول

وفي قوله: ﴿ لا يبغون عنها حولًا ﴾ تنبيه على رغبتهم فيها ، وحبهم لها ، مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم في المكان دائمًا أنه يسأمه و $^{[7]}$  يله ، فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي ، لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولًا ولا [ انتقالًا ولا  $^{[5]}$  ظعنًا  $^{[6]}$  ولا رحلة ولا بدلًا  $^{[7]}$  .

## قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَالِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن لَنَفَدَ كَامِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِثْنَا



(374) أخرجه الترمذي – كتاب تفسير القرآن ، باب : ﴿ ومن سورة المؤمنون ﴾ . (314) – (344) . وأحمد في مسنده – (344) ، وابن جرير في تفسيره – (344) . من طريق قتادة عن أنس ، فلا كر قصة حارثة وفيه ﴿ يا أم حارثة .... والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها ﴾ وقال الترمذي : ﴿ حسن صحيح ﴾ .

لكن قال الألباني في الصحيحة (٤٢٧/٤) ... وهذه الزيادة و والفردوس ربوة .... ) التي عند الترمذي شاذة لا تثبت في الحديث عن أنس ، والراجع أنها مدرجة فيه كما بينتها رواية أحمد ، لكن يشهد له حديث مسمرة بن جندب .. قلت : وأصل حديث أنس عند البخاري - كتاب الجهاد ، باب : و من أتاه سهم غرب فقتله ) - (٢٠٠٩) (٢٠٠٢) دون هذه الزيادة .

(١٣٩) أخرجه البخاري - كتاب الجهاد ، باب : ﴿ درجات المجاهدين في سبيل الله ... (٢٧٩٠) - (٦/ ١١) من حديث أبي هريرة . ولم أقف عليه عند مسلم ، والعلم عند الله تعالى .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>۲] – ني خ : ( نحلت ) . [۳] – نم

<sup>[</sup>٤] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز .

<sup>[</sup>٦] - ني ز ، خ : ﴿ بِدِيلًا ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – في خ : ﴿ أَوِ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ز ، خ : ﴿ ضيقًا ﴾ .

يقول تعالىٰ : ﴿ قُل ﴾ يا محمد : [ ][1] لو كان ماء[٢] البحر مدادًا للقلم الذي تكتب به كلمات ربي وحكمه وآياته الدالة[٢] عليه ، لنفد البحر قبل أن [ يفرغ من ][1] كتابة ذلك ﴿ ولو جُننا بمثله مددًا ﴾ ، أي : بمثل البحر آخر ، ثم آخر ، وهلم جرًا ، بحور تمده ويكتب بها ، لما نفدت كلمات الله ، كما قال تعالىٰ : ﴿ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ﴾ .

قال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله ، كقطرة من ماء البحور كلها ، وقد أنزل الله ذلك : ﴿ قُلُ لُو كَانَ البحر مدادًا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددًا ﴾ .

يقول  $[^{\circ}]$ : لو كان البحر مدادًا ، والشجر [ كله أقلامًا  $[^{\Gamma}]$  ، لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر ، و $[^{V}]$  بقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء ؛ لأن أحدًا لا يستطيع  $[^{\Lambda}]$  أن يقدر قدره ، ولا يثني عليه كما ينبغي ، حتى يكون هو الذي يثني على نفسه ، إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول  $[^{\Gamma}]$  ، إن مثل نعيم الدنيا ؛ أولها وآخرها ، في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها  $[^{\Gamma}]$  .

قُلْ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَمَا ۚ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَمِثَّةً فَهَن كَانَ يَرْجُوا لِفَآءَ رَبِّهِ فَلْ اللَّهِ عَلَمُ عَلَا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا ﴿ اللَّهِ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا ﴿ اللَّهُ

روى الطبراني (۱٤٠) من طريق هشام بن عمار ، عن إسماعيل بن عياش ، عن عمرو بن قيس الكوفي ، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان ، أنه قال : هذه آخر آية أنزلت .

يقول تعالىٰ لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه : ﴿ قُلْ ﴾ لهؤلاء المشركين المكذبين

<sup>(</sup>١٤٠) أخرجه الطبراني في الكبير – (٩٢١) (٣٩٢/١٩) . وابن جرير في تفسيره – (٤٠/١٦) . وقال الهيثمي في ﴿ المجمع ﴾ – (١٧/٧) . ﴿ رواه الطبراني ورجاله ثقات ﴾ . وعزاه السيوطي في ﴿ اللَّـرِ المنثور ﴾ – (٤٦٣/٤) إلى ابن جرير وابن مردويه دون الطبراني .

<sup>[</sup>١] - ما بين المعكوفتين في خ : ﴿ قُلُ ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : خ . [٣] - في ز : ﴿ وَالدُّلَّاكَ ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - ني ز ، خ : « تفرغ » . [٥] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٦] - ما بين المعكوفتين في ز ، خ : ﴿ كُلُّهَا أَقَلُّم ﴾ . [٧] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٨] - سقط من : خ . [٩] - في ز : ١ يقول ؟ .

<sup>[</sup>١٠] - سقط من : ز ، خ .

برسالتك إليهم: ﴿ إِنَّمَا أَنَا بِشُو مِثْلَكُم ﴾ ، فمن زعم أني كاذب فليأت بمثل ما جمعت به ، فإني لا أعلم الغيب فيما<sup>[1]</sup> أخبرتكم به من الماضي ؛ عما سألتم من قصة أصحاب الكهف ، وأنا وخبر ذي القرنين ، مما هو مطابق [<sup>17]</sup> في نفس [ الأمر ، لولا ]<sup>[7]</sup> ما أطلعني الله عليه ، وأنا أخبركم ﴿ أَنَّا إِلَهُكُم ﴾ الذي أدعوكم إلى عبادته ﴿ إله واحد ﴾ لا شريك له ﴿ فمن كان يوجو لقاء ربه ﴾ أي : ثوابه وجزاءه الصالح ﴿ فليعمل عملًا صاحاً ﴾ وهو <sup>[2]</sup> : ما كان موافقًا لشرع الله ﴿ ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا ﴾ وهو ، الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له ، وهذان [<sup>6]</sup> ركنا العمل المتقبل ؛ لابد أن يكون خالصًا لله ، صوابًا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد روى ابن أبي حاتم (١٤١) من حديث معمر ، عن عبد الكريم الجزري ، عن طاوس ، قال : قال رجل : يا رسول الله ، إني أقف المواقف أريد وجه الله ، وأحب أن يرى موطني . فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا[٢] ، حتى نزلت هذه الآية : ﴿ فَمَنَ كَانَ يُرْجُو لَقَاءَ رَبِهُ فَلِيعُمَلُ عَمَلًا صَالَحًا ولا يَشُوكُ بعبادة ربه أحدًا ﴾ .

وهكذا أرسل هذا مجاهد وغير واحد.

وقال الأعمش (۱۶۲): حدثنا حمزة أبو الآعمارة مولى بني هاشم ، عن شهر بن حوشب قال : جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فقال : أنبتني عما أسألك عنه : أرأيت رجلاً يصلي يتغي وجه الله ، ويحب أن يحمد ، ويصوم يتغي الله ، ويحب أن يحمد ، ويتصدق يتغي وجه الله ، ويحب أن يحمد ، ويحمد ويتغي وجه الله ، ويحب أن يحمد ويتغي وجه الله ، ويحب أن يحمد ويتغي وجه الله ، ويحب أن يحمد ويتغي عبادة : ليس له شيء ؛ إن الله تعالى يقول : أنا خير شريك [1] ، فمن كان له معي شريك فهو له كله لا حاجة لى فيه .

<sup>(</sup>١٤١) وأخرجه الحاكم - (٣٣٠-٣٢٩) ، وابن جرير في تفسيره - (١٦/٠٤) من طريقين عن معمر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤٠/١٤) إلى عبد الرزاق وابن أمي الدنيا في الإخلاص والطبراني . وعزاه السيوطي أي الدنيا في الإخلاص والطبراني . (٢٤٠) أخرجه ابن جرير في تفسيره - (٢٠/١٤) حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش به . وشهر بن حوشب ضعيف .

<sup>[</sup>١] – ني ز: ډ ما ، .

<sup>[</sup>۲] - في ز : ﴿ المطابق ﴾ .

<sup>[</sup>٤] – ني ت : ﴿ أَيِ ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٨] - في ز : ﴿ ويبتغي ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكونتين سقط من : ز .

<sup>[</sup>٥] - ني خ : ﴿ هَذَا ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - ني خ : (وأبو) .

<sup>[</sup>٩] - في ز : ﴿ شرك ﴾ .

وقال الإمام أحمد (١٤٣): حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ، ثنا كثير بن زيد ، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، عن جده قال : كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنبيت عنده تكون له الحاجة ، أو يطرقه أمر من الليل فيبعثنا ، فكثر المحتسبون وأهل النوب فكنا نتحدث ، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ما هذه النجوى ؟ [ ألم أنهكم عن النجوى ؟ » قال ][1] : فقلنا : تبنا إلى الله ، أي نبي الله ، إنما كنا في ذكر المسيح وفرقنا منه . فقال : « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي ؟ » قال : قلنا : بلى . قال : « الشرك الحفي أن يقوم الرجل عليكم من الرجل».

وقال الإمام أحمد ( $^{121}$ ): حدثنا أبو النضر ، حدثنا عبد الحميد – يعني ابن بهرام – قال : قال شهر بن حوشب : قال ابن غنم : لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء ، لقينا عبادة بن الصامت ، فأخذ يميني بشماله ، وشمال أبي الدرداء بيمينه ، فخرج يمشي بيننا ونحن نتجى  $^{[7]}$  ، والله أعلم بما نتناجئ  $^{[7]}$  ، فقال عبادة بن الصامت : إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكما ، لتوشكان أن تريا الرجل من ثبج المسلمين – يعنى من وسط قرأ  $^{[7]}$  القرآن ، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ، فأعاده وأبداه ، وأحل حلاله ، وحرم حرامه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ، فأعاده وأبداه ، وأحل حلاله ، وحرم حرامه

<sup>(</sup>١٤٣) المسند (١١٢٦٨) (٣٠/٣) إسناده ضعيف من أجل ربيح بن عبد الرحمن وكثير بن زيد . وكثير بن زيد . وكثير بن زيد ؛ قال أبو زرعة : صدوق فيه لين . وقال النسائي : ضعيف . وعن ابن معين : ليس به بأس . وعنه : ثقة . وقال ابن المديني : صالح وليس بقوي . وقال ابن عدي : لم أر بحديثه بأسًا . وفي التقريب: صدوق يخطئ . وربيح بن عبد الرحمن . مقبول . والحديث أخرجه ابن ماجه - كتاب الزهد ، باب : الرياء والسمعة ، (٤٢٠٤) . والحاكم في المستدرك (٣٢٩/٤) مختصرًا ، من طريق كثير بن زيد به .

وقال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن ، وكثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في ﴿ المجمع ﴾ – مقتصرًا على قصة النجوى (١/ ٣٠) وقال : رواه البزار ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف . وعزاه السيوطي في الدر المنثور – (٤/ ٢٥) إلى الحكيم الترمذي والبيهقي . .

<sup>(</sup>٤٤) أخرجه أحمد (١٢٥/٤-١٢٦) ، وأخرجه الطيالسي في مسنده (١١٢٠) ومن طريقه الطبراني في الكبير – (٢١٣) – (٣٢٩/٤) . والحاكم في مستدركه – (٣٢٩/٤) والبيهقي في الشعب – (٣٨٣) (٣٣٨-٣٣٧) ، وابن عدي في الكامل – (١٣٥٧/٤) . من طريق عبد الحميد بن بهرام ، ثنا شهر بن حوشب به مختصرًا .

وذكره الهيثمي في المجمع (٢٢٣/١٠-٢٢٤) مطولًا وقال : «رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وثقه أحمد وضعفه غير واحد ، وبقية رجاله ثقات » .

<sup>[</sup>١] – سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>۲] – في خ : ﴿ نتناجى ﴾ . [٤] – في ز : ﴿ قراءِ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – بعدها في خ : به . [٤] – في ز : ١

ونزل [1] عند منازله V يحور [7] فيكم [7] إلا كما يحور [1] رأس الحمار الميت . قال : فبينما نحن كذلك ، إذ طلع شداد بن أوس – رضي الله عنه – وعوف بن مالك فجلسا إلينا ، فقال شداد : إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لَما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من الشهوة الحفية والشرك » . فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء : اللهم غفرًا ! أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد V حدثنا : « أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب » ، وأما الشهوة V الخفية فقد عرفناها ، هي شهوات الدنيا ؛ من نسائها ، وشهواتها ، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد ؟ فقال شداد أرأيتكم V لو رأيتم رجلًا يصلي لرجل ، أو يصوم لرجل ، [ أو يتصدق له أترون أنه قد أشرك ؟ قالوا : نعم ، والله إنه من صلى لرجل V أو صام له V أو صام له V أو الله عليه وسلم يقول : « من صلى يوائي فقد أشرك ، ومن صلى يوائي فقد أشرك » .

فقال [۱۳] عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله ، فيقبل ما خلص له ، ويدع ما أشرك به ؟ فقال شداد عند ذلك: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن الله يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي ، من أشرك بي شيئًا فإن حَشْده [۱۶] عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك [۱۹] به ، و[۱۹] أنا عنه غنى ».

(طريق أخرى [١٧] لبعضه ) قال الإِمام أحمد (١٤٥) : حدثنا زيد بن الحباب ، حدثني عبد

(١٤٥) أخرجه أحمد (١٤/٤) . وأخرجه الطبراني في الكبير (١٤٤) (٢١/٧) ، والحاكم (٣٤٠/٤) . من طريق عبد الواحد بن زيد أخبرنا عبادة بن نسى به . وقال الحاكم : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) ورده الذهبي بقوله : عبد الواحد متروك . والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور (١٤٠/٤) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم والبيهقي .

<sup>[</sup>۱] - في خ : ( ونزله ) . [۲] - في خ : ( يجوز ) . [۳] - في خ : ( تجوز ) . [۳] - في خ : ( تجوز ) . [۴] - في خ : ( الشهوات ) . [۳] - في خ : ( الشهوات ) .

<sup>[</sup>۷] – ني ز : ﴿ رَأَيْتُكُم ﴾ . [۸] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز .

<sup>[</sup>٩] - سقط من : ز . ( وإن ) .

<sup>[</sup>١١] - في ز: ( فقد ) . [١٣] - في ت: ( قال) . [١٣] - في ت: ( قال) .

<sup>[</sup>٥٠] - في خ: (يشرك).

<sup>[</sup>١٧] - سقط من : ز ، خ .

الواحد بن زياد ، أخبرنا عبادة بن نسي ، عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - أنه بكلى فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، [ يقول : فذكرته ][1] فأبكاني ، سمعت رسول الله يقول : « أتخوف على أمتي الشوك والشهوة الحفية » . قلت : يا رسول الله ؛ أتشرك أمتك [ من بعدك ][٢٦ ؟ قال : « نعم ، أما إنهم لا يعبدون شمسًا ولا قمرًا ، ولا حجرًا ولا وثنًا ، ولكن يراءون بأعمالهم ، والشهوة الخفية : أن يصبح أحدهم صائمًا ، فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه » . ورواه ابن ماجة (١٤٦) من حديث الحسن بن ذكوان ، عن عبادة بن نسي به . وعبادة فيه ضعف ، وفي سماعه من شداد نظر .

(حديث آخر) قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا الحسين[٣] بن عليّ بن جعفر الأحمر ، حدثنا على بن ثابت ، حدثنا قيس بن [1] أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله يوم القيامة : أنا خير شريك ، فمن<sup>[٥]</sup> أشرك بي أحدًا فهو له كله » .

وقال الإمام أحمد (١٤٧): حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، سمعت العلاء يحدث ،

[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>(</sup>١٤٦) أخرجه ابن ماجه - كتاب الزهد ، باب : الرياء والسمعة - (٢٠٥) (٢٠٠١) حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ثنا رؤاد بن الجراح عن عامر بن عبد الله عن الحسن بن ذكوان به نحوه .

وقال البوصيري في الزوائد : • في إسناده عامر بن عبد الله لم أر من تكلم فيه ، وباقي رجال الإسناد ثقات ،

قلت : عامر هذا استظهر ابن حجر في ﴿ التهذيب ﴾ أن يكون هو ابن يساف اليمامي ، فإذا كان كذلك فقد وثقه ابن معين في رواية البرقي ، وفي رواية الدُّوريِّ قال : ﴿ ليس بشيء ﴾ وقال أبو داود : ﴿ ليس به بأس ، رجل صالح ، وقال العجلي : يكتب حديثه ، وفيه ضعف ، وقال ابن عدي : منكر الحديث عن الثقات ﴿ ومن ضعفه يكتب حديثه ، وشيخه الحسن بن ذكوان ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن المديني ، وبهما يعل الحديث دون عبادة بن نسيٍّ فقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي . وقال البخاري : عبادة بن نسى الكندي سيدهم ، وقال أبو حاتم : لا بأس به . وقال أبو عبيد الآجرى : ﴿ سَالَتَ أَبَا دَاوِدَ عَنْهُ ، فَقَالَ : سَالَتَ يَحْيَى عَنْهُ فَقَالَ ﴿ لَا تَسَالُ عَنْهُ مِنْ النبلُ ﴾ . [ راجع تهذيب الكمال (ت. ٣١١) (٣١١٤)] . وقال ابن حجر في ﴿ التقريب ﴾ : ثقة فاضل . ولكن مع ثقته ، فإنه كان كثيرًا ما يرسل فقال العلائي في جامع التحصيل - (ت٣٤٤) : ( عبادة بن نسي روى عن معاذ وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وجماعة غيرهم وأكثر من ذلك مراسيل .

<sup>(</sup>١٤٧) إسناده صحيح ، أخرجه أحمد (٣٠١/٢) ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٩٣٨) (٢٧/٢٠ ١٨٠)=

<sup>[</sup>١] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - في ز ، خ : ﴿ الحسن ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز ، خ : « عن » ·

<sup>[</sup>٥] - في خ : ( من ) .

عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه - عز وجل - أنه قال : « أنا خير الشركاء ، فمن عمل عملًا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء ، وهو للذي أشرك » . تفرد به من هذا الوجه .

(حديث آخر): قال الإمام أحمد (١٤٨): حدثنا يونس ، حدثنا ليث ، عن يزيد – يعني ابن الهاد – عن عمرو ، عن محمود بن لبيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » . قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : ( الرباء ، يقول الله يوم القيامة إذا جزئ الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين [١] كنتم تراءون في الدنيا ، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء » .

(حديث آخر): قال الإمام أحمد (١٤٩): حدثنا محمد بن بكر ، أخبرنا عبد الحميد - يعني ابن جعفر - أخبرني أبي ، عن زياد بن ميناء ، عن أبي سعيد [٢] بن أبي فضالة الأنصاري [ وكان من الصحابة ] [٣] قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ، ليوم لا ريب فيه ، نادي مناد : من كان أشرك في عملٍ عمله لله أحدًا ، فليطلب ثوابه من عند غير الله ، فإن الله أغنى الشركاء عن الشوك » .

وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث [ محمد بن ][٤٦] بكر – وهو البرساني – به .

(حديث آخر): قال الإِمام أحمد (١٥٠): حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا بكار، حدثني أبي - يعني عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من سَمَّع أَلَلُه به ، ومن راءىٰ راءىٰ الله به » .

<sup>=</sup> من طريق محمد بن جعفر به . وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الزهد والرقائق ، باب : من أشرك في عمله غير الله (٤٦) - (٢٩٨٥) - (١٥٦/١٨) . وابن ماجه - كتاب الزهد - باب : ( الرياء والسمعة » ، (٤٦) (٤٠٠/٢) (١٤٠٥/٢) من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن به .

<sup>(</sup>١٤٨) تقدم [ سورة يوسف/آية ١٠٧/ رقم ١٤٥،١٤٤] .

<sup>(</sup>٤٩) تقدم تخريجه [ سورة يوسف / آية٧٠١/ رقم ١٤٣] .

<sup>(</sup>١٥٠) أخرجه أحمد (٤٥/٥) . وذكره الهيثمي في ( المجمع ) (٢٢٥/١-٢٢٦) وقال : ( رواه أحمد والبزار والطبراني وأسانيدهم حسنة ) .

<sup>(\*)</sup> سَمَّع فلأنَّ بعمله : إذا أظهره ليُسْمَع . نهاية [٢/٢]

<sup>[</sup>١] - في ز: ( الذي ) .

<sup>[</sup>۲] – في خ : « سعد » .

<sup>[</sup>٤] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] - في ت : أنه .

وقال الإِمام أحمد<sup>(١٥١)</sup> : حدثنا معاوية ، حدثنا شيبان ، عن فراس ، عن عطية ، عن أبي سعيد الحدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ أنه ]<sup>[1]</sup> قال : ١ من يرائي يراثي الله به ، ومن يسمّع يسمّع الله به » .

حديث آخر: قال الإمام أحمد (۱۰۲): حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثني عمرو ابن مرة، قال: سمعت رجلًا في بيت أبي عبيدة، أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من سمَّع الناس بعمله سمع الله به، سامع خَلْقُه وصغّره وحقّره ». [قال] فذرفت عينا عبد الله.

وقال الحافظ أبو بكر البزار<sup>(١٠٢)</sup> : حدثنا عمرو<sup>٢١]</sup> بن يحيى الأيلي ، حدثنا الحارث بن غسان ، حدثنا أبو عمران الجوني ، عن أنس – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله

وأخرجه الترمذي - كتاب الزهد ، باب : ما جاء في الرياء والسمعة (٢٣٨٢) وقال : ٥ حديث حسن صحيح من هذا الوجه ، وأبو يعلى في مسنده (١٠٥٩) (٢٣٣/٢) . من طريق أبي كريب حدثنا معاوية ابن هشام به . وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ، كتاب الزهد ، باب : كلام الحسن البصري (١١٥) (٨/ ٢٦٧) ، وعنه ابن ماجه في الزهد ، باب : الرياء والسمعة (٢٠٦١) من طريق بكر بن عبد الرحمن ثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن العوفي به . وهذا إسناد أشد ضعفًا من سابقه . وقد صح متن الحديث ، فأخرجه البخاري في الرقاق ، باب : الرياء والسمعة (١٩٩٥) . ومسلم في الزهد والرقائق ، باب : من أشرك في عمله غير الله (٢٩٨٧) ، وابن ماجه في الزهد ، باب : الرياء والسمعة (ويأتي من حديث جندب بن عبد الله البجلي .

(١٥٢) أخرجه أحمد (٢١٢/٢) ١٩٥،١٩٢/٢) سمى الرجل في إحدى الروايات و أبا يزيد » . وأخرجه البغوي في شرح السنة (٤١٣٨) (٤ ٣٦٩-٣٢٩) . من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة به . وأخرجه البغوي في شرح السنة (٤١٣٨) (٩٩٥) (٣٢٩-٣٢٩) ، من وأبو نعيم في الحلية (٤٩٨٤) (١٧٢-١٧٢) من طريق أبان بن تغلب عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو فذكره . وقال أبو نعيم : ﴿ غريب من حديث أبان بن تغلب عن عمرو عن خيثمة » .

وذكره الهيثمي في ( المجمع ) (٢٢٥/١٠) وقال : ( رواه الطبراني في الكبي والأوسط بنحوه .... ورواه أحمد باختصار .... وسمى الطبراني الرجل وهو خيثمة بن عبد الرحمن ، فبهذا الاعتبار رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني في الكبير رجال الصحيح » .

وذكره المنذري في « الترغيب والترهيب » (٣١/١) وقال : « رواه الطبراني في « الكبير » بأسانيد أحدها صحيح ، والبيهقي »

(١٥٣) وعزاه له السيوطي في ﴿ الدر المنثور ﴾ (٢٠/٤) وزاد نسبته إلى البيهقي .

<sup>(</sup>١٥١) إسناده ضعيف ، ومتنه صحيح وهو في المسند حديث (١١٣٧٣) (٤٠/٣) .

١٦] - سقط من خ . [٢] - في ز : و محمد ، .

عليه وسلم: « تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله – عز وجل – يوم القيامة في صحف مختومة [ ]<sup>[1]</sup> ، فيقول الله : ألقوا هذا واقبلوا هذا . فتقول الملائكة : يارب ؛ والله مارأينا منه إلا خيرًا . فيقول : إن عمله كان لغير وجهي ، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي » . ثم قال : الحارث بن غسان روى عنه جماعة ، وهو بصري ليس به بأس .

قال ابن وهب (١٠٤): حدثني يزيد بن عياض ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن عبد الله ابن قيس الخزاعي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت الله حتى يجلس » .

وقال أبو يعلى (°°¹): حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا محمد بن دينار ، عن إبراهيم الهجري ، عن أبي الأحوص ، عن عوف بن مالك ، عن ابن مسعود – رضي الله عنه – الهجري ، عن أبي الأحوص ، عن عوف بن مالك ، عن ابن مسعود – رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحسن الصلاة حيث الله على الله عليه وسلم : « من أحسن الصلاة حيث الله على الستهانة استهان بها ربه عز وجل » .

وقال ابن جرير  $(^{107})$ : حدثنا أبو عامر  $(^{107})$  إسماعيل بن عمرو السكوني ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا ابن عياش ، حدثنا عمرو بن قيس الكندي ، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان تلا هذه الآية : ﴿ فَمَن كَانَ يُرْجُو لُقَاء رَبِّه فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالَحًا وَلاَ يَشْرِكُ بِعَبَادَة رَبِّهُ أَحَدًا ﴾ وقال : إنها آخر آية نزلت من القرآن .

وهذا أثر مشكل ، فإن هذه الآية [ ]<sup>[1]</sup> آخر سورة الكهف ، والكهف كلها مكية ، ولعل معاوية أراد : أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها ، ولا يغير حكمها ، بل هي مثبتة محكمة ، فاشتبه ذلك على بعض الرواة ، فروى بالمعنى ما فهمه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١٥٤) ذكره الهيثمي في ( المجمع ، (٢٢٦/١٠) وقال : ( رواه الطبراني وفيه يزيد بن عياض وهو متروك ». وأورده الألباني في ضعيف الجامع (٥٧٥٥) (٢٣٠/٦) وحكم عليه بالوضع .

<sup>(</sup>١٥٥) أخرجه أبو يعلى في مسنده (١١٧) (١٩٥). وأخرجه البيهقي في الكبرى - كتاب الصلاة ، باب : الترغيب في تحسين الصلاة (٢٩٠/٢) من طريق زائدة عن إبراهيم الهجري به . وذكره الهيثمي في والمجمع » (٢١٤/١) وقال : ﴿ رواه أبو يعلى وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف » . وأورده الحافظ في ﴿ المطالب العالمية » (٢٢٠٠) (١٨٣/٣) وقال : ﴿ حديث حسن » وجاء في الحاشية [ قال البوصيري : رواه إسحاق وأبو يعلى بإسناد حسن ] وضعفه الألباني في ضعيف الجامع - (٥٣٦١) (٥/

<sup>(</sup>١٥٦) تقدم - (١٤٤) .

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكونتين في ز : ﴿ مختمة ﴾ . [٢] – في خ : ﴿ حتى ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ﴿ عمرو ﴾ . [٤] – ما بين المعكونتين في خ : ﴿ هَي ﴾ .

وقال الحافظ أبو بكر البزار(١٥٧): حدثنا محمد بن على بن الحسن[١] بن شقيق ، حدثنا النضر بن شميل ، حدثنا أبو قرة ، عِن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ مَنْ قُرَأُ فَي لَيْلَةً : ﴿ فَمَنْ كَانَ يُوجُو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا ﴾ كان له من نور من عَدن أبين[٢] إلى مكة [٣] ، حشوة الملائكة، غريب جدًا.

آخر سورة الكهف ، ولله الحمد

<sup>(</sup>١٥٧) أخرجه البزار - كما في مختصر الزوائد لابن حجر - (٢١٢٦) (٢١٩٨) .

وقال: ﴿ لَا نَعْلُمُهُ مُرْفُوعًا إِلَّا عَنْ عَمْرُ بَهِذَا الْإِمْنَادُ وَأَبُو قَرَّةٌ تَفْرُدُ عَنهُ النَّضر ﴾

قال ابن حجر : قد وثق ، وصبح سماع سعيد من عمر .

وأخرجه الحاكم (٣٧١/٢) من طريق إسحاق أنبأنا النضر بن شميل به نحوه ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله : ﴿ أَبُو قَرَّةً › فيه جهالة ولم يضعف ﴾ .

وذكره الهيثمي في ﴿ المجمع ﴾ (١٢٩/١٠) وقال : ﴿ رَوَاهُ البَرَارُ وَفِيهُ أَبُو قَرَةُ الْأُسْدَيِ لَم يرو عنه غير النضر ابن شميل ، وبقية رجاله ثقات ۽ .

وزاد نسبته السيوطي في ( الدر المنثور ٤ (٤٦٣/٤) إلى ابن راهويه وابن مردويه والشيرازي في و الألقاب ، .

<sup>[</sup>۱] - في ز ، خ : ﴿ الحسين ﴾ .

<sup>[</sup>١] - أبين - بوزن أحمر - قرية على جانب البحر ، قرب اليمن ، وقيل : هو اسم مدينة (عدن ) . النهاية

٢٢٦ - سقط من : ز ، خ .

### [تفسير] سورة مريم [وهي مكية ]

وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أمَّ سلمة (١) وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود  $(^{(1)}$  في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب – رضي الله عنه – قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه .

حَهيقَ إِذَ نَادَى رَبِّهُ اللهُ اللهُ

أما [ ][١٦] الحروف المقطعة فقد تقدم [ ][٢٦] في أول سورة البقرة .

وقوله : ﴿ ذَكُرُ رَحْمَةً رَبُّكُ ﴾ أي : هذا ذكر رحمة اللَّه بعبده زكريا .

وقرأ[7] يحيى بن يعمر: [ ذكّر رحمةً ربك عبده زكريا]. [ $[9]^{1}$  ﴿ زكريا ﴾ : يمد ويقصر قراءتان مشهورتان . وكان نبيًا عظيمًا من أنبياء بني إسرائيل ، و[9] في صحيح البخاري[7] : أنه كان نجارًا ، و[7] أنه كان يأكل من عمل يديه [7] في النجارة . وقوله : ﴿ إِذ

<sup>(</sup>١) - السيرة النبوية لابن هشام (١/٣٤٧) وما بعدها .

 <sup>(</sup>٢) - المسند (٢١/١٤). وقال الهيثمي في المجمع (٢٧/٦): رواه الطبراني وفيه خديج بن معاوية وثقه أبو
 حاتم ، وقال في بعض حديثه ضعف ، وضعفه ابن معين وغيره ، وبقيه رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) - أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ، باب : من فضائل زكريا عليه السلام ، حديث (١٦٩/١٦٩) (٢٣٧٩/١٦) . وابن ماجه في كتاب التجارات ، باب : الصناعات ، حديث (١٥٠٠) (٢٢٧/٢) . كلاهما من حديث أبي هريرة دون ذكر : وأنه كان يأكل من عمل يده في نجارة . ولم تجده في البخاري .

<sup>[</sup>١] - ما بين المعكونتين في ت: الكلام على . [٢] - سقط من ت.

<sup>[</sup>٣] - في خ: « قراءة » . [٤] - سقط من ت .

<sup>[</sup>٥] – سقط من : ز . [٦] – في ز : ﴿ أَيِ ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في ت : « يده » .

ناديٰ [١٦] ربه نداء خفيًا ﴾ قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه ؛ لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره . حكاه الماوردي .

وقال آخرون : إنما أخفاه ؛ لأنه أحب إلى الله . كما قال قتادة(٤) في هذه الآية : ﴿ إِذْ نادى ربه نداء خفيًا ﴾: إن الله يعلم القلب التقى ، ويسمع الصوت الخفى .

وقال بعض السلف : قام من الليل - عليه السلام - وقد نام أصحابه ، فجعل يهتف بربه يقول خُفية : يارب يارب يارب . فقال الله له [٢٦] : لبيك لبيك لبيك لبيك .

﴿ قَالَ رَبِ إِنِّي وَهِنَ الْعَظْمِ مَنِي ﴾ أي : ضعفت وخارت القوى ﴿ واشتعل الرأس شيبًا ﴾ أي : اضطرم[17] المشيب في السواد . كما قال ابن دريد في مقصورته

إمَّا تَرَىٰ رَأْسِي حاكَىٰ لونُه طُرَّةَ صُبْح تَحْتَ أَذِيال الدُّجَى وَاشْتَعَلَ المُبِيَضُ فِي [2] مُسْوَده مثلَ اشتعَالَ النّار في جَمْر الغضا والمراد من هذا: الإخبار عن الضعف والكبر، ودلائله الظاهرة والباطنة.

وقوله : ﴿ وَلَمَ أَكُنَ بِدَعَائِكُ رَبِ شَقِيًّا ﴾ أي : ولم أعهد منك إلا الإِجابة في الدعاء ، ولم تَردُّني قط فيما سألتك .

وقوله : ﴿ وَإِنِّي خَفْتُ المُوالِي مِن وَرَاثِي ﴾ قرأ الأكثرون بنصب الياء من ﴿ المُوالِي ﴾ على أنه مفعول ، وعن الكسائي أنه سكن اليّاء ، كما قال الشاعر:

كأن أيديَهُنَّ في القاع القرق[٥] أيدي جَوَارِ يتعاطين الورق 7 وقال الآخر ع<sup>[1]</sup>:

فتى لوياري الشّمس ألْقَتْ قناعها أو القَمَرَ السّاري لألقى المقالدا ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي[٧] :

حتى ظَنَنْتُ قوافيه سَتَقْتَتِلُ تغاير الشُّعرُ منه إذْ سهرتُ لهُ

<sup>(</sup>٤) - أخرجه الطبري (١٦/١٥) .

<sup>[</sup>١] - في ز: ( ناداه ) .

<sup>[</sup>٣] - في ز: ( اصطرم ) . [۲] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٥] - في خ: ( القربي ) . [٤] - ني ز: ( من ) .

<sup>[</sup>٧] - سقط من : ز ، خ . [77] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز .

وقال مجاهد وقتادة والسدي $^{(0)}$ : أراد بالمولى العصبة ، وقال أبو صالح $^{(7)}$ : الكلالة .

وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان (٢٠) – رضي اللّه عنه – أنه كان يقرؤها : ﴿ وَإِنِّي خُفَّت المُوالِي مِن ورائي ﴾ بتشديد الفاء[١٦] ، بمعنى : قلَّت عَصَباتي من بعدي .

وعلى القراءة الأولى وجه خوفه: أنه خشي أن يتصرفوا من [٢] بعده في الناس تصرفًا سيمًا ، فسأل الله ولدًا يكون نبيًا من بعده ؛ ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه [٢] ، فأجيب في ذلك ، لا أنه خشي من وراثتهم له ماله ، فإن النبي أعظم منزلة ، وأجل قدرًا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده: أن يأنف من وراثة عصباته له ، ويسأل أن يكون له ولد فيحوز ميراثه دونهم ، هذا وجه .

الثاني: أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجّارًا، يأكل من كسب يديه [1]، ومثل هذا لا يجمع مالًا، ولاسيما الأنبياء - عليهم السلام - فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا.

الثالث: أنه قد ثبت في الصحيحين (١/١) من غير وجه [٥] ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: « لا نورث ، ما تركنا فهو [٦] صدقة ». وفي رواية عند الترمذي (٩) بإسناد صحيح: « نحن معشر الأنبياء – لا نورث ». وعلى هذا فتعين حمل قوله: ﴿ فهب لي من لدنك وليّا » يرثني ﴾ على ميراث النبوة ؛ ولهذا قال: ﴿ ويرث من آل يعقوب ﴾ كقوله: ﴿ وورث سليمان داود ﴾ ، أي: في النبوة ، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك ، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة ، إذ من المعلوم المستقر في جميع

[٢] - سقط من : ز ، خ .

<sup>(</sup>٥) - أخرجه عنهم الطبري (١٦/١٦) .

<sup>(</sup>٦) - أخرجه الطبري (١٦/٤٤).

<sup>(</sup>٧) - أخرجه الطبري (٤٧/١٦).

<sup>(</sup>٨) - أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس ، باب : فرض الخمس حديث (١٩٦/٦) ، ١٩٧ ، ١٩٧) حديث (٣٠٩٤) . ومسلم في كتاب : الجهاد والسير في باب : حكم الفيء ، حديث (١٥٧/٤٩) كلاهما من حديث عمر رضي الله عنه . وهو متفق عليه أيضًا من حديث عائشة رواه البخاري (١١٢٨) . ومن حديث أي بكر الصديق رواه البخاري (٣٧١١) ومسلم (٣٧١) .

<sup>(</sup>٩) - أخرجه الترمذي في كتاب السير ، باب : ما جاء في تركة النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث (١٦١٠) من حديث أبي بكر بلفظ الصحيحين .

<sup>[</sup>١] – في ز، خ: ﴿ الياءِ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ز ، خ . [٤] - في ت : ( يده ) .

<sup>[</sup>٥] - في ت : (وجهه) . [٦] - سقط من : خ .

الشرائع والملل – أن الولد يرث أباه ، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها ، وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث : « نحن معاشر الأنبياء – لا نورث ، ما تركنا فهو صدقة » .

قال مجاهد (۱۰) في قوله: ﴿ يُرثني ويُرث مِن آل يُعقوب ﴾ كانت [۱] وراثته علمًا، وكان زكريا من ذريَّة يعقوب.

وقال هشيم : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح(١١) في قوله : ﴿ يُوثُنِّي وَيُلِّ عَنْ مَن آلَ يُعْقُوبُ ﴾ قال : يكون نبيًا كما كانت آباؤه أنبياء .

وقال عبد الرزاق عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن(١٢): يرث نبوته وعلمه .

وقال السدي(١٣٠) : يرث نبوتي ، ونبوة آل يعقوب .

وعن مالك ، عن زيد بن أسلم: ﴿ ويرث من آل يعقوب ﴾ قال: [ نبوتهم.

وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون كلاهما ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح (١٤) في قوله : ﴿ يُرِثْنِي وَيُرِثُ مِن آلَ يَعْقُوبِ ﴾ قال  $]^{[Y]}$  : يرث مالي ، ويرث من آل يعقوب النبوة . وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره .

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن قتادة (١٥٠ أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « يرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثه ؟! ويرحم الله لوطًا إن كان ليأوي إلى ركن شديد ! » .

وقال ابن جرير (١٦): حدثنا أبو كريب ، حدثنا جابر بن نوح ، عن مبارك - هو ابن فضالة - عن الحسن قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من ورثه ماله [٣] حين يقول : ﴿ فهب لي من لدنك وليًا \* يرثني ويرث من

<sup>(</sup>١٠) - أخرجه الطبري (١٦/١٦) .

<sup>(</sup>١١) - أخرجه الطبري (١٦/٤١) .

<sup>(</sup>١٢) - أخرجه الطبري (١٦/٨٦) ، وعزاه السيوطي (٤٦٧/٤) إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>١٣) – أخرجه الطبري (٤٨/١٦) ، وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (٤٦٧/٤) إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>١٤) - أخرجه الطبري (١٦/١٦) .

<sup>(</sup>١٥) - أخرجه الطبري (١٦/١٦) .

<sup>(</sup>١٦) - تفسير الطبري (١٦/٤١) .

<sup>[</sup>١] - في ز، خ: (كان).

<sup>[</sup>۲] – ما بين المعكونتين سقط من : خ ﴿

<sup>[</sup>٣] - في ز، خ: «قاله ، .

آل يعقوب ﴾ ، . وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح ، والله أعلم .

وقوله : ﴿ وَاجْعَلُهُ رَبِ رَضَيًا ﴾ أي : مرضيًا عندك وعند خلقك ، تحبه وتحببه إلى خلقك ، في دينه وخلقه .

## يَنزَكَرِيًّا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلَ لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۞

هذا الكلام يتضمن محذوفًا ، وهو : أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه ، فقيل : ﴿ هنالك دعا زكريا ربه قال ﴿ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ﴾ كما قال تعالى : ﴿ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء \* فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقًا بكلمة من الله وسيدًا وحصورًا ونبيًا من الصالحين ﴾ .

وقوله : ﴿ لَم نَجْعَلُ لَهُ مِن قَبِلُ سَمِيًّا ﴾ قال قتادة وابن جريج وابن زيد(١٧) : أي لم يسم أحد قبله بهذا الاسم .

واختاره ابن جرير رحمه الله .

وقال مجاهد (۱۸): ﴿ لَمْ نَجْعُلُ لَهُ مِنْ قَبِلُ سَمِيًا ﴾ أي: شبيهًا - [ أخذه من معنى قوله : ﴿ فَاعْبُدُهُ وَاصْطِبُرُ لَعْبُادُتُهُ هُلُ تَعْلُمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ أي : شبيهًا  $]^{[1]}$ .

وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس (١٩): أي: لم تلد العواقر قبله مثله. وهذا دليل على أن زكريا - عليه السلام - كان لا يولد له ، وكذلك امرأته كانت عاقرًا من أول عمرها ، بخلاف إبراهيم وسارة - عليهما السلام - فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق على كبرهما لا لعقرهما ؛ ولهذا قال : ﴿ أبشرتموني على أن مسنى الكبر فبم تبشرون ﴾ مع أنه قد كان ولد له قبله إسماعيل بثلاث عشرة سنة ، وقالت امرأته : ﴿ يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخًا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ﴾ .

<sup>(</sup>١٧) - أخرجه عنهم الطبري (١٦)٠٥) .

<sup>(</sup>١٨) - أخرجه الطبري (١٦/ ٤٩) ، وزاد السيوطي نسبته إلى أحمد في الزهد ، وابن أبي حاتم ، وعبد بن حميد وابن المنذر (٤٦٨/٤) .

<sup>(</sup>٩٩) – أخرجه الطبري (٤٩/١٦) ، وزاد السيوطي نسبته (٤٦٨/٤) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>[1] -</sup> ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَامُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِنِيَّا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِنِيًّا ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مُو عَلَى هَبِنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن فَبْلُ وَلَهْ تَكُ شَيْئًا ﴾ مِن فَبْلُ وَلَهْ تَكُ شَيْئًا ﴾

هذا تعجب من زكريا - عليه السلام - حين أجيب إلى ماسأل وبشر بالولد ، ففرح فرحًا شديدًا ، وسأل عن كيفية ما يولد له ، والوجه الذي يأتيه منه الولد ، مع<sup>[1]</sup> أن امرأته عاقر لا تلد من أول عمرها مع كبرها ، ومع<sup>[1]</sup> أنه قد كبر وعتا ، أي : عَسَا عظمه ونحُل ، ولم يبق فيه لقاح ولا جماع . والعرب تقول للعود إذا يبس : عنا يعنو عنيًّا وعنوًّا ، وعسى يعسو عسوًا وعسيًّا .

وقال مجاهد<sup>(۲۰)</sup>: ﴿عَتِيًا ﴾ بمعنى نحول العظم. وقال ابن عباس<sup>(۲۱)</sup> وغيره: ﴿عَتِيًا ﴾ يعني الكبر. والظاهر أنَّه أخصّ من الكبر.

وقال ابن جرير (٢٢): حدثنا يعقوب ، حدثنا هشيم ، أخبرنا حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لقد علمت السنة كلها ، غير أني لا أدري أكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقرأ في الظهر والعصر أم لا ، ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف : ﴿ وقد بلغت من الكبر عتيًا ﴾ أو عسيًا .

ورواه الإمام أحمد (٢٣) عن سريج [٢] بن النعمان. وأبو داود عن زياد بن أيوب، كلاهما عن هشيم ، به.

﴿ قَالَ ﴾ أي الملك مجيبًا لزكريا عما استعجب منه ﴿ كَذَلَكُ قَالَ رَبُّكُ هُو عَلَيَّ

(٠٠) - أخرجه الطبري (٥١/١٦) ، وزاد السيوطى نسبته في الدر (٤٦٨/٤) إلى عبد بن حميد وابن المناسر ، وابن أبي حاتم .

(٢١) - أخرجه الطبري (٥١/١٦) ، والحاكم (٣٧٢/٢) بنحوه ، وسكت عليه ، وضعفه الذهبي ، وقال : قال أحمد بن حنبل : محمد بن زياد اليشكري الطحان كذاب خبيث يضع الحديث ، وابن شجاع من ضعفاء المراوزة .

(۲۲) - أخرجه الطبري (۱/۱۶).

(٢٣) – أخرجه أحمد (١/ ٢٥٧، ٢٥٨) ، وأبو داود في كتاب الصلاة ، باب : القراءة في الظهر والعصر ، حديث (٨٠٩) (٢١٤/١) طرفه الأول .

[٢] - ني خ: دمع) .

<sup>[</sup>١] – سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - ني خ : ( شريح ) .

هين ﴾ أي : إيجاد الولد منك و<sup>[1]</sup>من زوجتك هذه لا من غيرها ﴿ هين ﴾ أي : يسير سهل على الله .

ثم ذكر له ما هو أعجب [ ][٢٦ مما سأل عنه ، فقال : ﴿ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا ﴾ كما قال تعالى : ﴿ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا ﴾ .

قَالَ رَبِّ ٱجْعَكُ لِنَّ ءَابَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا ثُكَلِمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَـالِ سَوِيًّا ﴿ لَهُ خَنَجَ عَلَى قَوْمِهِ، مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾

يقول تعالى مخبرًا عن زكريا – عليه السلام – أنه ﴿قال رب اجعل لي آية ﴾ أي: علامة ودليلًا على وجود ما وعدتني ؛ لتستقر نفسي ، ويطمئن قلبي بما وعدتني ، كما قال إبراهيم – عليه السلام – : ﴿ رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ﴾ ، ﴿ قال آيتك ﴾ أي : علامتك ﴿ أَلَّا تكلم الناس ثلاث ليال سويًا ﴾ ، أي : أن تحبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال ، وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة .

قال ابن عباس ومجاهد، وعكرمة ووهب، والسدي، وقتادة (٢٤)، وغير واحد: اعتقل لسانه من غير مرض.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم<sup>(٢٥)</sup> : كان يقرأ ويسبح ، ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة .

وقال العوفي عن ابن عباس (٢٦): ﴿ ثلاث ليال سويًا ﴾ أي: متتابعات.

والقول الأول عنه ، وعن الجمهور أصح ، كما قال تعالى في آل عمران: ﴿قَالَ رَبُّ الْجُعُلُ لَي آلِهُ عَمْران : ﴿قَالَ رَبُّ اللَّهِ أَيَّا مِنْ اللَّهِ أَيَّا مِنْ اللَّهِ أَيَّا مِنْ اللَّهِ أَيَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٢٤) - أخرجه عنهم الطبري (١٦/١٥ - ٥٣).

<sup>(</sup>٢٥) – أخرجه الطبري (٢/١٦) ، وزاد السيوطى نسبته في الدر (٤٦٩/٤) إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢٦) - أخرجه الطبري (٢٦/٥٣) .

<sup>[</sup>١] – سقط من : ز ، خ . [۲] – ما بين المعكوفتين في ز ، خ : ﴿ منه ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في  $\div$  : 1 و وسبح بحمد ربك 1 وهي زيادة ليست في المصحف العثماني .

بالعشى والإبكار ﴾ .

وقال مالك عن زيد بن أسلم(٢٧) : ﴿ ثلاث ليال سُويًّا ﴾ من غير خرس .

وهذا دليل على أنه لم يكن [1] يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها ﴿ إلا رمزًا ﴾ أي: إشارة ؛ ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: ﴿ فخرج على قومه من المحراب ﴾ أي: الذي بشر فيه بالولد ﴿ فأوحى إليهم ﴾ أي: أشار إشارة خفية سريعة ﴿ أن سبحوا بكرة وعشيًا ﴾ أي: موافقة له [][1] فيما أمر به [1] في هذه الأيام الثلاثة ، زيادة على أعماله و [1] شكرًا لله على ما أولاه .

قال مجاهد: ﴿ فَأُوحِي إِلَيْهِم ﴾ أي: أشار. وبه قال وهب(٢٨) ، وقتادة(٢٩).

وقال مجاهد<sup>(٣٠)</sup> في رواية عنه : ﴿ فَأُوحَىٰ إِلَيْهِم ﴾ أي : كتب لهم في الأرض . وكذا قال السدي<sup>(٣١)</sup>

يَنَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَبَ بِقُوَّةٌ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيتًا ۞ وَحَنَانًا مِن لَذُنَّا وَزَكُوْةً وَكَاكَ تَفِيَّا ۞ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ۞ وَسَلَمُّ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۞

وهذا أيضًا تضمن محذوفًا تقديره: أنه وجد هذا الغلام<sup>[0]</sup> المبشر به ، وهو: يحيى عليه السلام ، وأن الله علمه الكتاب ، وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم ، ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ، والربانيون والأحبار ، وقد كان سنه إذ ذاك صغيرًا ، فلهذا نوه بذكره ، وبما أنعم به [1] عليه وعلى والديه ، فقال : ﴿ يا يحيى خذ الكتاب بقوة ﴾ ،

<sup>(</sup>۲۷) - أخرجه الطبري (۲/۱٦) .

<sup>(</sup>٢٨) - أخرجه الطبري (١٦/١٦) .

<sup>(</sup>٢٩) - أخرجه الطبري (٢١/٥٠) .

<sup>(</sup>٣٠) - أخرجه الطبري (١٦/١٥) .

<sup>(</sup>٣١) - أخرجه الطبري (٣١/١٥) .

<sup>[</sup>۲] – ما بين المعكوفتين في ز ، خ : ﴿ أَي ، .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] – سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٥] - ني ز ، خ : ﴿ الكلام ﴾ .

أي [1]: تعلم الكتاب ﴿ بِقُوقَ ﴾ ، أي : بجد ، وحرص ، واجتهاد ﴿ وآتيناه الحكم صبيًا ﴾ أي : الفهم والعلم ، والجد والعزم ، والإِقبال علىٰ الخير ، والإِكباب عليه ، والاجتهاد فيه ، وهو صغير حدث .

قال عبد الله بن المبارك: قال معمر (٣٢): قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب. قال: ما للعب خلقنا[٢٦]. قال فلهذا أنزل الله: ﴿ وآتيناه الحكم صبيًا ﴾.

وقوله: ﴿ وحنانًا من لدنا ﴾ قال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس<sup>(٣٣)</sup>: ﴿ وحنانًا من لدنا ﴾ يقول: ورحمة من عندنا. وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك<sup>(٣٤)</sup>. وزاد: لا يقدر عليها غيرنا. وزاد قتادة (<sup>٣٥)</sup>: رحم بها زكريا.

و[٣]قال مجاهد(٣٦): ﴿ وحنانًا مِن لدنا ﴾ : وتعطفًا من ربه عليه.

وقال عكرمة  $(^{\text{PV}})$ : ﴿ وحنانًا من لدنا ﴾ [ قال : محبة عليه . وقال ابن زيد  $(^{\text{PV}})$ : أما الحنان فالمحبة . وقال عطاء بن أبي رباح  $(^{\text{PQ}})$  ﴿ وحنانًا من لدنا ﴾  $]^{[1]}$  قال : تعظيمًا من لدنا .

وقال ابن جريج (٤٠)[٥]: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة عن ابن عباس قال: لا والله ، لا [٢] أدري ما ﴿ حنانًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣٢) - أخرجه الطبري (١٦/٥٥) ، وزاد السيوطي نسبته (٤٧٠/٤) إلى أحمد في الزهد ، وابن المنذر وابن أبي حاتم والخرائطي وابن عساكر .

<sup>(</sup>٣٣) – أخرجه الطبري (١٦/٥٥) ، وزاد السيوطي نسبته (٤٧١/٤) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣٤) - أخرجه عنهم الطبري (٣٤)٥) .

<sup>(</sup>٣٥) - أخرجه الطبري (١٦/٥٥) .

<sup>(</sup>٣٦) - أخرجه الطبري (١٦/٥٥) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤٧١/٤) إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>۳۷) - أخرجه الطبري (۳۱/۱۵).

<sup>(</sup>٣٨) - أخرجه الطبري (٣١/١٥) .

<sup>(</sup>٣٩) - أخرجه الطبري (٣٦/١٦).

<sup>(</sup>٤٠) - أخرجه الطبري (١٦/١٦).

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ت .

<sup>[</sup>٥] - في ت : ﴿ جرير ﴾ .

<sup>[</sup>۲] - في ت : ﴿ خلقت ﴾ .

<sup>[</sup>٤] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٦] - في ت: ﴿ مَا ﴾ .

وقال ابن جرير (١٠): حدثنا ابن حميد ، حدثنا جرير ، عن منصور ، سألت سعيد بن جبير ، عن وله : ﴿ وحنانًا من لدنا ﴾ فقال : سألت عنها ابن عباس فلم يُحر (١٦٠٠ فيها شيهًا ، والظاهر من هذا السياق أن : ﴿ وحنانًا ﴾ معطوف على قوله : ﴿ وآتيناه الحكم صبيًا ﴾ أي [٢٦]: وآتيناه الحكم وحنانًا ، وزكاة ، أي : وجعلناه ذا حنان وزكاة . فالحنان : هو المحبة في شفقة وميل ، كما تقول العرب : حنت الناقة على ولدها ، وحنت المرأة على زوجها ، ومنه سميت المرأة حدّة من الحنّة ، وحنّ الرجلُ إلى وطنِه ، ومنه التعطّف والرحمة . كما قال الشاعر :

تَحَـنَنْ [٣] عَـلَـيَ هِـدَاكَ المَلـيـكُ فـإن لـكُـلَ مـقـام مـقـالا وفي المسند للإمام أحمد (٢٤) عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ﴿ يَبِقَىٰ رَجِلُ فِي النارِ ينادي ألف سنة : ياحنان يامنان » .

وقد يثني ، ومنهم من يجعل ما ورد من ذلك لغة بذاتها. كما قال طرفة .

أبا منذر أَفْنَيْتَ فَاسْتَبْق بَعْضَنَا حَنَانَيْكَ [٤] بَعْض الشَّرُ أَهْوَنُ من بَعض والآثام وقوله: ﴿ وَزَكَاةَ ﴾ معطوف على ﴿ وحنانًا ﴾ ، فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب.

وقال قتادة : الزكاة العمل الصالح .

وقال الضحاك ، وابن جريج: العمل الصالح الزكي.

<sup>(</sup>٤١) – لم أجده عند ابن جرير بهذا اللفظ ، لكن ذكره السيوطي (٤٧١/٤) ، وعزاه إليه .

<sup>(</sup>٤٢) - المسند (٣/ ٣٣) (١٣٤٣٥) ، قال : ثنا حسن بن موسى ، ثنا سلام - يعني ابن مسكين - عن أبي ظلال ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : ( إن عبدًا في جهنم ، لينادي ألف سنة : يا حنان يا منان ، قال : فيقول الله عز وجل لجبريل عليه السلام : اذهب فائتني بعبدي هذا ، فينطلق جبريل ، فيجد أهل النار مكبين يبكون ، فيرجع إلى ربه ، فيخبره ، فيقول : ائتني به ، فإنه في مكان كذا وكذا ، فيجيء به ، فيوقفه على ربه عز وجل ، فيقول له : يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك ، فيقول : أي رب شر مكان ، وشر مقيل ، فيقول : ردوا عبدي ، فيقول : يا رب ، ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيها ، فيقول : دعوا عبدي ) . سلام بن مسكين ، قال أحمد : ثقة ، كثير أحديث . وأبو ظلال ، اسمه هلال بن أبي هلال القسملي ، أو ابن أبي مالك ، وهو ابن ميمون ، وقيل غير ذلك في اسم أيه ، مشهور بكنيته ، قال ابن معين : أبو ظلال ليس بشيء . وقال ابن حبان : كان =

<sup>(</sup>٠) أي : لم يرد جوابًا .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ يجد ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ني ز ، خ : (تعطف).

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٤] - في ز ، خ : ﴿ حَنَانَكَ ﴾ .

وقال العوفي عن ابن عباس (٤٣): ﴿ وَزَكَاةُ وَكَانَ تَقَيًّا ﴾ : طهر فلم يعمل بذنب.

وقوله: ﴿ وبرَّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا ﴾ لما ذكر تعالى طاعته لربه ، وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى ، عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهما ، ومجانبته عقوقهما قولًا وفعلًا وأمرًا ][1] ونهيًا ؛ ولهذا قال : ﴿ ولم يكن جبارًا عصيًا ﴾ ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك : ﴿ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًا ﴾ أي : له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال .

وقال سفيان بن عيينة : أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن : يوم يولد ، فيرى نفسه خارجًا مما كان فيه ، ويوم يموت فيرى نفسه في محشر عظيم . قال : فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا ، فخصه بالسلام عليه ، فقال : هو وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًا ﴾ . رواه ابن جرير (٢٤) عن أحمد بن منصور المروزي [٢] عن صدقة بن الفضل عنه .

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر ، عن قتادة (٥٠٠) في قوله: ﴿ جبارًا عصيًا ﴾ قال: كان ابن المسيب يذكر قال: قال النبي ، صلى الله عليه وسلم: ﴿ مَا مَنْ أَحَدَ يَلْقَىٰ الله يوم القيامة إلا ذا ذنب ، إلا يحيى بن زكريا ». قال قتادة (٤١٠) [ عن الحسن قال: قال النبي ، صلى الله عليه وسلم: ﴿ ] مَا أَذْنَبُ وَلا هَمَّ بَامُواْقَ [٣] . مرسل .

وقال محمد بن إسحاق (٤٧٠) : عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب : حدثني ابن العاص ، أنه سمع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،  $[ \ ]^{[1]}$  قال : « كل بني آدم يأتي

<sup>=</sup> مغفلاً يروي عن أنس ما ليس من حديثه ، لا يجوز الاحتجاج به بحال . وفي التقريب ضعيف - روى له البخاري تعليقًا ، وأبو داود .

<sup>(</sup>٤٣) - أخرجه الطبري (١٦/٨٥) .

<sup>(</sup>٤٤) - أخرجه الطبري (١٦/٨٥ ، ٥٩) .

<sup>(</sup>٤٥) - أخرجه الطبري (٥٨/١٦) ، وعزاه السيوطي (٤٧١/٤) إلى عبد الرزاق وأحمد في الزهد وعبد بن حميد ، وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤٦) - أخرجه الطبري (١٦/٨٥) .

<sup>(</sup>٤٧) - أخرجه الطبري (٥٨/١٦) ، والحاكم (٣٧٣/٢) ، وقال على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وزاد الحاكم : ثم دلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يده إلى الأرض فأخذ عودًا صغيرًا =

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [٢] – في ز : ﴿ المروذي ﴾ .

<sup>(</sup>٠) ما بين المعكوفين سقط من ز ، خ . وأثبتناه من تفسير عبد الرزاق .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ﴿ بَامِرٍ ﴾ ، خ : ﴿ أَمَرِ ﴾ . [٤] – ما بين المعكوفتين في ز ، خ : ﴿ أَنَّهِ ﴾ .

يوم القيامة وله ذنب ، إلا ما كان من يحيى بن زكريا ». ابن إسحاق هذا مدلس ، وقد عنعن هذا الحديث ، فالله أعلم .

وقال الإمام أحمد (٤٨): حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، أخبرنا عليّ بن زيد ، عن يوسف ابن مهران ، عن ابن عباس ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « مامن أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ ، أو هَمَّ بخطيئة ، ليس يحيى بن زكريا ، وما ينبغي لأحد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » . وهذا أيضًا ضعيف ؛ لأن على بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة ، والله أعلم .

وقال سعيد بن أبي عروبة [1] ، عن قتادة : أن الحسن قال : إن يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا ، فقال له الآخر : استغفر لي أنت خير مني . فقال له الآخر : استغفر لي فأنت خير مني ، فقال له عيسى : أنت خير مني ؛ سلمت على نفسي وسلم الله عليك . فعُرِفَ والله فضلهما [1] .

وَاذَكُرْ فِي ٱلْكِنْكِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَادَتْ مِنْ ٱهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿ فَالْتَخْدَتْ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ﴿ قَالَتْ إِنِيَ ٱعُودُ لَوْنِهِمْ جِحَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ﴿ قَالَتْ إِنِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّا الللللللللَّا الللللَّا اللللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّا اللللللللللللَّا ال

<sup>=</sup> ثم قال : ﴿ وَذَلَكَ أَنه لَم يَكُن لَه مَا لَلرِجَالَ إِلّا مثل هذا العود ، ولذلك سماه الله سيدًا وحصورًا ونبيًّا من الصالحين ﴾ .

<sup>(</sup>٤٨) – أخرجه أحمد (٢٥٤/١ – ٢٩١ ، ٢٩٢ – ٢٩٥ – ٣٠١ – ٣٢٠) ولم يُذكر يونس بن متى في المصادر الثلاثة الأخيرة .

<sup>(</sup>٤٩) - أخرجه الطبري (٥٩/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٧٣/٤) ، وعزاه إلى عبد الرزاق وأحمد في الزهد ، وعبد بن حميد وابن أبي حاتم .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ عروة به ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - في ت : ( حسنًا ) .

<sup>[</sup>٣] - في ز ، خ : ( فضلها ) .

لما ذكر تعالىٰ قصة ِزكريا –عليه السلام – وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدًا زكيًا طاهرًا مباركًا ، عطف بذكر قصة مريم في إيجادة ولدها عيسى - عليهما السلام - منها من غير أب ، فإن بين القصتين[١] مناسبة ومشابهة ، ولهذا ذكرهما في آل عمران وهاهنا ، وفي سورة الأنبياء يقرن بين القصتين[٢٦] ؛ لتقارب ما بينهما في المعنى ؛ ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه ، وأنه على ما يشاء قادر ، فقال : ﴿ وَاذْكُر فِي الكتاب مريم ﴾ وهي : مريم بنت عمران ، من سلالة داود -عليه السلام - وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل ، وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمّها لها في سورة[٢] آل عمران ، ﴿ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتًا حسنًا ﴾ ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة ، فكانت إحدى العابدات الناسكات ، المشهورات بالعبادة العظيمة ، والتبتل والدءوب ، وكانت في كفالة زوج أختها – وقيل: خالتها – زكريا ، نبي بني إسرائيل إذ ذاك ، وعظيمهم الذي يرجّعون إليه في دينهم ، ورأى لِها زكريا من الكرامات الهّائلة ما بهره ؛ ﴿ كُلُّمَا دِخُلُّ علِيهًا زُكريًا المُحرَابُ وجد عندهًا رزقًا قال يًا مريّم أنَّىٰ لك هذا قالت هُو من ُعند اللَّه إنّ اللَّه يرزق من يشاء بغير حساب ﴾ فذكر أنه كان يجد عندها ثمر[٧] الشتاء في الصيف، وثمر [٨] الصيف في الشتاء ، كما تقدم بيانه [٩] في سورة [١٠] آل عمران ، فلمّا أراد الله تعالىٰ - وله الحكمة والحجة البالغة - أنْ يوجد منها عبده ورسوله عيسىٰ - عليه السلام -أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام ﴿ انتبذت من أهلها مَكَانًا شرقيًا ﴾ أي : اعتزلتهم وتنحت عنهم ، وذهبت إلى شرق ١١١ المسجد المقدس .

قال السدي: لحيض أصابها. وقيل: لغير ذلك ، قال أبو كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس (٥٠) قال: إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه ، وما صرفهم عنه إلا قيل ربك: ﴿ فَانْتَبَدْتَ مِنْ أَهْلُهَا مَكَانًا شُرِقَيًا ﴾ قال: خرجت مريم مكانًا شرقيًا ، فصلوا قبل مطلع الشمس. رواه ابن أبي (٥١) حاتم ، وابن

<sup>(</sup>٥٠) - أخرجه الطبري (٦٠/١٦) .

<sup>(</sup>٥١) - أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (٤٧٧/٤) .

<sup>[</sup>١] - في ز ، خ : ﴿ القضيتين ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٧] - ني ز، خ: «ثمرة».

<sup>[</sup>٩] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>١١] - في خ : ﴿ شَرَقِي ﴾ .

<sup>[</sup>۲] - في ز ، خ : ﴿ القضيتين ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - في خ: ( ولدتها ) .

<sup>[</sup>٦] - في خ: ﴿ ذَلْكُ ﴾ .

<sup>[</sup>٨] - في ز ، خ : ﴿ وَثُمَرَةً ﴾ .

<sup>[</sup>١٠] - سقط من : ز ، خ .

جرير (٢٥) .

وقال ابن جرير<sup>(٥٣)</sup> أيضًا: حدثنا إسحاق بن شاهين ، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن داود ، عن عامر ، عن ابن عباس قال: إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة ؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَانْتَبِدْتُ مَنْ أَهِلُهَا مَكَانًا شَرِقَيًا ﴾ واتخذوا ميلاد عيسى قبلة .

وقال قتادة(٥٠): ﴿ مَكَانًا شَرَقْيًا ﴾ شاسعًا متنحيًا.

وقال محمد بن إسحاق : ذهبت بقلتها [ تستقي من [[1] الماء .

وقال نوف البكالي: اتخذت لها منزلًا تتعبد فيه، فالله أعلم.

وقوله : ﴿ فَاتَخَذَتُ مَنْ دُونِهُمْ حَجَابًا ﴾ أي : استترت منهم وتوارت ، فأرسل الله تعالىٰ إليها جبريل – عليه السلام – ﴿ فَتَمثُلُ لَهَا بَشْرًا سُويًا ﴾ أي : على صورة إنسان تام كامل .

قال مجاهد ، والضحاك ، وقتادة (°°° ، وابن جريج (°°° ، ووهب بن منبه (°°° ) ، والسدي (°^° ) في قوله (°°° ) : ﴿ فأرسلنا إليها روحنا ﴾ يعني : جبريل عليه السلام .

وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن ؛ فإنه تعالىٰ قد قال في الآية الأخرى : ﴿ نُولُ بُهُ الرُّوحِ الْأُمِينَ عَلَىٰ قلبك لتكون من المنذرين ﴾ .

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، عن أبي بن كعب<sup>(٩°)</sup> قال : إن روح عيسىٰ – عليه السلام – من جملة الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمان آدم –

- (٥٢) أخرجه الطبري (٦٠/١٦) .
- (٥٣) أخرجه الطبري (٥٩/١٦).
- (٤٥) أخرجه الطبري (٦٠/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٧٦/٤ ، ٤٧٧) وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وزاد فيه ﴿ قبل المشرق ﴾ .
  - (٥٥) أخرجه الطبري (٦٠/١٦) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤٨٠/٤) إلى ابن أبي حاتم .
    - (٥٦) أخرجه الطبري (٦٠/١٦) .
    - (٥٧) أخرجه الطبري (٦٠/١٦) .
    - (٥٨) أخرجه الطبري (٦٠/١٦) بنحوه .
- (٩٥) أخرجه الحاكم (٣٧٣/٢) وصححه ووافقه الذهبي ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٠/٤) وعزاه إلى ابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات .

<sup>[</sup>١] - ما بين المعكوفين في ت : ﴿ لتستقي ﴾ . [٢] - سقط من : ز ، خ .

عليه السلام – وهو الذي تمثل لها بشرًا سويًّا . أي : روح عيسى ، فحملت الذي خاطبها ، وحَلَّ في الله عليه الغرابة والنكارة ، وكأنه إسرائيلي .

﴿ قَالَتَ إِنِي أَعُوذُ بِالرَّحِمِنُ مِنْكُ إِنْ كُنتَ تَقَيًّا ﴾ أي : لما تبدى لها الملك في صورة بشر ، وهي [٢] في مكان منفرد ، وبينها وبين قومها حجاب خافته ، وظنت أنه يريدها على نفسها ، فقالت : ﴿ إِنِي أَعُوذُ بِالرَّحِمِنِ مِنْكُ إِنْ كُنتَ تَقَيًّا ﴾ أي : إِن كنت تخاف الله ، تذكيرًا له بالله ، وهذا هو المشروع في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل ، فخوفته أولًا بالله عز وجل .

قال ابن جرير: حدثني أبو كريب، حدثنا أبو بكر عن عاصم قال: قال أبو وائل (٢٠) - وذكر قصة مريم - فقال: قد علمت أن التقي ذو نهية حين قالت: ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِالرحمنُ منك إِنْ كُنت تَقَيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولَ رَبِكُ ﴾.

أي: فقال لها الملك مجيبًا لها ومزيلًا ما حصل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تظنين ، ولكني رسول ربك ، أي : بعثني الله إليك ، ويقال : إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقًا ، وعاد إلى هيئته ، وقال : ( إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلامًا زكيًا) .

[ هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشهوري القراء (°). وقرأ الآخرون (°°): ﴿ لأهب لك غلامًا زكيًا ﴾ ][<sup>[7]</sup> وكلا القراءتين له وجه حسن ومعنى صحيح ، وكل تستلزم الأخرى .

﴿ قَالَتَ أَنَّى يَكُونَ لَي خَلامٍ ﴾ أي [3] : فتعجبت مريم من هذا ، وقالت : كيف يكون لي غلام ، أي : على أي صفة يوجد هذا الغلام مني ، ولست بذات زوج ، ولا يتصور مني الفجور ؛ ولهذا قالت [6] : ﴿ ولم يمسني بشر ولم أك بغيًا ﴾ والبَغِيُّ : هي الزانية ؛ ولهذا جاء في الحديث نهى [1] عن مهر البغي ﴿ قال كذلك قال ربك هو عليّ هين ﴾ أي : فقال لها الملك مجيبًا لها عما سألت : إن الله قد قال: إنه سيوجد منك غلامًا ، وإن لم يكن لك بعل ، ولا توجد منك فاحشة ، فإنه على ما يشاء قادر ؛ ولهذا قال : ﴿ ولنجعله آية

<sup>(</sup>٦٠) - أخرجه الطبري (٦١/١٦) .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٢] - في ز، خ: ( هو ) .

<sup>(•)</sup>وهي كذلك قراءة نافع في رواية ورش ، والحلواني عن قالون .

<sup>(\*\*)</sup> وهم : عبد الله بن كثير ، وعاصم ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ . [٤] – سقط من : خ .

<sup>[</sup>٥] – في ز ، خ : ﴿ قال ي . [٦] – في ت : ﴿ النهى ﴾ .

للناس ﴾ أي : دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم ، الذي نوع[1] في خلقهم ، فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى ، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى ، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى ، فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر ، فتمت القسمة الرباعية ، الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه ، فلا إله غيره ولا رب سواه .

وقوله: ﴿ وَرَحْمَةُ مَنّا ﴾ أي: ونجعل هذا الغلام - رحمة من الله - نبيًا من الأنبياء ، يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده ، كما قال تعالى في الآية الآخرى : ﴿ إِذْ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشوك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ﴾ أي: يدعوا إلى عبادة الله ربه في مهده وكهولته.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم - دُحَيْم - المروان ، حدثنا العلاء بن الحارث الكوفي ، عن مجاهد (١٦) قال : قالت مريم - عليها السلام - : كنت إذا خلوت حدثني عيسى ، وكلمني وهو في بطني ، وإذا كنت مع الناس سبح في بطني وكبر .

وقوله: ﴿ وَكَانَ أَمْرًا مَقَضِيًا ﴾ يحتمل أن هذا من [ تمام ] [<sup>77</sup> كلام جبريل لمريم ، يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدرته ومشيئته ، ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد [<sup>15</sup>]، صلى الله عليه وسلم ، وأنه كنى بهذا عن النفخ في فرجها ، كما قال تعالى : ﴿ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ﴾ وقال : ﴿ وكان أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ﴾ . قال محمد بن إسحاق (<sup>77</sup>) : ﴿ وكان أمرًا مقضيًا ﴾ أي : إن الله قد عزم على هذا فليس منه بد . واختار هذا [ ] [<sup>6</sup>] ابن جرير في تفسيره ، ولم يحك غيره ، والله أعلم .

﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا اللهِ فَلَجَاءَهَا ٱلْمَخَاشُ إِلَى جِذْعِ النَّخَلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَشْيًا مَنسِيًّا اللهُ

<sup>(</sup>٦١) - أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو نعيم ، كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور (٤٧٩/٤) . (٦٢) - أخرجه الطبري (٦٢/١٦) .

<sup>[</sup>١] – في ز ، خ : ﴿ تنوع ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من: ز، خ.

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكوفتين سقط من : ت .

<sup>[</sup>٥] - ما بين المعكوفتين في ت : أيضًا .

يقول تعالى مخبرًا عن مرم : إنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال ، أنها استسلمت لقضاء الله تعالى ، فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبرائيل عليه السلام – عند ذلك ، نفخ في جيب درعها ، فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج ، فحملت بالولد بإذن الله تعالى ، فلما حملت [ به  $]^{[1]}$  ضاقت ذرعًا ، [ به  $]^{[1]}$  ولم تدر ماذا تقول للناس ، فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به ، غير أنها أفشت سرها<sup>[7]</sup> ، وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا عليه السلام ، وذلك أن زكريا – عليه السلام – كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك ، فحملت امرأته ، فدخلت عليها مريم ، فقامت إليها فاعتنقتها ، وقالت أشعرت يا مريم أني حبلى ؟ فقالت لها مريم : وهل علمت أيضًا أني حبلى . وذكرت لها شأنها ، وما كان من خبرها ، وكانوا بيت إيمان وتصديق ، أيضًا أني حبلى . وذكرت لها شأنها ، وما كان من خبرها ، وكانوا بيت إيمان وتصديق ، ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم ، تجد الذي في جوفها أي يسجد للذي في بطن مريم ، أي : يعظمه ويخضع له ، فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعًا ، كما سجد ليوسف أبواه [6] وإخوته ، وكما أمر الله الملائكة أن تسجد [1] لآدم – عليه السلام – ولكن حرم في ملتنا هذه ؛ تكميلًا لتعظيم جلال الرب تبارك وتعالى .

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع  $[\,\,]^{\Gamma 1}$  أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قال مالك رحمه الله: بلغني أن عيسى ابن مريم ويحيى بن  $[\,\,]^{\Gamma 1}$  زكريا – عليهما السلام – ابنا خالة ، وكان حملهما جميعًا معًا ، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك . قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى – عليه السلام – لأن الله جعله يُحيي الموتى ويبرى الأكمه والأبرص .

ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى - عليه السلام - فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به تسعة أشهر ، و<sup>[9]</sup> قال عكرمة : ثمانية أشهر قال : ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر.

وقال ابن جريج: أخبرني المغيرة [ بن عثمان ][١٠٠] بن عبد الله الثقفي ، سمع ابن

<sup>[</sup>١] - سقط من : ت .

<sup>[</sup>٣] – سقط من : ز ، خ . [٤] – في ت : ﴿ بطنها ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ز ، خ : ﴿ أَبَاهِ ﴾ . [٦] - في ت : ﴿ يسجدوا ﴾ .

<sup>[</sup>٧] – ما بين المعكوفتين في ز ، خ : ﴿ قال ﴾ . [٨] – سقط من : خ .

<sup>[</sup>٩] - في خ: (قال) .

<sup>[</sup>١٠] - ما بين المعكوفين في ز ، خ : ﴿ عن غنية ﴾ .

عباس ، وسئل عن حَبَل [1] مريم ؟ قال : لم يكن إلا أن حملت فوضعت [7] .

وهذا غريب ، وكأنه [<sup>[1]</sup> [ أخذه ] أن ظاهر قوله تعالى : ﴿ فحملته فانتبذت به مكانًا قصيًا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ﴾ فالفاء وإن كانت للتعقيب ، لكن تعقيب كل شيء بحسبه ، كقوله [<sup>[1]</sup> تعالى : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامًا ﴾ فهذه الفاء للتعقيب بحسبها .

وقد ثبت في الصحيحين (١٦٠) أن بين كل صفتين أربعين يومًا ، وقال تعالى : ﴿ أَلَم تُو أَن اللّه انزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضوة ﴾ فالمشهور الظاهر – والله على كل شيء قدير – : أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن ؛ ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل ، عليها<sup>[7]</sup> وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها ، يخدم معها البيت المقدس ، يقال له : يوسف النجار ، فلما رأى ثقل بطنها وكبره ، أنكر ذلك من أمرها ، ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ، ودينها وعبادتها ، ثم تأمّل ما هي فيه ، فجعل أمرها يجوس في فكره ، لا يستطيع صرفه عن نفسه ، فحمل نفسه على أن عَرَّضَ لها في القول ، فقال : يا مريم ، إني سائلك عن أمر فلا تعجلي عليّ . قالت : وما هو ؟ قال : هل يكون قط شجر من غير حب ، وهل يكون زرع من غير بذر : وهل يكون ولد من غير أب ؟ فقالت : نعم – وفه من غير أب ؟ فقالت : نعم وفه من غير أب أول ما خلقهما من غير حب ، ولا بذر ، وإ هل خلق أن الله قد أب ولا أم . فصدقها وسلم لها يكون ] [٩] من غير أب : فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم . فصدقها وسلم لها حالها .

(٦٣) - أخرجه البخاري في كتاب: ( بدء الخلق ) ، باب: ذكر الملائكة حديث (٣٢٠٨) (٣٠٣/٦) وأطرافه في (٣٢٠١) (٢٩٢/١٦) . ومسلم في كتاب: القدر ، حديث (٢٦٤٣١) (٢٦٤٣١) ووالم بعدها ، من حديث ابن عباس بلفظ ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ، ثم يكون علقه مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح ، فإن الرجل منكم ، ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع ، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة ) . واللفظ للبخاري .

<sup>[</sup>١] – ني ت : ( حمل ) . [٢] – ني ز ، خ : ( وضعت ) .

<sup>[</sup>٣] – ني خ : ﴿ وَكَأْنُ ﴾ . [٤] – ما بين المعكوفين في ت : مأخوذ .

<sup>[</sup>٥] - ني خ : ﴿ كما قال ﴾ . [٦] - ني ت : ﴿ بها ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في ز، خ: ﴿ إِنَّمَا ﴾ . [٨] - سقط من: ز، خ.

<sup>[</sup>٩] – ما بين المعكونتين في ت : ﴿ هَلَ يَكُونُ وَلَدَ ﴾ .

ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالربية ، انتبذت منهم (مكانًا قصيًا) ، أي : قاصيًا منهم بعيدًا عنهم ؛ لئلا تراهم ولا يروها .

قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به ، وملأت قلتها ورجعت ، استمسك عنها الدم ، وأصابها ما يصيب الحامل على الولد ؛ من الوصب<sup>(٥)</sup> والتوحم<sup>[1]</sup> وتغير اللون ، حتى فطر لسانها ، فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا ، وشاع الحديث في بني إسرائيل ، فقالوا : إنما صاحبها يوسف ، ولم يكن معها<sup>[٢]</sup> في الكنيسة غيره ، وتوارت من الناس ، واتخذت من دونهم حجابًا ، فلا يراها أحد ولا تراه .

وقوله : ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمُخَاصُ إِلَىٰ جَدْعِ النَّحَلَةَ ﴾ [ أي : فاضطرها وألجأها الطلق إلىٰ جَدْعِ النَّحْكُ إليه . جَدْعِ النَّحْلُةُ إليه .

وقد اختلفوا فيه، فقال السدي<sup>[٥](٢٤)</sup>: كان شرقيًّ محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس.

وقال وهب بن منبه (٦٠٠): ذهبت هاربة ، فلما كانت بين الشام ، وبلاد مصر ضربها الطلق .

وفي رواية عن وهب (٢٦٦) كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس، في قرية هناك يقال لها «بيت لحم».

قلت: وقد تقدم في أحاديث الإِسراء؛ من رواية النسائي عن أنس (٦٧) - رضي الله

<sup>(</sup>٦٤) - أخرجه الطبري (٦٣/١٦) بنحوه .

<sup>(</sup>٦٥) - أخرجه الطبري (٦٤/١٦) .

<sup>(</sup>٦٦) - أخرجه الطبري (٦٦/١٦) .

<sup>(</sup>٦٧) - أخرجه النسائي (٢٢٢/١) كتاب الصلاة ، باب : فرض الصلاة ، وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - واختلاف الفاظهم فيه ، وطرفه ﴿ أُتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل ... ﴾ الحديث ، وقد تقدم في أول الإسراء .

<sup>(•)</sup> الوصب : الوجع والتعب .

<sup>[</sup>١] - في ت : ﴿ الترحم ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٤] - ما بين المعكوفتين سقط من ت .

<sup>[</sup>٣] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[°] -</sup> في ت : (الأسدى ) .

عنه - والبيهقي عن شداد بن أوس (٦٨) - رضي الله عنه - أن ذلك ببيت لحم ، فالله أعلم .

وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض ، ولا تشك فيه النصارىٰ : أنه ببيت لحم ، وقد [١] تلقاه الناس ، وقد ورد به الحديث إن صح .

وقوله تعالى إخبارًا عنها: ﴿ قَالَتَ يَا لَيْتَيَ مِنَ قَبِلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًا مَنسيًا ﴾ - فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة ، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود ، الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ، ولا يصدقونها في خبرها ، وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة ، تصبح عندهم - فيما يظنون - عاهرة زانية ، فقالت : ﴿ يَا لَيْتَنِي مِنْ قَبِلُ هَذَا ﴾ أي : قبل هذا الحال ﴿ وكنت نسيًا منسيًا ﴾ أي : لم أخلق ولم أك شيئًا . قاله ابن عباس (١٩) .

وقال السدي (٧٠): قالت وهي تطلق من الحبّل استحياء من الناس: ياليتني مت قبل هذا الكرب ، الذي أنا فيه ، والحزن بولادتي المولود من غير بعل . ﴿ وكنت نسيًا منسيًا ﴾ نُسي فترك طلبه ، كخرق الحيض [ التي ][٢] إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر [٣]. وكذلك [٤] كل شيء نسي وترك فهو نَشيًّ. وقال قتادة: ﴿ وكنت نسيًا منسيًّا ﴾ أي: شيئًا لا يعرف [٥] ولا يذكر ولا يدرئ من أنا .

وقال الربيع بن أنس (٧١): ﴿ وَكُنْتُ نَسْيًا مُنْسَيًّا ﴾ : وهو السقط.

وقال ابن زيد(٧٢) : لم أكن شيئًا قط .

وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة ، عند قوله :

<sup>(</sup>٦٨) - أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » (٣٥٦/٢) . وطرفه : « قلنا : يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف أسرى بك ؟ قال : صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة » الحديث وقد تقدم بتمامه في سورة الاساء .

<sup>(</sup>٦٩) - أخرجه الطبري (٦٦/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨١/٤) وعزاه إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٧٠) - أخرجه الطبري (٦٦/١٦) .

<sup>(</sup>٧١) - أخرجه الطبري (٦٧/١٦) ، وعزاه السيوطي (٤٨٢/٤) إلى عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٧٢) - أخرجه الطبري (١٦/١٦).

<sup>[</sup>١] - سقط من: ز، خ.

<sup>[</sup>۲] – ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [۳] – في ز ، خ : ( يتذكر ) .

<sup>[</sup>٤] – في ز ، خ : ﴿ وَلَذَلْكُ قَالَ ﴾ . [٥] – سقط من : خ .

## ﴿ توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين ﴾

فَنَادَسُهَا مِن تَعْنِهَا ۚ أَلَا تَعَزَفِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًا ﴿ فَيَ وَهُزِى إِلَيْكِ بِجِنْع ٱلنَّخْلَةِ نُسُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ فَا فَكُلِى وَاشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنَا ۚ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِيلِمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيتًا ﴿ اللَّهُ

قرأ بعضهم (° : (مَنْ تَحْتَها) بمعنىٰ الذي تحتها . وقرأ آخرون : ﴿ مِنْ تَحْتِهَا ﴾ على أنه حرف جر .

واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو ؟ فقال العوفي وغيره عن ابن عباس  $(^{YY})$ : ﴿ فناداها من تحتها ﴾ جبريل ، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها . وكذا قال سعيد بن جبير  $(^{YY})$  والضحاك  $(^{YY})$  ، وعمرو بن ميمون  $(^{YY})$  والسدي  $(^{YY})$  وقتادة  $(^{YX})$  : إنه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام ، أي : ناداها من أسفل الوادي .

وقال مجاهد (<sup>۷۹)</sup> : ﴿ فناداها من تحتها ﴾ قال : عيسى ابن مريم . وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة (<sup>۸۱)</sup> قال : قال الحسن (<sup>۸۱)</sup> : هو ابنها . وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن

<sup>(</sup>٧٣) – أخرجه الطبري (٦٨/١٦) ، وذكره السيوطي في اللمر المنثور (٤٨٢/٤) وعزاه إلى ابن المنلمر وابن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>٧٤) – أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (٤٨٢/٤) .

<sup>(</sup>٧٥) - أخرجه الطبري (٦٧/١٦) ، وذكره السيوطي في اللر المنثور (٤٨٢/٤) وعزاه إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٧٦) – أخرجه الطبري (٦٧/١٦ – ٦٨) وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٢/٤) وعزاه إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>۷۷) - أخرجه الطبري (۱۸/۱٦) .

<sup>(</sup>٧٨) - أخرجه الطبري (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٧٩) - أخرجه الطبري (٦٨/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٢/٤) وعزاه إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>۸۰) - أخرجه الطبري (۱۳/۲۳) .

<sup>(</sup>٨١) - أخرجه الطبري (٦٨/١٦) وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٢/٤) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم .

 <sup>(\*)</sup> هذه قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو ، وابن عامر ، وقراءة كسر ميم ( مِن تحتها ) قراءة نافع ، وحمزة ،
 والكسائي ، وحفص عن عاصم .

جبير (<sup>٨٢)</sup> أنه ابنها ، قال : أو لم تسمع اللّه يقول : ﴿ فَأَشَارِتَ إِلَيْهِ ﴾ ؟ واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره .

وقوله: ﴿ أَن لا تَحْزِنِي ﴾ أي: ناداها قائلًا: لا تحزني . ﴿ قد جعل ربك تحتك سريًا ﴾ [ ] قال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب  $[]^{(\Lambda^{r})}$ : ﴿ قد جعل ربك تحتك سريًا ﴾  $[]^{(\Lambda^{r})}$  قال : الجدول . وكذا قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس  $[]^{(\Lambda^{r})}$ : النهر . وبه قال عمرو بن ميمون  $[]^{(\Lambda^{r})}$ : نهر تشرب منه .

وقال مجاهد<sup>(٨٦)</sup>: هو النهر بالسريانية .

وقال سعيد بن جبير (٨٧): السري: النهر الصغير بالنبطية.

وقال الضحاك (٨٨): هو النهر الصغير بالسريانية .

وقال إبراهيمُ النخعي(٨٩): هو النهر الصغير.

وقال قتادة<sup>(٩٠)</sup>: هو الجدول بلغة أهل الحجاز.

وقال [ وهب بن منبه ][۲](۹۱) : السري هو ربيع الماء .

(۸۲) - أخرجه الطبري (۱۹/۱۳).

(٨٣) - أخرجه الطبري (٦٩/١٦) والحاكم (٣٧٣/٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في المجمع (٤/٧٥)، وقال: رواه الطبراني في الصغير وفيه معاوية بن يحيى الصدفى وهو ضعيف.

(٨٤) - أخرجه الطبري (٦٩/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٣/٤) وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر بنحوه .

(٨٥) – أخرجه الطبري (٢٠/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٣/٤) وعزاه إلى عبد بن حميد . (٨٦) – أخرجه الطبري (٢٠/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٣/٤) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي

(٨٧) – أخرجه الطبري (٧٠/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٣/٤) وعزاه إلى ابن أبي حاتم .

(٨٨) - أخرجه الطبري (٧٠/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٣/٤) بنحوه ، وعزاه إلى عبد بن حمد .

(٨٩) – أخرجه الطبري (٧٠/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٣/٤) وعزاه إلى عبد بن حميد بنحوه .

(٩٠) - أخرجه الطبري (٢٠/١٦) .

(٩١) - أخرجه الطبري (٧٠/١٦) .

[١] – ما بين المعكونتين سقط من : ز ، خ . [٢] – ما بين المعكونتين في خ : ﴿ قَتَادَةَ ﴾ .

وقال السدي(٩٢) : هو النهر . واختار هذا القول ابن جرير ، وقد ورد في ذلك حديثٍ مرفوع ؛ فقال الطبراني (٩٣) : حدثنا أبو شعيب الحراني ، حدثنا يحيي بن عبد الله البابلتي [١] ، حدثنا أيوب بن نهيك ، سمعت عكرمة مولى ابن عباس ، [ يقول ][٢] : [ سمعت ابن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ][ " يقول : « إن السري الذي قال الله لمريم : ﴿ قد جعل ربك تحتك سريًّا ﴾ نهر أخرجه الله لتشرب[1] منه » . وهذا حديث غريب جدًّا من هذا الوجه ، وأيوب بن نهيك هذا هو الحلبي[0] ، قال فيه أبو حاتم الرازي : ضعيف . وقال أبو زرعة : منكر الحديث . وقال أبو الفتح الأزدي : متروك الحديث .

وقال آخرون : المراد بالسري عيسلى - عليه السلام - وبه قال الحسن والربيع بن أنس ومحمد بن عباد بن جعفر ، وهو إحدى الروايتين عن قتادة (٩٤) ، وقول عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم (٩٥) ، والقول الأول أظهر ؛ ولهذا قال بعده : ﴿ وهزي إليك بجذع النخلة ﴾ أي: وخذي إليك بجذع النخلة ، قيل: كانت يابسة . قاله ابن عباس (٩٦٠ . وقيل: مثمرة .

قال مجاهد(٩٧): كانت عجوة . وقال الثوري عن أبي داود[٢٦] نفيع الأعمى : كانت صرفانة (١٠٤٠). والظاهر أنها كانت شجرة ، ولكن لم [ تكن في إبان ][٨] ثمرها ، قاله وهب

(٩٧) - أخرجه الطبري (٧٢/١٦) وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٤/٤) وعزاه إلى ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن الأنباري في المصاّحف .

[٣] – ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>(</sup>٩٢) - أخرجه الطبري (٩١) .

<sup>(</sup>۹۳) - أخرجه الطبراني (۲/۱۲) حديث (۱۳۳۰).

قال الهيثمي في المجمع (٥٨/٧) : رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد اللَّه البابلتي وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٩٤) - أخرَجه الطبري (٧٠/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى ابن عساكر .

<sup>(</sup>٩٥) - أخرجه الطبري (٧٠/١٦) .

<sup>(</sup>٩٦) - أخرجه الطبري (٧١/١٦) .

<sup>[</sup>١] - ني ت: ( البابلي ) .

<sup>[</sup>٢] - سقط من: ت.

<sup>[</sup>٤] - في خ: ( تشرب ) .

<sup>[</sup>٦] - في ز، خ: «الأسود).

<sup>(\*)</sup> الصَّرْفان : ضَرَّبٌ من أجود التمر وأوزنه .

<sup>[</sup>٨] - ما بين المعكوفين في ز ، خ : ﴿ يِيأْنَ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ت : ﴿ الحبلي ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في ز، خ: ( صوفانه ) .

ابن منبه ، ولهذا امتن عليها بذلك ، أن [1] جعل عندها طعامًا وشرابًا فقال : ﴿ تساقط عليك رطبا جنيًا \* فكلي واشربي وقري عينًا ﴾ أي : طيبي نفسًا ؛ ولهذا قال عمرو[1] بن ميمون (٩٨) : ما من شيء خير للنفساء [1] من التمر والرطب . و[1] تلا هذه الآية الكريمة.

 $e^{[\circ]}$  قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين ، حدثنا شيبان ، حدثنا مسرور بن سعيد التميمي ، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، عن عروة بن رويم ، عن علي بن أبي طالب ( $^{(\circ)}$ ) قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « أكرموا عمتكم النخلة ؛ فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام ، وليس من الشجر شيء يلقح غيرها ».

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أطعموا نساءكم الولّد : الرُّطَبَ ، فإن لم يكن رطب فتمر ، وليس من الشجر<sup>[7]</sup> شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عموان » . هذا حديث منكر جدًّا ، ورواه أبو يعلى (۱۱۰۰) عن شيبان ، به .

وقرأ بعضهم (\*) [ قوله ] [<sup>٧]</sup> : ﴿ تساقط ﴾ بتشديد السين ، وآخرون بتخفيفها (\*\*) ، وقرأ أبو نهيك : ﴿ تسقط عليك رطبًا جنيًا ﴾ وروىٰ أبو إسحاق عن البراء أنه قرأها : ﴿ يَسَاقَطُ [^] ﴾ أي : الجذع . والكل متقارب .

<sup>(</sup>٩٨) - أخرجه الطبري (٢٢/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٤/٤ ، ٤٨٥) وعزاه إلى عبد بن

<sup>(</sup>٩٩) - أخرجه أبو يعلى (٣٥٣/١) حديث (٤٥٥) . وأبو نعيم في الحلية (١٢٣/٦) . والعقيلي في الضعفاء الكبير (٢٥٦/٤) . وابن عدي في الكامل (٢٤٢٤/٦) . والباغندي . كلهم من طريق مسروق بن سعيد الكبير عبد الرحمن الأوزاعي عن عروة بن رويم عن على بن أبي طالب ، به .

قال ابن عدي : هذا حديث عن الأوزاعي منكر ، وعروة بن رويم عن علي ليس بالمتصل ، ومسروق بن سعيد غير معروف ، لم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث .

وأعله العقيلي بمسروق بن سعيد .

وقال الألباني في الضعيفة (٢٦٣) : موضوع .

<sup>(</sup>١٠٠) - أخرجه أبو يعلى (٣٥٣/١) حديث (٤٥٥) وانظر السابق .

<sup>[</sup>١] - ني ت: ﴿ بأن ﴾ . [٢] - ني ز ، خ: ﴿ عمر ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – في ز، خ: ﴿ للنساءِ ﴾ . [٤] – في ت: ﴿ ثم ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في خ : ﴿ وَلَهَذَا ﴾ . [٢] - في ت : ﴿ الشجرة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) وهم : عبد اللَّه بن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، والكسائي .

<sup>[</sup>٧] - سقط من : ت . (\*\*) وهو حمزة . وعن عاصم مثلُ القراءتين .

<sup>[</sup>٨] - في ز ، خ : « تشاقط » .

وقوله: ﴿ فَإِمَا تُرِينَ مِنَ الْبِشُو أَحَدًا ﴾ أي: مهما رأيت من أحد ﴿ فقولي إني نذرت للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم إنسيًا ﴾ المراد بهذا القول الإِشارة إليه بذلك ؛ لأن المراد به القول اللفظي ؛ لئلا ينافي ﴿ فَلَنَ أَكُلُمُ اليُّومُ إِنْسَيًّا ﴾ .

قال أنس بن مالك (١٠١) في قوله: ﴿ إِنِّي نَذُرَتُ لَلْرَحْمَنَ صُومًا ﴾ أي [١]: صمتًا . وكذا قال ابن عباس (١٠٢) والضحاك (١٠٢) ، وفي رواية عن أنس (١٠٤): صومًا وصمتًا ، وكذا قال قتادة وغيرهما . والمراد: أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام ، نص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد (١٠٥).

قال [ أبو إسحاق  $]^{[Y]}$  ، عن حارثة [Y] قال : كنت عند ابن مسعود ، فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر ، فقال : ما شأنك ؟ قال أصحابه : حلف ألَّا يكلم الناس اليوم . فقال عبد الله بن مسعود : كلم الناس وَسلَّمْ عليهم ، فإنما تلك امرأة علمت أن أحدًا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج – يعني بذلك : مريم عليها السلام – ليكون عذرًا لها إذا يصدقها أنها حملت من غير زوج – يعني بذلك : مريم عليها السلام .

وقال عبد الرحمن بن زيد (۱۰۸): لما قال عيسىٰ لمريم: ﴿ لا تحزني ﴾ قالت: وكيف لا أحزن وأنت معي ، لا ذات زوج ولا مملوكة ، أي شيء عذري عند الناس ؟ ﴿ ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًّا ﴾ قال لها عيسىٰ : أنا أكفيك الكلام ﴿ فإما ترين من البشر أحدًا فقولي إني نذرت للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم إنسيًّا ﴾ قال : هذا كله من كلام عيسىٰ لأمه . وكذا قال وهب (١٠٩) .

<sup>(</sup>١٠١) – أخرجه الطبري (٧٤/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٥/٤) وعزاه إلى الفريابي وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه .

<sup>(</sup>١٠٢) - أخرجه الطبري (٧٤/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٥/٤) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن الأنباري .

<sup>(</sup>١٠٣) - أخرجه الطبري (٢٤/١٦) .

<sup>(</sup>۱۰٤) - أخرجه الطبري (۲۱/۱۲) .

<sup>(</sup>١٠٥) – ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٥/٤) وعزاه إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>١٠٦) – أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (٤٨٥/٤) .

<sup>(</sup>۱۰۷) - أخرجه الطبري (۲۰/۱۶) .

<sup>(</sup>۱۰۸) – أخرجه الطبري (۲۱/۲۷) .

<sup>(</sup>١٠٩) - أخرجه الطبري (١٦/٧٧) بنحوه .

<sup>[</sup>١] - في ت : « قال » .

<sup>[</sup>۲] – ما بين المعكوفتين في ز ، خ : ﴿ ابن ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز ، خ : ( جارية ) .

فَأَتَتَ بِهِ قَوْمَهَا تَعْمِلُهُ فَالُواْ يَكَمْرِيَكُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئَا فَرِيَّا آلِيَّ فَالْخَتَ هَنْرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَا سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أُمَّكِ بَغِيًا آلِيَّ فَأَشَارَتْ إِلَيْةِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا آلِيَّ قَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَدْنِي ٱلْكِذَبَ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا آلِيَّ قَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَدْنِي ٱلْكِذَبَ كَيْفَ نُكِلِمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا آلِيَّ قَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَدْنِي ٱلْكِذَبَ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَدِي بِالصَّلَوْةِ وَٱلرَّكُوةِ مَا وَجَعَلَنِي بَيْنَا آلِيَ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَدِي بِالصَّلَوْقِ وَٱلرَّكُوةِ مَا وَجَعَلَنِي جَبَارًا شَقِيًا آلَ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وَبَعْمَ لَيْنَ عَلَى جَبَارًا شَقِيًا آلَ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًا إِلَيْنَا فَي وَلَمْ يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًا إِلَيْنَا فَي وَمَ اللْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَيُومَ أَمُوتُ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيًا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتُعْلَقُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُكُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِيْ اللللْهُ اللْمُؤْلِقُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

يقول تعالى مخبرًا عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك ، وألّا تكلم أحدًا من البشر ، فإنها ستكفى أمرها ، ويقام بحجتها ، فسلمت لأمر الله عز وجل ، واستسلمت لقضائه ، وأخذت  $^{[1]}$  ولدها ﴿ فأتت به قومها تحمله ﴾ فلما رأوها كذلك أعظموا  $^{[1]}$  أمرها ، واستنكروه جدًا ، و ﴿ قالوا يامريم لقد جئت شيئًا فريتًا ﴾ أي : أمرًا عظيمًا . قاله مجاهد  $^{(11)}$  وقتادة  $^{(11)}$  والسدي  $^{(11)}$  وغير واحد .

وقال ابن أبي حاتم (١١٣): حدثنا أبي ، حدثنا عبد الله بن أبي زياد ، حدثنا سيار ، حدثنا جعفر بن [ ]<sup>[7]</sup> سليمان ، حدثنا أبو عمران الجوني ، عن نوف البكالي ، قال : وخرج قومها في طلبها . وكانت من أهل بيت نبوة وشرف ، فلم يحسوا منها شيئًا ، فرأوا<sup>[1]</sup> والحي بقر ، فقالوا : أرأيت فتاة كذا وكذا نعتها<sup>[9]</sup> . قال : لا ، ولكني رأيت الليلة من بقري

<sup>(</sup>١١٠) – أخرجه الطبري (٧٦/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٦/٤) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر ، وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>١١١) - أخرجه الطبري (٧٧/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٦/٤) وعزاه إلى عبد اللَّه بن أحمد في زوائد الزهد .

<sup>(</sup>١١٢) - أخرجه الطبري (١١٢) .

<sup>(</sup>١١٣) - ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/٩/٤) ، وعزاه إلى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد في حديث طويل بنحوه .

<sup>[</sup>١] - في ت : ﴿ فَأَخَذَت ٤ . [٢] - في خ : ﴿ أُعَلَّمُوا ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكوفتين في ز ، خ : ﴿ أَبِي ﴾ . [٤] – في ت : فلقوا .

<sup>[</sup>٥] – في ز ، خ : ﴿ بعينها ﴾ .

ما لم أره منها قط. قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيتها الليلة [1] سُجَدًا [2] نحو هذا الوادي. قال عبد الله بن زياد: وأحفظ عن سيار أنه قال: رأيت نورًا ساطعًا. فتوجهوا حيث قال لهم، فاستقبلتهم مريم، فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرها، فجاءوا حتى قاموا عليها وقالوا: ﴿ يامريم لقد جئت شيئًا فريعًا ﴾ أمرًا عظيما ﴿ يا أخت هارون ﴾ أي: ويا آ<sup>[7]</sup> شبيهة هارون في العبادة ﴿ ماكان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيًا ﴾ أي: أنت من بيت طيب طاهر، معروف بالصلاح والعبادة والزهادة، فكيف صدر هذا منك؟.

قال علي بن أبي طلحة والسدي (١١٤): قيل لها: ﴿ يَا أَخْتُ هَارُونَ ﴾ أي: أخي موسىٰ ، وكانت من قبيلته [٤] ، كما يقال للتميمي : يا أخا تميم ، وللمضري : يا أخا مضر .

وقيل : نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون ، فكانت تتأسى [°] به في الزهادة والعبادة .

وحكى ابن جرير<sup>(۱۱</sup>° عن بعضهم أنهم شبهوها برجل فاجرٍ كان فيهم، يقال له هارون . ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير<sup>(۱۱۹)</sup> .

وأغرب من هذا كله ؛ ما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين الهسنْجَاني<sup>[٢]</sup>، حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا المفضل<sup>[٧]</sup> بن فضالة ، حدثنا أبو صخر ، عن القرظي في قول الله عز وجل : ﴿ يَا أَحْتَ هَارُونَ ﴾ قال : هي أخت هارون لأبيه وأمه ، وهي أخت موسى أخي هارون التي قصت أثر موسى ﴿ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ﴾ .

وهذا القول خطأ محض ؛ فإن اللَّه تعالىٰ قد ذكر في كتابه أنه قفىٰ بعيسىٰ بعد الرسل ، فدل على أنه آخر الأنبياء بعثًا ، وليس بعده إلا محمد ، صلوات اللَّه وسلامه عليهما  $^{[\Lambda]}$  ، ولهذا ثبت في [ الصحيح عند  $^{[\Lambda]}$  البخاري عن أبي هريرة  $^{(117)}$  – رضي اللَّه عنه – عن

<sup>(</sup>١١٤) - أخرجه الطبري (١١٨) .

<sup>(</sup>۱۱٥) - ذكره الطبري (۲۱/۱۲) .

<sup>(</sup>١١٦) – ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٦/٤) وعزاه إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>١١٧) - أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ، باب : قول الله : ﴿ وَاذْكُرُ فَي الْكَتَابُ مُوبِم إِذْ التبذُّتُ مَن أهلها مكانًا شرقيًا ﴾ حديث (٣٤٤٣) (٤٧٧/٦) وطرفه في (٣٤٤٣) .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز ، خ . [۲] - في ت : ﴿ تسجد﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ت : ( نسله ) .

<sup>[</sup>٥] - في ز ، خ : ﴿ تقاس ﴾ . [٦] - في خ : ﴿ الهنجناني ﴾ .

<sup>[</sup>٧] – في ز، خ: « الفضل» . [٨] – في ز، خ: « عليه» .

<sup>[</sup>٩] - في ت: ( صحيح ) .

رسول اللَّه ، صلى اللَّه عليه وسلم ، أنه قال : ﴿ أَنَالَا ۚ أَوْلَىٰ النَّاسُ بَابِنِ مُرْيُم [ ][<sup>[٢]</sup> ؛ إلاّ<sup>[٣]</sup> أنه ليس بيني وبينه نبي » .

ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب القرظي ، لم يكن متأخرًا عن الرسل سوى محمد ، ولكان قبل سليمان وداود ؛ فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى - عليهما السلام - في قوله تعالى : ﴿ أَلَم تَرَ إِلَىٰ المَلَا مِن بني إسرائيل من بعد موسىٰ إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ﴾ فذكر [٤] القصة إلى أن قال : ﴿ وقتل داود جالوت ... ﴾ الآية .

والذي جَوَّا<sup>[0]</sup> القرظي على هذه المقالة ما في التوراة بعد خروج موسى وبني إسرائيل من البحر ، وإغراق فرعون وقومه ، قال : وكانت مريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبين [٢] - تضرب بالدفّ هي والنساء معها ، يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل ؛ فاعتقد القرظي أن هذه هي أم عيسى ، وهي [٢] هفوة وغلطة شديدة ، بل هي باسم هذه ، وقد كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم ، كما [٨] قال الإمام أحمد (١١٨) :

حدثنا عبد الله بن إدريس ، سمعت أبي يذكر [٩] ، عن سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن المغيرة بن شعبة قال : بعثني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى نجران ، فقالوا : أرأيت [١١] ما تقرءون [١١] ها أخت هارون كه وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال : فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : ﴿ أَلا أُخبرتهم أَنهم كَانُوا يَتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم » . انفرد بإخراجه مسلم (١١٩) والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن إدريس ، عن أبيه ، عن سماك به . وقال الترمذي : حسن صحيح

<sup>(</sup>١١٨) - أخرجه أحمد (١١٨) .

<sup>(</sup>١١٩) – أخرجه مسلم في كتاب : الآداب ، باب : النهي عن التكني بأبي القاسم ، وبيان ما يستحب من الأسماء حديث (٢١٣٥/٥) (٢١٣٥/٥) . والترمذي في كتاب : تفسير القرآن ، باب : ومن سورة مريم ، حديث (٣١٥٥) (٢٩٥/٥) . وأخرجه النسائي في الكبرى في كتاب التفسير ، باب : قوله تعالى : ﴿ يَا أَخْتَ هَارُونَ ﴾ حديث (١١٣١) (٢٩٣/٣) .

<sup>[</sup>۱] - في ز ، خ : ﴿ إِن » . [۲] - ما بين المعكونتين في ز ، خ : ﴿ لأَنَا » . [۳] - في ت : ﴿ وَذَكُر » . [٥] - في ز ، خ : ﴿ النبيه » . [۷] - في ت : ﴿ وَهَذَه » . [٨] - سقط من : ز ، خ . [٩] - في ت : ﴿ وَهَذَه » . [٠] - في ز ، خ : ﴿ رأيت » .

<sup>[</sup>١١] – في ز : ﴿ يقولون ٤ ، في خ : ﴿ تقولون ٤ .

غريب ، لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس .

وقال ابن جرير (۱۲۰): حدثني يعقوب ، حدثنا ابن علية ، عن سعيد بن أبي صدقة ، عن محمد بن سيرين قال : نبئت أن كعبًا قال : إن قوله : ﴿ يَا أَحْتُ هَارُونَ ﴾ ليس بهارون أخي موسى . قال : فقالت له عائشة : كذبت . قال : يا أم المؤمنين ، إن كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قاله فهو أعلم وأخبر ، وإلا فإني أجد بينهما ستمائة سنة . قال : فسكتت. وفي هذا التاريخ نظر.

وقوله: ﴿ فَأَشَارِتَ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفُ نَكُلُم مِن كَانَ فِي المهد صَبِيًا ﴾ أي: إنهم لما استرابوا في أمرها، واستنكروا<sup>[9]</sup> قضيتها، وقالوا لها ما قالوا، معرضين بقذفها، ورميها بالفرية، وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة، فأحالت الكلام عليه، وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه، فقالوا متهكمين بها، ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم: ﴿ كَيْفُ نَكُلُم مِن كَانَ فِي المهد صَبِيًا ﴾ .

[ قال ميمون بن مهران (١٢٢): ﴿ فأشارت إليه ﴾ قالت: كلَّموه. فقالوا: على ماجاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبيًا ! ][٢٦] وقال السدي (١٢٣): لما أشارت إليه غضبوا ، وقالوا: لسخريتها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها.

<sup>(</sup>١٢٠) - تفسير الطبري (٢١/١٦) .

<sup>(</sup>١٢١) - أخرجه الطبري (١٢١) .

<sup>(</sup>١٢٢) - أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (٤٨٧/٤) .

<sup>(</sup>١٢٣) - أخرجه الطبري (١٩/١٦) .

<sup>[</sup>١] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ . [٢] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - في ز ، خ : ﴿ أَن ﴾ [٤] - في ز : ﴿ يَسْمُونَ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] – في خ : ﴿ فَاسْتَنْكُرُوا ﴾ . [٦] – ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

﴿ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيًا ﴾ أي: مَنْ هو موجود في مهده ، في حال صباه وصغره ، كيف يتكلم ؟ ﴿ قال إني عبد الله ﴾ أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى ، وبرأ الله عن الولد ، وأثبت لنفسه العبودية لربه .

وقوله: ﴿ آتاني الكتاب وجعلني نبيًا ﴾ تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة ، قال نوف البكالي (١٢٤) : لما قالوا لأمه ما قالوا كان يرتضع ثديه ، فنزع الثدي من فمه ، واتكأ على جنبه الأيسر ، وقال : [ ﴿ إِنّي عبد اللّه آتاني الكتاب وجعلني نبيًا ﴾ إلى قوله : ﴿ مادمت حيًا ﴾ .

وقال حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني : رفع أصبعه السبابة فوق منكبه ، وهو يقول ][<sup>1]</sup> : ﴿ إِنِّي عبد اللَّه آتاني الكتاب وجعلني نبيًّا ﴾ الآية .

وقال عكرمة (١٢٠٠) : ﴿ آتاني الكتاب ﴾ أي: قضى أن [٢٦] يؤتني الكتاب فيما مضى [٣٦] .

وقال َ ابن أبي حاتم (177): حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن المصفى ، حدثنا يحيى بن سعيد - [ هو العطار [17] - عن عبد العزيز بن زياد ، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : كان عيسى ابن مريم قد درس الإنجيل وأحكمه [17] وهو [17] في بطن أمه ، فلالك قوله : ﴿ إِنَّي عبد اللَّه آتاني الكتاب وجعلني نبيًا ﴾ .

يحيى بن سعيد العطار الحمصي، متروك.

وقوله : ﴿ وجعلني مباركًا أينما كنت ﴾ قال مجاهد(١٢٧) ، وعمرو[٧] بن قيس ،

<sup>(</sup>١٢٤) - ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٠/٤) وعزاه إلى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد في حديث طويل .

<sup>(</sup>١٢٥) - أخرجه الطبري (١٦٠/١) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٧/٤) وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبي شبية ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>١٢٦) – أخرجه ابن أبي حاثم كما في الدر المنثور (٤٨٧/٤) .

<sup>(</sup>١٢٧) – أخرجه الطبري (٨١/١٦) وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٧/٤) ، وعزاه إلى عبد اللَّه بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر ، وابن أبي حاتم .

<sup>[</sup>۱] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] – ني ت : (قضي ) .

<sup>[</sup>٥] - في ز، خ: « وأحكمها » .

<sup>[</sup>٧] - ني ز، خ: (عمر).

<sup>[</sup>٢] - ني ت : د أنه ، .

<sup>[1] -</sup> ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ز ، خ .

والثوري(١٢٨) : وجعلني معلمًا للخير . وفي رواية عن مجاهد(١٢٩) : نفّاعًا .

وقال ابن جرير (١٣٠): حدثني سليمان بن عبد الجبار ، حدثنا محمد بن يزيد بن خُنيس [١] المخزومي ، سمعت وهيب بن الوَرْد مولى بني مخزوم قال [٢]: لقي عالم عالماً هو فوقه في العلم ، فقال له : يرحمك الله ! ما الذي أعلن من عملي ؟ قال : الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ؛ فإنه دين الله الذي بعث به [٣] أنبياءه إلى عباده ، وقد أجمع الفقهاء على قول الله : ﴿ وجعلني مباركا أينما كنت ﴾ وقيل : ما بركته [٤] ؟ قال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان .

وقوله: ﴿ وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيًا ﴾ كقوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾ وقال عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك بن أنس في قوله: ﴿ وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيًا ﴾ قال: أخبره ما<sup>[0]</sup> هو كائن من أمره إلى أن يموت . ما أبيتها لأهل القدر!.

وقوله: ﴿ وَبِرًّا بِوالدَّتِي ﴾ أي : و<sup>[17</sup>أمرني ببر والدّتي ، ذكره بعد طاعة الله ربه ؛ لأن الله تعالىٰ كثيرًا مايقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين ، كما قال تعالىٰ : ﴿ وقضىٰ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا ﴾ وقال: ﴿ أن اشكر لي ولوالديك إليَّ المصير ﴾

وقوله : ﴿ وَلَمْ يَجَعَلْنِي جَبَارًا شَقَيًا ﴾ أي : ولم يَجَعَلْنِي جَبَارًا مَسْتَكَبَرًا عَن عَبَادَتُهُ وطاعته ، وبر والدتي ، فأشقىٰ بذلك .

قال  $^{[Y]}$  سفيان الثوري  $^{(171)}$ : الجبار الشقي : [  $^{[\Lambda]}$  الذي يقبل على الغضب  $^{[\Lambda]}$  .

وقال بعض السلف: لا تجد أحدًا عامًّا لوالديه إلا وجدته جبارًا شقيًا ثم قرأ: ﴿ وبرًّا

<sup>(</sup>۱۲۸) - أخرجه الطبري (۱۲۸) .

<sup>(</sup>١٢٩) - أخرجه الطبري (٨٠/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٨/٤) وعزاه إلى البيهقي في الشعب ، وابن عساكر .

<sup>(</sup>۱۳۰) - أخرجه الطبري (۱۲/۱٦) .

<sup>(</sup>١٣١) – ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٨/٤) وعزاه إلى ابن أبي حاتم .

<sup>[</sup>١] - في ز: ( حنيس ) ، خ: ( حبيس ) . [٢] - سقط من: ز، خ.

<sup>[</sup>٣] - في ز، خ: (فيه). [٤] - في ز، خ: (تركته).

<sup>[</sup>٥] – ني ت: (بما).

<sup>[</sup>٦] - سقط من : خ . [٧] - بياض في ( ز ) ، سقط من : خ .

<sup>[</sup>٨] – ما بين المعكوفين في ت : « هو » . [٩] – في ز ، خ : « غضب » .

بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شِقيًا ﴾ ، قال : ولا تجد سيئ[١٦ الملكة إلا وجدته مختالًا فَخُورًا ۚ، [ ثُمْ قَرأً : ﴿ وَمَا مُلَكَتَ أَيَانَكُمْ إِنَ اللَّهُ لَا يَحْبُ مِنْ كَانَ مَخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [٢].

وقال قتادة(١٣٢) : ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى ، ويبرئ الأكمه والأبرص ، في آيات سلطه الله عليهن ، وأذن له فيهن ، فقالت : طوبي للبطن الذي حملك [٣] ، [ وطويئ للثدي ] [٤] الذي أرضعت به . فقال نبي الله عيسى - عليه السلام -مجيبها[٥] : طُوبِيٰ لَمْنَ تلا كَتَابِ[٦] اللَّهُ ، فاتبع ما فيه ولم يكنُّ جبارًا شقيًّا .

وقوله : ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَيٌّ يُومُ وَلَدْتِ وَيُومُ أَمُوتَ وَيُومُ أَبِعَثْ حَيًّا ﴾ إثبات منه لعبوديته للَّه عز وجل ، وأنه مخلوق من خلق الله ، يحيى ويموت ، ويبعث كسائر الحلائق ، ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي [٧] هي أشق ما يكون على العباد ، صلوات الله وسلامه عليه .

ذَلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّ مَا كَانَ بِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَنَهُ ۚ إِذَا قَضَيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُم كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَئِبُكُو فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ اللَّهُ

يقول تعالى لرسوله محمد - صلوات الله وسلامه عليه - : ذلك الذي قصصنا عليك من خبر عيسى - عليه السلام - ﴿ قُولُ الْحَقِ الذِّي فَيه يَمْتِرُونَ ﴾ أي : يختلف المبطلون والمحقون عمن آمن به وكفر به : وُلهذا قرأ الأكثرون ( (قولُ الحق) برفع قول ، وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر ﴿ قُولُ الْحُقُّ ﴾ .

وعن ابن مسعود أنه قرأ: (ذلك عيسى ابن مريم قال الحقّ).

والرفع أظهر إعرابًا ، ويشهد له قوله تعالى : ﴿ الحق من ربك فلا تكن من الممترين ﴾

٢٦ - ما يين المعكوفتين سقط من : ز .

[٤] - ما بين المعكوفتين في خ: ﴿ وَالنَّذِي ﴾ .

<sup>(</sup>۱۳۲) - أخرجه الطبري (۱۳۲).

<sup>[</sup>١] - ني خ: ﴿ شيء ) .

<sup>[</sup>٣] - في ز ، خ : ﴿ حملتك ، .

<sup>[</sup>٥] - ني ت: « يجيبها » .

<sup>[</sup>٧] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : خ .

<sup>(</sup>٠) أصحاب قراءة الرفع هم : ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي .

ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبدًا نبيًا ، نزّه نفسه المقدسة وقال[١٦] : ﴿ مَا كَانَ لِلَّهُ أَن يَتَخَذُ مِن وَلِد سَبِحانه ﴾ أي : عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون[٢٦] المعتدون علوّا كبيرًا ﴿ إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون ﴾ أي : إذا أراد شيعًا فإنما يأمر به فيصير كما يشاء ، كما قال : ﴿ إِن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين ﴾ .

وقوله : ﴿ وَإِن اللَّهُ رَبِي وَرَبِكُم فَاعِبْدُوهُ هَذَا صَرَاطُ مَسْتَقِيمٌ ﴾ أي : وثما أمر به عيسىٰ قومه وهو<sup>[7]</sup> في مهده <sup>[3]</sup> ، أن أخبرهم إذ ذاك أن اللّه ربه وربهم ، وأمرهم بعبادته ، فقال : ﴿ فَاعِبْدُوهُ هَذَا صَرَاطُ مَسْتَقِيمٍ ﴾ أي : هذا الذي جثتكم به عن اللّه صراط مستقيم ، أي: قويم ، من اتبعه رشد وهدي ، ومن خالفه ضل وغوى .

وقوله: ﴿ فَاختلف الأحزاب من بينهم ﴾ أي: اختلفت [ $^{\circ}$ ] أقوال أهل الكتاب في عيسى ، بعد بيان أمره ووضوح حاله ، وأنه عبده ورسوله ، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، فصممت طائفة [ $^{\circ}$ ]  $^{\circ}$  وهم جمهور اليهود عليهم لعائن الله !  $^{\circ}$  على أنه ولد زنية ، وقالوا : كلامه هذا سحر . وقالت طائفة أخرى : إنما تكلم الله . وقال آخرون : هو ابن الله ، وقال آخرون : ثالث ثلاثة . وقال آخرون : بل هو عبد الله ورسوله . وهذا هو  $^{\circ}$  قول الحق ، الذي أرشد الله إليه المؤمنين ، وقد روي [ نحو هذا ] عن عمرو بن ميمون ، وابن جريج ، وقتادة  $^{\circ}$  ، وغير واحد من السلف والحلف .

قال عبد الرزاق (١٣٤): أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : ﴿ ذلك عيسى ابن مويم قول الحق الذي فيه يمترون ﴾ قال : اجتمع بنو إسرائيل ، فأخرجوا منهم أربعة نفر ، أخرج كل قوم الذي فلهم ، فامتروا في عيسى حين رفع ؛ فقال أحدهم : هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ، ثم صعد إلى السماء – وهم اليعقوبيّة – فقال الثلاثة : كذبت . ثم قال اثنان منهم للثالث : قل أنت فيه . قال : هو ابن الله – وهم النسطورية – فقال الاثنان : كذبت . ثم قال أحد الاثنين للآخر : قل فيه . قال : هو ثالث ثلاثة ؛ الله إله ،

<sup>(</sup>١٣٣) - أخرجه الطبري (٨٦/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٨٨/٤) بنحوه ، وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>١٣٤) - أخرجه عبد الرزاق كما في الدر المنثور (٤٨٨/٤) .

<sup>[</sup>١] - في ت: ﴿ فقال ، . [٢] - في خ: ﴿ الكاملون ، .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز . ( مهدهم ) .

<sup>[</sup>٥] - في ز : ﴿ اختلف ﴾ . [٦] - ما بين المعكوفتين في خ : ﴿ منهم ﴾ .

<sup>[</sup>۷] - سقط من : خ . [۸] - سقط من : ز ، خ .

وهو إله ، وأمه إله <sup>[1]</sup> – وهم الإِسرائيلية ملوك النصارى عليهم لعائن الله! – قال الرابع : كذبت ، بل<sup>[۲]</sup> هو عبد الله ورسوله ، وروحه وكلمته – وهم المسلمون – فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالوا ، فاقتتلوا فظهر على المسلمين ، فذلك قول الله تعالى : ﴿ ويقتلون الذين قال الله : ﴿ فَاختلف الذين يَامُون بالقسط من الناس ﴾ . وقال قتادة (١٣٥) : وهم الذين قال الله : ﴿ فَاختلف الأحزاب من بينهم ﴾ قال : اختلفوا فيه فصاروا أحزابًا .

وقد روى ابن أي حاتم (١٣٦) عن ابن عباس ، وعن عروة بن الزبير ، وعن بعض أهل العلم ، قريبًا من ذلك . وقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم ؛ أن قسطنطين جمعهم في محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم ، فكان جماعة الأساقفة منهم ألفين ومائة وسبعين أسقفًا ، فاختلفوا في عيسى ابن مريم – عليه السلام – اختلافًا متبايبًا ، فقالت كل شرذمة فيه قولًا ، فمائة تقول فيه قولًا ، وسبعون تقول فيه قولًا آخر ، ومائة وستون تقول شيعًا ، ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من ثلاثمائة وثمانية منهم ، اتفقوا على قول وصمموا عليه ، ومال إليهم [٢] الملك ، وكان فيلسوفًا ، فقدمهم ونصرهم وطرد من عداهم ، فوضعوا له الأمانة الكبيرة ، بل الميانة العظيمة ، ووضعوا له كتب القوانين ، وشرعوا له أشياء ، وابتدعوا بدعًا كثيرة ، وحرفوا دين المسيح وغيروه ، فابتنى حيثئد لهم [٤] الكنائس الكبار في مملكته كلها ؛ بلاد وحرفوا دين المسيح وغيروه ، فابتنى حيثئد لهم أيامه ما يقارب اثنتي عشر ألف كنيسة ، وبنت أمه هيلانة قُمّامة على المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي تزعم اليهود والنصارى أنه المسيح ، وقد كذبوا ، بل رفعه الله إلى السماء .

وقوله: ﴿ فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ﴾ تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله ، وافترى ، وزعم أن له ولدًا ، ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة ، وأجلهم حلمًا وثقة بقدرته عليهم ؛ [ فإنه الذي ]<sup>[0]</sup> لا يعجل على من عصاه ، بل كما جاء في الصحيحين (١٣٧) : « [ إن الله ]<sup>[1]</sup> ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » . ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم (١٣٥) - أخرجه الطبري (٨٦/١٦) .

<sup>(</sup>١٣٦) - أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (٤٨٨/٤ ، ٤٨٩) بنحوه .

<sup>(</sup>١٣٧) - أخرجه البخاري في كتاب : التفسير ، باب : ﴿ وَكَذَلْكَ أَخَذُ وَبِكَ إِذَا أَخَذَ القَرَى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ﴾ حديث (٤٦٨٦) (٣٥٤/٨) . ومسلم في كتاب : البر والصلة والآداب ، باب =

<sup>[</sup>١] - ني خ: ( إليه ) .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز ، خ . [٤] - في خ : ﴿ فَإِنَّهُ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - ما بين المعكوفتين في خ: ﴿ فإن الله ﴾ . [٦] - في ز: ﴿ إِنْه ﴾ ، خ: ﴿ فإنْه ﴾ .

شدید ﴾ . وفي الصحیحین (۱۳۸) أیضًا عن رسول الله صلیٰ الله علیه وسلم أنه قال : « لا أحد أصبر علیٰ أذى سمعه من الله ، إنهم يجعلون له ولدًا وهو يرزقهم ويعافيهم » .

وقد قال الله تعالى: ﴿ وَكَأْيِنَ مَنِ قَرِيةَ أَمَلِيتَ لَهَا وَهِي ظَالِمَةَ ثُمْ أَخَذَتُهَا وَإِلَى المُصير ﴾ وقال تعالى: ﴿ ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ﴾ ولهذا قال هاهنا: ﴿ فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ﴾ أي : يوم القيامة .

وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته (١٣٩) ، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من شهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله أن ألقاها إلى مريم وروح منه ، وأن الجنة حق ، والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ».

أَسِّعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ بَوْمَ يَأْتُونَنَّا لَكِي ٱلظَّلِلمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسَرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمَّرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلْتَنَا يُرْجَعُونَ ﴾

يقول تعالى مخبرًا عن الكفار [ يوم القيامة ][٢]: إنهم يكونون [٣] أسمَع شيء وأبصره ، كما قال تعالى : ﴿ وَلُو تَرَىٰ إِذَ الْجُرِمُونَ نَاكُسُو رَءُوسُهُم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحًا إنا موقنون ﴾ ، أي : يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئًا ، ولو كان هذا قبل معاينة العذاب ، لكان نافعًا لهم ومنقذًا من عذاب الله ، ولهذا

<sup>=:</sup> تحريم الظلم ، حديث (٢٥٨٣/٦١) (٢٠١/٥٠٦ ، ٢٠٦) .

<sup>(</sup>۱۳۸) - أخرجه البخاري في كتاب الأدب ، باب : الصبر على الأذى ، حديث (٢٠٩٩) وطرفه في (٧٣٧٨) . ومسلم في كتاب : صفات المنافقين ، باب : لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل ، حديث (٧٣٧٨) . (٢٨٠٤/٥٠ ، ٤٩)

<sup>(</sup>١٣٩) - أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب : قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَتَ الْمُلاَكُةُ يَامُونِم ﴾ إلى قوله : ﴿ فِإنْمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فِيكُونَ ﴾ ، حديث (٣٤٣٥) (٤٧٤/٦) . ومسلم في كتاب : الإيمان ، باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا ، حديث (٢٨/٤٦) (٢١١، ٣١٠/١) .

<sup>[</sup>١] – سقط من : ز ، خ . [۲] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز .

قال: ﴿ أَسَمَع بَهُم وأَبْصِر ﴾ أي: ما أسمعهم وأبصرهم ﴿ يُوم يأتُوننا ﴾ يعني: يوم القيامة ﴿ لَكُنَ الظَّالُمُونَ اليُّوم ﴾ أي: في الدنيا ﴿ في ضلال مبين ﴾ أي: لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون ، فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ، ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك.

ثم قال تعالىٰ : ﴿ وَأَنْذُرِهُم يُومُ الْحُسْرَةُ ﴾ أي : أنذر الخلائق يوم الحسرة ﴿ إِذْ قَضِي الْأُمْرِ ﴾ أي : فصل بين أهل الجنة وأهل النار ، ودخل كل إلىٰ ما صار إليه مخلدًا فيه ﴿ وَهُمْ ﴾ أي : اليوم ﴿ فِي غَفْلَةً ﴾ عما أنذروا به [ يوم الحسرة والندامة ][[] ﴿ وَهُمْ لا يُومُنُونَ ﴾ أي : لا يصدقون به .

قال الإمام أحمد (١٤٠): حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، يجاء بالموت كأنه كبش أملح ، فيوقف بين الجنة والنار ، فيقال يا أهل الجنة ، هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئبون فينظرون [٢٦] ، ويقولون : نعم ، هذا الموت . قال : يا أهل النار ، هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئبون فينظرون [٣] ، ويقولون : نعم ، هذا الموت . قال : فيشرئبون فينظرون [٣] ، ويقولون : نعم ، هذا الموت . قال : فيؤمر وقال : يا أهل الجنة خلود ولا موت ، ويا أهل النار خلود ولا موت » . قال : ثم قرأ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة ﴾ وأشار بيده . قال : «أهل الدنيا في غفلة الدنيا » .

هكذا رواه الإمام أحمد ، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الأعمش به ، ولفظهما قريب من ذلك . وقد روى هذا الحديث الحسن أن بن عرفة ، حدثني أسباط بن محمد ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة (١٤١) مرفوعًا مثله ، وفي

<sup>(</sup>١٤٠) - أخرجه أحمد (٩/٣) . وأخرجه البخاري في كتاب : التفسير ، باب : ﴿ وَالذَّرهُم يُومُ الْحَسْرَةُ ﴾ حديث (٤٧٣٠) (٤٧٨٨) . ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب : النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الضعفاء حديث (٤٠) ، ٢٨٤٩/٤١) .

<sup>(</sup>١٤١) - أخرجه الطبري (٨٨/١٦) من طريق عبيد بن أسباط بن محمد قال : ثنا أي . مثل طريق ابن كثير وإسناده صحيح . وقد أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق ، باب : يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب ، حديث (٦٥٤٥) (٢٠٦/١١) مختصرًا من طريق أبي الزناد عن أبي صالح عن أبي هريرة ، به .

<sup>[</sup>۱] – اما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز . [٣] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٤] – ني ز، خ: « فيؤتى ، . . . . [٥] – ني ز: « المسد ، .

سنن ابن ماجة وغيره، من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ( $^{(121)}$ ) بنحوه. وهو في الصحيحين  $^{(127)}$  عن ابن عمر. ورواه ابن جريج قال : قال ابن عباس  $^{(121)}$ : فذكر من قبله نحوه ، ورواه أيضًا عن أبيه أنه سمع عبيد بن عمير  $^{(120)}$  يقول في قصصه : يؤتئ بالموت كأنه دابة ، فيذبح والناس ينظرون . وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل ، حدثنا أبو الزعراء  $^{(121)}$  ، عن عبد الله – هو ابن مسعود  $^{(121)}$  – في قصة ذكرها . قال : فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار ، وهو يوم الحسرة ،  $^{(121)}$  أهل النار البيت الذي كان قد أعده الله لهم لو آمنوا فيقال لهم : لو آمنتم وعملتم صالحًا كان لكم هذا الذي ترونه في الجنة . فتأخذهم الحسرة  $^{(121)}$  . قال : ويرى أهل الجنه البيت الذي في النار ، فيقال : لولا أن من الله عليكم .

وقال السدي عن زياد ، عن زر بن حبيش ، عن ابن مسعود في قوله : ﴿ وَأَنْدُوهُم يُومُ الْحُسْرَةُ إِذَ قَضِي الْأُمْرِ ﴾ قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، أتي بالموت في صورة كبش أملح ، حتى يوقف بين الجنة والنار ، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة ، هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا ، فلا يبقى أحد في أهل عليين ، ولا في أسفل درجة من الجنة إلا نظر إليه ، ثم ينادى : يا أهل النار ، هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا ، فلا يبقى أحد في ضحضاح من نار ، ولا في أسفل درك من جهنم إلا نظر إليه ، ثم يذبح بين الجنة والنار ، ثم ينادى [ $]^{[7]}$ : يا أهل الجنة هو الجلود أبد الآبدين ، [ويا أهل النار هو الجلود أبد الآبدين ، [ويا أهل النار هو الجلود أبد الآبدين ]

[١] - في ز: ( المرعراء) .

<sup>(</sup>١٤٢) - أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد ، باب : صفة النار ، حديث (٤٣٢٧) (١٤٤٧/١) . قال البوصيرى في الزوائد : إسناده صحيح ، رجاله ثقات ، وقد أخرج البخاري بعضه من هذا الوجه وله شاهد وله شاهد في الصحيحين من حديث أبي صعيد . والحديث عند البخاري مختصرًا من حديث أبي هريرة برقم (٢٥٤٥) .

<sup>(</sup>١٤٣) - أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق ، باب: يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب ، حديث (١٤٣) - أخرجه البخاري في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ، حديث (٢٨٥٠/٤٢) بلفظ: ﴿ يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لاموت ، ويا أهل النار لا موت كل خالد بما هو فيه » .

<sup>(</sup>١٤٤) - أخرجه الطبري (١٨/١٦) .

<sup>(</sup>١٤٥) - أخرجه الطبري (١٤٥) .

<sup>(</sup>١٤٦) - أخرجه الطبري (١٤٦).

<sup>[</sup>۲] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - ما بين المعكوفتين في خ: « منادي » . [٤] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>٥] - في ز ، خ : ﴿ مَاتُوا ﴾ .

أهل النار شهقة لو كان أحد ميتًا من شهقة لماتوا<sup>[1]</sup>. فذلك قوله: ﴿ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر ﴾ يقول: إذا ذبح الموت رواه ابن أبى حاتم (١٤٧) في تفسيره، وقال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس (١٤٨) في قوله: ﴿ وأنذرهم يوم الحسرة ﴾ من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (١٤٩) في قوله: ﴿ وَانْدُرِهُمْ يُومُ الْحُسْرَةُ ﴾ قال: يوم القيامة ، وقرأ: ﴿ أَنْ تَقُولُ نَفْسَ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فُرِطْتَ فَي جَنْبِ اللَّهُ ﴾ وقوله: ﴿ إِنَا نَحْنُ نُرِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يَرْجَعُونَ ﴾ يخبر تعالىٰ أنه الخالق المالك المتصرف ، وأن الخلق كلهم يهلكون ، ويقىٰ هو تعالىٰ وتقدس ، ولا أحد يدعي ملكًا ولا تصرفًا ، بل هو الوارث لجميع خلقه ، الباقي بعدهم ، الحاكم فيهم ، فلا تظلم نفس شيقًا ، ولا جناح بعوضة ، ولا مثقال ذرة .

قال ابن أبي حاتم (100): ذكر هدبة بن خالد القيسي ، حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي [7] ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة : أما بعد ؛ فإن الله كتب على خلقه حين [7] خلقهم الموت ، فجعل مصيرهم إليه ، وقال فيما أنزل من كتابه الصادق الذي حفظه بعلمه ، وأشهد ملائكته على خلقه إنه يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون

وَاذَكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْفِى عَنكَ شَيْئًا ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِهِ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْفِى عَنكَ شَيْئًا ﴾ يَتَأَبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِهِ مَا لَمْ يَأْتِكُ فَأَتَبِعْنِي آهْلِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ﴾ يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴾ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴾

يقول تعالىٰ لنبيه محمد صلىٰ اللَّه عليه وسلم ﴿ وَاذْكُو فِي الكتاب إبراهيم ﴾ واتله علىٰ

<sup>(</sup>١٤٧) - أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في اللمر المنثور (٤٩٠/٤) .

<sup>(</sup>١٤٨) - أخرجه الطبري (١٤٨) .

<sup>(</sup>١٤٩) - أخرجه الطبري (١٤٩) .

<sup>(</sup>١٥٠) – أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (١٩٠/٤) .

<sup>[</sup>١] – في ز : ﴿ مَاتُوا ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - في ز ، خ : ﴿ البطعي ، .

<sup>[</sup>٣] - في خ: ١ يوم ١ .

قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام ، واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن - الذين هم من ذريته ، ويدعون أنهم على ملته ، وقد [١] كان صديقًا نبيًا - مع أبيه ، كيف نهاه عن عبادة الأصنام ، فقال : ﴿ يَا أَبِتَ لَمْ تَعْبِدُ مَا لَا يُسْمِعُ وَلَا يَبْصُرُ وَلَا يَغْنِي عَنْكُ شَيْئًا ﴾ أي : لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررًا .

﴿ يَا أَبِتَ إِنِي قَدْ جَاءِنِي مِن الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتَكُ فَاتِبَعْنِي ﴾ يقول: وإن [٢] كنت من صلبك ، وتراني [٢] أصغر منك ؛ لأني ولدك ، فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ، ولا اطلعت عليه ، ولا جاءك بعد ﴿ فَاتَبَعْنِي أَهْدُكُ صِراطًا سُويًا ﴾ أي: طريقًا مستقيمًا موصلًا إلى نيل المطلوب، والنجاة من المرهوب.

وقال: ﴿ إِن يَدْعُونَ مَن دُونِهُ إِلَّا إِنَاثُنَّا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا ﴾

وقوله : ﴿ إِن الشيطان كان للرحمن عصيًا ﴾ أي : مخالفًا مستكبرًا[<sup>[0]</sup> عن طاعة ربه ، فطرده وأبعده ، فلا تتبعه تَصِر مثله .

﴿ يَا أَبِتَ إِنِي أَخَافَ أَن يُمِسِكُ عَذَابِ مِن الرحمن ﴾ أي : على شركك وعصيانك لما أمرك به ﴿ فَتَكُونَ للشيطان وليًا ﴾ يعني : فلا يكون لك مولى ولا ناصرًا ولا مغينًا إلا إبليس ، وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء ، بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك ، كما قال تعالى : ﴿ تَاللَّهُ لَقَد أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أَمْ مِن قَبْلُكُ فَزِينَ لَهُم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ﴾ .

يَكَأَبَتِ إِنِّىَ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّمْنَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيَّا آنَ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَذَابٌ مِن لَمْ تَنتهِ لَأَرْجُمَنَّكُ وَالْهَجُرْفِ مَلِيًّا اللَّهُ قَالَ سَلَنَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَقِيًّا أَيْمُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَقِيًّا أَيْمُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ

يقول تعالى مخبرًا عن جواب أبي إبراهيم [ لولده إبراهيم ][٢] فيما دعاه إليه أنه قال :

<sup>[</sup>٢] - في ز، خ: « فإن ، .

<sup>[</sup>١] – ني ز: ۱ هو ۽ .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ تطيعه ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – ني ز ، خ : ﴿ ترى أَنَّى ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٥] - في خ : « متكبرًا » .

﴿ أَرَاغُبُ أَنْتُ عَنِ آلِهِتِي يَا إِبْرَاهِيمٍ ﴾ يعني : [ إن كنت لا ][1] تريد عبادتها ولا ترضاها ، فانته عن سبها وشتمها وعيبها ، فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وَشْتَمَتُكُ وَسَبِبَتُ ، وهو قوله : ﴿ لأَرجَمَنْكُ ﴾ قاله ابن عباس ، والسدي ، وابن جريج ، والضحاك (١٥١) وغيرهم وقوله: ﴿ وَاهْجُرْنِي مُلِيًّا ﴾ قال مجاهد (١٥٢) ، وعكرمة ، وسعيد ابن جبير (١٥٢) ، ومحمد بن إسحاق (١٥٤) : يعنى دهرا[٢] .

وقال الحسن البصري<sup>(١٥٥)</sup>: زمانًا طويلًا، وقال السدي<sup>(١٥٦)</sup>: ﴿ واهجرني مليًا ﴾ قال: أبدًا.

وقال عليّ بن أبي طلحة والعوفي ، عن ابن عباس(١٥٧) ﴿ واهجرني مليًّا ﴾ قال : سويًّا سالمًا ، قبل أن تصيبك[٢٦] مني عقوبة . وكذا قال الضحاك ، وقتادة ، وعطية الجدلي(١٥٨) ، وأبوالًا مالك ، وغيرهم واختاره ابن جرير. فعندها قال إبراهيم لأبيه : ﴿ سلام عليك ﴾ كما قال تعالىٰ في صفة المؤمنين [ ]<sup>[°]</sup> : ﴿ وإذا خاطبهم الجاهلون قالواً سلامًا ﴾ وقال تعالىٰ : ﴿ وَإِذَّا سَّمَعُوا اللَّغُو أَعْرِضُوا عَنِهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام عَلَيْكُمْ لا نبتغي الجاهلين ﴾ ومعنى قول إبراهيم لأبيه : ﴿ سلام عليك ﴾ يعني : أما أنا فلا ينالك مني مكروه ، ولا أذى ، وذلك لحرمة الأبوة ﴿ سأستغفر لك ربي ﴾ ، أي : ولكن سأسأل الله تعالى فيك [٢] أن يهديك ويغفر ذنبك ﴿ إنه كان بي حفيًا ﴾ قال [٢] ابن عباس (٢٥١) وغيره (١٦٠) : لطيفًا . أي : في أن هداني لعبادتُه والإخلاص له .

<sup>(</sup>١٥١) - أخرجه عنهم الطبري (٩١/١٦) .

<sup>(</sup>١٥٢) - أخرجه الطبري (١١/١٦) .

<sup>(</sup>١٥٣) - أخرجه الطبري (٩١/١٦) .

<sup>(</sup>١٥٤) - أخرجه الطبري (١٦/١٦) .

<sup>(</sup>١٥٥) - أخرجه الطبري (٩١/١٦) .

<sup>(</sup>١٥٦) - أخرجه الطبري (٩١/١٦) .

<sup>(</sup>١٥٧) - أخرجه الطبري (٩١/١٦) من طريق علي بن أبي طلحة . وأخرجه (٩٢/١٦) من طريق العوفي .

<sup>(</sup>١٥٨) - أخرجه عنهم الطبري (٩٢/١٦) .

<sup>(</sup>٩٥١) - أخرجه الطبري (٩٢/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٩١/٤) وعزاه إلى ابن المنذر ، وابن

<sup>(</sup>١٦٠) - أخرجه الطبري (٩٢/١٦) من طريق عبد الرحمن بن زيد نحوه .

<sup>[</sup>۲] - ني ز : ډ زمدًا ، . [١] - في ز: ﴿ أَمَا ﴾ ، خ: ﴿ إِمَا ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز . [٣] – ني ز، خ: ﴿ يَصِيبُكُ ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في ز: ﴿ قبل ﴾ . [٥] - ما بين المعكونتين في ز ، خ : ﴿ وقال ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في خ : ﴿ وَقَالَ ﴾ .

وقال قتادة ومجاهد<sup>(١٦١)</sup> وغيرهما ﴿ إِنْهُ كَانَ بِي حَفَيًا ﴾ قال : عؤده<sup>[١]</sup> الإِجابة . وقال السدي (الحفي) الذي يهتم بأمره.

وقد استغفر إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه مدة طويلة ، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام ، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام في قوله : ﴿ وبنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ﴾ وقد استغفر المسلمون لقراباتهم [٢] وأهلهم من المشركين في ابتداء الإسلام ، وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك ، حتى أزل الله تعالى : ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم : إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفونا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ﴾ الآية . يمنى : إلا في هذا القول فلا تتأسوا به ، ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه ، نقال تعالى : ﴿ ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأواه حليم ﴾ وقوله : ﴿ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي ﴾ أي : أجتنبكم وأتبراً منكم ، ومن شهيك له إعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي ﴾ أي : وأعبد ربي وحده لا شريك له ﴿ عسلى أن لا أكون بدعاء ربي شقيًا ﴾ وعسى هذه موجبة لا محالة ، فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم .

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا فِي فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَلهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيتًا فَي اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللل

يقول تعالىٰ : [ فلما اعتزل ]<sup>[1]</sup> الخليل أباه وقومه في الله ، أبدله الله من هو خير منهم ، وهب له إسحاق ويعقوب ، يعني ابنه وابن إسحاق ، كما قال في الآية الأخرىٰ : ﴿ وَمِنْ وَرَاءَ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ ولا<sup>[0]</sup> خلاف أن إسحاق والد

(١٦١) – ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٩١/٤) ، وعزاه إلى عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم .

<sup>[</sup>١] - في ز: ١ وعوَّده ١ .

<sup>[</sup>۲] - غير واضحة في ( ز ) ، خ : ﴿ لَآيَائُهُم و ﴾ . [٣] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] – في ز : ﴿ وَلِمَا اعْتَرَافُهُم ﴾ . [٥] – في خ : ﴿ وَقَالَ وَلَا ﴾ .

يعقوب ، وهو نص القرآن في سورة البقرة : ﴿ أَم كنتم شهداء إِذْ حضر يعقوب الموت إِذَ قَالَ لَبْنِهُ مَا تَعِبُدُونَ مِن بَعِدِي قَالُوا نَعِبُدُ إِلَهُكُ وَإِلَّهُ آبَائُكُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسماعِيلُ وَإِسحاقُ ﴾ ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق ويعقوب ، أي [1] جعلنا له نسلًا وعقبًا أنبياء ، أقر الله بهم عينه في حياته ، ولهذا قال : ﴿ وكلًا جعلنا نبيًا ﴾ فلو لم يكن يعقوب قد [2] نبئ في حياة إبراهيم ، لما اقتصر عليه ، ولذكر [2] ولده يوسف ؛ فإنه نبي أيضًا ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته (١٢١٠) ، حين سئل عن خير الناس ، فقال : ﴿ يوسف نبي الله ، ابن يعقوب نبي الله ، ابن إبراهيم خليل الله » وفي [1] اللفظ الآخر : ﴿ إِن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم : يوسف خليل الله » وفي [1] اللفظ الآخر : ﴿ إِن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم : يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » (١٦٢) وقوله : ﴿ ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم السان صدق عليًا ﴾ قال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس (١٦٤) : يعني الثناء الحسن . وكذا قال السدي ومالك بن أنس .

وقال ابن جرير (١٦٥٠): إنما قال: ﴿ عليًا ﴾ ؛ لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وَوَهَبْنَا لَمُمْ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَمُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَتُ ا فَ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا فِي وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجَيًّا فِي وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَلِناً أَخَاهُ هَدُونَ نَبِيًّا فِي

<sup>(</sup>١٦٢) - أخرجه البخاري في كتاب : ( أحاديث الأنبياء ) باب : ﴿ أَم كنتم شهداء إِذْ حضر يعقوب الموت ﴾ إلى قوله : ﴿ وَنَحَنَ لَهُ مُسلّمُونَ ﴾ ، حديث (٣٣٨٣) ، (٣٣٨٣) (٤١٤ - ٤١٤) . وفي كتاب التفسير ، باب : ﴿ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ﴾ ، حديث (٢٨٩) (٨/ ٣٦٢) .

ومسلم في كتاب الفضائل ، باب : فضائل يوسف عليه السلام ، حديث (١٩٤/١٥٨) (١٩٤/١٥) بنحوه .

<sup>(</sup>١٦٣) - أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن ، باب : ومن سورة يوسف ، حديث (٣١١٦) (٥/ ٣٧٢ ، ٢٧٣) ، وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>۱٦٤) - أخرجه الطبري (٩٣/١٦) .

<sup>(</sup>١٦٥) - ينظر الطبري (١٦٥) .

<sup>[</sup>١] - ني ت : ﴿ أَنْ ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] - في ز، خ: « ذكر) .

<sup>[</sup>٤] - في خ : ﴿ وَمِن ﴾ .

لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه ، عطف بذكر الكليم ، فقال : ﴿ وَاذْكُرُ فَيُ الْكُتَابُ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلُصًا ﴾ قرأ بعضهم (٠٠ : بكسر اللام من الإِخلاص في العبادة .

قال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي لبابة[١٦ قال : قال الحواريون : يا روح الله ، أخبرنا عن المخلص لله . قال : الذي يعمل لله ، لا يحب أن يحمده الناس .

وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى، كما قال تعالى: ﴿ إِنِّي اصطفيتك على الناس﴾ .

﴿ وكان رسولًا نبيًا ﴾ جمع الله[٢] له بين الوصفين ، فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة ، وهم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء[17] أجمعين .

وقوله: ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مَنْ جَانِبُ الطُورِ ﴾ أي: الجبل ﴿ الأَمِنْ ﴾ أي: من جانبه الأممن موسى ، حين ذهب [٤] يبتغي من تلك [٥] النار جذوة ، رآها تلوح فقصدها ، فوجدها في جانب الطور الأمين منه ، عند شاطئ الوادي ، فكلمه الله تعالى ، ناداه وقربه وناجاه .

قال ابن جریر<sup>(۱۳۱)</sup>: حدثنا ابن بشار<sup>[۲]</sup>، حدثنا یحیی – هو القطان – ، حدثنا سفیان ، عن عطاء بن السائب<sup>[۲]</sup> عن سعید بن جبیر عن ابن عباس: ﴿ وقربناه نجیًا ﴾ ، قال<sup>[۸]</sup> اُدنی حتی سمع صریف القلم .

وهكذا قال مجاهد(١٦٧) وأبو العالية(١٦٨)

<sup>(</sup>١٦٦) - أخرجه الطبري (١٦١) .

<sup>(</sup>١٦٧) – أخرجه الطبري (١٩٥/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٩٢/٤) إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات بنحوه .

<sup>(</sup>١٦٨) – أخرجه الطبري (١٦/٩٥) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤٩٢/٤) إلى عبد بن حميد .

 <sup>(\*)</sup> كسر اللام في ( مخلِصًا ) قراءة ابن كثير ، ونافع ، وأبي عمرو ، وابن عامر ، والمفضل عن عاصم .
 وقراءة الفتح لحمزة ، والكسائي .

<sup>[</sup>١] - في ز: (ثمامة ؛ ، خ: (تمامة) .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز . [٣] - في ز : ﴿ أنبياء الله ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : خ . [٥] - في ز : ١ ذلك ، .

<sup>[</sup>٢] - في خ: « يسار » . [٧] - في ز ، خ: « يسار » .

<sup>[</sup>٨] - سقط من : ز .

وغيرهم(١٦٩). يعنون صريف القلم بكتابة التوراة.

وقال السدي(١٧٠) : ﴿ وقربناه نجيًا ﴾ قال : أدخل في السماء فكلم . وعن مجاهد(١٧١)

و[1] قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة (١٧٢): ﴿ وَقُرِبنَاهُ نَجِيًّا ﴾ [ ][1]: نجا بصدقه.

وقال ابن أبي حاتم (١٧٣) : حدثنا عبد الجبار بن عاصم ، حدثنا محمد بن سلمة الحراني ، عن أبي الواصل ، عن شهر بن حوشب ، عن عمرو بن [ معد يكرب ][ الله قرَّب عن أبي الواصل ، عن شهر بن حوشب ، عن عمرو بن [ اللَّه موسىٰ نجيًّا بطور سيناء ، قال : يا موسىٰ ، إذا خلقت لك قلبًا شاكرًا ، ولسانًا ذاكرًا ، وزوجة تعين على الخير ، فلم أخزن[٤] عنك من الخير شيعًا ، ومن أخزن[٥] عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيقًا .

وقوله : ﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ مَنْ رَحْمَتُنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴾ أي : وأجبنا سؤاله وشفاعته في[1] أَخِيهُ ، فجعلناهُ نَبِيًّا ، كما قال في الآية الأُخْرَىٰ : ﴿ وَأَخِي هَارُونِ هُو ۖ أَفْصَحَ مَنِي لَسَانًا فأرسله معي ردءًا يصدقني إني أَخاف أن يكذبون ﴾ [ ][الآ] وقال[[^] : ﴿ قد أُوتِيتُ سُؤلُكُ يا موسى ﴾ وقال : ﴿ فَأَرْسُلُ إِلَىٰ هَارُونَ \* وَلَهُمْ عَلَيٌّ ذَنَبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ ﴾ ؛ ولهذا قال بعض السلف : ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا ، أعظم من شفاعة موسى في

<sup>(</sup>١٦٩) - انظر تفسير الطبري : (٩٥/١٦) .

<sup>(</sup>١٧٠) - أخرجه ابن أبي حاتم كما في اللبر المنثور (٤٩٢/٤) .

<sup>(</sup>١٧١) - أخرجه الطبري (١٦/ ٩٠) بلفظ : « بين السماء السابعة والعرش سبعون ألف حجاب ، حجاب نور وحجاب ظلمة ، وحجاب نور وحجاب ظلمة ، وحجاب نور وحجاب ظلمة ، وحجاب نور وحجاب ظلمة ، فما زال موسى يقرب حتى كان بينه وبينه حجاب ، فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم قال : رب أرنى أنظر إليك ، .

والأثر عزاه السيوطي (٤٩٢/٤) إلى ابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ في العظمة ، والبيهقي في الأسماء

<sup>(</sup>١٧٢) - أخرجه الطبري (١١/٥) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤٩٢/٤) إلى عبد الرزاق وابن المندر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>١٧٣) - أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (٤٩٢/٤) .

٢١٦ - سقط من: ز.

<sup>[</sup>٣] - ني خ: ( معدى كرب ) . ٢٦] - ما بين المعكونتين في خ: ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>[</sup>٤] – في ز : ﴿ أَحَرَٰنَ ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - ني ز، خ: ﴿ إِلَى ١ .

<sup>[</sup>٨] - سقط من: خ .

<sup>[</sup>٥] - في ز : ﴿ أَحَرَٰنَ ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - ما بين المعكوفتين في خ: ﴿ إِلَى أَن ﴾ .

هارون أن يكون نبيًا ، قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ مَنْ رَحَمَتُنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴾ .

قال ابن جرير (۱۷٤): حدثنا يعقوب ، حدثنا ابن علية ، عن داود ، عن عكرمة قال : قال ابن عباس قوله : ﴿ ووهبنا له من وحمتنا أخاه هارون نبيًا ﴾ قال : كان هارون أكبرَ من موسىٰ ولكن أراد وهب له نبوته .

وقد ذكره ابن أبي حاتم(١٧٠) معلقًا عن يعقوب، وهو ابن إبراهيم الدورقي به.

وَٱذَكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ ٱهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِـ مَرْضِيًّا ﴿ فَيْ

هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل -عليهما السلام - وهو والد عرب الحجاز كلهم ، بأنه ﴿ كَانَ صادق الوعد ﴾ .

قال ابن جريج (١٧٦): لم يعد ربه عدة إلا أنجزها. يعني : ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها حقها .

وقال ابن جرير (۱۷۷): حدثني يونس ، أنبأنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن سهل بن عقيل حدثه أن إسماعيل النبي – عليه السلام – وعد رجلًا مكانًا أن يأتيه ، فجاء ونسي الرجل ، فظل به إسماعيل ، وبات حتى جاء الرجل من الغد ، فقال : ما برحت من هاهنا ؟ قال : لا . قال : إني نسيت . قال : لم أكن لأبرح حتى تأتيني . فلذلك : ﴿ كَانَ صَادَقَ الوعد ﴾ .

وقال سفيان الثوري: بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولًا حتى جاءه .

وقال [ ابن شوذب ]: بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع سكنًا.

وقد روى أبو داود(١٧٨) في سننه ، وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه «مكارم

<sup>(</sup>١٧٤) - أخرجه الطبري (١٦/٥٩).

<sup>(</sup>١٧٥) - ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٩٢/٤) ـ وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس .

<sup>(</sup>١٧٦) – أخرجه الطبري (٩٥/١٦) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤٩٢/٤) إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>١٧٧) - أخرجه الطبري (١٦/٥٩).

<sup>(</sup>١٧٨) - أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب : في العِدَةِ ، حديث (٤٩٩٦) (٢٩٩/٤) . أخرجه الحرائطي في مكارم الأخلاق (٣٢) . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (١٠٦٢) .

ورواه ابن منده أبو عبد الله في كتاب «معرفة الصحابة» بإسناده: عن إبراهيم بن طهمان ، عن بديل بن ميسرة ، عن عبد الكريم به [٦] .

وقال بعضهم: إنما قيل له: ﴿ صادق الوعد ﴾ لأنه قال لأبيه: ﴿ ستجدني إن شاء الله من الصابرين ﴾ فصدق في ذلك.

فصدْقُ الوعدِ من الصفات الحميدة [٧] ، كما أن خُلْفَه من الصفات الذميمة ، قال الله تعالى : ﴿ يَاْيِهَا الذِّينَ آمنوا لَم تقولون ما لا تفعلون \* كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ آية المنافق ثلاث ؟ إذا حدّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان »(١٧٩) .

ولما كانت هذه صفات المنافقين ، كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين ؛ ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد ، وكذلك كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، صادق الوعد أيضًا ، لا يعد أحدًا شيعًا إلا وفّى له به ، وقد أثنى على أبي [1] العاص ابن الربيع زوج ابنته زينب[1] فقال : « حدثني فصدقني ، ووعدني فوفى لي (١٨٠) » ولما

<sup>(</sup>۱۷۹) – أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان ، باب : علامة المنافق ، حديث (٣٣) (٨٩/١) ، وأطرافه في (١٧٩) - ٢٧٤٩ – ٢٧٤٩ .

ومسلم في كتاب : الإيمان ، باب : بيان خصال المنافق ، حديث (١٠٧/ ٥٩/١٠٧) .

<sup>(</sup>١٨٠) - أخرجه البخاري في كتاب : فرض الخمس ، باب : ما ذكر في درع النبي - صلى الله عليه وسلم - وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه ، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ، حديث (٣١١٠) (٢١٢/٦ ، ٢١٢) ، وفي كتاب فضائل الصحابة ، باب : ذكر أصهار النبي - صلى الله عليه وسلم =

<sup>[</sup>١] - في خ: « عبد الله بن مرة » . [٢] - في ز: « عن عبد الله بن مرة » .

<sup>[</sup>٣] – ني ز : ﴿ نُوعِدُنِيهِ ﴾ . [٤] – ني ز ، خ : ﴿ نُسِيتَ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ز: ﴿ إِنَّمَا رَأَى ﴾ . [١] - سقط من: ز، خ.

<sup>[</sup>٧] - في ز : ﴿ الجميلة ﴾ . [٨] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٩] - ني ز ، خ : ﴿ نِي بِيتٍ ٢ .

توفي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال الخليفة أبو بكر الصديق : من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عِدَة أو دَيْن فليأتني أنجز له . فجاءه جابر بن عبد الله فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال : « لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا » . يعني [1] : ملء كفيه ، فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابرًا ، فغرف بيديه من المال ، ثم أمره بِعَدِّهِ ، فإذا هو خمسمائة درهم ، فأعطاه مثليها معها (١٨١) .

وقوله: ﴿ وَكَانُ رَسُولًا نَبِيًا ﴾ في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق ؟ لأنه إنما وضف بالنبوّة فقط ، وإسماعيل وصف بالنبوّة والرسالة ، وقد ثبت في صحيح مسلم (١٨٢) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِنَّ الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ... ﴾ وذكر تمام الحديث فدلً على صحة ما قلناه .

وقوله: ﴿ وَكَانَ يَأْمُو أَهُلُهُ بِالصَلَاةُ وَالزَكَاةُ وَكَانَ عَنْدُ رَبُهُ مُوضِيًّا ﴾ هذا أيضًا من الثناء الجميل، والصفة الحميدة، والخلة السديدة، حيث كان مثابرًا على طاعة ربه – عز وجل – آمرًا بها لأهله، كما قال تعالى لرسوله: ﴿ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقًا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ﴾، وقال تعالى: ﴿ يِنْأَيُهَا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ أي: مروهم بالمعروف، وانهوهم عن المنكر، ولا تدعوهم هملًا؛

وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و رحم الله رجلًا قام من الليل فصلى ، وأيقظ امرأته ، فإن أبت نضح في وجهها الماء . رحم الله

<sup>=</sup> منهم العاص بن الربيع ، حديث (٣٧٢٩) (٨٥/٧) .

ومسلم في فضائل الصحابة ، باب : فضائل فاطمة بنت النبي – عليه الصلاة والسلام – حديث (٩٥ ، ٢٤٤٩/٩٦) (٢١/٥ ، ٦) .

والحديث فيه قصة خطبة على ﷺ ابنة أبي جهل على فاطمة .

<sup>(</sup>۱۸۱) - أخرجه البخاري في كتاب : الكفالة ، باب : من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع ، حديث (۱۸۱) - أخرجه البخاري في كتاب : الكفالة ، باب : من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع ، حديث (۲۲۹۳) (۲۲۹۶) . وأطرافه في (۲۰۹۸ – ۲۲۸۳ – ۳۱۳۷ – ۳۱۲۴ ) .

ومسلم في كتاب : الفضائل ، باب : ما سئل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – شيئًا قط فقال : لا وكثرة عطائه ، حديث (٦٠ ، ٢٣١٤/٦١) (١٠٦/١٥ ، ١٠٧) .

<sup>(</sup>١٨٢) - لم أجده في مسلم بهذا اللفظ ، والذي رواه مسلم في كتاب : الفضائل ، باب : فضل نسب النبي - صلى الله عليه وسلم - وتسليم الحجر عليه قبل النبوة ، حديث (٢٢٧٦) (٥٢/١٥) من حديث واثلة =

<sup>[</sup>١] - سقط من : خ .

امرأة قامت من الليل فصلت ، وأيقظت زوجها ، فإن أبنى [ نضحت في وجهه الماء ]<sup>[1]</sup> ». أخرجه أبو داود(١٨٣) وابن ماجة .

وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته ، فصليا ركعتين ، كتبا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات ». رواه أبو داود (١٨٤) ، والنسائي (١٨٥) ، وابن ماجة (١٨٦) واللفظ له.

## وَاَذَكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ إِدْرِيِسُ إِنَّامُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَاتُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَالْعَمْنَاتُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَالْعَمْنَاتُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وهذا ذكر إدريس - عليه السلام - بالثناء عليه ، بأنه كان صديقًا نبيًّا ، وأن الله رفعه مكانًا عليًّا ، وقد تقدم في الصحيح (١٨٧) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في ليلة الإسراء ، وهو في السماء الرابعة .)

وقد روى ابن جرير  $(^{1\Lambda\Lambda})$  هاهنا أثرًا غريبًا عجيبًا ، فقال  $(^{1})$ : حدثني يونس بن عبد الأعلى ، أنبأنا ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، عن سليمان الأعمش ، عن شمر بن عطية ، عن هلال بن يَسَاف ، قال : سأل ابن عباس كعبًا – وأنا حاضر – فقال له : ما

<sup>=</sup>ابن الأسقع يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ﴿ إِنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشًا من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم » . (١٨٣) - أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب : قيام الليل ، حديث (١٣٠٨) (٣٣/٢) . وفي باب الحث على قيام الليل ، حديث (١٤٥٠) (٧٠/٢) . وأخرجه ابن ماجة في كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب : ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل ، حديث (١٣٣٦) (١٢٢١) . وقال الألباني في صحيح أبي داود (١١٥٨ - ١٢٨٧) ، وصحيح أبن ماجة (١٩٩١) : حسن صحيح .

<sup>(</sup>١٨٤) - أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة ، باب : قيام الليل ، حديث (١٣٠٨) (٣٣/٢) . وقال الألباني في صحيح أبي داود (١١٥٨) : حسن صحيح .

<sup>(</sup>١٨٥) - أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب : قيام الليل ، بآب : ثواب من استيقظ وأيقظ امرأته فصليا ، حديث (١٣١) (١٣١)) .

<sup>(</sup>١٨٦) - أخرجه ابن ماجة في كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب : ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل ، حديث (١٣٣٥) (٢٤٢١) .

وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (١٠٩٨) .

<sup>(</sup>١٨٧) - تقدم في أول سورة الإسراء .

<sup>(</sup>١٨٨) - أخرجه الطبري (١٦/١٦) .

٢٦] - ما بين المكوفتين مكررة في : خ . [٢] - في خ : ﴿ فقد ﴾ .

قول الله - عز وجل - الإدريس: ﴿ ورفعناه مكانًا عليًا ﴾ فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه: إني أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم ، فأحب أن يزداد عملًا ، فأتاه خليل له من الملائكة فقال: إن الله أوحى إليً [٢] كذا وكذا ، فكلم لي ملك الموت و فليؤخرني حتى أزداد عملًا ][٢] فحمله بين جناحيه ، ثم صعد به إلى السماء ، فلما كان في السماء الرابعة ، تلقاهم ملك الموت منحدرًا ، فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس ، فقال : وأين إدريس ؟ فقال : هو ذا على ظهري . قال ملك الموت : فالعجب ! بعثت وقيل لي : اقبض روح إدريس في السماء الرابعة ، فجعلت أقول : كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض ؟ فقبض روحه هناك . فذلك [ قول الله ][٢] : ﴿ ورفعناه مكانًا عليًا ﴾ .

و[٤]هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات، وفي بعضه نكارة، والله أعلم.

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر ؛ عن ابن عباس : أنه سأل كعبًا ، فذكر نحو ما تقدم ، غير أنه قال لذلك  $^{[0]}$  الملك : هل لك أن تسأله – يعني : ملك الموت – كم بقي من أجلي لكي أزداد من العمل – وذكر باقيه  $^{[V]}$  – وفيه : أنه لما سأله عما بقي من أجله ؛ قال : لا أدري حتى أنظر ، ثم نظر ، ثم  $^{[V]}$  قال : إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين . فنظر الملك  $^{[V]}$  تحت جناحه إلى إدريس ، فإذا هو قد قبض – عليه السلام – وهو لا يشعر به .

ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس أن إدريس كان خياطًا ، فكان لا يغرز إبرة إلا قال : سبحان الله ، فكان يمسي حين يمسي ، وليس في الأرض أحد أفضل عملًا منه . وذكر بقيته كالذي قبله ، أو نحوه . وقال ابن أبي نجيح : عن مجاهد (١٨٩) في قوله : ﴿ ورفعناه مكانًا عليًا ﴾ [ قال : إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسلي ][٩] .

[ وقال سفيان عن منصور ، عن مجاهد (١٩٠٠) [٢٠٠] [ في قوله ] [٢٠١] : ﴿ ورفعناه مكانًا (١٨٩) - أخرجه الطبري (٦/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٩٤/٤) وعزاه إلى ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر وابن أبي حاتم . (١٩٠) - أخرجه الطبري (٩٧/١٦) .

[٣] – ما بين المعكونتين في خ : ﴿ قُولُه ﴾ .

[°] - في خ: ( ذلك). [۷] - سقط من: ز، خ.

[9] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

[١١] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>١] - سقط من: ز، خ.

<sup>[</sup>٢] - في خ: ﴿ يزداد عملي ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٦] – ني ز: (مانيه).

<sup>[</sup>٨] – ما بين المعكوفتين في ز : ﴿ إِلَى ۗ .

<sup>[</sup>١٠] - ما بين المعكونتين سقط من : خ .

3!

عليًا ﴾ قال: السماء الرابعة.

وقال العوفي عن ابن عباس (١٩١٠): ﴿ ورفعناه مكانًا عليًا ﴾ قال: رفع إلى السماء السادسة فمات بها . وهكذا قال الضحاك بن مزاحم .

قال[١٦] الحسن(١٩٢) وغيره في قوله: ﴿ وَرَفْعَنَاهُ مَكَانًا عَلَيًّا ﴾ قال: الجنَّة.

أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيتِينَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِتَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوج وَمِن أُوْلَيَهِكَ ٱلْذَهِيمَ وَإِسْرَهِ مِلَ وَمِتَنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبْنَا أَ إِنَا لُنْانِي عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَانِ خَعُوا دُرِّيَةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَهِ مِلَ وَمِتَنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبْنَا أَ إِنَا لُنْانِي عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَانِ خَعُوا

## سُعَدًا وَثِكِيًا ﴿ ١

يقول تعالىٰ: هؤلاء النبيون - وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط ، بل جنس الأنبياء عليهم السلام ، استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس - ﴿ الذين أنعم الله عليهم من النبين من ذرية آدم ﴾ الآية .

مقال السدي (197) وابن جرير (198) رحمه الله: [ فالذي (197) عنى به من ذرية [ آدم: إدريس ، والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح: إبراهيم (197) والذي عنى به من ذرية (197) إبراهيم : إسحاق ويعقوب وإسماعيل ، والذي عنى به من ذرية إسرائيل : موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم .

قال ابن جرير (١٩٥): ولذلك [٥] فرق أنسابهم ، وإن كان يجمع جميعهم آدم ؛ لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة ، وهو إدريس ، فإنه جد نوح .

قلت : هذا هو الأظهر : أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما السلام ، وقد قيل : إنه

<sup>(</sup>۱۹۱) - أخرجه الطبري (۱۹۱) .

<sup>(</sup>١٩٢) - أخرجه الطبري (١٩٧/١) .

<sup>(</sup>١٩٣) - أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (٤٩٨/٤) .

<sup>(</sup>۱۹٤) - ينظر تفسير الطبري (۱۹۲) .

<sup>(</sup>١٩٥) - ينظر تفسير الطبري (١٩٧/١٦) .

٢١٦ - سقط من: ز .

<sup>[</sup>٢] - في ز : ﴿ وَالَّذِي ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>٤] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز .

<sup>[</sup>٥] - في ز، خ: (كذلك ، .

من أنبياء بني إسرائيل ، أخذًا من حديث الإسراء ، حيث قال في سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم : مرحبًا بالنبي الصالح ، والأخ الصالح . ولم يقل : والولد الصالح ، كما قال آدم وإبراهيم عليهما السلام .

[ ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء ، أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام : 
ولا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء [<sup>[7]</sup> إن ربك حكيم عليم \* ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحًا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين \* وزكريا ويحيى [<sup>2]</sup> وعيسى وإلياس كل من الصالحين \* وإسماعيل واليسع ويونس ولوطًا وكلا فضلنا على العالمين \* ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم الى العالمين \* ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرًا إن هو إلا فوله ذكرى للعالمين \* ، وقال تعالى : ﴿ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ذكرى للعالمين \* ، وقال تعالى : ﴿ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليمًا \* وفي صحيح البخاري (<sup>[10]</sup> ) عن مجاهد : أنه سأل ابن عباس أفي « ص » سجدة ؟ قال : نعم ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده \* فنبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم ، قال : وهو منهم . يعني : داود .

وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ إِذَا تَتَلَىٰ عَلَيْهِم آيات الرحمن خرّوا سجدًا وبكيّا ﴾ أي : إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه ، سجدوا لربهم خضوعًا واستكانة ، وحمدًا وشكرًا على ما هم فيه من النعم العظيمة .

و « البُكي » : جمع باك فلهذا أجمع العلماء على شرعية [٦] السجود هاهنا اقتداءً بهم واتباعًا لمنوالهم .

<sup>(</sup>١٩٦) - أخرجه البخاري في كتاب : التفسير ، باب : ﴿ أُولُنُكُ الذِّينَ هداهم اللَّه فبهداهم اقتده ﴾ حديث (٢٩٢) (٨٩٤/٨) .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ أَخبرني ﴾ . [٢] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ . [٤] – سقط من : ز .

<sup>[</sup>٥] - ني ز، خ: ﴿ أَنْ قَالَ ﴾ . [٦] - ني ز: ﴿ شرعة ﴾ .

قال سفيان الثوري (١٩٧٠) : عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي معمر قال : قرأ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - [ [<sup>1]</sup> سورة مريم فسجد ، وقال : هذا السجود ، فأين البُكِيّ ؟ يريد : البكاء .

رواه ابن أبي حاتم وابن جرير<sup>(١٩٨)</sup>، وسقط من روايته ذكر<sup>[٢]</sup> « أبي معمر » فيما رأيت ، فالله<sup>[٣]</sup> أعلم .

## ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعَدِمْ خَلَفُ أَضَاعُوا الصَّلَوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا الشَّهَوَ فَا الشَّهُوتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا اللَّهِ فَا إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَئِبِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا



ولما ذكر تعالى حزب السعداء ، وهم الأنبياء عليهم السلام ، ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره ، المؤدين فرائض الله ، التاركين لزواجره ذكر أنه ﴿ خلف من بعدهم خلف ﴾ أي : قرون أخر ﴿ أضاعوا الصلاة ﴾ - وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع ؛ لأنها عماد الدين وقوامه ، وخير أعمال العباد - وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها[٤] ، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ، فهؤلاء سيلقون غيًا ، أي : خسارًا يوم القيامة .

وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هاهنا ؛ فقال قائلون : المراد بإضاعتها تركها بالكلية . قاله محمد بن كعب القرظي ، وابن زيد بن أسلم ، والسدي، واختاره ابن جرير ، ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة ، كما هو المشهور عن الإمام أحمد ، وقول عن الشافعي : إلى تكفير تارك الصلاة ؛ للحديث : « بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة » (۱۹۹ والحديث الآخر : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » (۲۰۰ وليس هذا محل بسط هذه المسألة .

<sup>(</sup>۱۹۷) - أخرجه الطبري (۱۹/۱۶) .

<sup>(</sup>١٩٨) - أخرجه الطبري (٩٩/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٩٩/٤) وعزاه إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>١٩٩) - أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان ، باب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، حديث (٨٢/١٣٤) (٨٢/١٣٤) من حديث جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢٠٠) - أخرجه الترمذي في كتاب : الإيمان ، باب : ما جاء في ترك الصلاة ، حديث (٢٦٢١) =

<sup>[</sup>١] - ما بين المعكوفتين في خ: ﴿ عند ﴾ . [٢] - في خ: ﴿ ذكره ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في خ : ﴿ وَاللَّهُ ﴾ . [٤] - في خ : ﴿ وَلَذَاتُهَا ﴾ .

وقال[١٦] الأوزاعي: عن موسى بن سليمان ، عن القاسم بن مخيمرة(٢٠١) في قوله : ﴿ فَخَلَفَ مِن بَعَدُهُم خَلَفَ أَضَاعُوا الصَّلَاةِ ﴾ قال : إنما أَضَاعُوا المُواقيت ، ولو كَان تركا كان كفرًا.

وقال وكيع: عن المسعودي[٢٦] ، عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعد ، عن ابن مسعود (٢٠٠١) : أنه قيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن ﴿ الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ و﴿ على صلاتهم دائمون ﴾ و﴿ على صلاتهم يحافظُون ﴾ قال ابن مسعود : على الترك ؟ قال : ذلك الكفر .

وقال مسروق<sup>[٥](٢٠٣)</sup> : لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين ، وفي إفراطهن الهلكة ، وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن .

وقال الأوزاعي : عن إبراهيم بن يزيد : أن عمر بن عبد العزيز(٢٠٤) قرأ : ﴿ فَحَلْفُ مَنْ بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا ﴾ ثم قال : لم تكن إضاعتهم تركها ، ولكن أضاعوا الوقت .

وقال ابن أبي نجيح : عن مجاهد (٢٠٠٠ : ﴿ فَخَلْفُ مِن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ﴾ قال : عند قيام الساعة ، وذهاب صالحي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ينزو بعضهم على بعض في الأزقة<sup>[7]</sup> . وكذا روى ابن جريج<sup>[۷]</sup> عن مجاهد<sup>(۲۰۲)</sup> مثله<sup>[۸]</sup> .

<sup>= (</sup>٥/٥) والنسائي (٢٣١/ - ٢٣٢) كتاب الصلاة ، باب : الحكم في تارك الصلاة . وابن ماجة في كتاب : إقامة الصَّلاة والسنة فيها ، باب : ما جاء فيمن ترك الصلاة ، حدَّيث (١٠٧٩) (٣٤٢/١) . من حديث بريدة . قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>٢٠١) – أخرجه الطبري (٩٨/١٦) وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٩٩/٤) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي

<sup>(</sup>۲۰۲) - أخرجه الطبري (۲۱/۹۹).

<sup>(</sup>٢٠٣) - أخرجه الطبري (١٦/٩٩).

<sup>(</sup>۲۰٤) - أخرجه الطبري (۲۱/۱۶ - ۹۹).

<sup>(</sup>٢٠٥) - أخرجه الطبري (٢١/٩) .

<sup>(</sup>٢٠٦) - أخرجه الطبري (١٦/٩٩).

<sup>[</sup>٢] - في ز : ﴿ السعودي ﴾ . [۱] – بیاض فی : ز .

<sup>[</sup>٤] - في ز: وقال ، . [٣] - في ز: ﴿ حل ، .

<sup>[</sup>٦] - في ز : ﴿ الأَرْفَةِ ﴾ . [٥] - في خ : ﴿ أَبِّن مُسْعُودٍ ﴾ .

<sup>[</sup>٨] - في ز : [ منكم ي .

<sup>[</sup>٧] - في ز: ﴿ جرير ﴾ .

وروى جابر الجعفي (٢٠٧) عن مجاهد، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح: أنهم من هذه الأمة يعنون في آخر الزمان .

وقال ابن جرير (٢٠٨): حدثني الحارث ، حدثنا الحسن الأشيب ، حدثنا شريك ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد : ﴿ فَحُلْفَ مَنْ بَعِدُهُمْ خَلِفُ أَضَاعُوا الصَّلَاةُ واتَّبَعُواْ الشهوات ﴾ قال : هم في هذه الأمةُ ، يتراكبونُ تراكبُ الأنعام والحمر في الطرق ، لا يخافون اللَّه في السماء ، ولَّا يستحيون الناس في الأرض.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو[١٦] عبد الرحمن المقرى[٢٦] حدثنا حيوة [٣] ، حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني ، أن الوليد بن قيس حدثه ، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول[1] : ( يكون خلف بعد ستين سنة ، أضاعوا الصلاة ، واتبعوا الشهوات ، فسوف يلقون غيًا ، ثم يكون خلف يقرءون القرآن لا يعدو تراقيهم ، ويقرأ القرآن ثلاثة : مؤمن ، ومنافق ، وفاجر » . قال بشير : قلت للوليد : ما هؤلاء الثلاثة ؟ قال : المؤمن مؤمن به ، والمنافق كافر به ، والفاجر

وهكذا رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن المقرئ به (۲۰۹).

وقال ابن أبي حاتم أيضًا : حدثني أبي ، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا عيسى بن يونس ، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ، عن مالك ، عن <sup>[٢٦</sup> أبي الرجال : أنّ عَائشة كانت ترسل بالشيء صدقة لأهل الصفة ، وتقول : لا تعطوا منه بربريًّا ولا بربرية ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « هم الخلف الذين قال الله تعالى

(٩، ٩) - أحمد (٣٨/٣) (١١٣٥٦) . بشير بن أبي عمرو : هو أبوالفتح المصري الخولاني ؛ قال الحافظ في التقريب : ثقة ، والوليد بن قيس روى عنه أكثر من وآحد . وثقه ابن حبانٌ والعجلي ، وقال ابن حجر ﴿ مَقْبُولُ ﴾ . والحديث أخرجه البخاري في ﴿ خلق أفعال العباد ﴾ (١٦٠) ، وابن حبآن في ﴿ صحيحه ﴾ (٧٧٥) (٣٢/٣) ، وابن حبان في كتاب : الرقائق ، باب : قراءة القرآن حديث (٧٥٥) (٣٢/٣) . وَالحَاكُم في ﴿ الْمُستدرك ﴾ (٣٧٤/٢) ، (٤٧/٤) وعنه ، والبيهقي في ﴿ شعب الإيمان ﴾ (٢٦٢٦) (٢/ ٥٣٣) ، وفي ﴿ دَلَائِلُ النَّبُوةَ ﴾ (٤٦٥/٦) ، من طريق عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن المقرئ به . وقال الحاكم : ﴿ صَّحِيحِ الْإِسْنَادِ ﴾ ووافقه الذهبي . وله طريق أخرى عن أبي سعيَّد بمعناه عند أبي نصر المروزي=

[٢] - في ز ، خ : ( الهدلي ) .

<sup>(</sup>۲،۷) - أخرجه الطبري (۲،۲) .

<sup>(</sup>۲۰۸) - أخرجه الطبري (۲۱/۹) .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ أَبِنَ مُسْعُودٌ ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز . [٣] - في ز : ١ حبرة ١ .

<sup>[</sup>١] - في ز: (بن) .

<sup>[</sup>٥] - في خ: ﴿ يَتَأْكُلُ ﴾ .

[فيهم ][1] : ﴿ فَحَلْفُ مِن بَعِدُهُم خَلَفَ أَضَاعُوا الصَّلَاةُ ﴾ »(٢١٠) . هذا حديث غريب .

وقال أيضًا : حدثني أبي ، حدثنا عبد الرحمن بن [Y] الضحاك ، حدثنا الوليد ، حدثنا خريز [Y] ، عن شيخ من أهل المدينة : أنه سمع محمد بن كعب القرظي يقول في قوله :  $\{b, b\}$  في فعله من بعدهم خلف  $\{b, b\}$  الآية ، قال : هم أهل الغرب[Y] ، يملكون وهم شر من ملك .

وقال كعب الأحبار: والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله – عز وجل – شرابين للقهوات تراكين للصلوات ، لعابين بالكعبات ، رقادين عن العتمات ، مفرطين في الغدوات ، تراكين الجمعات [٢٦] ، قال : ثم تلا هذه الآية : ﴿ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا ﴾ .

وقال الحسن البصري: عطلوا المساجد ولزموا الضيعات[<sup>V]</sup>.

وقال أبو الأشهب العطاردي : أوحى الله تعالى إلى داود [-3] عليه السلام [-3] يا داود [-3] حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات ، فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة ، وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته علي أن أحرمه طاعتى .

وقال الإمام أحمد (٢١١): حدثنا زيد بن الحباب، حدثني [٦] أبو السمح [٢٠٠] التميمي ، عن أبي قبيل ، أنه سمع عقبة [٢٠٠] بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني

<sup>=</sup> في ﴿ قيام الليل ﴾ (ص ١٢٨) ، وأبي عبيد في ﴿ فضائل القرآن ﴾ (ص ٢٠٥ - ٢٠٦) . والبغوى في شرح السنة (١١٨٢) (٤٣٩/٤) . وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة (٢٥٨) (٢٥٨) .

<sup>(</sup>٢١٠) – أخرجه الحاكم (٢٤٤/٢) وصححه ، لكن تعقبه الذهبي بأن فيه عبيد اللَّه وهو مختلف في توثيقه ، وقال مالك : لا أعرفه ، ثم هو منقطع .

<sup>(</sup>٢١١) - أخرجه أحمد (٤/٥٥١ - ١٥٦) (١٧٤٦٨) .

<sup>[</sup>۱] - ما بين المعكوفتين سقط من ز .

<sup>[</sup>۲] - سقط من : ز . [۳] - في ز ، خ : ﴿ جرير ﴾ .

<sup>[</sup>٤] -- في ز : ﴿ العرب ﴾ . [٥] -- في ز ، خ : ﴿ تَارَكِينَ ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في خ: ( للجماعات ) .

<sup>[</sup>٧] - في ز: ( الضعات ؛ ، خ: ( الصنعات ؛ . [٨] - ما بين المعكونتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>١١] - في ز ، خ : ﴿ عبد الله ﴾ .

أخاف على أمتي اثنتين: القرآن واللبن[<sup>1</sup>] ، أما اللبن<sup>[۲</sup>] فيتبعون الريف ، ويتبعون الشهوات ، ويتركون الصلوات ، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون ، فيجادلون به المؤمنين » .

ورواه عن حسن بن موسلی<sup>(۲۱۲)</sup> ، عن ابن لهیعة ، حدثنا أبو قبیل ، عن عقبة ، به مرفوعًا بنحوه تفرد به .

وقوله : ﴿ فَسُوفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴾ قال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢١٣) : ﴿ فَسُوفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴾ أي : خسرانًا .

وقال قتادة (٢١٤): شرًا. وقال سفيان الثوري وشعبة ومحمد بن إسحاق عن أبي إسحاق ، السبيعي ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود (٢١٥): ﴿ فسوف يلقون غيًا ﴾ قال: واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم .

وقال الأعمش: عن زياد ، عن أبي عياض (٢١٦) في قوله : ﴿ فسوف يلقون غيًا ﴾ قال : واد في جهنم من قيح ودم .

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير (٢١٧): حدثني عباس بن أبي طالب، حدثنا محمد بن زياد ابن زيار  $[^{[7]}]$ ، حدثنا شرقي بن قُطَامِي  $[^{[8]}]$ ، عن لقمان بن عامر الخزاعي قال: جثت أبا أمامة صُدَيّ  $[^{[7]}]$  بن عجلان الباهلي فقلت: حدثنا حديثًا سمعته  $[^{[7]}]$  من رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>٢١٢) - أخرجه أحمد (٤/٥٥١) (١٧٤٦٦) .

<sup>(</sup>٢١٣) - أخرجه الطبري (١٠٠/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (١٠٠/٥) وعزاه إلى ابن المندر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢١٤) – ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢١٠٥) وعزاه إلى ابن أبي حاتم بمعناه .

<sup>(</sup>٢١٥) - أخرجه الطبري (٢١٠/١) . وهناد في الزهد (١٨٣/١) حديث (٢٧٦) مختصرًا .

والطبراني (٩/٩٥٦) حديث (٩١١١) ، (٩١٠٦ - ٩١٠٦) مثله ونحوه . والحاكم (٣٧٤/٢) وصححه ووافقه الذهبي . وذكره السيوطي في الدر المنثور (٩/٤٠٥) وزاد نسبته إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد ابن حميد ، والبيهقي في البعث والنشور . قال الهيثمى في المجمع (٥٨/٧) : رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه .

<sup>(</sup>٢١٦) - أخرجه هناد في الزهد (١٨٣/١) حديث (٢٧٦) . وأبو نعيم في زيادات الزهد ص (٩٦) رقم (٣٣٣) بنحوه .

<sup>(</sup>۲۱۷) - أخرجه الطبري (۲۱/۱۰) .

<sup>[</sup>۱] – في ز، خ: ﴿ الْكُنِّي ﴾ . [۲] – في ز، خ: ﴿ الْكُنِّي ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – في خ : « زيان » . [٤] – في ز : « قطان » ، خ : وقطان » .

<sup>[</sup>٥] - في ز ، خ : ﴿ حدثني ﴾ . [٦] - في ز ، خ : ﴿ سمعه ﴾ .

وسلم. قال: فدعا بطعام، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لو أن صخرة زنة عشر أواق قذف<sup>[1]</sup> بها من شفير جهنم، ما بلغت قعرها خمسين خريفًا، ثم تنتهي [<sup>٢]</sup> إلى غي وأثام». قال: قلت: وما غي وأثام؟ قال [<sup>٣]</sup>: بتران <sup>[1]</sup> في أسفل جهنم، يسيل فيهما صديد أهل النار، وهما اللتان <sup>[٥]</sup> ذكر الله في كتابه: ﴿ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا ﴾ وقوله في الفرقان: ﴿ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا ﴾. هذا حديث غريب ورفعه منكر.

وقوله: ﴿ إِلا مِن تَابِ وآمِن وعمل صالحاً ﴾ أي: إلا من رجع عن ترك الصلوات [٢] ، واتباع الشهوات ، فإن الله يقبل [٢] توبته ، ويحسن عاقبته ، ويجعله من ورثة جنة النعيم ؛ ولهذا قال : ﴿ فَأُولئك يَدْخُلُونَ الْجُنةُ وَلاَ يَظْلُمُونَ شَيًّا ﴾ وذلك لأن التوبة تَجُبُ ما قبلها ، وفي الحديث الآخر : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له  $(()^{()})$  ؛ ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيعًا ، ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص  $()^{()}$  لهم مما عملوه بعدها  $()^{()}$  ؛ لأن ذلك  $()^{()}$  ذهب هدرًا ، وترك نسيًا ، وذهب مجانًا ، من كرم الكريم ، وحلم الحليم .

وهذا الاستثناء هاهنا: كقوله في سورة الفرقان: ﴿ والذين لا يدعون مع اللَّه إلهَا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثامًا . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا . إلا من تاب وءامن وعمل عملًا صالحًا ، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله غفورًا رحيمًا ﴾

جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ عِبَامَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْنِيَا ﴿ لَلَهُ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَمَا ۚ وَهَمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۲۱۸) – أخرجه ابن ماجة في كتاب الزهد ، باب : ذكر التوبة ، حديث (۲۵۰) (۲۲۰/۱) .=

<sup>[</sup>١] - ني ز: (يدف، ،

<sup>[</sup>٢] - في خ: (ينتهي).

<sup>[</sup>٤] – في ز : ﴿ نيران ﴾ .

رم. [٦] – في ز، خ: ﴿ الصلاة ، .

<sup>[</sup>٨] – في ز ، خ : ﴿ فنقص ﴾ . [١٠] – في ز : ﴿ ذلك ﴾ ، خ : ﴿ هذا ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - مكررة في خ .

<sup>[</sup>٥] - في ز: ( اللذان ) .

<sup>[</sup>٧] - في ز ، خ : ( يتقبل ) .

<sup>[</sup>٩] - في ز ، خ : ( قبلها ٢ .

وقوله : ﴿ إِنه كَانَ وَعَدُهُ مَأْتِينًا ﴾ تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره ، فإن اللَّه لا يخلف الميعاد ولا يبدله ، كقوله : ﴿ وَ<sup>[۲]</sup>كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ﴾ أي : كاثنًا<sup>[۳]</sup> لا محالة .

وقوله هاهنا : ﴿ مَأْتِيًّا ﴾ أي : العباد صائرون إليه وسيأتونه .

ومنهم من قال : ﴿ مَأْتِيَا ﴾ بمعنى آتيا ؛ لأن كل ما أتاك فقد أتيته ، كما تقول [1] العرب : أتت عليّ خمسون سنة ، وأتيت على خمسين سنة [1] ، كلاهما بمعنى وقوله : ﴿ لا يسمعون فيها لغوًا ﴾ أي : [ ] [1] هذه [ الجنات ليس ] [٢] فيها كلام ساقط تافه لا معنى له ، كما قد يوجد في الدنيا .

وقوله: ﴿ إِلَّا سَلَامًا ﴾ استثناء منقطع، كقوله: ﴿ لا يسمعون فيها لغوًا ولا تأثيما إلَّا قَيْلًا سَلَامًا ﴾ .

وقوله: ﴿ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا ﴾ أي: في مثل وقت البكرات ووقت العشيّات لا أن هناك [ ليلًا أو نهارًا ] [ أ ] ، ولكنهم في أوقات تتعاقب ، يعرفون مضيها بأضواء وأنوار ، كما قال الإمام أحمد (٢١٩) :

حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أول زمرة[٩] تلج الجنة صورهم [ علي صورة ][٢٠] القمر ليلة البدر ، لا

<sup>=</sup> والبيهقي (١٥٤/١) كتاب الشهادات ، باب : شهادة القاذف . وأبو نعيم في الحلية (٢١٠/٤) . والطبراني في الكبير (١٨٥/١) حديث (١٠٢٨) . والقضاعي في مسند الشهاب (١٩٧١) حديث (١٠٨) . كلهم من طريق أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود وأبو عبيدة هذا ثقة لكن لا يصح سماعه من أبيه كذا في التقريب (٢٢٣١) . قال الهيثمي في المجمع (٢٠٣/١) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ، وبنحو ذلك قال الألباني في الضعيفة (٦١٥) .

<sup>(</sup>٢١٩) - أخرجه أحمد (٢١٩) .

<sup>[</sup>١] - في ز ، خ : ﴿ يَدْخُلُ إِلَيْهَا ﴾ .

<sup>[</sup>۲] – ني ز، خ: ﴿ إِنْهُ ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - في خ : ( قالت ) .

<sup>[7] –</sup> ما بين المعكوفتين في ز : ﴿ في ﴾ .

<sup>[</sup>٨] - في ز ، خ : « ليل أو نهار ١ .

<sup>[</sup>١٠] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ﴿ كَانُن ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - ني خ : ( صلاة ) .

<sup>[</sup>٧] - في خ : ﴿ الجِنَانُ وَلِيسَ ﴾ .

<sup>[</sup>٩] - ني ز ، خ : ﴿ صورة ﴾ .

يصقون فيها ولا يتمخطون فيها ،ولا يتغوطون ، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ، ومجامرهم  $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$   $[^{1}]$ 

وقال الإِمام أحمد (٢٢١): حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، عن [ ][[[]] ابن إسحاق ، حدثني الحارث بن فضيل الأنصاري ، عن محمود بن لبيد الأنصاري ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « الشهداء على بارق نهر[[] بباب الجنة ، في قبة خضراء ، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيًا » . تفرد به أحمد من هذا الوجه .

وقال الضحاك عن ابن عباس: ﴿ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا ﴾ قال: مقادير الليل والنهار.

وقال ابن جرير (٢٢٢): حدثنا على بن سهل ، حدثنا الوليد بن مسلم قال : سألت زهير [٧] ابن محمد عن قول الله تعالى : ﴿ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا ﴾ قال : ليس في الجنة ليل ، هم في نور أبدًا ، ولهم مقدار الليل والنهار ، يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وبفتح الأبواب .

وبهذا الإسناد (۲۲۳) عن الوليد بن مسلم ، عن خليد [٨] ، عن الحسن البصري ، وذكر أبواب الجنة فقال : أبواب يرئ ظاهرها من باطنها ، فتكلم وتكلم ، فَتُهَمْهِم [٩] : انفتحي ... انغلقي ...، فتفعل .

<sup>(</sup>۲۲۰) – أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق ، باب : ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ، حديث (۲۲۰) (۳۱۸/۳) وأطرافه في (۳۲٤٦ – ۳۲۵۲ – ۳۳۲۷) . ومسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها ، باب : في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيًّا ، حديث (۲۸۳٤/۱۷) (۲۸۳۲/۱۷) .

<sup>(</sup>٢٢١) - أخرجه أحمد (٢٦٦/١) .

<sup>(</sup>۲۲۲) - أخرجه الطبري (۲۲/۱٦) .

<sup>(</sup>۲۲۳) - أخرجه الطبري (۲۱۲۱) .

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ محامرهم ﴾ . [٢] - ما بين المعكونتين في ز : ﴿ من ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكوفتين في خ : ﴿ منهما ﴾ . [٤] – في ز : ﴿ عشية ﴾ .

<sup>[</sup>٥] – ما بين المعكوفتين في ز ، خ: ﴿ موسى ﴾ . [٦] – في ز : ﴿ شهر ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في ز: ١ رهين ٢ . ١ الخليل ٢ . خ: ١ الخليل ٢ . خ

<sup>[</sup>٩] - في ز: ( فيفهمهم ) ، خ: ( يفهمهم ) ،

وقال قتادة (٢٢٤) في قوله: ﴿ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا ﴾ فيها ساعتان ؟ بكرة وعشي، ليس ثَمَّ<sup>[1]</sup> ليَّل ولانهار ، وإنما هو ضوء ونور .

وقال مجاهد (٢٢٥): ليس بكرة ولاعشيًا، ولكن [٢] يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا.

وقال الحسن (٢٢٦) وقتادة (٢٢٨) وغيرهما (٢٢٨) : كانت العرب ، الأُنْعَم فيهم من يتغدى ويتعشىٰ ، ونزلُ القرآن علىٰ ما في أنفسهم من النعيم [٦] ، فقال تعالىٰ : ﴿ وَلَهُمْ رَفُّهُمْ فَيُهَا بكرة وعشيًا ﴾ .

وقال ابن مهدي عن حماد بن زيد ، عن هشام ، عن الحسن : ﴿ وَلَهُم وَيُهُم فَيُهَا بكرة وعشيًا ﴾ قال : البكور يود على العشي ، والعشي يود على البكور ، ليس فيها ليل .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا سليم[٤] بن منصور بن عمار، حدثني أبي ، حدثنا محمد بن زياد قاضي أهل شمشاط [°] عن عبد الله بن محدير [١٦] عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « ما من غداة من غدوات الجنة - وكلُّ الجنة غدوات - إلا أنه يزف إلى ولي الله فيها زوجة من الحور العين ، أدناهن التي خلقت من الزعفران »(٢٢٩) .

قِال أبو محمد: هذا حديث منكر.

وقوله [٢] : ﴿ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيًّا ﴾ أي : هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصَّفات العظيمة ، هي التي [٨] نورثها عبادنا المتقين ، وهم المطيعون لله – عز

<sup>(</sup>۲۲٤) - أخرجه الطبري (۲۲/۱٦) .

<sup>(</sup>٢٢٥) - أخرجه الطبري (١٠٢/١٦) . وهناد في الزهد (٧٢/١) حديث (٥٩) . وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/٤) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر أيضًا .

<sup>(</sup>٢٢٦) - ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢٠١/٥) وعزاه إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>۲۲۷) - أخرجه الطبري (۲۱۹۱) .

<sup>(</sup>٢٢٨) - أخرجه الطبري (١٠٢/١٦) عن يحيى .

<sup>(</sup>٢٢٩) - أخرجه ابن عدي في الكامل (٢٣٩/٦) ، وقال : لا يعرف هذا إلا لمنصور بهذا الإسناد .

<sup>[</sup>۲] - نبي خ : ﴿ وَإِنَّمَا ﴾ . [١] - في ز، خ: «لهم». [٤] - في ز ، خ : ﴿ سليمان ﴾ . [٣] - في ز: ﴿ النعم ، .

<sup>[</sup>٦] - ني ز، خ: ( جرير ) ٠

<sup>[</sup>٥] - في ز: ( سمساط ، .

٢٨٦ - سقط من: ز، خ ٠ [٧] - ني خ : ﴿ قَالَ ﴾ .

وجل – في السراء والضراء ، والكاظمون<sup>[1]</sup> الغيظ ، والعافون<sup>[۲]</sup> عن الناس ، وكما<sup>[۳]</sup> قال<sup>[1]</sup> تعالىٰ في أول سورة المؤمنين : ﴿ قد أَفْلَح المؤمنون \* الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾ إلى أن قال : ﴿ أُولئك هم الوارثون \* الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ﴾

وَمَا نَنَازَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌ لَمُ مَا بَكِينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ وَلِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ إِلَى إِنَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَهِرَ لِعِبَكَ بَهِ مُّ مَلْ تَعَلَمُ لَلُمُ سَمِيًّا ﴿ إِنَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَهِرَ لِعِبَكَ بَهِ هُلَ

قال الإِمام أحمد (٢٣٠٠): حدثنا يعلى ووكيع قالا: حدثنا عمر بن ذر ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لجبريل [٥]: « ما يمنعك أن تزورنا ٢٦ أكثر مما تزورنا ٢ » قال: فنزلت: ﴿ وما نتنزل إلا بأمر ربك ﴾ إلى آخر الآية .

انفرد بإخراجه البخاري (۲۳۱) ، فرواه عند تفسير هذه الآية : عن أبي نعيم ، عن عمر بن ذر ، به . وعندهما زيادة ذر ، به . وعندهما زيادة في آخر الحديث . فكان ذلك الجواب لمحمد ، صلى الله عليه وسلم (۲۳۲).

وقال العوفي عن ابن عباس (۲۳۳): احتبس جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وحزن، فأتاه جبريل فقال [<sup>1</sup>]: يا محمد ﴿ وَمَا نَتَوْلُ إِلَّا بِأُمْرِ رَبِكُ لَهُ مَا بِينَ أَيْدِينًا وَمَا خَلْفُنَا وَمَا بِينَ ذَلْكُ وَمَا كَانَ رَبِكُ نَسَيًا ﴾.

<sup>(</sup>۲۳۰) - أخرجه أحمد (۲۳۱/۱ ، ۲۳۳ - ۲۳۲ - ۳۵۲) .

<sup>(</sup>٢٣١) – أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب : ﴿ وَمَا نَتَزَلَ إِلَّا يَأْمُو وَبِكُ ﴾ حديث (٤٧٣١) (٨/ ٢٣١) .

<sup>(</sup>۲۳۲) - أخرجه أحمد بهذه الزيادة (۳٥٧/۱) . والبخاري في كتاب التوحيد ، باب : ﴿ وَلَقَدَ سَبَقَتَ كَلَمْتُنَا لَعْبَادُنَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ ، حديث (٧٤٥٥) (٤٤٠/١٣) .

<sup>(</sup>٢٣٣) - أخرجه الطبري (١٠٣/١٦) من طريق عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس ، وعطية ضعيف =

<sup>[</sup>١] - في ز ، خ : ﴿ الكاظمين ﴾ . [٢] - في ز ، خ : ﴿ العافين ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – سقط من : ز . ﴿ وَقَالَ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : ز ، خ . [٦] - في خ : ﴿ تَزُونًا ﴾ .

<sup>[</sup>٧] – ني ز ، خ : ﴿ نِي ٢ . [٨] – ني ت : ﴿ وَقَالَ ٢ .

وقال مجاهد(٢٣٤): لبث جبريل عن محمد صلى الله عليه وسلم اثنتي[١] عشرة ليلة ، ويقولون : قُلِيَ[٢] ، فلما جاءه ، قال : ﴿ يَا جَبُرِيل ، لقد رثت[٣] علي ، حتى ظن المشركون كل ظن ﴾ . فنزلت : ﴿ وَمَا نَتَزَل إِلاّ بأمر ربك [ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ][٤] وما كان ربك نسيًا ﴾ ، قال : وهذه الآية كالتي في الضحى .

وكذلك قال الضحاك (<sup>۲۳۵)</sup> بن مزاحم ، وقتادة (<sup>۲۳۱)</sup> ، والسدي ، وغير واحد: إنها نزلت في احتباس جبريل.

وقال الحكم بن أبان عن عكرمة قال: أبطأ جبريل النزول على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « ما نزلت حتى عليه وسلم أربعين يومًا ، ثم نزل ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « ما نزلت حتى الشتقت إليك » . فقال له جبريل : بل أنا كنت إليك أشوق ، ولكني مأمور . فأوحي إلى جبريل أن قل له : ﴿ وما نتزل إلا بأمر ربك ﴾ الآية . رواه ابن أبي حاتم - رحمه الله - وهو غريب .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن مجاهد قال : أبطأت [<sup>1</sup>] الرسل على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم أتاه جبريل فقال له: « ما حبسك يا جبريل ؟ » فقال له [<sup>1</sup>] جبريل : وكيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم ، ولا تُنقُون براجمكم ، ولا تأخذون شواربكم ، ولا تستاكون ؟ ثم قرأ : ﴿ وما نتنزل إلّا بأمر ربك ﴾ إلى آخر الآية .

وقد قال الطبراني  $(^{777})$ : حدثنا أبو عامر النحوي ، حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري ، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن [ الدمشقي ] ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، أخبرني ثعلبة بن مسلم ، عن أبي  $[^{7}]$  كعب مولئ ابن عباس ، [ عن ابن عباس  $[^{7}]$  ، عن النبي صلئ

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/٤،٥) وعزاه إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>۲۳٤) - أخرجه الطبري (۲۱۹) .

<sup>(</sup>۲۳٥) - أخرجه الطبري (۲۱/۱۶) .

<sup>(</sup>۲۳٦) - أخرجه الطبري (۱۰۲/۱٦ ، ۱۰۶) .

<sup>(</sup>۲۳۷) - أخرجه الطبراني (۲۱/۱۱) حديث (۲۲۲٤) .

<sup>[</sup>١] – ني خ: ﴿ النتا ﴾ . [٢] – ني ز ، خ: ﴿ أَمِّل ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ني ز : ﴿ رَبَّتُ ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - ما بين المعكوفتين في ز ، خ : وإلى قوله» . [٥] - في ز : ﴿ أَبَطْتَ ﴾ .

<sup>[</sup>٦] – سقط من : ز . [٧] – ما بين المعكوفتين في خ : ﴿ بن ﴾ .

<sup>[</sup>٨] – ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

اللَّه عليه وسلم: أن جبريل أبطأ عليه ، فذكر له ذلك ، فقال: وكيف وأنتم لا تستنون ، ولا تُقلِّمون أظفاركم ، ولا تقصون شواربكم ، ولا تُتَقُون رواجبكم (١١٥٠ .

وهكذا رواه الإمام أحمد(٢٣٨) عن أبي اليمان ، عن إسماعيل بن عياش به ونحوه .

وقال الإمام أحمد (٢٣٩): حدثنا سيار [٢]، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا المغيرة بن حبيب ختن آ<sup>٢</sup> مالك بن دينار، حدثني شيخ من أهل المدينة، عن أم سلمة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أصلحي لنا المجلس، فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط».

وقوله: ﴿ له مَا بِينَ أَيِدِينَا وَمَا خَلَفْنَا ﴾ قيل: المراد بـ: ﴿ مَا بِينَ أَيدِينَا ﴾ : أمر الدنيا ، ﴿ وَمَا خِلْفُ ﴾ : ما بين النفختين . هذا قول أبي العالية (۲٤٠) وعكرمة ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير (۲٤۱) ، وقتادة في رواية عنهما ، والسدي (۲٤۲) ، والربيع بن أنس (۲۲۳) .

وقيل: ﴿ مَا بِينَ أَيِدِينَا ﴾ ما نستقبل من أمر الآخرة ﴿ وَمَا خَلَفْنَا ﴾ أي: ما مضي من الدنيا ﴿ وَمَابِينَ ذَلْكُ ﴾ أي: ما بين الدنيا والآخرة . يروى نحوه عن ابن عباس (٢٤٤) ، وسعيد بن جبير (٢٤٤) ،

(٢٣٨) - أخرجه أحمد (٢٣٨) .

(٢٣٩) - أخرجه أحمد (٢٩٦/٦).

(٢٤٠) - أخرجه الطبري (١٠٤/١٦) . وهناد (١٩٦/١) حديث (٣١٩) في الزهد ، لكن هذا الأخير اقتصر على تفسير ما بين ذلك أنها ما بين النفختين .

(٢٤١) – أخرجه هناد في الزهد (١٩٦/١) حديث (٣١٨) أنه سئل عن هذه الآية فلم يجب قال السدي : فسمعنا أنه ما بين النفخين .

(٢٤٢) - أخرجه هناد (١٩٦/١) حديث (٣١٨) أنه ما بين النفختين .

(٢٤٣) - أخرجه الطبري (١٠٤/١٦) . وهناد في الزهد .

(٢٤٤) – أخرجه الطبري (١٠٤/١٦) دون قوله : وما بين ذلك ... إلخ .

(٢٤٥) – ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/٤٥) وعزاه إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(\*)</sup> الرواجب : هي ما بين عقد الأصابع من داخل ، واحدها راجبة . والبراجم : العقد المتشنجة في ظاهر الأصابع . نهاية [ ٢/ ١٩٧] .

<sup>[</sup>١] - في ز: « براجمكم » .

<sup>[</sup>٢] – في ز: ﴿ شيبان ﴾ . [٣] – في ز، خ: ﴿ عن ﴾ .

والضحاك (٢٤٦) ، وقتادة (٢٤٧) ، وابن جريج (٢٤٨) ، والثوري ، واختاره ابن جرير أيضًا ، والله أعلم .

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ قال مجاهد(٢٤٩): معناه ما نسيك ربك.

وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله: ﴿ والضحىٰ والليل إذا سجىٰ \* ما ودعك ربك وما قلىٰ 🦃 .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يزيد[١٦] بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي ، حدثنا محمد ابن عثمان[٢٦] - يعني : أبا الجماهر - حدثنا إسماعيل بن عياشٍ ، حدثنا عاصم بن رجاء بن حَيْوة ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء يرفعه قال : « ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكَّت عنه [٣] فهو عافية ، فاقبلوا من الله عافيته ، فإن الله لم يكن لينسىٰ شيئًا » . ثم تلا هذه الآية : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسَيًّا ﴾ (٢٠٠٠ .

وقوله : ﴿ رَبُّ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَمَّا بَيْنِهُمَا [ ﴾ أي : خالق ذلك ومدبره ، والحاكم 

<sup>(</sup>٢٤٦) - أخرجه الطبري (١٠٥/١٦) مثل رواية ابن عباس .

<sup>(</sup>٢٤٧) - أخرجه الطبري (١٠٤/١٦) .

<sup>(</sup>۲٤٨) - أخرجه الطبري (۲۱/٥/۱) .

<sup>(</sup>٢٤٩) - أخرجه الطبري (٢٤٩) .

<sup>(</sup>٥٠٠) - أخرجه البزار في كتاب العلم ، باب : اتباع القرآن ، حديث (١٢٣) (٧٨/١) . وفي التفسير ، باب : سورة مريم حديث (٢٢٣١) (٥٨/٣) وفي الأطعمة باب : فيما يحل وما يحرم حديث (٢٨٥٥) (٣٢٥/٣) . والدارقطني في كتاب الزكاة ، باب : الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها ، حديث (١٢) (١٣٧/٢) . والبيهقي (١٢/١٠) كتاب الضحايا ، باب : ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب . والحاكم (٣٧٥/٢) وصححه ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في المجمع (١/ ١٧٦) ، وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون ، وقال (٥٨/٧) : رواه البزار ورجاله ثقات . وذكره السيوطي في الَّدر المنثور (٢/٤،٥) وزاد نسبته إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢٥١) – أخرجه الطبري (٦/١٦) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٣/٤) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>[</sup>٢] - في ز ، خ : ﴿ عباس ﴾ . [۱] - نی ز: (زید).

<sup>[</sup>٣] - سقط من: ز.

<sup>[</sup>٥] - ني ز، خ: ﴿ شبهًا ٢٠ .

<sup>[2] -</sup> ما بين المعكوفتين سقط من : ز .

وكذلك قال مجاهد(٢٥٢) ، وسعيد بن جبير ، وقتادة (٢٥٣) ، وابن جريج (٢٥٤) وغيرهم . وقال عكرمة عن ابن عباس (٢٠٠٠): ليس أحد يسمَّىٰ [١٦] الرحمن غيره تبارك وتعالى، وتقدس اسمه.

وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَوِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أَلَا يَذَكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَدْ يَكُ شَيْئًا ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِلِيًّا اللهُ مُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا اللهُ

يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ، ويستبعد إعادته بعد موته ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعِجَّبُ فَعَجِّبُ قُولُهُمُ أَنْذًا كَنَا تُرَابًا أَنَنَا لَفَي خَلَقَ جَدَيْدٌ ﴾ وقال: ﴿ أُولُمْ يُر الإنسان أنَّا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلًا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل حلَّق عليم ﴾ وقال هُاهَنا : ﴿ وَيَقُولُ الْإِنسانِ أَنْذَا مَامَتَ لَسُوفَ أَخْرِجَ حَيًّا أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنسانِ أَنَا خُلْقناهُ من قبل ولم يك شيئًا ﴾ [ يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة ، يعني أنَّه تعالى قد[١] خلق الإنسان ولم يك شيقًا عالمًا ، أفلا يعيده وقد صار شيقًا ، كما قال تعالى : ﴿ وهو الذي يبدَأُ الخلق ثُم يعيده وهو أهون عليه ﴾ .

وفي الصحيح (٢٥٦): « يقول الله تعالى : كذبني ابن [٤] آدم ، ولم يكن له أن يكذبني ، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني ؛ أما تكذيبه إباي فقوله : لن يعيدني

<sup>(</sup>۲۵۲) - أخرجه الطبري (۲۱/۱۶) .

<sup>(</sup>۲۵۳) - أخرجه الطبري (۱۰٦/۱٦) .

<sup>(</sup>۲۵٤) - أخرجه الطبري (۲۱/۱٦) .

<sup>(</sup>٢٥٥) - أخرجه الحاكم (٣٧٥/٢) . والبيهقي في شعب الإيمان (١٤٣/١ - ١٤٤) حديث (١٢٢ ، ١٢٣) . قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢٥٦) - أخرجه البخاري في كتاب : التفسير في سورة : ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ باب (١) ، (٢) ، حديث (٤٩٧٤ - ٤٩٧٥) (٨/٩٣٨) من حديث أبي هريرة وفي تفسير سورة البقرة ، باب : (٨) حديث (١٦٨/٨) (١٦٨/٨) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز . [١] - ني ز: «تسمى).

<sup>[</sup>٤] - سقط من : خ . ٣٦] – ما بين المعكونتين سقط من : ز .

كما بدأني ، وليس أول الخلق بأهون عليَّ<sup>[1]</sup> من آخره ، وأما أذاه إياي فقوله : إن لي ولدًا ، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوّا أحد » .

وقوله: ﴿ فوربك لنحشرنهم والشياطين ﴾ أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة ، أنه لابد أن يحشرهم جميعًا ، وشياطينهم [٢] الذين كانوا يعبدون من دون الله ﴿ ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيًا ﴾ .

قال العوفي عن ابن عباس(٢٠٧): يعني قعودًا ، كقوله: ﴿ وَتَرَىٰ كُلُّ أَمَةَ جَائِيةً ﴾ .

وقال السدي في قوله: ﴿ ثُم لنحضونهم حول جهنم جثيًا ﴾ يعني: قيامًا ، وروي عن مرة عن ابن مسعود مثله [<sup>٢٦</sup>]. وقوله: ﴿ ثُم لننزعن من كل شيعة ﴾ يعني من كل أمة. قاله مجاهد (٢٥٨). ﴿ أيهم أشد على الرحمن عتيًا ﴾ .

قال الثوري عن [ علي بن الأقمر عن أبي الأحوص ]<sup>[2]</sup> ، عن ابن مسعود (٢<sup>٥٩)</sup> قال : يحبس الأول على الآخر ، حتى إذا تكاملت العدة [<sup>0]</sup> أتاهم جميعًا ، ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرمًا ، وهو قوله : ﴿ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيًا ﴾ .

وقال قتادة (٢٦٠): ﴿ ثُم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيًا ﴾ قال: ثم لننزعن من أهل كل دين قادتهم ورؤساءهم [٦] في الشر. وكذا قال ابن جريج ، وغير واحد من السلف. وهذا كقوله تعالى : ﴿ حتى إذا ادَّاركوا فيها جميعًا قالت أخواهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابًا ضعفًا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون \* وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ﴾

وقوله : ﴿ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليًا ﴾ « ثم » هاهنا لعطف الخبر على

<sup>(</sup>٢٥٧) – أخرجه الطبري (١٠٧/١٦) . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٥٠٣/٤) إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢٥٨) - أخرجه الطبري (١٠٧/١٦) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤/٤) إلى أبي عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي .

<sup>(</sup>٢٥٩) - ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/٤) وعزاه إلى ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث والنشور .

<sup>(</sup>٢٦٠) – ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/٤) ٥٠) وعزاه إلى ابن أبي حاتم .

<sup>[</sup>۱] - في ز: (عليه ، .

<sup>[</sup>٢] - في خ : ﴿ شياطينهم ﴾ . [٣] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٤] - في ز: ﴿ عن أبي وعن أبي الأحوص ﴾ . [٥] - في ز: ﴿ الغرة ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ز ، خ .

الخبر ، والمراد : أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ، ويخلد فيها ، وبمن وبمن  $(1^{1})$  يستحق تضعيف  $(1^{1})$  العذاب ، كما قال في الآية المتقدمة : ﴿ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ﴾ .

## وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّـَقُوا وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۞

قال الإمام أحمد (٢٦١): حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا غالب بن سليمان ، عن كثير ابن زياد البُرْساني (٢١ ، عن أبي سمية قال : اختلفنا في الورود ؛ فقال بعضنا : لا يدخلها مؤمن ، وقال بعضهم : يدخلونها جميعًا ، ثم ينجي الله الذين اتقوا . فلقيت جابر بن عبد الله ، فقلت له : إنا اختلفنا في الورود . فقال : يردونها جميعًا – وقال سليمان بن (٢٤١ مرة : يدخلونها جميعًا – وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه ، وقال : صمّتا إن لم أكن سمعت رسول الله يدخلونها جميعًا – وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه ، وقال : صمّتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يبقى بر ولا فاجر إلّا دخلها ، فتكون على المؤمن بردًا وسلامًا ، كما كانت على إبراهيم ، حتى إن للنار ضجيجًا من بردهم ، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيًا » . غريب ولم يخرجوه .

وقال الحسن بن عرفة : حدثنا مروان بن معاوية ، عن بكار<sup>[٥]</sup> بن أبي مروان ، عن خالد ابن معدان<sup>(٢٦٢)</sup> قال : قال أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة : ألم يعدنا ربنا<sup>[٦]</sup> الورود على النار ؟ قال : قد مررتم عليها وهي خامدة .

وقال عبد الرزاق (٢٦٣): عن ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : كان عبد الله بن رواحة واضعًا رأسه في حجر امرأته ، فبكئ ، فبكت امرأته ، فقال : ما يبكيك ؟ فقالت : رأيتك تبكي فبكيت . قال : إني ذكرت قول الله –عز وجل - : ﴿ وَإِنْ مَنْكُم إِلَا وَارِدُهَا ﴾ فلا أدري أنجو منها أم لا ؟ وفي رواية : وكان مريضًا.

<sup>(</sup>۲۲۱) - أخرجه أحمد (۲۲۸/۳ - ۲۲۹).

<sup>(</sup>۲۲۲) – أخرجه الطبري (۲۱۹/۱) .

<sup>(</sup>٢٦٣) – أخرجه الطبري (١١٠/١٦) ، وقال : حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق ... إلخ بمثل ما ذكره المصنف .

<sup>[</sup>١] - في ز ، خ : ﴿ من ﴾ . [٢] - في خ : ﴿ بضعيف ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز: ﴿ البوساني ﴾ ، خ: ﴿ البوساني ﴾ . [٤] - سقط من: ز، خ.

<sup>[</sup>٥] - كأنها ( بكان ) : في ز ، خ : ( مكان ) . [٦] - في ز : ( بارئنا ) .

وقال ابن جرير<sup>(٢٦٤)</sup> : حدثنا أبو كريب ، حدثنا ابن<sup>[١]</sup> يمان ، عن مالك بن مِغْوَل ، عن أبي إسحاق : كان أبو ميسرة إذا أولى<sup>[٢]</sup> إلى فراشه قال : يا ليت أمي لم تلدني . ثم يبكي، فقيل : ما يبكيك يا أبا ميسرة ؟ فقال : أخبرنا أنّا واردوها ، ولم نخبر أنّا صادرون عنها .

وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري (٢٦٠) قال : قال رجل لأخيه : هل  $^{[7]}$  أتاك بأنك  $^{[1]}$  وارد النار ؟ قال : نعم . [ قال : هل  $^{[1]}$  أتاك أنك صادر عنها  $^{[7]}$  قال : لا . قال : ففيم الضحك ؟ [ قال : فما رُوِّي ضاحكًا حتى لحق بالله  $^{[V]}$ .

وقال عبد الرزاق أيضًا: أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ، أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نافع بن الأزرق ، فقال ابن عباس : الورود: الدخول . فقال نافع: لا . فقرأ ابن عباس : ﴿ إِنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ﴾ وردوا أم لا ، وقال : ﴿ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ﴾ أورد هو أم لا ؟ أمالك أنا وأنت فسندخلها ، فانظر هل نخرج منها أم لا ؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك . فضحك نافع (٢٦٦)

وروى ابن جريج ، عن عطاء قال : قال أبو راشد الحروري - وهو نافع بن الأزرق (٢٦٧) - : ﴿ لا يسمعون حسيسها ﴾ . فقال ابن عباس : ويلك ، أمجنون أنت ؟ أين قوله : ﴿ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ﴾ ، ﴿ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردًا ﴾ ، ﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ ؟ والله إن كان دعاء من مضى : اللهم أخرجني من النار سالماً ، وأدخلنى الجنة غائماً .

وقال ابن جرير (٢٦٨): حدثني محمد بن عبيد المحاربي [٩] ، حدثنا أسباط ، عن عبد الملك ، عن عبد الله ، عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس ؛ فأتاه رجل يقال له :

<sup>(</sup>۲۲٤) - أخرجه الطبري (۱۱۰/۱۲) .

<sup>(</sup>۲۲۰) - أخرجه الطبري (۲۲/۱۲) .

<sup>(</sup>۲۲۲) - أخرجه الطبري (۲۱۸/۱۳ - ۱۰۹) .

<sup>(</sup>۲۲۷) - أخرجه الطبري (۲۱/۹).

<sup>(</sup>۲۶۸) - أخرجه الطبري (۲۹۸/۱ - ۱۰۹) .

<sup>[</sup>١] – في ز : ﴿ أَبُو ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ني ت : « فهل ١ .

<sup>[</sup>ه] - في ز ، خ : ( فقال فهل ٤ .

<sup>[</sup>٧] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٩] - في ز : ﴿ الحاري ٤ .

<sup>[</sup>۲] - ني ز : ﴿ آوِي ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - ني ت : ﴿ أَنْكَ ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ز ، خ .

اسقط من : ز ، خ .

أبو راشد - وهو نافع بن الأزرق - فقال له : يا بن عباس ، أرأيت قول الله : ﴿ وَإِن مَنكُم إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضيًا ﴾ ؟ . قال : أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها ، فَانظر هَل نصدر عنها أم لا ؟ وقال أبو داود الطيالسي(٢٦٩) : قال شعبة : أخبرني عبد اللَّه بن السائب ، عمن سمع ابن عباس يقرؤها : ( وإن منهم إلا واردها ) يعني : الكفار .

وهكذا روى عمر بن الوليد الشَّنيِّ [1] : أنه سمع عكرمة يقرِؤها كذلك ( وإن منهم إلا واردها ) قال : وهم : الظلمة ، كذلك كنا نقرؤها . رواه ابن أبي حاتم ، وابن جرير(٢٧٠).

وقال العوفي عن ابن عباس (٢٧١) قوله : ﴿ وَإِنْ مَنْكُمْ إِلَّا وَارْدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبُّكُ حَتَّمًا مقضيًا ﴾ يعني : البر والفاجر ، ألم [٢] تسمّع إلى قول الله لفرعون : ﴿ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود ﴾ . ﴿ ونسوق المجرمين إلى جَهِنم وردًا ﴾ ؟ فسمى الورود على [٢٦] النار دخولًا وليس بصادر. و[٤]قال الإمام أحمد(٢٧٢): حدثنا عبد الرحمن ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن مرة ، عن عبد الله - هو ابن مسعود - ﴿ وَإِنْ منكم إلا واردها ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ يُرِدُ النَّاسُ النَّارِ [0] كُلُّهُم ، ثم يصدرون عنها بأعمالهم ».

ورواه الترمذي[٢٦](٢٧٣) عن عبد[٧] بن حميد ، عن[٨] عبيد الله ، عن [ ][٩] إسرِائيل ، عن السدي به . ورواه من طريق شعبة ، عن السدي ، عن مرة ، عن ابن مسعود موقوفًا .

هكذا وقع [ ]<sup>[١٠]</sup> هذا الحديث لههنا مرفوعًا ، وقد رواه أسباط ، عن السدي ، عن مرة ، · عن عبد الله بن مسعود قال: يرد الناس جميعًا الصراط، وورودهم قيامهم حول النار، ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم ، فمنهم من يمر مثل البرق ، ومنهم من يمر مثل الربح ،

<sup>(</sup>٢٦٩) - أخرجه الطبري (١٦٠/١٦) قال : حدثنا المثنى ، قال : ثنا أبو داود ... إلخ مثل ما ذكره المصنف . (۲۷۰) - أخرجه الطبري (۱۱۱/۱۳) ، قال : يعني الكفار .

<sup>(</sup>٢٧١) - عزاه السيوطي في الدر المنثور (٤/٥٠٥) إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢٧٢) - أخرجه أحمد (٢٧٢) - ٤٣٥) نحوه .

<sup>(</sup>٢٧٣) – أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن ، باب : ومن سورة مريم ، حديث (٣١٦٠) (٢٩٧/٥).

<sup>[</sup>١] - في ز: ﴿ البستي ﴾ ، خ: ﴿ السبتي ﴾ . [٢] - ني ت: ډالاي. [٤] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] – في ز، خ: (في).

<sup>[</sup>٥] – سقط من : ز ، خ . [٦] - في ز ، خ : ﴿ الزهري ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في ز، خ: «محمد».

<sup>[</sup>٩] – ما بين المعكوفتين في ز ، خ : ﴿ ابن ﴾ .

<sup>[</sup>٨] - في ز: (بن).

<sup>[</sup>١٠] – ما بين المعكونتين في ز ، خ : ﴿ في ، .

[ ومنهم من يمر مثل الطير ]<sup>[1]</sup> ، ومنهم من يمر كأجود الخيل ، ومنهم من يمر كأجود الإبل ، ومنهم من يمر كعدو الرجل ، حتى إن آخرهم مَرًّا رجل نوره على موضعي إبهامي قدميه ، يمر يتكفأ به الصراط ، والصراط دَحْضٌ مزلة ، عليه حسك كحسك القَتَاد (٢٥٠٠) ، حافتاه ملائكة ، معهم كلاليب من نار ، يختطفون بها الناس ... وذكر تمام الحديث . رواه ابن أبي حاتم .

وقال ابن جرير (٢٧٤): حدثنا خلاد بن أسلم ، حدثنا النضر ، حدثنا إسرائيل ، أخبرنا أبو إسحاق ، [ عن أبي ] الأحوص [٢٦] ، عن عبد لله : قوله : ﴿ وَإِن مَنْكُم إِلا الله وَارِدُها ﴾ قال : الصراط على جهنم مثل حد السيف ، فتمر الطبقة الأولى كالبرق ، والثانية كأجود الخيل ، والرابعة كأجود البهائم ، ثم يمرون والملائكة يقولون : اللهم سلّم سلّم .

ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما ؛ من رواية أنس ( $^{(77)}$ ) وأبي سعيد  $^{(777)}$ ، وأبي هريرة  $^{(777)}$ ) وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>۲۷٤) - أخرجه الطبري (۱۱۰/۱٦) .

<sup>(</sup>٢٧٥) - أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق ، باب : صفة الجنة والنار ، حديث (٦٥٦٥) (٢١٧/١١) وفي التوحيد ، باب : قول الله تعالى ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ حديث (٢٥٤٠) (٢٢٢/١٣) ، وفي باب : كلام الرب − عز وجل − يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ، حديث (٢٥١٠) (٢٥٣/١٣) . ومسلم في كتاب : الإيمان ، باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، حديث (٢٩٣/٢٢) (٣٥/٥) وما بعدها ، في ذكر حديث الشفاعة ولم يذكر فيه طوائف الناس في المرور على الصراط .

<sup>(</sup>۲۷٦) - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ، باب : قول الله تعالى : ﴿ وجوه يوهئذ ناضرة إلى وبها ناظرة ﴾ ، حديث (۲۶۳) (۲۲۱/۱۳) . ومسلم في كتاب الإيمان ، باب : معرفة طريق الرؤية حديث ناظرة ﴾ ، المراه (۳۲/۳) ومابعدها ، كلاهما في حديث طويل ذكر فيه رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة . (۲۷۷) - أخرجه البخاري في كتاب : الأذان ، باب : فضل السجود ، حديث (۸۰۱) (۲۹۲/۲ - ۲۹۳) وطرفاه في (۲۷۳۷) . ومسلم في كتاب : الإيمان ، باب : معرفة طريق الرؤية ، حديث (۲۹۳) (۲۲/۳) وما بعدها . كلاهما بنحو حديث أبي سعيد .

<sup>(</sup>۲۷۸) – أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان ، باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، حديث (۱۹۱/۳۱٦) (۳/ ٥٨) وما بعدها ، في حديث طويل بنحوه .

<sup>[</sup>١] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>(\*)</sup> القتاد : شجر صلب له شوكة كالإبر . القاموس ص (٣٩٣) .

<sup>[</sup>٢] - في خ : ﴿ الصياد ﴾ . [٣] - في ز ، خ : ﴿ الأخوص ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - ني ز: (عبيد).

وقال ابن جرير(٢٧٩): حدثني يعقوب، حدثنا ابن عُليَّة، عن الجُريري، عن [ أبي السليل ][1] عن غنيم بن قيس قال: ذكروا ورود النار فقال كعب: تمسك النار للناس كأنها متن[٢] إهالة حتى يستوي[٣] عليها أقدام الخلائق ؛ برهم وفاجرهم ، ثم يناديها مناد : أن أمسكي أصحابك ، ودعي أصحابي. قال : فتخسف [1] بكل ولي لها ، و[<sup>0]</sup>لهي أعلم بهم من الرَّجل بولده ، ويخرَّج المؤمنون نَديَّة ثيابهم . قال كعب : ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة ، مع كُل واحد منهم عمود ذو[٢] شعبتين ، يدفع به الدفع فيصرع به في النار سبعمائة ألف.

و[٢٦]قال الإمام أحمد (٢٨٠): حدثنا أبو معاوية ، حِدثنا الأعمِش ، عن أبي سفيان ، عن جابر عن أم مُبَشّر ، عن حِفصة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنبي لأرجو ألَّا يَدْخُلُّ النارِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحِدُ شَهِدُ بِدِرًا وَالْحَدِيبَيَّةُ ﴾ . قالت : فقلت : أليس اللَّه يقول : ﴿ وَإِنْ مَنْكُمْ إِلَّا وَارْدُهَا ﴾ قالت : فسمعته يقول : ﴿ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيًا ﴾ .

وقال أحمد أيضًا (٢٨١) : حدثنا ابن إدريس ، حدثنا الأعمش ، عِن أبي سفيان [٨] ، عن جابر ، عن أم مبشر - امرأة زيد بن حارثة - قالت : كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم في بيت حفصة ، فقال : « لا يدخل النار أحد شهد[٩] بدرًا والحديبية » . قالت حفصة : أليُّس الله يقول : ﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ ثُم ننجي الَّذِينِ اتَّقُوا ﴾ .

وفي الصحيحين (٢٨٢) من حديث الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -

[۴] – في ز، خ: (يسير).

<sup>(</sup>۲۷۹) - أخرجه الطبري (۲۱۹) .

<sup>(</sup>۲۸۰) - أخرجه أحمد (۲۸٥/٦).

<sup>(</sup>۲۸۱) - أخرجه أحمد (۲/۱۳).

<sup>(</sup>٢٨٢) − أخرجه البخاري في كتاب : الأيمان والنذور ، باب : قول الله تعالى : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم ﴾ ، حديث (٦٦٥٦) (١٦/١١) . ومسلم في كتاب : البر والصلة والأداب ، باب : =

<sup>[</sup>١] - في ز ، خ : ( ابن أبي ليلي » .

<sup>[</sup>٢] - ني خ: « هدا ۽ .

<sup>[</sup>٤] - ني ز ، خ : ﴿ فيخسف ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في ز، خ: ﴿ و ﴾ .

<sup>[</sup>٨] - في ز ، خ : « شقيق ١ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : ز ، خ . [٧] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٩] - في خ: (أشهد).

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تحسه النار ، إلا تَحِلَّة القسم » .

وقال[<sup>1</sup>] عبد الرزاق (<sup>۲۸۳</sup>): قال معمر: أخبرني الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تَحِلَّة القسم » . يعني: الورود .

وقال أبو<sup>[۲]</sup> داود الطيالسي (۲۸٤): حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحِلة القسم » . قال الزهري : كأنه يريد هذه الآية : ﴿ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضيًا ﴾ .

وقال ابن جرير (٢٨٠): حدثنا عمران بن بكار الكلاعي [7] ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ، حدثنا إسماعيل بن عبيد الله ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود رجلًا من أصحابه وَعِكَا ، وأنا معه ، ثم قال : « إن الله تعالى يقول : هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن ؛ لتكون [2] حظه من النار في الآخرة » . غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه .

وحدثنا أبو كريب ، حدثنا ابن [1] يمان ، عن عثمان بن الأسود ، عن مجاهد (٢٨٦) قال : الحمّى حظ كل مؤمن من النار ، ثم قرأ : ﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ .

و[[]قال الإِمام أحمد(٢٨٧): حدثنا حسن ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا زبان[٧] بن فائد ،

= فضل من يموت له ولد فيحتسبه ، حديث (٢٦٣٢/١٥٠) (٢٧٧/١٦) .

(۲۸۳) – أخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة والآداب باب : فضل من يموت له ولد فيحتسبه ، حديث ( ۲۸۳) مكرر/۲۱۳۲) (۲۱۳۲) . والطبري (۲۱/۱۱) بنحوه .

(٢٨٤) - أخرجه الطيالسي (ص ٢٠٤) حديث (٢٣٠٤).

(٢٨٥) - أخرجه الطبري (١١١/١٦) .

(٢٨٦) - أخرجه الطبري (١١١/١٦).

(٢٨٧) - أخرجه أحمد (٤٣٧/٣)(٤٣٧/٣) والطبراني في الكبير (١٨٤/٢٠) حديث (٣٩٨ - ٣٩٩). ورواه العقيلي في الضعفاء الكبير (٩٦/٢) ترجمة ٥٥٦. وذكره الهيثمي في المجمع (١٤٨/٧) وقال بعد

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ رواه ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز ، خ : ﴿ الحلامي ﴾ . [٤] - في خ : ﴿ ليكون ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - ني ز، خ: ﴿ أَبُو ﴾ . [٦] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٧] – ني ز: ﴿ رَبَّا ۗ ،

عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قرأ : ﴿ قل : هو الله أحد ﴾ حتى يختمها عشر مرات ، بنى الله له قصرًا في الجنة » . فقال عمر : إذًا نستكثر يارسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الله [1] أكثر وأطيب » .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من قرأ ألف آية في سبيل الله ، كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقًا ، إن شاء الله ، ومن حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعًا لا بأجرة[<sup>٢]</sup> سلطان ، لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم ، قال الله تعالى: ﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ ، وإن الذكر في سبيل الله <sup>[٣]</sup> يضاعف <sup>[٤]</sup> فوق النفقة بسبعمائة ضعف » . وفي رواية: « بسبعمائة ألف ضعف » .

وأخرجه أحمد (٤٣٧/٣) . وأبو يعلى (٦٣/٣) حديث (١٤٩٠) . والطبراني (١٨٥/٢٠) حديث

عزوه لأحمد والطبراني : وفي إسنادهما رشدين بن سعد وزبان وكلاهما ضعيف وفيهما توثبق لين . ا ه . وحسنه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة (حديث ٥٨٩) . قال الألباني : رشدين قد تابعه ابن لهيعة عند أحمد وفي ذلك ما يقويه ويبعد العلة عنه ، وزبان غير متهم فحديثه مما يستشهد به ، وقد وجدت له شاهدًا موصولًا وآخر مرسلًا أما الأول فأخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعًا به دون الزيادة ، وزاد : « ومن قرأها عشرين مرة بني له قصران ومن قرأها ثلاثي مرة بني له ثلاث » .

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٨/٧) رواه الطبراني وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف.

وأما الآخر : فقال الدارمي (٢/ ٢٣٠) : ثنا عبد الله بن يزيد قال : ثنا حيوة ، قال أخبرني أبو عقيل أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكر مثل حديث معاذ بن أنس بتمامه وفيه الزيادة الثابتة التي في الشاهد الأول .

قال الألباني : وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبي عقيل واسمه زهرة بن معبد فهو من رجال البخاري وحده فإذا ضم إلى هذا المرسل الصحيح الموصولان – حديث معاذ بن أنس وأبي هريرة تقوى الحديث وبلغ رتبة الحسن على أقل الدرجات .

<sup>(</sup>٢٨٨) - أخرجه أحمد (٢٧/٣). وأبو يعلى (٦٣/٣) حديث (١٤٨٩). والطبراني (١٨٤/٠ - ١٨٥) حديث (٢٨٨) - أخرجه أحمد (٤٣٧/٣). وللحاكم (٢٧/٢). كلهم من طريق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قال الهيثمي في المجمع (٢٧٢/٢): رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة عن زبان وفيهما كلام. ومداره عندهم على زبان وهو ضعيف، وسهل ضعيف في زبان . لكن للطبراني رواية من طريق يحيى بن أبي أسيد عن سهل عن أبيه ، به (٢٠/٥) حديث (٢٠١)، ويحيى بن أبي أسيد خن الجرح والتعديل (٢٩/٩)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢١/٨) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا . كلهم يروون طرفه الأول .

<sup>[</sup>٢] - نبي ز : ﴿ بأجر ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - في ز: ﴿ بَضِعْفَ ﴾ .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] – سقط من : ز .

وروى أبو داود  $(^{\Upsilon\Lambda 9})$  عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن يحيى بن أبوب [ وسعيد بن أبي أبوب  $_{1}^{[1]}$  ، كلاهما عن زبان  $_{2}^{[1]}$  ، عن سهل ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الصلاة والصيام  $_{2}^{[1]}$  والذكر تضاعف  $_{2}^{[1]}$  على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف » .

وقال عبد الرزاق عن معمر ، عن قتادة (٢٩٠) قوله : ﴿ وَإِنْ مَنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ قال : هو الممر[٥] عليها .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (٢٩١) في قوله: ﴿ وَإِن مَنْكُم إِلا وَارِدُهَا ﴾ قال: ورود المسلمين المرور<sup>[7]</sup> على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلوها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « الزالون والزالات يومئذ كثير، وقد أحاط بالجسر يومئذ سماطان من الملائكة، دعاؤهم: يا الله: سلم سلم».

وقال السدي عن مرة ، عن ابن مسعود(٢٩٢) في قوله : ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبُّكَ حَتَّمًا

وضعفه الألباني ني ضعيف أبي داود برقم (٣٧٥) .

<sup>(</sup>٤٠٢) . وفيه رشدين بن سعد ، وزبان بن فائد وكلاهما ضعيف ، وسهل ضعيف في زبان أيضًا .

قال الهيثمي في المجمع (٢٩٠/٥) : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ، وفي أحد إسنادي أحمد ابن لهيعة ، وهو أحسن حالًا من رشدين . كلهم يروون وسطه .

وأخرجه أحمد (٤٣٨/٣) ، ٤٤٠ ). والطبراني (١٨٥/٢٠) حديث (٤٠٤) . كلاهما يروي طرفه الأخير وهو ضعيف كسابقيه .

وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب : في تضعيف الذكر في سبيل الله - تعالى - حديث (٢٤٩٨) (٨/٣) . والحاكم (٧٨/٢) وصححه ووافقه الذهبى . والبيهقي (١٧٢/٩) كتاب : السير ، باب : فضل الذكر في سبيل الله عز وجل . بلفظ : ﴿ إِن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله عز وجل بسبعمائة ضعف ﴾ . كلهم من طريق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه ، وهو إسناد ضعيف كما سبق .

<sup>(</sup>٢٨٩) - انظر السابق .

<sup>(</sup>۲۹۰) - أخرجه الطبري (۲۹۰/۱۱) .

<sup>(</sup>۲۹۱) - أخرجه الطبري (۲۹۱/۱) .

<sup>(</sup>۲۹۲) - أخرجه الطبري (۲۹۲) .

<sup>[</sup>۱] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٣] - ني ز: ﴿ السلام ، .

<sup>[</sup>٥] - في الطبري : المرُّ .

<sup>[</sup>۲] - في ز : د ريان ، .

<sup>[</sup>٤] - في ز: ( يضاعف ) .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ز .

مقضيًا ﴾ قال : قسمًا واجبًا . وقال مجاهد(٢٩٣): حتمًا. قال : قضاء. وكذا قال ابن جريج (٢٩٤) .

وقوله: ﴿ ثُم ننجي الذين اتقوا ﴾ أي: إذا مر الخلائق كلهم على النار ، وسقط فيها من سقط [ ] [1] من الكفار والعصاة ذوي المعاصي ، بَحَسَبهم ، نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم ، فَجَوَازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا ، ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين ، فيشفع [ ][1] الملائكة والنبيون والمؤمنون ، فيخرجون خلقا كثيرًا قد أكلتهم النار ، إلا دارات وجوههم - وهي مواضع السجود - وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان ، فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان ، ثم الذي يليه ، ثم الذي يليه ، [ ثم الذي يليه ] ، حتى يخرجون من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ، ثم يخرج الله من النار إلا من عمل غيرًا قط ، ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود ، كما وردت[2] بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيًا ﴾ .

وَإِذَا ثُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مُقَامًا وَأَخْسَنُ أَنْفَا وَرِهْ يَا الْهِا مُقَامًا وَأَخْسَنُ أَنْفَا وَرِهْ يَا اللَّهُمْ مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِهْ يَا اللَّهُ

يخبر تعالى عن الكفار حين تعلى عليهم آيات الله [ $^{13}$ ] ، ظاهرة الدلالة ، بينة الحجة ، واضحة البرهان أنهم يصدون ويعرضون عن ذلك ، ويقولون عن الذين آمنوا ، مفتخرين عليهم ، ومحتجين [ $^{10}$ ] على صحة ما هم عليه من الدين الباطل ، بأنهم  $^{11}$ : ﴿خير مقامًا وأحسن نديًا  $^{11}$  ، وهو  $^{11}$  ، وهو  $^{11}$  ، وهو  $^{11}$  ، وهو  $^{11}$  ، أي : ناديهم  $^{11}$  أعمر وأكثر واردًا وطارقًا ، يعنون : فكيف [ نكون ونحن  $^{11}$  ، بهذه المثابة على باطل ، وأولئك [ الذين هم  $^{11}$  مختفون مستنرون

<sup>(</sup>۲۹۳) - أخرجه الطبري (۲۹٪۱۱) .

<sup>(</sup>۲۹٤) - أخرجه الطبري (۲۹٤) .

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين في ز : ﴿ فيها ﴾ . [٢] – ما بين المعكوفتين في ز ، خ : ﴿ الله ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في خ : ﴿ ورد ﴾ . [٤] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٥] – ني ز : ( بعيون ٢ ، خ : ( بعيونه ٢ . [٦] – ني خ : ( وأنهم ٢ .

<sup>[</sup>V] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ .  $[\Lambda]$  – في خ : ( وهم ) .

<sup>[</sup>٩] - ني ز، خ: « للبيت » . [١٠] - ني ز، خ: « مأواهم » .

<sup>[</sup>١١] - في ز : ﴿ يكون عنى ﴾ ، خ : ﴿ عني ﴾ . [١٢] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز .

في دار الأرقم بن أبي الأرقم ونحوها من [1] الدور على الحق ؟ كما قال تعالى مخبرًا عنهم : ﴿ وَقَالَ اللّٰهِ نَ كَفُرُوا لَلْذَيْنِ آمنُوا لُو كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهُ ﴾ وقال قوم نوح : ﴿ أَنوُمِنَ لَكُ وَاتبَعْكَ الأَرْدَلُونَ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ﴾ ؛ ولهذا قال تعالى رادًا عليهم شبهتهم : ﴿ وكم أهلكنا قبلهم من قرن ﴾ أي : وكم [2] من أمة وقرن من المكذبين ، قد أهلكناهم بكفرهم ﴿ هم أحسن أثاثًا ورئيًا ﴾ أي : كانوا أحسن من هؤلاء أموالًا وأمتعة ، ومناظر وأشكالًا .

قال الأعمش: عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس (٢٩٥٠) : ﴿ خير مَقَامًا وأحسن نَدَيًا ﴾ قال : المقام : المنزل ، والندي : المجلس ، والأثاث : المتاع ، والرئي : المنظر .

وقال العوفي عن ابن عباس (٢٩٦): المقام: المسكن ، والندي: المجلس والنعمة والبهجة التي كانوا فيها . وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص [٢٦] شأنهم في القرآن: ﴿ كُمْ تُركُوا مِن جنات وعيون \* وزروع [٤] ومقام كريم ﴾ فالمقام: المسكن والنعيم ، والندي: المجلس والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه ، وقال تعالى فيما قص على رسوله من أمر قوم لوط [ إذ قال ][٥]: ﴿ وتأتون في ناديكم المنكر ﴾ والعرب تسمي المجلس: النادي . وقال قنادة (٢٩٧): لما رأوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في عيشهم خشونة ، وفيهم قشافة ، فَعَرَّض أهل الشرك بما تسمعون [٢٦]: ﴿ أي الفريقين خير مقامًا وأحسن نديًا ﴾ وكذا قال مجاهد (٢٩٨) والضحاك . ومنهم من قال في الأثاث : هو المال . ومنهم من قال : المنظر ، كما قاله [٢٩] ابن عباس (٢٩٩) ومجاهد (٢٩٠) وغير واحد .

وقال الحسن البصري: يعني الصور. وكذا قال مالك: ﴿ أَثَاثًا وَرِئْيًا ﴾: أكثر أموالًا،

<sup>(</sup>۲۹٥) - أخرجه الطبري (۲۹/۱۳) .

<sup>(</sup>٢٩٦) - أخرجه الطبري (١١٦/١٦).

<sup>(</sup>۲۹۷) - أخرجه الطبري (۲۱۲/۱۶) .

<sup>(</sup>۲۹۸) - أخرجه الطبري (۲۹/۱۲) .

<sup>(</sup>۲۹۹) - أخرجه الطبري (۲۱۷/۱۶) .

<sup>(</sup>٣٠٠) - أخرجه الطبري (٣١/١٦) .

<sup>[</sup>۱] - نی ز: ﴿ نِي ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ني ز، خ: (قضي).

<sup>[</sup>٥] - ما بين المعكوفتين سقط من خ .

<sup>[</sup>٧] - ني ز : ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>[</sup>۲] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] – ني ز : ډ وکنوز ، .

<sup>[</sup>٦] - ني ز ، خ : ﴿ يسمعون ﴾ .

وأحسن صورًا . والكل متقارب صحيح .

قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمَّدُدُ لَهُ الرَّحْنَنُ مَدًّا حَقَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَآَكِمَ

يقول تعالى : ﴿ قُل ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم ، المدعين أنهم على الحق وأنكم على الباطل : ﴿ مَن كَانَ فَي الضلالة ﴾ أي : منا ومنكم ﴿ فليمدد له الرحمن مدًا ﴾ أي : فأمهله الرحمن فيما هو فيه ، حتى يلقى ربه وينقضي أجله ﴿ إما العذاب[1] ﴾ يصيبه ﴿ وإما الساعة ﴾ بغتة تأتيه ﴿ فسيعلمون ﴾ حينئذ ﴿ من هو شر مكانًا وأضعف جندًا ﴾ في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن النّدي .

قال مجاهد (٣٠١) في قوله: ﴿ فليمدد له الرحمن مدًا ﴾ فليدعه الله في طغيانه. وهكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير ، رحمه الله.

وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم [7] على هدى فيما [7] هم فيه ، كما ذكر تعالى مباهلة اليهود في قوله : ﴿ قُلْ يَا أَيّهَا الذّين هادوا إِن زعمتم أنكم أولياء للّه من دون الناس فتمنوا الموت إِن كنتم صادقين ﴾ أي : ادعوا على المبطل منا ومنكم بالموت ، إِن كنتم تدعون أنكم على الحق ، فإنه لا يضركم الدعاء ، فنكلوا عن ذلك ، وقد تقدم تقرير ذلك في سورة البقرة مبسوطًا ، ولله الحمد . وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران حين صمموا على الكفر ، واستمروا على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد الله ، وقد [3] ذكر أما الله حججه وبراهينه على عبودية عيسى ، وأنه مخلوق كآدم ، قال تعالى [ بعد ذلك [7] : ﴿ فمن حاجك فيه من [7] بعد ما جاءك من العلم ، فقل تعالى ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾ فنكلوا أيضًا عن ذلك .

وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْ تَدَوَّا هُدُئُ وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

<sup>(</sup>۳۰۱) - أخرجه الطبري (۲۱۹/۱٦) .

<sup>[</sup>۱] - في ز: ﴿ بعذابِ ﴾ ، وليست آية .

<sup>[</sup>۲] - سقط من : ز . [۳] - في ز : ﴿ مما ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - في خ : ﴿ وقدر ﴾ . [٥] - بياض في : ز ، سقط من : خ .

<sup>[</sup>٦] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [٧] - سقط من : ز .



لما ذكر تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه ، وزيادته على ما هو عليه ، أخبر بزيادة المهتدين هدّى ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمَنْهُمْ مِنْ يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ مِنْ إِعَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشُرُونَ \* وَأَمَا الذّينَ في قلوبهم مرض فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ﴾ .

وقوله: ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّاخَاتُ ﴾ قد تقدم تفسيرها ، والكلام عليها ، وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في سورة الكهف ﴿ خير عند ربك ثوابًا ﴾ أي : جزاءً ﴿ وخير مردًا ﴾ أي : عاقبة ومردًا على صاحبها .

وقال عبد الرزاق (٢٠٠٦): أخبرنا عُمَوُ بن راشد ، عن يحيل [١] بن أبي كثير ، عن أبي كثير ، عن أبي كثير ، عن أبي الله عليه وسلم ذات يوم ، فأخذ عودًا يابسًا فحط [٣] ورقه ، ثم قال : « إن قول لا إله إلا الله ، والله أكبر ، والحمد لله ، وسبحان الله ، تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح ، خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يُحال بينك وبينهن ، هن الباقيات الصالحات ، وهن من كنوز الجنة » . قال أبو سلمة : فكان [٤] أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال : لأُهَلَلُ الله ، ولأكبرن الله ، ولأسبحن الله ، حتى إذا رآني الجاهل حسب أني مجنون .وهذا ظاهره أنه مرسل ، ولكن قد يكون من رواية أبي سلمة عن أبي الدرداء ، والله أعلم .

وهكذا وقع في سنن ابن ماجة<sup>(٣٠٣)</sup> من حديث أبي معاوية ، عن عُمَرَ<sup>[0]</sup> بن راشد ، عن يحيلي ، عن أبي سلمة ، عن أبي الدرداء فذكر نحوه .

<sup>(</sup>٣٠٢) - أخرجه الطبري (١٢٠/١٦) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣٠٣) - أخرجه ابن ماجة ، في كتاب : الأدب ، باب : فضل التسبيح ، حديث (٣٨١٣) (٢٢٥٣/٢) بنحوه .

قال البوصيري: في إسناده عمر بن راشد، قال فيه البخاري: حديثه عن ابن أبي كثير مضطرب، ليس بالقائم. قال ابن حبان: يضع الحديث، لايحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (٨٣٢).

<sup>[</sup>٢] - في ز: ١ بن ٢ .

<sup>[</sup>١] - في ز: « تميم » .

<sup>[</sup>٤] – في ز : ﴿ وَكَانَ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ﴿ فخط ﴾ .

<sup>[</sup>٥] – ني ز ، خ : ﴿ عمرو ﴾ .

أَفَرَةَ بْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَنْتِنَا وَقَالَ لَأُوتَنِينَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ الْمَلَعَ ٱلْعَيْبَ آمِ الْفَذَابِ اللَّهِ مَنَ ٱلْفَذَابِ اللَّهِ مَنَ الْعَذَابِ مَنَ ٱلْفَذَابِ مَنَ اللَّهِ مَنَ الْعَذَابِ مَنَ اللَّهِ مَنَ الْعَذَابِ مَدًا ﴿ اللَّهِ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿ اللَّهِ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿ اللَّهِ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا اللَّهِ اللَّهِ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا اللَّهُ اللَّهِ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

قال الإمام أحمد (٢٠٤): حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلًا قينًا ، وكان لي على العاص بن وائل دين ، فأتيته أتقاضاه ، فقال : لا ، والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد [ فقلت : لا ، والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ][1] حتى تموت ، ثم تبعث . قال : فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك[2] . فأنزل الله : ﴿ أَفْرَأَيْتِ الذِي كَفُر بآياتنا وقال لله يَنْ مالاً ولدًا ﴾ إلى قوله : ﴿ ويأتينا فردًا ﴾ أخرجه [2] صاحبا الصحيح وغيرهما ، من غير وجه عن الأعمش به . وفي لفظ البخاري (٢٠٠٠) : كنت قينًا بمكة ، فعملت للعاص بن وائل سيفًا ، فجئت أتقاضاه فذكر الحديث ، وقال : ﴿ أَمُ اتخذ عند الرحمن عهدًا ﴾ قال : مؤثقًا .

وقال عبد الرزاق (٣٠٦): أخبرنا الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق قال : قال خباب بن الأرت : كنت قينًا بمكة ، فكنت أعمل للعاص بن وائل ، قال : فاجتمعت لي عليه دراهم ، فجئت لأتقاضاه ، فقال لي : لا أقضيك حتى تكفر بمحمد . فقلت : لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث . قال : فإذا بعثت كان لي مال وولد . قال : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله : ﴿ أَفُرأَيتِ الذِي كَفُو بِيَاتِنا وقال لأُوتِينِ مَالًا وولدًا ﴾ إلى قوله : ﴿ ويأتينا فردًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣٠٤) - أخرجه أحمد (١١١٥).

<sup>(</sup>٣٠٥) – أخرجه البخاري في كتاب : البيوع ، باب : ذكر القين والحدَّاد ، حديث (٩١) ، وأطرفه في ( ٢٢٧ – ٢٤٢ – ٢٤٢ – ٤٧٣٢ – ٤٧٣٤ – ٤٧٣٥ .

<sup>(</sup>٣٠٦) - أخرجه أحمد (١١٠/٥) من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم بنحوه من طريق سفيان بهذا الإسناد في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب : سؤال اليهود النبي – صلى الله عليه وسلم – عن الروح ، وقوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الرَّوْحِ ﴾ ، حديث (٣٦٥/٣٦) .

<sup>[</sup>۱] - ما بين المعكونتين سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٢] – في ز : ﴿ فأعطينك ﴾ . [٣] – في ز ،

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] - في ز ، خ : ﴿ أخرجاه ﴾ .

وقال العوفي عن ابن عباس (٣٠٧): إن رجالًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون العاص بن وائل السهمي بدّين ، فأتوه يتقاضونه ، فقال : ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبًا وفضة وحريرًا ، ومن كل الثمرات ؟ قالوا : بلى . قال : فإن موعدكم الآخرة ، فوالله لأوتين مالًا وولدًا ، ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به . فضرب الله مثله في القرآن فقال : ﴿ أَفُرأَيتُ الذِي كَفُر بَآيَاتُنا ﴾ إلى قوله : ﴿ وَيأتينا فُردًا ﴾ .

و[١] هكذا قال مجاهد(٣٠٨) وقتادة(٣٠٩) وغيرهم: إنها نزلت في العاص بن وائل.

وقوله ﴿ لأُوتِينَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ قرأ بعضهم (\*) بفتح «الواو» من «ولدًا»، وقرأ آخرون بضمها وهو بمعناه قال رؤبة:

وَلَـقَـد رَأَيْتُ مَـعَـاشـرًا قَـد تَمَّـرُوا مـالًا وَوُلْـدَا وَقال الشاعر:

فَلَيْتَ [1] فلانًا كان في بَطْنِ أمه وليت فلانًا كان وُلْد حمار وقيل: إن الؤلْد بالضم: جمع، والوَلَد بالفتح: مفرد، وهي لغة قيس، واللَّه أعلم.

وقوله: ﴿ أُطلع الغيب ﴾ إنكار على هذا القائل: ﴿ لأُوتِينَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ يعني : يوم القيامة ، أي : أعلم ما له في الآخرة حتى تَأَلَّىٰ وحلف علىٰ ذلك ﴿ أُم اتخذ عند الرحمن عهدًا ﴾ أم له عند الله [ عهد سيؤتيه ][ أ أ ذلك ؟ وقد تقدم عند البخاري : أنه الموثق .

وقال الضحاك عن ابن عباس: ﴿ أُطلع الغيب أم اتخد عند الرحمن عهدًا ﴾ قال: لا إله الله فيرجو بها.

<sup>(</sup>۳۰۷) - أخرجه الطبري (۱۲۰/۱۶ -۱۲۱) .

<sup>(</sup>٣٠٨) – أخرجه الطبري (٢١/١٦) .

<sup>(</sup>٩٠٩) – أخرجه الطبري (٦٢١/١٦) . وذكره السيوطي في الدر المنثور (٦/٤.٥) وعزاه إلى ابن أبي حاتم .

٢١٦ - سقط من: ز، خ.

 <sup>(\*)</sup> وهي قراءة حمزة والكسائي . السبعة (٤١٢) . [٢] - سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] - في ز: ﴿ حزة ﴾ ، سقط من : خ . [٤] - في ز ، خ : ﴿ وليت ﴾ .

 <sup>[</sup>٥] - ما بين المعكونتين في ز : ( عهدًا سيرته ) ، خ : ( عهدا في سيرتيه ) .

وقال محمد بن كعب القرظي : ﴿ إِلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا ﴾ قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، ثم قرأ : ﴿ إِلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا ﴾ .

وقوله: ﴿ كَلا ﴾ هي حرف رَدْع لما قبلها ، وتأكيد لما بعدها ﴿ سنكتب ما يقول ﴾ أي : من طلبه ذلك ، وحكمه لنفسه بما يتمناه ، وكفره بالله العظيم ﴿ ونمد له من العذاب مدًا ﴾ أي : في الدار الآخرة على قوله ذلك ، وكفره بالله في الدنيا ﴿ ونرثه ما يقول ﴾ أي : من مال وولد نسلبه منه ، عكس ما قال : إنه يؤتي [[] في الدار الآخرة مالا وولدًا زيادة [[] على [ الذي له ][]] في الدنيا ، بل في الآخرة يسلب [] من الذي كان له في الدنيا ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ ويأتينا فردًا ﴾ أي : من المال والولد .

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس<sup>(٣١٠)</sup>: ﴿ ونرثه ما يقول ﴾ [ قال: نرثه ]<sup>[°]</sup>.

وقال مجاهد<sup>(٣١١)</sup> : ﴿ ونوثه ما يقول ﴾ [ ماله وولده . وذلك الذي قال العاص بن وائل .

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة  $(^{(NY)})$ : ﴿ ونوثه ما يقول ﴾:  $_{1}^{[Y]}$  قال: ما عنده، و $_{1}^{[Y]}$  هو قوله: ﴿ لأوتين مالًا وولدًا ﴾ وفي حرف ابن مسعود: ( ونوثه ما عنده) .

وقال قتادة(٣١٣): ﴿ وِيأْتِينَا فَرِدًا ﴾ لا مال له، ولا ولد.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (٢٦٤) : ﴿ وَلَوْتُهُ مَا يَقُولُ ﴾ قال : ما جمع من الدنيا وما عمل فيها ، قال : ﴿ وَيَأْتِينَا فَرَدًا ﴾ قال : فردًا من ذلك ، لا يتبعه قليل ولا كثير .

وَأَتَّخَذُوا مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَالِهَةً لِيَكُونُوا لَكُمْ عِزًّا ١١ كُلَّ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ

<sup>(</sup>٣١٠) - أخرجه الطبري (٣١/١٦) .

<sup>(</sup>٣١١) - أخرجه الطبري (٣١٦)).

<sup>(</sup>٣١٢) - أخرجه الطبري (٣١٦).

<sup>(</sup>٣١٣) - أخرجه الطبري (٣١٣)).

<sup>(</sup>٣١٤) - أخرجه الطبري (٣١٦) .

<sup>[</sup>۱] - نی ز: (یری) ،

<sup>[</sup>۲] – في ز : ( وتاره ) . د د الد کار م

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكوفتين في ز : ﴿ الَّينَ كُلَّهُ ﴾ . [3] – في ز : ﴿ بَلَّ سَلَّبٍ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [٦] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>٧] - سقط من : ز ، خ .

# وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ إِنَّ أَنْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَؤُزُهُمْ أَزَّا اللَّهِ عَلَى الْكَفِرِينَ تَؤُزُهُمْ أَزَّا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم : أنهم اتخذوا من دونه آلهة ؛ لتكون لهم تلك الآلهة ﴿ عَزًّا ﴾ يعتزون بهم ويستنصرونهم .

ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا ، ولا يكون ما طمعوا ، فقال : ﴿ كلا سيكفرون بعبادتهم ﴾ أي : يوم القيامة ﴿ ويكونون عليهم ضدًّا ﴾ أي : بخلاف ما ظنوا فيهم ، كما قال تعالى : ﴿ ومن أضل ممن يدعو من دون اللَّه من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ﴾ وقرأ أبو<sup>[1]</sup> نهيك : (كل سيكفرون بعبادتهم). وقال السدي : ﴿ كلا سيكفرون بعبادتهم ﴾ أبو الله عبادة الأوثان .

وقوله: ﴿ وَيَكُونُونَ عَلِيهِم صَدًّا ﴾ أي: بخلاف ما رجوا منهم.

وقال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس (٣١٥) : ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ صَدًّا ﴾ قال : أعوانًا .

قال مجاهد (٣١٦): عونًا عليهم، تخاصمهم وتكذبهم.

وقال العوفي عن ابن عباس<sup>(٣١٧)</sup> : ﴿ ويكونون عليهم ضدًّا ﴾ قال<sup>٢١]</sup> : قرناء .

و[٢] قال السدي : ﴿ ويكونون عليهم ضدًا ﴾ قال : الخصماء الأشداء في[1] الخصومة .

و[0] قال قتادة(٣١٨): قرناء في النار يلعن بعضهم بعضًا، ويكفر بعضهم ببعض.

<sup>(</sup>٣١٥) - أخرجه الطبري (١٢٤/١٦) . وذكره السيوطي في الدر المنثور (٦/٤) ، وعزاه إلى ابن المندر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣١٦) - أخرجه الطبري (٣١٦)).

<sup>(</sup>٣١٧) - أخرجه الطبري (٣١٦) .

<sup>(</sup>٣١٨) - أخرجه الطبري (٣١٨) .

٢١] - سقط من : ز . [٢] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : خ . [٤] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : ز .

وقال الضحاك (٣١٩) : ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضَدًّا ﴾ قال : أعداء.

وقال ابن زيد(٣٢٠): الضد: البلاء.

وقال عكرمة<sup>(٣٢١)</sup> : الضد : الحسرة .

وقوله : ﴿ أَلَمْ تُو أَنَا أُرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَىٰ الكَافَرِينَ تَوْزَهُمْ أَزًّا ﴾ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٣٢٦) : تغويهم إغواء .

وقال العوفي عنه: تحرضهم على محمد وأصحابه. وقال مجاهد (٣٢٣): تشليهم [١] إشلاء. وقال قتادة (٣٢٤): تزعجهم إزعاجًا إلى معاصي الله. وقال سفيان الثوري: تغريهم إغراء، وتستعجلهم استعجالًا. وقال السدي (٣٢٥): تطغيهم طغيانًا.

وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا كقوله تعالى: ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانًا فهو له قرين ﴾ وقوله: ﴿ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدًا ﴾ أي: لا تعجل يامحمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم ﴿ إنما نعد لهم عدًا ﴾ أي: إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط، وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله، [][٢٦]: ﴿ ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ﴾ ﴿ فمهل الكافرين أمهلهم رويدًا ﴾ ﴿ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ﴾ ﴿ نمتعهم قليلًا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ﴾ ، ﴿ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ﴾ .

قال السدي : ﴿ إِنَّمَا نَعَدُ لَهُمْ عَدًّا ﴾ : السنين والشهور والأيام والساعات .

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٣٢٦): ﴿ إِنَّمَا نَعَدُ لَهُمَ عَدًّا ﴾ قال: نعد أنفاسهم في الدنيا.

<sup>(</sup>٣١٩) - أخرجه الطبري (٣١٩) .

<sup>(</sup>٣٢٠) - أخرجه الطبري (٣٢١) .

<sup>(</sup>٣٢١) - ذكره السيوطي في الدر المنثور (٣٢١) وعزاه إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣٢٢) - أخرجه الطبري (١٢٥/١٦) .

<sup>(</sup>٣٢٣) - ذكره السيوطي في الدر المنثور (٥٠٧/٤) ، وعزاه إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣٢٤) - أخرجه الطبري (٣٢٤)

<sup>(</sup>٣٢٥) - أخرجه الطبري (٣١/١٦) .

<sup>(</sup>٣٢٦) - أخرجه الطبري (٣٢٦)).

<sup>[</sup>١] - في خ : ﴿ تشيلهم ﴾ . [٢] - في ت : وقال .

# يَوْمَ نَعْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ۞ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ۞

يخبر تعالى عن أوليائه المتقين ، الذين خافوه في الدار الدنيا ، واتبعوا رسله ، وصدقوهم فيما أخبروهم ، وأطاعوهم فيما أمروهم به [٢٦] ، وانتهوا عما عنه زجروهم أنه يحشرهم يوم القيامة وفدًا إليه [٢٦] ، والوفد : هم القادمون ركبانًا ، ومنه الوفود ، وركوبهم على نجائب من نور ، من مراكب الدار الآخرة ، وهم قادمون على خير موفود إليه ، إلى دار كرامته ورضوانه .

وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم ، فإنهم يساقون عنفًا إلى النار ، ﴿ وَرَدًا ﴾ عطاشًا . قاله عطاء [٣٢٩] ، وابن عباس (٣٢٧) ، ومجاهد ، والحسن (٣٢٨) ، وقتادة (٣٢٩) ، وغير واحد . ولههنا يقال : ﴿ أَيِّ الفريقين خير مقامًا وأحسن نديًّا ﴾ .

وقال ابن أبي حاتم (٣٣٠): حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا ابن خالد ، عن عمرو بن قيس الملائي ، عن ابن مرزوق : ﴿ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدًا ﴾ قال : يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها ، وأطيبها ريحًا ، فيقول : من أنت ؟ فيقول : أما تعرفني ؟ فيقول : لا ، إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك . فيقول : أنا عملك الصالح ، وهكذا كنت في الدنيا ، حسن العمل طيبه ، فطالما ركبتك في الدنيا ، فهلم اركبني . فيركبه ، فذلك قوله : ﴿ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدًا ﴾ .

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٣٣١): ﴿ يُومُ نَحْشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنُ وَفَدًا ﴾ قال: ركبانًا [٤٦].

<sup>(</sup>٣٢٧) - أخرجه الطبري (٣٢٧)).

<sup>(</sup>٣٢٨) - أخرجه الطبري (١٢٧/١٦) . وهناد في الزهد (١٨٥/١) حديث (٢٨٦ - ٢٨٦) .

<sup>(</sup>٣٢٩) - أخرجه الطبري (٣ ١٢٧/١ ، ١٢٨) . وذكره السيوطي في الدر المنثور (١٠/٤) بنحوه وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣٣٠) - وأخرجه الطبري (١٢٧/١٦) من حديث عمرو بن قيس الملائي به .

<sup>(</sup>٣٣١) - أخرجه الطبري (٣٣١) .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز . [۲] - في ز : ﴿ أَتُمَهُ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – مكانها بياض في : ز . [٤] – في ز ، خ : ﴿ رَكَابًا ﴾ .

وقال ابن جرير  $(^{"""})$ : [حدثني ابن $^{""}$  المثنى] $^{""}$  ، حدثنا ابن مهدي ، عن شعبة $^{""}$  ، عن إسماعيل ، عن رجل ، عن أبي هريرة : ﴿ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدًا ﴾ قال : على الإبل .

وقال ابن جريج<sup>[2](٣٣٣)</sup> : على النجائب.

وقال الثوري(٣٣٤) : على الإبل النوق .

وقال قتادة(٣٣٥) : ﴿ يُومُ نَحْشُرُ الْمُتَقَينُ إِلَىٰ الرَّحْمَنُ وَفَدًا ﴾ قال : إلى الجنة .

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه (٣٣١): حدثنا سويد بن سعيد ، أخبرنا علي بن مسهر ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، حدثنا النعمان بن سعد قال : كنا جلوسًا عند علي رضي الله عنه ، فقرأ هذه الآية : ﴿ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدًا ﴾ قال : لا ، والله ماعلى أرجلهم يحشرون ، ولا يحشر الوفد على أرجلهم ، ولكن بنوق [٥] لم ير الخلائق مثلها ، عليها رحائل من ذهب ، فيركبون عليها ، حتى يضربوا أبواب الجنة .

وهكذا رواه ابن أبي حاتم  $(^{"""})$  وابن جرير $(^{"""})$  ، من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به . وزاد : عليها $(^{""})$  رحائل الذهب ، وأزمتها الزبرجد ، والباقي مثله .

وقد روى ابن أبي حاتم لههنا حديثًا غريبًا جدًّا مرفوعًا ، عن علي فقال :

حدثنا أبي ، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي[V] ، حدثنا مسلمة بن جعفر

<sup>(</sup>۳۳۲) - أخرجه الطبري (۱۲۷/۱٦) .

<sup>(</sup>٣٣٣) - أخرجه الطبري (١٢٧/١٦) من حديث ابن جريج .

<sup>(</sup>٣٣٤) - أخرجه الطبري (٢١/١٦) .

<sup>(</sup>٣٣٥) - أخرجه الطبري (١٢٧/١٦) . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٥٠٨/٤) إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣٣٦) - أخرجه أحمد (١٥٥١) .

<sup>(</sup>٣٣٧) - أخرجه الحاكم (٣٧٨/٢) وقال : على شرط مسلم وتعقبه الذهبي بأن عبد الرحمن لم يرو له مسلم ولا لخاله النعمان وضعفوه .

<sup>(</sup>۳۳۸) - أخرجه الطبري (۱۲۹/۱۹) .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>٣] – ني ز ، خ : ﴿ سعيد ﴾ . [٤] – ني خ : ﴿ جرير ﴾ .

<sup>[</sup>ه] - في ز ، خ : ( نوق ) .

<sup>[</sup>۲] – في ز : « عليهما » . [۷] – في ز ، خ : « المدني » .

البجلي، سمعت أبا معاذ البصري قال: إن عليًا كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليّ هذه الآية : ﴿ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدًا ﴾ فقال : ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده ، إنهم إذا خرجوا مِن قبورهم يستقبلون – أو يؤتون – بئوق[١٦] بيض لها أجنحة ، وعليها رحال الذهب ، شُؤك نعالهم نور يتلألأ كل خطُّوة منها مد البصر ، فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان ، فيشربون من إحداهما ، فتغسل ما في بطونهم من دنس ، ويغتسلون من الأخرى ، فلا تشعث [ أبشارهم ولا ][٢] أشعارهم[٢] بعدها أبدًا ، وتجري عُليهم نَضْرة النعيم ، فينتهون – أو فيأتون – باب ألجنة ، فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على [الم على الله على الله على الم على الم على الم على الله على الله على على الله على على الله على الل فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل ، فتبعث قيمها فيفتح له ، فإذا رآه خِرّ له – قال مسلَّمة : أراه قال : ساجدًا - فيقول : ارفع رأسك ، إنما أنا قيمك وكلَّت بأمرُّك . فيتبعه ويقفو أثره ، فتستخف الحوراء العجلة ، فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه ، ثم تقول : أنت حبي ، وأنا حِبْك ، وأنا الخالدة التي لا أموت ، وأنا الناعمة التي لا أبأس ، وأنَّا الراضية التي لا أسخط [٢] ، وأنا المقيمة الَّتي لا أظعن . فيدخل بيتًا من أسَّه إلى سَقَفُهُ مَائَةً أَلْفَ ذَّرَاعٍ ، بِناؤُهُ عَلَىٰ جَنْدُلُ اللَّؤَلُو طُرَّائِقُ : أَصَفَّرُ وأَحْمَر وأخضر ، ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها[٧] ، وفي البيت سبعون سريرًا ، على كل سرير سبعون حشية ، على كل حشية سبعون زوجة ، على كل زوجة سبعون حلة ، يرى منح ساقها من وراء الحلل ، يقضى جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه ، الأنهار من تحتهم تطرد ؛ أنهار من ماء غير آسن – قال : صاف لا كَدَرَ فيه – وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، لم يخرج من ضروع الماشية ، وأنهار من خمر لذة للشاربين ، لم يعتصرها الرجال بأقدامهم [٨] ، وأنهار من عسل مصفي ، لم يخرج من بطون النحل ، فيستحلي الثمار ، فإن شاء أكل قَائمًا ، وإن شاء قاعدًا ، وإن شاء متكنًا . ثم تلا : ﴿ ودانيَّة عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلًا ﴾ فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض - ورُبِما قال : أخضر[٦] - فترفع أجنحتها ، فيأكل من جنوبها أي الألوان شاء ، ثم تطير فتذهب ، فيدخل الملك فيقول : سلام عليكم ﴿ تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ ولو أن شعرة من شعر

[٥] - سقط من : ز ، خ .

<sup>[</sup>٢] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .

<sup>[</sup>١] - في ز: ( ببرق ٢ .

<sup>[</sup>٣] - غير واضحة في ز ، سقط من : خ .

<sup>[</sup>٤] - في خ : ( هي ) .

<sup>[</sup>٦] - في ز : ( تسخط ) .

<sup>[</sup>٨] - في ز ، خ : ﴿ بِأَقِدَامُهَا ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - ني خ : ( صاحبه ) .

<sup>[</sup>٩] - في ز : ( خضر ) .

الحوراء وقعت[1] لأهل الأرض ، لأضاءت ، الشمس معها سواد في نور » .

هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعًا ، وقد رويناه في المقدمات من كلام عليّ – رضي اللّه عنه – بنحوه ، وهو أشبه بالصحة ، واللّه أعلم .

وقوله: ﴿ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردًا ﴾ أي: عطاشًا ، ﴿ لا يملكون الشفاعة ﴾ أي: ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض ، كما قال تعالى مخبرًا عنهم: ﴿ فما لنا من شافعين \* ولا صديق حميم ﴾ .

وقوله: ﴿ إِلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا ﴾ هذا استثناء منقطع ، بمعنى : لكن من اتخذ عند الرحمن عهدًا <sup>[٢]</sup> ، وهو شهادة ألّا إله إلا الله ، والقيام بحقها .

قال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس (٣٣٩): ﴿ إِلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا ﴾ قال : العهد شهادة أن لا إله إلا الله ، ويبرأ إلى الله من الحول والقوة ، ولا يرجو إلا الله عز وجل .

وقال ابن أبي حاتم  $(^{2})^{3}$ : حدثنا عثمان بن خالد الواسطي ، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي ، عن المسعودي ، عن عون بن عبد الله ، عن أبي فاختة ، عن الأسود بن يزيد قال : قرأ عبد الله – يعني ابن مسعود – هذه الآية : ﴿ إِلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا ﴾ ثم قال : اتخذوا عند الله عهدًا ، فإن الله يقول يوم القيامة : من كان له [ عند الله ]  $[^{2}]^{1}$  عهد فليقم . قالوا : يا أبا عبد الرحمن ؛ فَعَلَّمنا . قال : قولوا : اللهم فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير ، وإني لا أثق إلا [ برحمتك ، فاجعل  $[^{2}]^{1}$  لي عندك عهدًا تؤديه إلى يوم القيامة ، إنك لا تخلف الميعاد .

قال المسعودي : فحدثني زكريا ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، أخبرنا<sup>[0]</sup> ابن مسعود : وكان يُلْحِقُ<sup>[1]</sup> بهن : خائفًا مستجيرًا مستغفرًا راهبًا راغبًا إليك. ثم رواه من وجه آخر عن المسعودي بنحوه .

<sup>(</sup>٣٣٩) - أخرجه الطبري (١٢٨/١٦) . وزاد السيوطي في الدر المنثور (١٠/٤) نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات .

<sup>(</sup>٣٤٠) - أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠٩/٩) . والحاكم (٣٧٨/٢) وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>[</sup>١] – في ز ، خ : ( رفعت ﴾ . [٢] – سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [٤] – في ز : ١ برجائك فاجعله ، .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : ز . البخن ، .

لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام ، وذكر خلقه من مريم بلا أب ، شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولدًا - تعالى وتقدّس وتنزه عن ذلك علوًا كبيرًا - فقال : ﴿ وَقَالُوا اتْحَدُ الرحمن ولدًا \* لقد جتم شيئًا إدًّا ﴾ أي : في قولكم هذا ﴿ شيئًا إدًّا ﴾ وقال ابن عباس (٣٤٦) ومجاهد (٣٤٦) وقتادة (٣٤٦) ومالك : أي : عظيمًا . ويقال : إدًّا بكسر الهمزة وفتحها ، ومع مدها أيضًا ، ثلاث لغات ، أشهرها الأولى .

وقوله: ﴿ تَكَادُ السَمُواتُ يَتَفَطُّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقَ الأَرْضُ وَتَخْرِ الْجِبَالِ هَدًّا \* أَن دُعُوا للرحمن ولدًا ﴾ أي : يكاد يكون ذلك عند سماعهن [١] هذه المقالة من فجرة بني آدم ، إعظامًا للرب وإجلالًا ؟ لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده ، وأنه لا إله إلا هو ، وأنه لا شريك له ، ولا نظير له ، ولا ولد له ، ولا صاحبة له ، ولا كفء له ، بل هو الأحد الصمد .

وفي كُلِّ شيء له آية تدل على أنه واحد [٢]
وقال ابن جرير (٢٤٤): حدثني علي ، حدثنا عبد الله ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن
ابن عباس ، قوله : ﴿ تكاد السموات يتفطرن [٣] منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا \* أن
دعوا للرحمن ولدًا ﴾ قال : إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال ، وجميع

<sup>(</sup>٣٤١) - أخرجه الطبري (٣٤١) .

<sup>(</sup>٣٤٢) - أخرجه الطبري (٣٤١).

<sup>(</sup>٣٤٣) - أخرجه الطبري (٣١٩/١٦) .

<sup>(</sup>٣٤٤) - أخرجه الطبري (٣١٩).

<sup>[</sup>١] - في ز: ( سماعهم ) .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ﴿ ينفطرن ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - في خ : ﴿ الواحد ﴾ .

الحلائق إلا الثقلين ، فكادت أن تزول منه لعظمة الله ، وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك ، كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله ، فمن قالها عند موته وجبت له الجنة » . قال : يارسول الله ، فمن قالها في صحته ؟ قال : « تلك أوجب وأوجب » . ثم قال : « والذي نفسي بيده ، لو جيء بالسموات والأرضين وما فيهن ، وما بينهن وما تحتهن ، فوضعن في كفة الميزان ، ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى ، لرجحت بهن » .

وهكذا رواه ابن جرير، ويشهد له حديث البطاقة (٣٤٠)، والله أعلم.

وقال الضحاك : ﴿ تكاد السموات يتفطرن [١٦] منه ﴾ أي : يتشققن فَرَقًا [٢] من عظمة الله .

وقال عبد الرحمن [<sup>٣]</sup> بن زيد بن أسلم: ﴿ وَتَنشَقَ الْأَرْضِ ﴾ أي: غضبًا لله عزَّ وجلَّ . ﴿ وَتَخْرُ الْجِبَالِ هَدًّا ﴾ قال ابن عباس (<sup>٣٤٦)</sup> : هدمًا .

وقال سعيد بن جبير: ﴿ هَدًّا ﴾ [<sup>1]</sup> ينكسر بعضها على بعض متتابعات.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري ، حدثنا سفيان بن عينة ، حدثنا مسعر ، عن عون ، عن أعبد الله ، قال : إن الجبل لينادي الجبل باسمه : يافلان ، هل مر بك اليوم ذاكرًا لله – عز وجل – ؟ فيقول : نعم ويستبشر . قال عون : لهي للخير أسمع ، أفيسمعن الزور والباطل إذا قيل ولايسمعن غيره ، ثم قرأ : ﴿ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذًا \* أن دعوا للرحمن ولدًا ﴾ .

وقال ابن أبي حاتم أيضًا : حدثنا المنذر بن شاذان ، حدثنا هَوْذَة ، حدثنا عوف ، عن

<sup>(</sup>٣٤٥) - حديث البطاقة : أخرجه أحمد (٢١٣/٢) . والترمذي في كتاب : الإيمان ، باب : ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ، حديث (٢٦٣٩) (٢٥/٥) ، وحسنه . وابن ماجة في كتاب : الزهد ، باب : ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ، حديث (٤٣٠٠) (١٤٣٧/٢) . والحاكم (٦/١ - ٥٢٩) وصححه ووافقه الذهبي . والحديث صححه الألباني في الصحيحه برقم (١٣٥) .

<sup>[</sup>٢] - ني ز، خ: ( فزعًا ) .

<sup>[3] -</sup> في خ : ﴿ هَكَذَا ﴾ ، وليست من الآية .

<sup>[</sup>١] – في ز : ﴿ يَنْفُطُونَ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز: ﴿ الله ، .

<sup>[</sup>ە] – نى ز: «ب*ن* ».

غالب بن عَجْرَد ، حدثني رجل من أهل الشام في مسجد متى قال : بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق مافيها من الشجر ، لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة - [ أو قال : كان لهم فيها منفعة ][1] - ولم تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة : قولهم ﴿ اتَّخَذَ الرَّحَمَنُ وَلَدًا ﴾ فلما تكلُّموا بها اقشعرت الأرض وشاك الشجر .

وقال كعب الأحبار<sup>(٣٤٧)</sup>: غضبت الملائكة واستعرت<sup>[٢]</sup> النار، حين قالوا ما قالوا.

وقال الإمام أحمد(٣٤٨) : حدثنا أبوالم عاوية ، حدثنا الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله: إنه يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم ».

أخرجاه في الصحيحين. وفي لفظ: « إنهم يجعلون له ولدًا وهو يرزقهم ويعافيهم ».

وقوله : ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَلْرَحْمَنَ أَنْ يَتِّخُذُ وَلَدًا ﴾ أي : لايصلح له ولايليق به؛ لجلاله وعظمته لأنه لا كفء له من خلقه[٤] لأن جميع الخلائق عبيد له؛ ولهذا قال: ﴿ إِن كُلَّ من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدًا • لقد أحصاهم وعدهم عدًّا ﴾ أي :قد رعلم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ذكرهم وأنثاهم، وصغيرهم وكبيرهم ﴿ وَكُلُّهُمْ آتِيهُ يوم القيامة فردًا ﴾ أي : لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لاشريك له ، فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لايظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدًا .

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّدِلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ فَإِنَّمَا يَشَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّنَّا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِن قَرْنِ هَلْ تُحِشُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿ اللَّ

<sup>(</sup>٣٤٧) - أخرجه الطبري (١٣٠/١٦).

<sup>(</sup>٣٤٨) – أخرجه أحمد (٣٩٥/٤) . والبخاري في كتاب : الأدب ، باب : الصبر في الأدب وقول الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونِ أَجِرَهُم بَغِيرُ حَسَابٍ ﴾ ، حديث (٢٠٩٩) (١٠١٠) وطرفه في (٧٣٧٨) . ومسلم في كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم ، باب : لا أحد أُصبرُ على أذَّى من اللَّه عُزَّ وجل ، حديث (٤٩ - ٢١٣/١٧) (٢٨٠٤/٥٠ - ٤٩) .

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز .

<sup>[</sup>٢] - في خ : ﴿ وَاسْتُوتَ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز: ( ابن ) .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ١ خلق ١٠.

يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات - وهي الأعمال التي ترضي الله- عز وجل - لمتابعتها الشريعة المحمدية -يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة ، وهذا أمر لابد منه ولالالام محيد عنه ، وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه :

قال الإمام أحمد (٢٤٩): حدثنا عفان ، حدثنا أبو عوانة ، حدثنا سهيل ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال : ياجبريل ، إني أحب فلانًا فأحبه » . قال : « فيحبه جبريل » . قال : « ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يحب فلانًا [فأحبوه] » . قال : « فيحبه أهل السماء ، ثم يوضع له القبول في الأرض . وإن الله إذا أبغض عبدًا دعا جبريل فقال : ياجبريل ؛ إني أبغض فلانًا فأبغضه » . قال : « فيبغضه جبريل ، ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يغض فلانًا فأبغضوه » . قال : « فيبغضه أهل السماء ، ثم توضع [٢] له البغضاء في الأرض » . ورواه مسلم (٣٥٠) من حديث سهيل .

ورواه أحمد $(^{(701)})$  والبخاري من حديث ابن جريج ، عن موسىٰ بن عقبة $(^{(71)})$  ، عن نافع مولى ابن عمر ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلىٰ الله عليه وسلم بنحوه .

وقال الإمام أحمد ( $^{(97)}$ : حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا ميمون – أبو محمد المرثي  $^{(1)}$  – حدثنا محمد بن عباد المخزومي ، عن ثوبان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  $^{(1)}$  العبد ليلتمس مرضات الله فلا يزال كذلك ، فيقول الله – عز وجل – لجبريل : إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني ، ألا وإن رحمتي عليه . فيقول جبريل :

(٣٤٩) - أخرجه أحمد (٤٨٨١) (٣٤١/٢) ، (٣٤١/٢) ، ٥٠٩ ، ١٥٥ .

(، ٥٥) - أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ، باب : إذا أحب الله عبده حببه إلى عباده ، حديث (٣٥/١٥٧) (٢٦٣٧/١٦) .

(٣٥١) - أخرجه أحمد (٢/٤/٥) والبخاري في كتاب : بدء الخلق ، باب : ذكر الملائكة ، حديث (٣٥١) - (٣٠٨) (٢٠٣/٦) ، وطرفاه في (٢٠٤٠ ، ٧٤٨٠) .

<sup>[</sup>١] – ني ز ، خ : ﴿ فلا ﴾ . [٢] – ني خ : ﴿ يُوضِع ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ني ز ، خ : ﴿ عتبة ﴾ . [٤] - ني ز : ﴿ المرائي ﴾ .

رحمة الله على فلان ، ويقولها<sup>[1]</sup> حملة العرش ، ويقولها من حولهم ، حتى يقولها أهل السموات السبع ، ثم يهبط إلى الأرض » . غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه .

وقال الإمام أحمد  $(^{70})$ : حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا شريك ، عن محمد بن سعد الواسطي ، عن أبي ظبية ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَ اللّهِ مِن أَبِي طُبِية ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عبدًا قال المقة من الله – قال شريك : هي الحبة في الحب فلانًا . فينادي جبريل : إن ربكم  $2^{7}$  – يعني : بحب – فلانًا فأجوه – وأرى  $2^{7}$  شريكًا قد قال : ﴿ فتنزل له المحبة في الأرض » – ﴿ وإذا أبغض عبدًا قال لجبريل : إني أبغض فلانًا فأبغضه . قال : ﴿ فينادي جبريل : إن ربكم يغض فلانًا فأبغضوه ، قال : أرى شريكًا [قد قال ]  $2^{7}$ : فيجرى له البغض في الأرض » . غريب ولم يخرجوه .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ، حدثنا أبو داود الحفريّ ، حدثنا عبد العزيز - يعني : ابن محمد ، وهو : الدراوردي<sup>[٥]</sup> - عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه سلم قال : ﴿ إِذَا أَحبِ اللّه عبدًا نادىٰ جبريل : إني قد<sup>[٢]</sup> أحببت فلانا فأحبه . فينادىٰ في السماء ، ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض ، فذلك قول الله – غز وجل – : ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودًا ﴾ .

ورواه مسلم  $(^{*^{\circ}})$  والترمذي  $(^{V^{\circ}})$  – كلاهما عن قتيبة  $(^{\Lambda})$  ، عن الدراوردي به . وقال الترمذي  $(^{\Lambda})$  : حسن صحيح .

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٥٠٥٠) في قوله: ﴿ سيجعل لهم الرحمن ودًّا ﴾

(٣٥٣) - أخرجه أحمد (٢٥٩/٥) ، وأخرجه الطبراني في الكبير (٨ / ١٤١ / رقم: ٢٥٥١). وفي الأوسط كما في مجمع البحرين (٨ / ٢٠٢ ، ٢٠٨ / رقم: ٤٩٧٧). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠ / ٢٠٧) وعزاه لأحمد والطبراني في الكبير والأوسط وقال : « ورجاله وثقوا » .

(٣٥٤) - صحيح مسلم ، كتاب : البر والصلة والآداب ، باب : إذا أحب الله عبده حببه إلى عباده ، مكرر حديث (٣٥٤) (٢٦٣/١٦) ورواه الترمذي ، كتاب : تفسير القرآن ، باب : ومن سورة مريم ، حديث (٣١٦) (٣٩٧/٥) . وقال الترمذي : حسن صحيح .

(٥٥٥) - أخرجه الطبري (١٣٢/١٦) ، وزاد السيوطي في الدر المنثور (١٢/٤) نسبته إلى عبد بن حميد =

<sup>[</sup>۱] - نى ز: « تقولها » .

<sup>[</sup>۲] - في ز: « يقه » . [۳] - في ز: « فأرى » .

<sup>[</sup>٤] – ما بين المعكوفتين سقط من : ز ، خ . [٥] – في ز : ( المرواوردي ) .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : خ . الزهري ، .

<sup>[</sup>٨] - في ز ، خ : ﴿ عبد الله ﴾ . [٩] - في ز ، خ : ﴿ الزهري ﴾ .

قال: حتًا.

وقال مجاهد عنه (٢٠٥٦) ﴿ سيجعل لهم الرحمن ودًا ﴾ ، قال : محبة في الناس في الدنيا .

وقال سعيد بن جبير (٣٥٧) عنه: يحبهم ويحبّبهم، يعني: إلى خلقه المؤمنين. كما قال مجاهد (٣٥٨) أيضًا

والضحاك (٣٠٩) وغيرهم.

وقال العوفي عن ابن عباس (٣٦٠) أيضًا: الود من المسلمين في الدنيا، والرزق الحسن، واللسان الصادق.

وقال قتادة (٣٦١): ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لَهم الرحمن ودًّا ﴾ إي والله في قلوب أهل الإيمان ، ذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول : ما أقبل عبد بقلبه إلىٰ الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه ، حتىٰ يرزقه مودتهم ورحمتهم .

وقال قتادة (٣٦٢): وكان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يقول: ما من عبد يعمل خيرًا أو شرًا إلا كساه الله - عز وجل - رداء عمله.

وقال ابن أبي حاتم - رحمه الله - حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع بن صبيح [1] ، عن الحسن البصري - رحمه الله - قال : قال رجل : والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها . فكان لايرى في حين صلاة إلا قائمًا يصلي ، وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج ، فكان لا يعظم ، فمكث بذلك سبعة أشهر ، وكان لا يمر على قوم إلا المسجد وآخر خارج ، فكان لا يعظم ، فأقبل على نفسه فقال : لا أراني أذكر إلا بشر ، لأجعلن قالوا : انظروا إلى هذا المراثي . فأقبل على نفسه فقال : لا أراني أذكر إلا بشر ، لأجعلن

<sup>=</sup> وعبد الرزاق والفريابي بنحوه .

<sup>(</sup>٣٥٦) - أخرجه الطبري (٣٧/١٦) .

<sup>(</sup>٣٥٧) - أخرجه الطبري (٣٥١).

<sup>(</sup>٣٥٨) - أخرجه الطبري (١٣٢/١٦) .

<sup>(</sup>٣٥٩) - أخرجه هناد في كتاب الزهد (٢٧٤/١) حديث (٤٧٩) بلفظ ، قال : محبة في صدور العالمين .

<sup>(</sup>٣٦٠) - أخرجه الطبري (٣٦/١٦) .

<sup>(</sup>٣٦١) - أخرجه الطبري (٣٦١)).

<sup>(</sup>٣٦٢) - أخرجه الطبري (٣٦/١٦).

<sup>[</sup>١] - في ز: ( صبح ) .

عملي كله لله –عز وجل – فلم يزد على أن قلب نيته ، ولم يزد على العمل الذي كان يعمل ، فكان يمر بعد بالقوم ، فيقولون : رحم الله فلانًا ، الآن [ ][1] . وتلا الحسن : ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودًا ﴾ .

وقد روى ابن جرير (٣٦٣) أثرًا أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف. وهو خطأ ؛ فإن هذه السورة بتمامها مكية ، لم ينزل منها شيء بعد الهجرة ، ولم يصح سند ذلك ، والله أعلم .

وقوله: ﴿ فَإِنْمَا يَسْرِنَاهُ ﴾ يعني : القرآن ﴿ بلسانك ﴾ أي : يامحمد ، وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل ﴿ لتبشو به المتقين ﴾ أي : المستجيبين لله المصدقين لرسوله ﴿ وتنذر به قومًا لذًا ﴾ أي : عوبجًا عن الحق ، مائلين [٢] إلى الباطل .

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد<sup>(٣٦٤)</sup>: ﴿ **قُومًا لدًّا** ﴾ لا يستقيمون<sup>[٣]</sup>.

وقال الثوري عن إسماعيل - وهو السدي - عن أبي صالح: ﴿ وتنذر به قومًا لدًّا ﴾ عوجًا عن الحق .

وقال الحسن البصري (٢٦٠) : ﴿ قُومًا لَدًّا ﴾ : صمًّا .

وقال غيره: صمّ آذان القلوب. وقال قتادة (٢٦٦): ﴿ قُومًا لَدًّا ﴾ . يعني: قريشًا.

وقال العوفي عن ابن عباس (٣٦٧): ﴿ قُومًا لدًّا ﴾ فجارًا . وكذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد (٣٦٨) .

وقال ابن زيد(٣٦٩): الألد: الظلوم، وقرأ قول الله: ﴿ وَهُو أَلِدُ الْحُصَامِ ﴾.

(٣٦٣) - أخرجه الطبري (٣٦٣/١٦) .

(٣٦٤) - أخرجه الطبري (١٣٣/١٦) ، وزاد السيوطي في الدر المنثور (١٤/٤) نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

(٣٦٥) - أخرجه الطبري (٣٦١/١٦) .

(٣٦٦) - أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (١٣/٤) .

(٣٦٧) - أخرجه الطبري (١٣٤/١٦) من طريق العوفي عن ابن عباس ، قال : لتنذر به قومًا ظلمة .

(٣٦٨) - أخرجه الطبري (٣٦٨).

(٣٦٩) - أخرجه الطبري (١٣٤/١٦) .

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفتين في ز ، خ : ﴿ الآن ﴾ . [٢] – في ز : ﴿ بما يكون ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ني ز : ﴿ يستقيموا ٤ ، خ : ﴿ تستقيموا ٤ .

وقوله : ﴿ وَكُم أَهَلَكُنَا قَبْلُهُم مِن قُونَ ﴾ أي : من [١] أمة كفروا بآيات الله، وكذبوا رسله ﴿ هَل تُحِس منهم مِن أحد أو تسمع لهم ركزًا ﴾ .

أي: هل ترى منهم أحدًا، أو تسمع لهم ركزًا.

قال ابن عباس (۳۷۰) وأبو العالية ، وعكرمة ، والحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، والضحاك (۲۷۱) ، وابن زيد : يعني صوتًا .

وقال الحسن (٣٧٢) وقتادة (٣٧٣): هل ترى عينًا، أو تسمع صوتًا. والركز في أصل اللغة هو: الصوت الخفي، قال الشاعر:

فتوجست [٢٦] ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيبٍ والإنيس سقامها آخر تفسير سورة مريم ، ولله الحمد والمنة . ويتلوه إن شاء الله تعالى تفسير سورة طه ، والحمد لله .

#### 公公公

<sup>(</sup>٣٧٠) – أخرجه الطبري (١٣٤/١٦) ، وزاد السيوطى في الدر (٤/٤) نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . (٣٧١) – أخرجه الطبري (١٣٥/١٦) .

<sup>(</sup>٣٧٢) - ذكره السيوطي في الدر المنثور (١٣/٤) ، وعزاه إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣٧٣) - أخرجه الطبري (١٣٥/١٦) ، وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور (١٣/٤) إلى عبد الرزاق وعبد ابن حميد .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز ، خ .



### تفسير[١] سورة طه [ وهي ]<sup>[۲]</sup> مكية

روى إمام الأثمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب « التوحيد »(١) عن زياد بن أيوب ، عن إبراهيم بن المنذر الخزامي ، حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار ، عن عمر بن حفص بن ذكوان ، عن مولى الحُرَقة - يعني : عيد الرحمن بن يعقوب - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّ اللَّه قرأ طه ، ويس قبل أن يَخْلِق آدم بألف عام ، فلما سمعت الملائكة قالوا : طوبئ لأمة ينزل عليهم هذا ، وطوبئ لأجواف تحمل هذا ، وطوبى لألسن تتكلم<sup>[٣]</sup> بهذا » هذا حديث غريب، وفيه نكارة، وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما

طه ١ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْغَيْنَ اللهِ اللَّهِ لَنْكِرَةً لِمَن يَغْشَىٰ اللَّ تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَـرَشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَيٰ ۞ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّتَرَ وَأَخْفَى ﴿ إِنَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوٌّ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى



<sup>(</sup>١) - ضعيف جدًّا ، أخرجه ابن خزيمة (٢٣٦) ، وابن أبي عاصم في السنة (٢٦٩) ، والبيهقي في و شعب الإيمان ، (٢٣٦/٢ - ٤٧٦/٧) رقم (٢٤٥٠) ، وفي الأسماء والصفات (٢٣٢) ، والدارمي في كتاب فضائل القرآن ، باب : في فضل سورة طه ويس (٢/٢٥٤) ، واللالكائي (٢/٢٦) ، وابن عدي في و الكامل ، (٢١٨/١) ، وقال ابن عدي : الحديث يرويه إبراهيم بن مهاجر ، ولا أعلم يرويه غيره ، ولم أجد له أنكر من حُديث : ﴿ قُرَّا طِهِ وَيَسٍ ﴾ لأنه لم يروه إلا إبراهيم بن مهاجر ، ولا يروى بهذا الإسناد ولا بغير هذا الإسناد هذا المتن إلا إبراهيم بن مهاجر هذا ، وباقي أحاديثه صالحة . ورواه العقيلي (٦٦/١) في ترجمية إبراهيم بن مهاجر : وقال : منكر الحديث . ورواه الطبراني في الأوسط ، وقال : لا يروَّى ُعن النبي صَّلَى اللَّهُ عَلَيه وسلم إلا بهذا الإسناد ، تفرد به إبراهيم بن المنذر . وعزاه السيوطي (١٥/٤) لابن مردويه .

وقال ابن حبان وابن الجوزي : هذا حديث موضوع .

<sup>[</sup>١] - سقط من ت .

<sup>[</sup>٣] - في ز: تكلم .

<sup>[</sup>٢] - سقط من ز .

تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته.

وقال ابن أبي حاتم (Y): حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة (Y) الواسطي ، حدثنا أبو أحمد – يعني الزبيري – أنبأنا إسرائيل ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ﴿ طه ﴾ يا رجل .

وهكذا رُوي عن  $^{[Y]}$  مجاهد $^{(P)}$  ، وعكرمة  $^{(P)}$  ، وسعيد بن جبير $^{(P)}$  ، ومحمد بن كعب ، وأبي  $^{(P)}$  مالك ، وعطية العوفي ، والحسن $^{(P)}$  ، وقتادة  $^{(V)}$  ، والضحاك  $^{(A)}$  ، والسدي ، وابن أبزى ، أنهم قالوا : ﴿ طه ﴾ ، بمعنى يا رجل .

وفي رواية عن ابن عباس<sup>(٩)</sup> ، وسعيد بن جبير ، والثوري: أنها كلمة بالنبطية معناها : يارجل . وقال أبو صالح<sup>[1]</sup>: هي معربة .

وأسند القاضي عياض في كتابه (الشفا) من طريق عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا هاشم ابن القاسم عن ابن جعفر، عن الربيع بن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رِجُل ورفع الأخرى، فأنزل الله تعالى: ﴿ طَه ﴾، يعني: طئ الأرض

= وقد تعقب الحافظ ابن حجر كلًّا من ابن حبان وابن الجوزي فقال : زعم ابن حبان وتبعه ابن الجوزي أن هذا المتن موضوع ، وليس كما قالا . فإن مولى الحرقة هو عبد الرحمن بن يعقوب من رجال مسلم ، والراوي عنه – وإن كان متروكًا عند الأكثر ضعيقًا عند البعض – فلم ينسب إلى الوضع ، والراوي عنه لا بأس به . وانظر اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (١٠/١) .

- (٢) ورواه الطبراني ، وابن مردويه كما في الدر المنثور (١٦/٤) .
  - (٣) أخرجه الطبرى في تفسيره (١٣٦/١٦).
- (٤) أخرجه الطبرى في تفسيره : (١٣٦/١٦) ، وذكره السيوطي في ﴿ الدر المنثور ﴾ : (١٧/٤) وعزاه إلى ابن أبي أبي شيبة .
  - (٥) أخرجه الطبرى في تفسيره (١٣٦/١٦).
  - (٦) أخرجه الطبرى في تفسيره (١٣٦/١٦) .
- (٧) أخرجه الطبرى في تفسيره (١٣٦/١٦) ، وذكره السيوطى في ﴿ اللَّهِ المُنثورِ ﴾ : (١٨/٤) وعزاه إلى ابن أبي حاتم .
- (٨) أخرجه الطبرى في تفسيره (١٣٦/١٦) ، وذكره السيوطى في « الدر المثور ، : (١٧/٤) وعزاه إلى ابن أبي شيبة .
  - (٩) أخرجه ابن جرير الطبرى في تفسيره : (١٣٥/١٦) .

<sup>[</sup>١] - ني ز: سيبه . [٢] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٣] - في ز: ابن . [٤] - في ز: مالك .

يامحمد . ﴿ مَا أَنْوَلْنَا عَلَيْكُ القَرآنِ لَتَشْقَى ﴾ . ثم قال : ولا خفاء بما في هذا من الإِكرام وحسن المعاملة .

وقوله: ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القرآن لَتَشْقَي ﴾ قال جوبير: عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على محمد إلا ليشقى! فأنزل الله تعالى: ﴿ طه \* ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى \* إلا تذكرة لمن يخشى ﴾ .

فليس الأمر كما زعمه المبطلون ، بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرًا كثيرًا ، كما ثبت في الصحيحين (١٠٠ عن معاوية ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » .

وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني(١١) في ذلك ، حيث قال :

حدثنا أحمد بن زهير ، حدثنا العلاء بن سالم ، حدثنا إبراهيم الطالقاني ، حدثنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن ثعلبة بن الحكم قال : قال رسول الله ، صلىٰ الله عليه وسلم : « يقول الله تعالىٰ للعلماء يوم القيامة ، إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده : إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم علىٰ ما كان منكم ولا أبالي » !

إسناده جيد ، وثعلبة بن الحكم هذا [ هو الليثي ]<sup>[1]</sup> ذكره أبو عمر<sup>[۲]</sup> في استيعابه ، وقال : نزل البصرة ، ثم تحول إلى الكوفة ، وروى عنه سماك بن حرب .

وقال مجاهد (۱۲) في قوله: ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكُ القَرآنِ لَتَشْقَى ﴾: هي كقوله: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيْسُر مَنْهُ ﴾ ، وكانوا يُمَلِّقُونَ الحبال بصدورهم في الصلاة .

وقال قتادة(١٣٦ : ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القرآنِ لَتَشْقَى ﴾ لا ، والله ما جعله شقاء ، ولكن

<sup>(</sup>١٠) - أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس ، باب : قول الله تعالى : ﴿ فَإِن لِله خمسه وللرسول﴾ ، حديث (١٠) ، (٣١١٦) ، ومسلم في : كتاب الزكاة ، باب : النهي عن المسألة ، حديث ١٠٠ - (١٠٣٧) ، (١٠٨١/) من حديث معاوية به .

<sup>(</sup>١١) - أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » برقم (١٣٨١) (٨٤/٣) من حديث ثعلبة بن الحكم به . وذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد » (١٢٩/١) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . اهـ

<sup>(</sup>۱۲) – أخرجه الطبرى في ( تفسيره ) : (۱۳۷/۱۶) .

<sup>(</sup>١٣) - أخرجه الطبرى في ( تفسيره ، : (١٣٧/١٦) .

<sup>[</sup>١] - سقط من ز .

جعله رحمة ونورًا ، ودليلًا إلى<sup>[۱]</sup> الجنة .

﴿ إِلاَ تَذَكُرَةً لَمْنَ يَحْشَىٰ ﴾ : إن اللَّه أنزل كتابه وبعث رسله رحمة ، رحم بها العباد ؛ ليتذكر ذاكر ، وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله ، وهو ذكر أنزل اللَّه فيه حلاله وحرامه .

و<sup>[7]</sup> قوله: ﴿ تنزيلًا ممن خلق الأرض والسموات العلى ﴾ أي: هذا القرآن الذي جاءك يامحمد تنزيل من رب كل شيء ومليكه ، القادر على ما يشاء ، الذي حلق الأرض بانخفاضها وكثافتها ، وخلق السمؤات العلى في ارتفاعها ولطافتها ، وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره: أن شمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام ، وبعد ما بينها والتي تليها مسيرة [<sup>7]</sup> خمسمائة عام .

وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا حديث الأوعال من رواية العباس عم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ورضي الله عنه .

وقوله: ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضًا ، وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف ، إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة ، من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل .

وقوله: ﴿ له ما في السلموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ﴾ أي : الجميع ملكه وفي قبضته ، وتحت تصريفه ومشيئته ، وإرادته وحكمه ، وهو خالق ذلك ، ومالكه وإلهه ، لا إله سواه ، ولا رب غيره .

وقوله: ﴿ وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴾ ، قال محمد بن كعب(١٤) : ما تحت الأرض السابعة .

وقال الأوزاعي (١٥٠): إن يحيئ بن أبي كثير حدثه: أن كعبًا سئل فقيل له: ما تحت هذه الأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض. قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت الأرض؟! قال: الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض. قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت الأرض؟! قال: صخرة. قيل: وما تحت الأرض؟! قال: صخرة. قيل: وما تحت

<sup>(</sup>١٤) - أخرجه الطبرى في « تفسيره » : (١٣٩/١٦) ، وذكره السيوطى في « الدر المنثور » : (١٨/٤) ، وعزاه إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٥١) - ذكره السيوطى في ﴿ الدر المنثور ﴾ : (١٨/٤) بنحوه عن جابر بن عبد الله مرفوعًا .

<sup>[</sup>١] - في ت : على .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ت .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ز .

الصخرة ؟ قال : ملك . قيل : وما تحت الملك ؟ قال : حوت مُعَلِّق طرفاه بالعرش . قيل : وما تحت الحوت ؟ قال : الهواء والظلمة ، وانقطع العلم .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله بن أخي ابن وهب ، حدثنا عمي ، حدثني عبد الله ابن عياش [١٦] ، حدثنا عبد الله بن سليمان ، عن دراج ، عن عيسى بن هلال الصدفي [٢٦] ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائة عام ، والعليا منها على ظهر حوت ، قد التقى طرفاه في السماء ، والحوت على صخرة ، والصخرة بيد الملك ، والثانية سجن الريح ، والثالثة فيها حجارة جهنم ، والرابعة فيها كبريت جهنم ، والخامسة فيها حيات جهنم ، والسادسة فيها عقارب جهنم ، والسابعة فيها سقر ، وفيها إبليس مصفد بالحديد ، يد أمامه ويد خلفه ، فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه » . هذا حديث غريب جدًّا ورفعه فيه نظر .

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده (١٦) : حدثنا أبو موسى الهروي ، عن العباس بن الفضل - قلت : ابن الفضل الأنصاري ؟ قال : نعم - [ عن القاسم ] [٢٦] بن عبد الرحمن ، عن محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله قال : كنت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في غزوة تبوك ، فأقبلنا راجعين في حر شديد ، فنحن متفرقون بين واحد واثنين ، منتشرين ، قال : وكنت في أول العسكر ، إذ عارضنا رجل فسلم ، ثم قال : أيكم محمد ؟ ومضى أصحابي ووقفت معه ، فإذا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قد أقبل في وسط العسكر على جمل أحمر ، مُقتّع بثوبه على رأسه من الشمس ، فقلت : أيها السائل ، هذا رسول الله قد أتاك . فقال : أيهم هو ؟ فقلت : صاحب البكر الأحمر . فدنا منه ، فأحد بخطام راحلته ، فكف عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : أنت محمد ؟ قال : و بعم » . قال : إني أريد أن أسألك عن خصال ، لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان . فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « سل عما شئت » . فقال : يا محمد ، أينام النبي ؟ فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « تنام عيناه ولا ينام محمد ، أينام النبي ؟ فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « تنام عيناه ولا ينام محمد ، أينام النبي ؟ فقال وماء المرأة أصفر رقيق ، فأي الماءين غلب على الآخر نزع أن قال : صدقت . ثم قال : ما للرجل من الولد ، وما للمرأة منه ؟ فقال : « للرجل العظام والعروق والعصب ، وللمرأة اللحم والدم والشعر » . قال : صدقت . ثم قال : يا المحقون والعصب ، وللمرأة اللحم والدم والشعر » . قال : صدقت . ثم قال : يا المحقون والعصب ، وللمرأة اللحم والدم والشعر » . قال : صدقت . ثم قال : يا المحقون والعصب ، وللمرأة اللحم والدم والشعر » . قال : صدقت . ثم قال : يا المحقون والعصب ، وللمرأة اللحم والدم والشعر » . قال : صدقت . ثم قال : يا المحقون والعصب ، وللمرأة اللحم والدم والشعر » . قال : صدقت . ثم قال : يا المحقون به المحتون المحتون قال : عدوقت . ثم قال : يا المحتون في المحتون في المحتون قال : عدوقت . ثم قال : يا المحتون في المحتون في المحتون قال : عدوقت . ثم قال : يا محتون المحتون المحتون قال : عدوقت . ثم قال : يا محتون المحتون المحت

<sup>(</sup>١٦) - لم نجده في مسند أبي يعلى المطبوع ، فلعله في مسنده الكبير .

<sup>[</sup>١] - في ز : عباس . [٢] - في ز : الصيرفي .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ﴿ قَالَ ﴾ . [2] – سقط من ز .

<sup>[</sup>٥] - سقط من ز .

محمد ، ما تحت هذه ؟ – يعني : الأرض – فقال رسول اللَّه ، صلىٰ اللَّه عليه وسلم : « خلق » . فقال : فما تحتهم ؟ قال : « أرض » . قال : فما تحت الأرض ؟ قال : « الماء » . قال : فما تحت الماء ؟ قال : « ظلمة » . قال : فما تحت الظلمة ؟ قال : « الهواء » . قال : فما تحت الهواء ؟ قال : « الثرى » . قال : فما تحت الثرى ؟ ففاضت [١٦] عينا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالبكاء وقال : ﴿ القطع علم المخلوقين عند علم الخالق ، أيها السائل: ما المسئول عنها بأعلم من السائل » . قال : فقال : صدقتَ ، أشهد أنك رسول الله . فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَيُهَا النَّاسِ ، هل تدرون من هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ( هذا جبريل ، صلى الله عليه

هذا حديث غريب جدًّا ، وسياق عجيب ، تفرد به القاسم بن عبد الرحمن هذا ، وقد قال فيه يحيلي بن معين : ليس يساوي شيقًا . وضعفه أبو [٢] حاتم الرازي ، وقال ابن عدي : لا يعرف .

قلت : وقد [٣] خلط في هذا الحديث ، ودخل عليه شيء في شيء ، وحديث في حديث ، وقد يحتمل [2] أنه تعمد ذلك ، أو أدخل عليه فيه ، والله أعلم .

وقوله : ﴿ وَإِن تَجْهُرُ بِالْقُولُ فَإِنْهُ يَعْلُمُ السَّرِ وَأَخْفَى ﴾ أي : أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسماوات [ العلمي ، الذي يعلم السر وأخفى ، كما قال تعالى : ﴿ قُلُ أَنزُلُهُ الَّذِي يعلم السر في السماوات والأرض ][٥] إنه كان غفورًا رحيمًا ﴾ .

قال عليّ بن أبي طلحة (١٧٠ : عن <sup>[٦]</sup> إبن عباس : ﴿ يعلم السر وأخفى ﴾ قال : السر ما أسر ابن آدم في نفسه ﴿ وأخفى ﴾ ما أُخِفيَ على ابن ُآدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه ، فاللَّه يعلم ذلك كله ، فعِلْمُه [٧] فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد ، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة ، وهو قوله : ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلاَّ بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنْفُسُ وَاحْدَةً ﴾ .

وقال الضحاك (١٨) : ﴿ يعلم السر وأخفى ﴾ قال : السر : ما تحدث به نفسك ،

<sup>(</sup>١٧) – أخرجه الطبرى في ( تفسيره ) : (١٣٩/١٦) ، وذكره السيوطى في ( الدر المنثور ) : (١٨/٤) ، وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات .

<sup>(</sup>١٨) - أخرجه الطبري في ( تفسيره ، (١٦/١٦) وذكره السيوطي في ( الدر المنثور ، : (١٩/٤) وعزاه=

<sup>[</sup>٢] - في ز : ﴿ أَبِنَ أَسِي ﴾ . [١] - في ز : ﴿ فما جنت ﴾ . بدون إعجام .

<sup>[</sup>٤] - في ز: ( يحمل ) . [٣] - في ز: ( ممن ١ .

٥٦ - ما بين المعكوفين سقط من ز .

<sup>[</sup>٧] - ني ز : ﴿ بعلمه ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في ت : ( وعن ) .

وأخفى : مالم تحدث به نفسك بعد .

وقال سعيد بن جبير (١٩) : أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدًا ، والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدًا.

وقال مجاهد(۲۰) : ﴿ وَأَخْفَى ﴾ يعني : الوسوسة .

وقال أيضًا هو وسعيد بن جبير<sup>(٢١)</sup> : ﴿ وَأَخْفَى ﴾ أي: ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه.

وقوله : ﴿ اللَّه لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ﴾ [ أي : الذي أنزل عليك القرآن : هو اللَّه الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى ][<sup>1]</sup> والصفات العلى .

وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة الأعراف ، ولله الحمد والمنة .

# وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ رَمَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِيَّ مَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىٰ مَالِيكُمْ مِنْهَا بِفَهَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدُى ﴿

من لههنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى ، وكيف كان ابتداء الوحي إليه [٢] وتكليمه إياه ، وذلك بعد ما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم ، وسار بأهله – قيل : قاصدًا بلاد مصر – بعد ما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين ، ومعه زوجته ، فأضل الطريق ، وكانت ليلة شاتية ، ونزل منزلًا بين شعاب وجبال ، في برد وشتاء ، وسحاب وظلام وضباب ، وجعل يقدح بزند معه ليوري نارًا ، كما جرت له العادة به ، فجعل لا يقدح شيئًا ، ولا يخرج منه شرر ولا شيء ، فبينا هو كذلك ، إذ آنس من

<sup>=</sup> إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>١٩) - ذكره السيوطى في « الدر المنثور » (١٩/٤) عن سعيد بن جبير بنحوه ، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲۰) - أخرجه الطبرى في « تفسيره » (۱۳۹/۱٦) ، و(۱٤٠/۱٦) . وذكره السيوطى في « الدر المنثور » (۲۰) - أخرجه الطبرى في « الدر المنثور » (۱۹/٤) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>۲۱) - أخرجه الطبرى في « تفسيره ، (۱٤٠/١٦) .

<sup>[</sup>١] – ما بين المعكوفين سقط من ز .

<sup>[</sup>٢] - في ز: ( عليه ) .

جانب الطور نارًا ، أي : ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه ، فقال لأهله يبشرهم : ﴿ إِنِّي آنست نارًا لعلمي آتيكم منها بقبس ﴾ أي : شهاب من نار ، وفي الآية الأخرى : ﴿ أو جذوة من النار ﴾ وهي : الجمر الذي معه لهب ﴿ لعلكم تصطلون ﴾ دل على وجود البرد ، وقوله : ﴿ بقبس ﴾ دل على وجود الظلام .

وقوله: ﴿ أُو أَجِدُ عَلَىٰ النَّارِ هَدَّى ﴾ أي: من يهديني [١] الطريق ، دلّ على أنه  $[^{1}]$  قد تاه عن الطريق ، كما قال الثوري عن أبي سعيد الأعور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ( $^{(1)}$  في قوله : ﴿ أُو أَجِدُ عَلَىٰ النَّارِ هَدَّى ﴾ قال : من يهديني  $[^{1}]$  إلى الطريق ، وكانوا شاتين وضلوا الطريق ، فلما رأى النار قال : إن لم أُجِد أُحدًا يهديني  $[^{1}]$  آتِكم بنار توقدون بها .

فَلَمَّا أَنَّنَهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰ ۚ إِنِّ أَنَّا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكُ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُورى إِنَّى اللهِ وَأَنَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنِي إِنِّنِ أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنَا فَاعْبُدُنِى وَأَقِيمِ الصَّلُوةَ لِذِحْرِى ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ ءَالِيهُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَىٰ فَتَرْدَىٰ ﴿ فَا لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يقول تعالى : ﴿ فَلَمَا أَتَاهَا ﴾ أي : النار واقترب منها ، ﴿ نودي يا موسى ﴾ . وفي الآية الأخرى ﴿ نودي من شاطيء الوادى الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله ﴾ ، وقال هاهنا : ﴿ إِنِّي أَنَا رَبِّكُ ﴾ أي : الذي يكلمك ويخاطبك ﴿ فَاخَلَّعُ نَعْلَيْكُ ﴾ قال علي بن أبي طالب (٢٣) وأبو ذر وأبو أيوب ، وغير واحد من السلف : كاننا من جلد حمار غير ذكي [٥] .

<sup>(</sup>۲۲) - أخرجه الطبرى في ( تفسيره ١ (١٤٣/١٦) .

<sup>(</sup>٢٣) - أخرجه الطبرى في « تفسيره ٤ : (١٤٤/١٦) ، وذكره السيوطى في « الدر المنثور ٤ : (٢٢/٤) ، وعزاه إلى عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم .

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ يَهَدُّنِّي ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من ت .

<sup>[</sup>٤] - ني ز : ( يهدني ١ .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ( يهدني ) .

<sup>[</sup>۱] کي د ۱۰ پهتاي ۱

<sup>[</sup>٥] - في ز : ( مذكى ) .

وقيل : إنما أمره بخلع نعليه تعظيمًا للبقعة .

قال سعيد بن جبير : كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد دخول[١٦] الكعبة .

وقيل : ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيًا غير منتعل . وقيل غير ذلك ، والله أعلم .

وقوله : ﴿ طَوَّى ﴾ ، قال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢٤) : هو اسم للوادي .

وكذا قال غير واحد . فعلى هذا يكون عطف بيان .

وقيل : عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه . وقيل : لأنه قُدِّس مرتين ، وطوى له البركة وكررت . والأول أصح ، لقوله[٢] : ﴿ إِذْ ناداه ربه بالواد المقدِّس طوى ﴾ .

وقوله: ﴿ وأنا اخترتك ﴾ كقوله: ﴿ إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ﴾ أي: على جميع الناس من الموجودين في زمانه.

وقيل : إن الله تعالى قال : ياموسى ، أتدري لم خصصتك بالتكليم من بين الناس ؟ [ قال : V . قال V : V . قال V : V . قال V . قال V . قال V .

وقوله : ﴿ فَاسْتُمْعُ لِمَا يُوحَىٰ ﴾ أي : اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك : ﴿ إِنْنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلهُ إِلاَ اللَّهُ وحده لا شريك له . له .

وقوله : ﴿ فَاعبدني ﴾ أي : وحدني وقم بعبادتي من غير شريك ﴿ وأقم الصلاة لذكري ﴾ ، قيل : معناه صل لتذكرني . وقيل : معناه : وأقم الصلاة عند ذكرك لي .

ويشهد لهذا الثاني ما قال الإمام أحمد (٢٥): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا المثنى بن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِذَا رَقَهُ أَحَدَكُم عَنِ الصّلاة ، أو غفل عنها ، فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله تعالى قال : ﴿ أَقَمْ [٤]

<sup>(</sup>٢٤) - أخرجه الطبرى في « تفسيره » : (١٤٦/١٦) ، وذكره السيوطى في « الدر المنثور » : (٢٣/٤) ، وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٢٥) - أخرجه أحمد (١٨٤/٣) ، والبخاري في كتاب مواقيت الصلاة ، باب : من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ، ولا يعيد إلا تلك الصلاة ، حديث (٩٥) ، (٧٠/٢) . ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها ، حديث (٦٨٤) (٢٦٩/٥) .

<sup>[</sup>١] - في ت : ﴿ أَنْ يَدْخُلُ ﴾ . [٢] - في ت : ﴿ كَقُولُهُ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكونتين سقط من ز . [٤] – في ت : ﴿ وَأَقَم ﴾ .

الصلاة لذكري ♦ ، .

وفي الصحيحين (٢٦) عن أنس قال: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: « من نام عن صلاة أو نسيها ، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ، ولا كفارة لها إلا ذلك » .

وقوله: ﴿ إِن الساعة آتية ﴾ أي: قائمة لا محالة ، وكائنة لابد منها. وقوله: ﴿ أَكَادُ أَخْفِيهَا مِن [1] نفسي ، أنه كان يقرؤها ( أكاد أخفيها من[1] نفسي ، . يقول: لأنها لا تخفى من[2] نفس الله أبدًا .

وقال سعید بن جبیر : عن ابن عباس ( $^{(YV)}$  : من نفسه . و کذا قال مجاهد  $^{(YA)}$  ، وأبو صالح  $^{(YA)}$  ، ویحیل بن رافع  $^{(YA)}$  .

[ وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ﴿ أَكَادُ أَخْفِيهَا ﴾ يقول : لا أطلع عليها أحدًا غيري ][ال

وقال السدي: ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة ، وهي في قراءة ابن مسعود: ( إني أكاد أخفيها من نفسي ) يقول: كتمتها من الخلائق ، حتى لو استطعت أن أكتمها من نفسى لفعلت .

وقال قتادة (٣١) : ﴿ أَكَادُ أَخْفِيهَا ﴾ ، وهي في بعض القراءة : ( أَخْفِيهَا مَن نَفْسي )

(٢٦) - أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ، باب : من نسى صلاة فليصلَّ إذا ذكرها ، ولا يعيد إلا تلك الصلاة ، حديث (٩٧) ، (٧٠/٢) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : قضاء الصلاة الفائنة من حديث أنس بلفظ : « من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » . (٢٧) - أخرجه الطبرى في « تفسيره » : (٢٩/١٦) بنحوه عن ابن عباس . وذكره السيوطى في « الدر

المنثور » : (٤/٥/٥) وعزّاه إلى ابن أبي حاتم وابن الأنبارى . (٢٨) – أخرجه الطبرى في ( تفسيره » : (١٤٩/١٦) ، وذكره السيوطى في ( الدرالمنثور » : (٢٥/٤٥)

وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . (٢٩) - أخرجه الطبرى في « تفسيره ٤ : (٦ ٩/١٦) ، و(٦ ١/٠٥١) . وذكره السيوطى في « الدر المنثور »: (٢٥/٤) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن الأنباري .

(٣٠) - أخرجه الطبرى في « تفسيره » : (٢٥/١٦) ، وذكره السيوطى « اللر المنثور » : (٢٥/٤) وعزاه إلى عبد بن حميد عن أبي صالح .

(٣١) - أخرجه الطبرى في « تفسيره » : (٣١/٩١٦) ، وذكره السيوطى في « الدر المنثور » : (٤/٥٢٥) وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>[</sup>١] - ني ز : ( ني ) . [٢] - ني ز : ( ني ) .

<sup>[</sup>٣] - ما بين المعكوفين سقط من ت .

ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين ، ومن الأنبياء والمرسلين .

قلت: وهذا كقوله: ﴿ قُلُ لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبَ إِلَّا الله ﴾ ، وقال: ﴿ ثقلت في السماوت والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ﴾ أى: ثقل علمها على أهل السماوات والأرض.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة ، حدثنا منجاب ، حدثنا أبو تُمَيلة ، حدثني محمد ابن سهل الأسدي ، عن وقاء<sup>[1]</sup> قال : أقرأنيها سعيد بن جبير ﴿ أكاد أخفيها ﴾ يعني : بنصب<sup>[۲]</sup> الألف ، وخفض الفاء ، يقول : أظهرها ، ثم قال<sup>[۳]</sup> : أما سمعت قول الشاعر : دأب شَهْرَينِ ثم شهرًا دميكًا بأريكين [<sup>3</sup>] يخفياني غميرا<sup>[٥</sup>]

وقال الأسدي: الغمير: نبت رطب ينبت في خلال يبس. والأريكين: موضع. والدميك: الشهر التام. وهذا الشعر لكعب بن زهير.

وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ لتجزىٰ كل نفس بما تسعىٰ ﴾ أي : أقيمها لا محالة ؟ لأجزي كل عامل بعمله ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره \* ومن يعمل مثقال ذرة شرًّا يره ﴾ و ﴿ إنما تجزون ما كنتم تعملون ﴾ . وقوله : ﴿ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردىٰ ﴾ ، المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين ، أي : لا تتبعوا من كذب بالساعة ، وأقبل على ملاذه في دنياه ، وعصىٰ مولاه ، واتبع هواه ، فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر ﴿ فتردىٰ ﴾ أي : [ تهلك وتعطب ][٢] ، قال الله تعالىٰ : ﴿ وما يغني عنه ماله إذا تردّىٰ ﴾

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِى عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِى فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ﴿ فَالْقَلْهَا فَإِذَا هِى حَيَّةٌ تَسْعَىٰ وَلِكَ فَيْكَ أَلْكَ اللهِ عَنْفَ شَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿ فَا خَذْهَا وَلَا تَخَفَّ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿ فَا اللهُ اللهِ عَنْفُ اللهُ الل

هذا برهان من الله تعالى لموسى ، عليه السلام ، ومعجزة عظيمة وخرق [ للعادة باهر دالً ا<sup>[۷]</sup> على أنه لايقدر على مثل هذا إلا الله – عزَّ وجلَّ – وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل .

<sup>[</sup>١] - في ز : « ورقاء » .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ت .

<sup>[</sup>٥] - في ز : « عميرا » .

<sup>[</sup>۱] ت کي

<sup>[</sup>٧] – في ز : « للعادة باهرة دالة » .

<sup>[</sup>٢] - في ز: «نصب ».

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ بأرمكين ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في ز : « هلك وعطب » .

فقوله: ﴿ وَمَا تَلَكَ بِيمِينُكَ يَامُوسَىٰ ﴾ قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له. وقيل: إنما قال له ذلك على وجه التقرير، أي: أما هذه التي في يمينك - عصاك التي تعرفها - فسترى ما نصنع بها الآن، ﴿ وَمَا تَلَكَ بِيمِينُكَ يَا مُوسَىٰ ﴾ استفهام تقرير ﴿ قَالَ هِي عصاي أَتُوكُا عليها ﴾ أي: أعتمد عليها في حال المشي ﴿ وأهش بها على غنمي ﴾ أي: أهز بها الشجرة ليسقط ورقها ؛ لترعاه غنمي .

قال عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك: والهش: أن يضع الرجل المحجن في الغصن ، ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره ، ولا يكسر العود ، فهذا الهش ، ولا يَخْبط. وكذا قال ميمون بن مهران أيضًا .

وقوله : ﴿ وَلَيْ فَيْهَا مَآرِبُ أَخْرَىٰ ﴾ أي : مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك .

وقد تكلّف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت فقيل: كانت تضيء له بالليل ، وتحرس له الغنم إذا نام ، ويغرسها فتصير شجرة تظله ، وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة .

والظاهر: أنها لم تكن كذلك ، ولوكانت كذلك لما استنكر موسى - عليه الصلاة والسلام - صيرورتها ثعبانًا ، فما كان يفر منها هاربًا ، ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية ، وكذا قول بعضهم: إنها كانت لآدم - عليه الصلاة والسلام - . وقول الأخر : إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة . وروي عن ابن عباس أنه قال : كان اسمها ماشا . والله أعلم بالصواب .

وقوله تعالى: ﴿ القها ياموسى ﴾ أي: هذه العصا التي في يدك ياموسى ألقها ﴿ فَالْقَاهَا فَإِذَا هِي حَيْةَ تَسْعَىٰ ﴾ أي: صارت في الحال حية عظيمة ، ثعبانًا طويلًا ، يتحرك بحركة سريعة ، فإذا هي تهتز كأنها جان ، وهو أسرع الحيات حركة ، ولكنه صغير ، فهذه في غاية الكبر ، وفي غاية سرعة الحركة . ﴿ تسعى ﴾ أي : تمشي وتضطرب .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أحمد بن عبدة ، حدثنا حفص بن مجمّيع ، حدثنا سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ﴿ فَالقاها فإذا هي حية تسعى ﴾ ولم تكن قبل ذلك حية ، فمرت بشجرة فأكلتها ، ومرت بصخرة فابتلعتها ، فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها ، فولًى مدبرًا ، فنودي أن : ياموسى ؛ خذها ، فلم يأخذها ، ثم نودي الثانية أن خذها ولا تخف ، فقيل له في الثالثة : إنك من الآمنين ، فأخذها .

وقال وهب بن منبه في قوله : ﴿ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴾ قال : فألقاها على وجه

الأرض ، ثم حانت منه نظرة ، فإذا أعظم ثعبان نظر إليه الناظرون ، فَدَبَّ يلتمس كأنه يبتغي شيئا يريد أخذه ، يمر بالصخرة مثل الخلِفَة [1] من الإبل فيلتقمها ، ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتثها ، عيناه توقدان نارًا ، وقد عاد المحجن منها عرفّالاً ، قيل : شعره مثل النيازك ، وعاد الشعبتان منها مثل القليب الواسع ، فيه أضراس وأنياب لها صريف [2] ، فلما عاين ذلك موسى ولى مدبرًا ولم يعقب ، فذهب حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية ، ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه ، ثم نودي : ياموسى أن ارجع حيث كنت ، فرجع موسى وهو شديد الخوف . فقال : ﴿خذها ﴾ بيمينك ﴿ ولا تخف سنعيدها مربع موسى وعلى موسى حيثل مدرّعة من صوف ، فدخلها بخلال من عيدان ، فلما أمره بأخذها أدلى طرف المدرعة على يده ، فقال له ملك : أرأيت [2] يا موسى ؛ لو أذن الله عام بأخذها أدلى طرف المدرعة على يده ، فقال له ملك : أرأيت [2] يا موسى ؛ لو أذن الله با تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئا ؟ قال : لا ، ولكني ضعيف ، ومن ضعف خاف [6] . فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية ، حتى سمع حس الأضراس خاف [6] . فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية ، حتى سمع حس الأضراس والأنياب ، ثم قبض ، فإذا هي عصاه التي عهدها ، وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها التي تعرف قبل ذلك .

وَأَضْمُمْ يَدُكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَغَيُّجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ لِللَّهِ لِلْإِيكَ مِنْ مَالِينِنَا ٱلكُبْرَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى كَالْمَبْرَى ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ

وهذا برهان ثان لموسى – عليه السلام – وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه ، كما صرح به في الآية الأخرى ، وهاهنا [ عينٌ تلك علاله على الآية الأخرى ، وهاهنا [ عينٌ تلك علاله عناحك كلى واضمم الله برهانان جناحك كلى . وقال في مكان آخر : ﴿ واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان

<sup>[</sup>١] – الخلفة : الحامل من النوق . النهاية [ ٦٨/٢ ] .

<sup>[</sup>٢] - المحجن : العصا المعوجة .

<sup>[</sup>٣] - الصريف : صوت ناب البعير . النهاية [ ٢٥/٣ ] .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ أُوراَيت ، . [٥] - في ت : ﴿ خلقت ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في ت : ( عبر عن ذلك ) .

#### من ربك إلىٰ فرعون وملئه ﴾ .

وقال مجاهد<sup>(٣٢)</sup> : ﴿ واضمم يدك إلى جناحك ﴾ كفه تحت عضده ؛ وذلك أن موسىٰ عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها ، تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر .

وقوله : ﴿ تخرج بیضاء من غیر سوء ﴾ أي : من غیر برص ولا أذی ، ومن غیر شین ، قاله ابن عباس ( $^{(77)}$  ومجاهد ( $^{(77)}$  ، وعكرمة ( $^{(77)}$  وقتادة ( $^{(77)}$  ، والضحاك ( $^{(77)}$  والسدي وغیرهم .

وقال الحسن البصري: أخرجها - والله - كأنها مصباح ، فعلم موسىٰ أنه قد لقي ربه عز وجل ولهذا قال تعالىٰ: ﴿ لنريك من آياتنا الكبرىٰ ﴾ .

وقال وهب : قال له ربه : ادنه . فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة ، فاستقر وذهبت عنه الرعدة ، وجمع يده في العصا ، وخضع برأسه وعنقه .

وقوله: ﴿ اذْهِبِ إِلَىٰ فُرْعُونَ إِنْهُ طَعْلَىٰ ﴾ أي: اذْهِبِ إِلَىٰ فَرْعُونَ مَلْكُ مُصَرَّ ، الذّي خرجت فارًّا منه وهاربًا ، فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، ومره فليُحْسِن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم ، فإنه قد طغى وبغى ، وآثر الحياة الدنيا ، ونسي الرب الأعلى .

قال وهب بن منبه: قال الله لموسى: انطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي، وإني معك -أيدي[<sup>1]</sup> ونصري - وإني قد ألبستك جُنَّةً من سلطاني، لتستكمل بها القوة في أمري، فأنت جند عظيم من جندي، بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي، بَطر نعمتي، وأمِن مكري، وغرته الدنيا عني، حتى جحد حقي، وأنكر ربوبيتي، وزعم أنه لا يعرفني، فإني

- (٣٢) أخرجه الطبري في « تفسيره » : (١٥٧/١٦) ، وذكره السيوطى في « الدر المنثور » : (٢٧/٤) ، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .
- (٣٣) أخرجه الطبرى في ( تفسيره ٤ : (١٥٨/١٦) ، وذكره السيوطى في ( الدر المنثور ٤ : (٢٧/٤) ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وعبد بن حميد .
- (٣٤) أخرجه الطبرى في « تفسيره » : (١٥٨/١٦) ، وذكره السيوطى في « الدر المنثور » : (٢٧/٤) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .
  - (٣٥) أخرجه الطبرى في ﴿ تفسيره ﴾ : (١٥٨/١٦) .
  - (٣٦) أخرجه الطبرى في ( تفسيره ) : (١٥٨/١٦) .
  - (٣٧) أخرجه الطبرى في « تفسيره » : (١٥٨/١٦) .
- (٣٨) أخرجه الطبرى في « تفسيره » : (١٥٨/١٦) ، وذكره السيوطى في « الدر المنثور » : (٢٧/٤) وعزاه إلى ابن أبي حاتم .

<sup>[</sup>١] – الأيد : القوة . النهاية [ ٨٤/١ ] .

أقسم بعزتي لولا القدر[١٦] الذي وضعت بيني وبين خلقي ، لبطشت به بطشة جبار ، يغضب لغضبه السماوات والأرض ، والجبال والبحار ، فإن أمرت السماء حصبته ، وإن أمرت الأرض ابتلعته ، وإن أمرت الجبال دمرته ، وإن أمرت البحار غرقته ، ولكنه هان عليّ وسقط من عيني ، ووسعه حلمي ، واستغنيت بما عندي ، وحقي إني أنا الغنيّ لا غنيّ غيري ، فبلغه رسالتي ، وادعه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاصي ، وذكره أيامي[٢٦] ، وحذره نقمتي وبأسي ، وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي ، وقل له فيما ين ذلك قوّلا لينًا ؛ لعله يتذكر أو يخشيُّ ، وخبره [٣] أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة ، ولا يَرُوعَنَّك [٤] ما ألبستُه من لباس الدُّنيا ، فإن ناصيته بيدي ، ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذني ، وقل له : أجب ربك فإنه واسع المغفرة ، وقد أمهلك أربعمائة سنة ، في كلها أنت مبارزه بالمحاربة تسبه وتتمثل به ، وتصد عباده عن سبيله ، وهو يمطر عليك السَّماء ، وينبت لك الأرض ، لم تسقم ولم تَهرم ولم تفتقر ، ولو شاء اللَّه أن يعجل لك العقوبة لفعل ، ولكنه ذو أناة وحلم عظيم ، وجاهده بنفسك وأخيك ، وأنتما تحتسبان بجهاده[٥] ، فإني لو شفت أن آتيه بجنود لا قبل له بها لفعلت ، ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفشه وجموعه أن الفئة القليلة - ولا قليل مني - تغلب الفئة الكثيرة بإذني ، ولا تعجبنكما زينته ، ولا ما متع به ، ولا تمدًّا إلىٰ ذلك أعينكما ، فإنها زهرة الحياة الَّدنيا ، وزينة المترفين ، ولو شئت أنَّ أزينكما من الدنيا بزينة - ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما -فعلت ، وَلَكُن أَرغب بكما عَن ذلك ، وأَزْوِيه عنكما وكذلك أَفعل بأُوليائي ، وقديمًا ما جرَتْ [ عادتي ][٢٦] في ذلك فإني [٧٦] لأذودهم عن نعيمها ورخائِها كما يذود الراعي الشفيق إِبِلَه عن مبارَّكِ المعرة وماذاك لهوانهم عليٌّ ، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامَّتي سالمًا مَوفِرًا [٨] لم تَكْلمُه الدنيا . واعلم أنه لم يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ مما عندي من الزُّهد في الدنيا ، فإنها زينة المتقين ، عليهم منها لباس يُعْرفون به من السَّكينة والخشوع ، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ، أولتك أوليائي حقًّا حقًّا ، فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك ، وذلل قلبك ولسانك ، واعلم أنه من أهانَّ لي وليًّا أو أُحافه فقد بارزني بالمحاربة ، وبادأني وعرض لي نفسه ودعاني إليها ، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي ، أفيظن الذي يحاربني أنَّ يقوم لي ، أم يظن الذي يعاديني أن يعجزني ، أم يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني ، وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخره لا أكل مضطرهم إلى غيري . رواه ابن أبي حاتم .

﴿ قَالَ رَبِ اشْرِح لَي صدري \* ويسر لي أمري ﴾ هذا سؤال من موسى - عليه

<sup>[</sup>١] - في ز: ﴿ المقدر ، .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ﴿ خبره ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ز: « مجاهدة » .

<sup>[</sup>٧] - في ز : ﴿ بِأَنِّي ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - في ز : ﴿ إِيايِ ، .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ يردعنك ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٨] – ني ز : ﴿ مُوثَرًا ﴾ .

السلام – لربه ، عزَّ وجلَّ ، أن يشرح له صدره فيما بعثه به ، فإنه قد أمره بأمر عظيم ، وخطب جسيم : بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك وأجبرهم ، وأشدهم كفرًا ، وأكثرهم جنودًا ، وأعمرهم ملكا ، وأطغاهم وأبلغهم تمردًا ، بلغ من أمره أن ادَّعلى أنه لا يعرف الله ، ولا يعلم لرعاياه إلهًا غيره .

هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليدًا عندهم ، في حجر فرعون على فراشه ، ثم قتل منهم نفسًا فخافهم أن يقتلوه ، فهرب منهم هذه المدة بكمالها ، ثم بعد هذا بعثه ربه – عرَّ وجل – إليهم  $^{[1]}$  نذيرًا يدعوهم إلى الله – عز وجل – أن يعبدوه وحده لا شريك له ، ولهذا قال : ﴿ رَبِ اَشْرِح لَي صدري \* ويسر لَي أمري ﴾ أي : إن لم تكن أنت [ عزي ونصري  $[^{[1]}]$  ، وعضدي وظهيري ، وإلا فلا طاقة لي بذلك .

﴿ واحلل عقدة من لساني \* يفقهوا قولي ﴾ وذلك لما كان أصابه من اللغغ ، حين عرض عليه التمرة والجمرة ، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه ، كما سيأتي بيانه ، وماسأل أن يزول ذلك بالكلية ، بل بحيث يزول العي ، ويحصل لهم فهم مايريد منه وهو قدر الحاجة ، ولو سأل الجميع لزال ، ولكن الأنبياء لا يسألون إلالاتا بحسب الحاجة ، ولهذا بقيت بقية ، قال الله تعالى إخبارًا عن فرعون أنه قال : ﴿ أَم أَنَا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ﴾ أي : يفصح بالكلام . وقال الحسن البصري : ﴿ واحلل عقدة من لساني ﴾ قال : حل عقدة واحدة ، ولو سأل أكثر من ذلك أعطي .

وقال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه مايتخوف من آل فرعون في القتيل، وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءًا، ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح [1] به لسانه، فآتاه سؤله، فحل عقدة من لسانه.

وقال ابن أبي حاتم: ذُكِرَ عن عمرو بن عثمان ، حدثنا بقية ، عن أرطاة بن المنذر ، حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب عنه قال: أتاه ذو قرابة له ، فقال له: ما بك بأس ، لولا أنك تلحن في كلامك ، ولست تُعرب في قراءتك . فقال القرظي: يا بن أخي ، ألست أفهمك إذا حدثتك ؟ قال: نعم . قال: فإن موسى – عليه السلام – إنما سأل ربه أن يحل $^{[0]}$  عقدة من لسانه كي يفقه $^{[1]}$  بنو إسرائيل كلامه ، ولم يزد عليها . هذا لفظه .

[٢] - في ت : ( عوني ونصيري ) .

<sup>[</sup>١] - سقط من ت .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٤] - في ز: ( يفضي ) .

<sup>[</sup>٦] - ني ز : ﴿ يَفْقَهُوا ﴾ .

<sup>[</sup>٥] – في ز : ﴿ يَحْلُلُ ﴾ .

وقوله ﴿ واجعل لي وزيرًا من أهلي \* هارون أخي ﴾ وهذا أيضًا سؤال من موسىٰ – عليه السلام – في أمر خارجي عنه ، وهو مساعدة أخيه هارون له .

قال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس : أنه قال : فنبيء هارون [ ساعة إذ نبيء ][١] موسى ، عليه السلام .

وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن نمير ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة [٢] ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها خرجت فيما كانت تعتمر ، فنزلت ببعض الأعراب ، فسمعت رجلًا يقول : أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه ؟ قالوا : ما ندري . قال : والله أنا أدري . قالت : فقلت في نفسي : في حَلِفِه لا يستثني ، إنه ليعلم أي أخ في الدنيا كان أنفع لأخيه . قال : موسى حين سأل لأخيه النبوة . فقلت : صدق والله . قلت : وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى – عليه السلام – : ﴿ وكان عند الله وجيهًا ﴾ .

وقوله: ﴿ اشده به أزري ﴾ قال مجاهد: ظهري. ﴿ وأشركه في أمري ﴾ أي: في مشاورتي ، ﴿ كَيْ نُسبحك كثيرًا ﴿ كَثِيرًا ﴾ قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرًا حتلى يذكر الله قائمًا وقاعدًا ومضطجمًا.

وقوله : ﴿ إِنْكَ كُنْتَ بِنَا بِصِيرًا ﴾ أي : في اصطفائك لنا ، وإعطائك إيانا النبوة ، وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون ، فلك الحمد على ذلك .

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا اللَّ إِلَىٰ أَيْكُ مَا يُوحَىٰ ﴿ إِلَيْهُ إِلْسَاحِلِ إِلَىٰ أَيْكُ مَا يُوحَىٰ ﴿ إِلَيْ أَيْكُ مِا يُوحِىٰ أَلْيَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

هذه إجابة من الله لرسوله موسى - عليه السلام - فيما سأل من ربه - عز وجل - وتذكير له بنعمه السالفة عليه ، فيما كان ألهم أمه حين كانت ترضعه ، وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه ؟ لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان ، فاتخذت له تابوتًا ، فكانت ترضعه ثم تضعه فيه ، وترسله في البحر - وهو النيل - وتمسكه إلى منزلها

<sup>[</sup>١] - في ت : ﴿ سَاعَتُكُمْ ﴾ .

بحبل ، فذهبت مرة لتربطه ، فانفلت منها وذهب به البحر ، فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله : ﴿ وأصبح فؤاد أم موسىٰ فارغًا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا علىٰ قلبها ﴾ فذهب به البحر إلى دار فرعون ﴿ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًا وحزنا ﴾ أي قدرًا مقدورًا من الله ، حيث كانوا هم [1] يقتلون الغلمان من بني إسرائيل ، حذرًا من وجود موسىٰ ، فحكم الله – وله السلطان العظيم والقدرة التامة – أن [1] يركى إلا علىٰ فراش فرعون ، ويغذى بطعامه وشرابه ، مع محبته وزوجته له ، ولهذا قال تعالىٰ : ﴿ يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ﴾ [ أي : عند عدوك ، جعلته يحبك .

قال سلمة بن كهيل  $(^{٣4})$  : ﴿ وَالقيت عليك محبة مني ﴾ قال  $_{1}^{[7]}$  : حببتك إلى عبادي .

﴿ ولتصنع على عيني ﴾ قال أبو عمران الجوني : تربى بعين الله .

وقال قتادة : تغذیٰ علی عینی .

وقال معمر بن المثنى : ﴿ ولتصنع على عيني ﴾ حيث[1] أرى .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني أجعله في بيت الملك ، ينعم ويترف ، غذاؤه عندهم غذاء الملك ، فتلك الصنعة .

وقوله: ﴿ إِذْ تَمْشَي أَخْتَكَ فَتَقُولَ هَلَ أُدلكُم عَلَىٰ مِن يَكْفَلُهُ فُرجَعَنَاكُ إِلَىٰ أَمْكُ كَي تَقَرّ عَنِهَا ﴾ وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون ، عرضوا عليه المراضع فأباها ، قال الله تعالى : ﴿ وحرّمنا عليه المراضع من قبل ﴾ فجاءت أخته وقالت : ﴿ هَلَ أَدلكُم عَلَىٰ أَهلَ بِيت يَكْفَلُونَهُ لَكُم وهم له ناصحون ﴾ تعني : هل أدلكم علىٰ من ترضعه لكم بالأجرة ؟ فذهبت به وهم معها إلىٰ أمه ، فعرضت عليه ثديها فقبله ، ففرحوا بذلك فرحًا شديدًا ، واستأجروها على إرضاعه ، فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا ، وفي الآخرة أغنم وأجزل ، ولهذا جاء في الحديث : « مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير[٥] كمثل أم موسى ترضع

<sup>(</sup>٣٩) – أخرجه الطبرى في « تفسيره » : (١٦١/١٦ – ١٦٢) ، وذكره السيوطى في « الدر المنثور » : (٤/ ٩٢٥) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

١١٦ - سقط من ز . [٢] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٣] – ما بين المعكوفين سقط من ز . [٤] – في ز : ﴿ بحيث ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من ز .

ولدها وتأخذ أجرها ». وقال تعالى هاهنا ﴿ فرجعناك إلى أمك كى تقر عينها ولا تحزن ﴾ أي: عليك. ﴿ وقتلت نفسًا ﴾ يعني : القبطي ﴿ فنجيناك من الغم ﴾ وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون [ على قتله ][<sup>1]</sup> ، ففر منهم هاربًا حتى ورد ماء مدين ، وقال له ذلك الرجل الصالح : ﴿ لا تخف نجوت من القوم الظالمين ﴾ .

وقوله : ﴿ وفتناك فتوناً ﴾ قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله في كتاب التفسير من سننه (٤٠٠ : قوله : ﴿ وفتناك فتوناً ﴾ :

حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا أصبغ بن زيد ، حدثنا القاسم ابن أبي أيوب ، أخبرني سعيد بن جبير قال : سألت عبد الله بن عباس عن قول الله – عز وجل – لموسئ – عليه السلام – : ﴿ وَفَتَنَاكُ فَتُونًا ﴾ ، فسألته عن الفتون : ما هو ؟ فقال : استأنف النهار يا ابن جبير ، فإن لها حديثًا طويلًا . فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس ؟ لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون ، فقال : تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم – عليه السلام – أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكًا . فقال بعضهم : إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه ، وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب ، فلما هلك قالوا : ليس هكذا كان وعد إبراهيم . فقال فرعون : فكيف ترون ؟ فأمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالًا معهم الشفار ، يطوفون في بني إسرائيل ، فلا يجدون مولودًا ذكرًا إلا ذبحوه .

ففعلوا ذلك ، فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم ، والصغار يذبحون ، قالوا : يوشك أن تفنوا بني إسرائيل ، فتصيروا أن تباشروا من الأعمال والحدمة التي كانوا يكفونكم ، فاقتلوا عامًا كل مولود ذكر ، فيقل أبناؤهم ، ودعوا عامًا فلا تقتلوا منهم أحدًا ، فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار ، فإنهم لن [7] يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم ، ولن يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم . فأجمعوا أمرهم على ذلك .

فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان ، فولدته علائية آمنة ، فلما كان من قابل حملت بموسى - عليه السلام - فوقع في قلبها الهم والحزن - وذلك من الفتون يا بن جبير - ما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به ، فأوحى الله إليها : ﴿ أَن لا تخافي ولا تحزني إنا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين ﴾ فأمرها إذا ولدت أن تجعله في

(٤٠) – رجاله ثقات ، أخرجه النسائي كتاب التفسير من الكبرى ، باب : قوله عز وجل : ﴿وَلَعْتَاكُ فَتُونَا ﴾، حديث (١٣٢٦) ، وأورده الهيثمي في مجمع حديث (١٣٢٦) ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/٥٥ – ٦٦) وقال : رواه أبوبعلى ورجاله رجال الصحيح ، غير أصبغ بن زيد والقاسم بن أبوب وهما ثقتان .

<sup>[</sup>١] – في ز : ﴿ بَقَتُلُه ﴾ .

تابوت ، ثم تلقيه في اليم ، فلما ولدت فعلت ذلك ، فلما تواري عنها ابنها أتاها الشيطان ، فقالت في نفسها : ما فعلت بابني ؟! لو ذبح عندي فواريته وكفنته ، كان أحب إلى من أن ألقيه إلىٰ دواب البحر وحيتانه .

فانتهٰی الماء به حتی أوفی به عند فرضة[١٦] مستقی جواري امرأة فرعون ، فلما رأینه أخذنه ، فهممن أن يفتحن التابوت ، فقال بعضهم [٢] : إن في هذا مالًا ، وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه ، فحملْنه كهيئته لم يخرجْن منه شيقًا حتى رفعنه إليها ، فلما فتحته رأت فيه غلامًا ، فألقي عليه منها محبة لم يُلْق [٣] منها على أحد [٤] قط ، وأصبح فؤاد أم موسى فارغًا من ذكر كلُّ شيء ، إلا من ذكر موسى .

فلما سمع الذباحون بأمره ، أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه - وذلك من الفتون يا بن جبير – فقالت لهم : أقروه ، فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل ، حتى آتي فِرعُونَ فأستوهبه منه ، فإن وهبه لي[٥] كنتم قد أحسنتم وأجملتم ، وإن أمر بذبحه لم ٱلْكُم . فأتت فرعون فقالت : ﴿ قَرْقٍ عِينَ لَي وَلَكُ ﴾ فقال فرعون : يكون لكِ ، فأما لي فلا حاجة لي فيه [1] . فقال رسولَ الله ، صلَّىٰ الله عليه وسلم : ﴿ وَالذِّي يُحْلَفُ به ، لُو أقر فرعون أن يكون قرة عين له ، كما أقرت امرأته ، لهذاه الله كما هداها ، ولكن حرمه ذلك ».

فأرسلتِ إلى من حولها ، إلى كل امرأة لها [ لبن لتختار ][٧] [ له ظائرًا ][٨] فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يُقْبِل على ثديها ، حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت ، فأحزنها ذلك ، فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ، ترجو أن تجد له ظارًا تأخذه منها ، فلم يقبل ، وأصبحت أم موسىٰ وَالِهَا ، فقالت لأخته : قصي أثره واطلبيه ، هل تسمعين له ذكرًا ، أحيّ ابني أم قد أكلته الدواب ؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه ، فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون - والجنُّب: أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد ، وهو إلى جنبه [ وهو ][٩]لا يشعر به - فقالت من الفرح حين أعياهم الظُّفورات : أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون . فأُخذوها فقالوا : ما يدريك ؟ ما نصحهم له [١٠] ؟ هل يعرفونه ؟ حتى شكوا في ذلك - وذلك من الفتون يا ابن جبير -فقالت : نصحهم له وشفقتهم عليه[١١] رغبتهم في صهر[١٢] الملك ، ورجاء منفعة الملك .

<sup>[1] -</sup> فرضة النهر: مشرعته.

<sup>[</sup>٣] - ني ز : ﴿ يَكُن ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ز : ﴿ منى ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في ز : « لأن تختار » .

<sup>[</sup>٩] - سقط من ز .

<sup>[</sup>١١] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٢] - ني ت : ( بعضهن ) .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ لأحد ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٨] – في ز : ﴿ لَهَا ظُنُر ﴾ .

<sup>[</sup>١٠] - سقط من ز .

<sup>[</sup>١٢] - في ز : ﴿ ظُنُورَة ﴾ .

فأرسلوها فانطلقت إلى أمها ، فأخبرتها الخبر ، فجاءت أمه ، فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه ، حتى امتلأ جنباه ريًّا ، وانطلق البشراء<sup>[1]</sup> إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظئرًا ، فأرسلت إليها ، فأتت بها وبه ، فلما رأت ما يصنع بها قالت : امكثي ترضعي ابني هذا ، فإني لم أحب شيعًا حبه قط .

قالت أم موسى : لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع ، فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي ، فيكون معي لالآ<sup>٢٦</sup> آلوه خيرًا فعلت فإني غير تاركة بيتي وولدي . وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فيه ، فتعاسرت على امرأة فرعون ، وأيقنت أن الله منجز وعده ، فرجعت به إلى بيتها من يومها ، وأنبته الله نباتًا حسنًا ، وحفظه لما قد قضى فيه .

فلم يزل بنو إسرائيل ، وهم في ناحية القرية ، ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم ، فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى : أزيريني  $^{[Y]}$  ابني ؟ فوعدتها يومًا تريها إياه فيه ، وقالت أمرأة فرعون لخزانها [ وظُوُرها وقهارمتها  $]^{[2]}$  : لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك فيه  $^{[O]}$  ، وأنا باعثة أمينًا يحصي كل  $^{[O]}$  ما يصنع كل إنسان منكم ، فلم تزل الهدايا والنّحل والكرامة تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى  $^{[V]}$  أن دخل على امرأة فرعون ، فلما دخل عليها نحلته وأكرمته ، وفرحت به ، ونحلت أمه لحسن أثرها عليه ، ثم قالت : لآتين به فرعون فَلَيْتُخَلِّهُ وليكرمنه . فلما دخلت به عليه جعله في حِجْره ، فتناول موسى لحية فرعون يمدها إلى الأرض ، فقال الغواة من أعداء الله لفرعون : ألا ترى ما وقد الله إبراهيم نبيه ، إنه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك ، فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به — .

فجاءت امرأة فرعون فقالت : ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي ? [فقال :  $[V]^{[\Lambda]}$  ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني فقالت : اجعل بيني وبينك أمرًا يعرف فيه الحق ، اثت بجمرتين ولؤلؤتين ، فقرّبْهُن إليه ، فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين فاعرف أنه يعقل ، وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين ، علمتَ أن [ أحدًا لا يؤثر  $[V]^{[\Lambda]}$  الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل . فقرب إليه فتناول الجمرتين ، فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده ، فقالت المرأة :

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ البشير ﴾ . [٢] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٣] - في ز ، خ ، ت : ﴿ أَتَرْيَنِي ﴾ . والمثبت من تفسير النسائي .

<sup>[</sup>٤] – في ز : ﴿ وطروريتها ٤ . [٥] – سقط من ت .

<sup>[</sup>٦] - سقط من ت . [٧] - في ز : ﴿ على ﴾ .

<sup>[</sup>٨] - في ز: « لا». [٩] - في ز: « أحد لا يريد ».

ألا ترى ؟ فصرفه اللَّه عنه بعدما كان قد همَّ به ، وكان اللَّه بالغًا فيه أمره .

فلما بلغ أشده - وكان من الرجال - لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة ، حتى امتنعوا كل الامتناع ، فبينما موسى - عليه السلام - يمشي في ناحية المدينة ، إذا هو برجلين يقتتلان ، أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي ، فاستغاثه الإِسرائيلي على الفرعوني ، فغضب موسى غضبًا شديدًا ؛ لأنه [تناوله][1] وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم ، لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاع ، إلا أُم مُوسىٰ ، إلا أن يكون الله أطلع موسىٰ مِن ذلك على مالم يطلع عليه غيره ، فوكز موسىٰ الفرعوني فقتله ، وليس يراهما أحد إلا اللَّه - عزَّ وجلَّ - والإِسرائيلي ، فقال موسىٰ حين قتل الرجل : ﴿ هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ﴾ ثم قال : ﴿ رب إني ظلمت نفسي فأغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ﴾ فأصبح في المدينة خائفًا يترقب الأخبار ، فأتي فرعون ، فقيل له : إن بني إسرائيل قتلوا رجلًا من آل فرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم . فقال : ابغوني قاتله ومن يشهد عليه ، فإن الملك وإن كان صغوه[٢] مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينه ولا ثبت ، فاطلبوا لي<sup>[٣]</sup> علم ذلك آخذ لكم بحقكم ، فبينما هم يطوفون ولا يجدون ثبتًا ، إذا موسى [٤] من الّغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلًا من آل فرعون آخر ، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني ، فصادف موسى قد ندم على ما كان منه ، وكره الذي رأى ، فغضَب الإِسرائيلي وهو يُريد أن يبطش بالفرعوني ، فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم: ﴿ إِنْكَ لَغُوي مَبِينَ ﴾ فنظر الإسرائيلي إلى موسي بعد ما قالَ له ما قال ، فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني ، فخاف أن يكون بعد ما قال له : ﴿ إِنْكَ لَعْوِي مِبِينَ ﴾ أن يكون إياه أراد ، ولم يكن أراده ، إنما أراد الفرعوني ، فخاف الإِسرائيلي وقال : ﴿ يَا مُوسَىٰ أَتَرِيدُ أَنْ تَقْتُلْنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأُمْسُ ﴾ وإنما [ قال َله ][قاً مخافة أن يُكون إياه أراد موسىٰ ليقتله ، فتتاركا[٦] ، وانطلق الفرعوني فأخبرِهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول : ﴿ أَتُرَيِّدُ أَنْ تَقْتُلْنِي كُمَّا قتلت نفسًا بالأمس ﴾ فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى ، فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هيئتِهم يطلبون موسى ، وهم لا يخافون أن يفوتهم ، فجاء رجل من شيعة موسىٰ من أقصىٰ المدينة ، فاختصر طريقًا حتىٰ سبقهم إلىٰ موسىٰ ، فأخبره ، وذلك من الفتون يا بن جبير .

فخرج موسى متوجهًا نحو مدين ، لم يلق بلاء قبل ذلك ، وليس له بالطريق علم إلا

<sup>[</sup>١] - ني ز : ﴿ لَم يَتَنَاوَلُه ﴾ . [٢] - أي : ميله .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ز . [٤] - في ت : ( بموسى ) .

<sup>[</sup>٥] - ني ت : « قاله » . [٦] - في ز : « فسار » .

حسن ظنه بربه - عزَّ وجلَّ - فإنه قال : ﴿ عسىٰ ربي أن يهديني سواء السبيل \* ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ﴾ يعني بذلك : حابستين غَنَمهما ، فقال لهما : ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس ؟ قالتا : ليس لنا قوة نزاحم[1] القوم ، وإنما ننتظر فضول حياضهم .

فسقى لهما ، فجعل يغترف في الدلو ماء كثيرًا ، حتى كان أول الرعاء ، فانصرفتا [٢] بغنمهما إلى أبيهما ، وانصرف موسى - عليه السلام - ، فاستظل بشجرة ، وقال : ﴿ رَبِّ لِلَّا أُنزلت إلَي من خير فقير ﴾ واستنكر أبوهما سرعة صدورهما [٣] بغنمهما حُفَّلًا بطانًا ، فقال : إن لكما اليوم لشأنًا . فأخبرتاه بما صنع موسى ، فأمر إحداهما أن تدعوه [٤] ، فأت موسى فدعته ، فلما كلمه قال : ﴿ لا تخف نجوت من القوم الظالمين ﴾ ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ، ولسنا في مملكته .

فقالت إحداهما : ﴿ يَا أَبِت ؛ استأجره إِن خير من استأجرت القوي الأمين ﴾ فاحتملته الغيرة [ $^{0}$ ] على أن قال لها : ما يدريك ما قوته وما أمانته ؟ قالت : أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين  $^{0}$  سقى لنا ، لم أر رجلًا قط أقوى في ذلك السقى منه ، وأما الأمانة فإنه نظر إلى حين أقبلت إليه ، وشخصت له فلما  $^{0}$  علم أنى امرأة ؛ صوب رأسه ، فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك  $^{0}$  ، ثم قال لي : امشي خلفي ، وانعتي لي الطريق . فلم يفعل هذا إلا وهو أمين . فشرّي عن أبيها وصدقها ، وظن به الذي قالت .

فقال له : هل لك ﴿ أَن أَنكحك إحدىٰ ابنتي هاتين على أَن تأجرني ثماني حجج فإن أَمّمت عشرًا فمن عندك وما أريد أَن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين ﴾ ففعل ، فكانت على نبي الله موسىٰ ثمان سنين واجبة ، وكانت سنتان عدة منه ، فقضىٰ الله عنه عدته فأتمها عشرًا .

قال سعيد - وهو ابن جبير - : فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال : هل تدري أيَّ الأجلين قضى موسى ؟ قلت : لا . وأنا يومئذ لا أدري ، فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له ، فقال : أما علمت أن ثمانيًا كانت على نبي الله واجبة ، لم يكن لنبي الله أن ينقص منها شيعًا ، ويعلم أن اللَّه كان قاضيًا عن موسى عدته التي وعده ، فإنه قضى عشر سنين . فلقيت النصراني فأخبرته ذلك ، فقال : الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك .

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ تَزَاحُم ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز: « صدرها » .

<sup>[</sup>٥] - في ز : ﴿ الْعَزَةُ ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في ز: ﴿ مهما ﴾ .

<sup>[</sup>۲] - في ز : « وانصرفتا » .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ يدعوه ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في ز : ١ حتى ) .

<sup>[</sup>٨] – في ز : ٩ وسألتك » .

قلت : أجل ، وأولىي .

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن ، فشكا إلى الله تعالى ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه ، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام ، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون ، يكون له ردءًا ، ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه ، فآتاه الله سؤله ، وحل عقدة من لسانه ، وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه ، فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون – عليهما السلام – فانطلقا جميعًا إلى فرعون ، فأقاما على بابه حينًا لا يؤذن لهما ثم أذِن لهما بعد حجاب شديد ، فقالا : فما رسولا ربك كه قال : فمن ربكما ؟ فأخبره بالذي قص الله عليك في القرآن ، قال : فما تريدان ؟ وذكره القتيل ، فاعتذر بما قد سمعت .

قال: أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل. فأبئ عليه وقال: ائت بآية إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه [ فإذا هي ][1] حية تسعى عظيمة ، فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون ، فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها ، فاقتحم عن سريره ، واستغاث بموسى أن يكفها عنه ، ففعل علم أخرج يده من جيبه فرآها ﴿ بيضاء من غير سوء ﴾ - يعني : من غير برص - ثم ردها فعادت إلى لونها الأول ، فاستشار الملا حوله فيما رأى ، فقالوا له : هذان ساحران ﴿ يويدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى ﴾ يعني : ملكهم الذي هم فيه والعيش ، وأبوا على موسى أن يعطوه شيئًا مما طلب ، وقالوا له : اجمع لهما السحرة فإنهم بأرضك كثير ؟ حتى تغلب بسحرك سحرهما .

فأرسل إلى المدائن ، فحشر<sup>[٢]</sup> له كل ساحر متعالم ، فلما أتوا فرعون قالوا : بم يعمل هذا الساحر ؟ قالوا : يعمل بالحيات <sup>[٣]</sup> . قالوا : فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل ، وما أجرنا إن نحن غلبنا ؟ قال لهم : أنتم أقاربي وخاصتي ، وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم . فتواعدوا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى .

قال سعيد بن جبير: فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء.

فلما اجتمعوا في صعيد قال الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمر ﴿ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ﴾ يعنون موسى وهارون استهزاء بهما ؛ فقالوا :

[٢] - في ز : ﴿ يحشر ﴾ .

<sup>[</sup>١] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٣] – ني ز : ﴿ الحيات ﴾ .

ياموسى – لقدرتهم [1] بسحرهم – ﴿ إِما أَن تَلقي وإِما أَن نكون نحن الملقين \* قال بل أَلقوا ﴾ ﴿ فَأَلقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ﴾ فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة ، فأوحى الله إليه أَن أَلق عصاك ، فلما أَلقاها صارت ثعبانًا عظيمة فاغرة فاها ، فجعلت العصا[1] تلتبس بالحبال حتى صارت جرزًا [[1] إلى الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصا ولا حبلًا [1] إلا ابتلعته .

فلما عرفت السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحرًا لم يبلغ من سحرنا كل هذا ، ولكنه أمر من الله - عزَّ وجلَّ - آمنا بالله وبما جاء به موسى ، ونتوب إلى الله مما كنا عليه . فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه ، وظهر الحق ، وبطل ما كانوا يعملون في فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين في وامرأة فرعون بارزة مُتَبَدِّلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه ، فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه وإنما كان حزنها وهمها لموسى .

فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة ، كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل ، فإذا مضت أخلف موعده ، وقال : هل يستطيع ربك أن يصنع غير<sup>[6]</sup> هذا ؟ فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ، كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه ، ويواثقه على أن يرسل معه بني إسرائيل ، فإذا كف ذلك عنه أخلف موعده ونكث عهده .

حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه ، فخرج بهم ليلًا فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين ، فتبعه بجنود عظيمة كثيرة ، وأوحى الله إلى البحر : إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة ، حتى يجوز موسى ومن معه ، ثم التقى على من بقي بعد من فرعون وأشياعه ، فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا ، وانتهى إلى البحر [ وله قصيف ][1] ، مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل[1] فيصير عاصيًا لله .

فلما تراءى الجمعان وتقاربا ﴿ قال أصحاب موسىٰ إنا لمدركون ﴾ . افعل ما أمرك به ربك ، فإنه لم يكذب ولم تكذب . قال : وعدني أن إذا أتيت البحر انفرق اثنتي عشرة فرقة

[٢] - في ت : ١ العصى ، .

<sup>[</sup>١] – سقط من ز .

<sup>[</sup>٣] - في ت : ﴿ جزرًا ﴾ . [٤] - في ت : ﴿ حبالًا ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من ز .

<sup>[7] -</sup> في ز : ﴿ يَصِيفَ ﴾ . والقصيف : صوت هائل يشبه صوت الرعد . النهاية [ ٧٤/٤ ] .

<sup>[</sup>٧] – في ز : ﴿ عاقل ﴾ .

حتى [ أجاوزه ]<sup>[1]</sup> ، ثم ذكر بعد ذلك العصى ، فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى ، فانفرق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسى ، فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحر ، ودخل فرعون وأصحابه ، التقى عليهم البحر كما أمر ، فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه : إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق ولانؤمن بهلاكه . فلحا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه .

ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم ﴿ قالوا ياموسى اجعل لنا إلَها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون \* إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ﴾ . قد رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم ومضى ، فأنزلهم موسى منزلًا وقال : أطبعوا هارون فإني قد استخلفته عليكم ، فإني ذاهب إلى ربي . وأجلهم ثلاثين يومًا أن يرجع إليهم فيها .

فلما أتى ربه وأراد أن يكلمه في ثلاثين يومًا وقد صامهن ليلهن ونهارهن ، وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم ، فتناول موسى من نبات الأرض شيئًا فمضغه ، فقال له ربه حين أتاه : لِمَ أفطرت - وهو أعلم بالذي كان - قال : يارب ؛ إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح . قال : أو ما علمت يا موسى ، أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك ؟ ارجع فصم عشرًا ثم ائتني . ففعل موسى - عليه السلام - ما أمر به ، فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك ، وكان هارون قد خطبهم وقال : إنكم قد خرجتم من مصر ، ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع ولكم فيهم مثل ذلك ، وأنا أرى [ أن تحتسبوا ][٢] مالكم عندهم ، ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية ، ولسنا برادين إليهم شيئًا من ذلك ، ولا ممسكيه لأنفسنا ، فحفر حفيرًا ، وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أوحلية أن يقذفوه في ذلك الحفير ، ثم أوقد عليه النار فأحرقه ، فقال : لا يكون لنا ولا لهم .

وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني ، ولم يكن من بني إسرائيل ، فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا ، فقضي له أن رأى أثرًا فقبض منه قبضة ، فمر بهارون ، فقال له هارون – عليه السلام – : يا سامري ، ألا تلقي  $[^{7}]$  ما في يدك ? – وهو قابض عليه ، لا يَرَاه أحد طَوَال ذلك – فقال : هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد . فألقاها ودعا له هارون ، فقال : أريد أن يكون عجلًا فاجتمع ما كان في الحفيرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد فصار عجلًا أجوف  $[^{5}]$  ليس فيه روح ، له خوار .

<sup>[</sup>١] – في ز : ﴿ إِذَا جَاوِزُهُ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – في ز : « تلق » .

<sup>[</sup>۲] – في ت : ﴿ أَنكُم تَحْسَبُونَ ﴾ . [٤] – في ز : ﴿ أُحرَفَ ﴾ .

قال ابن عباس : لا والله ما كان له صوت قط ، إنما كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه ، فكان ذلك الصوت من ذلك .

فتفرق بنو إسرائيل فِرَقًا ؛ فقالت فرقة : يا سامري ، ما هذا وأنت أعلم به ؟ قال : هذا ربكم ، ولكن موسىٰ أضل الطريق .

وقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى ، فإن كان ربنا لم نكن ضيّعناه ، وعجزنا فيه حين رأيناه ، وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى . وقالت فرقة : هذا عمل الشيطان وليس بربنا ، ولن [1] نؤمن به ولا نصدق . وأُشْربَ فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل ، وأعلنوا التكذيب به ، فقال لهم هارون : ﴿ يَا قُوم إِنْمَا فَتَنْتُم بِهُ وَإِنْ رَبِكُم الرحمن ﴾ قالوا : فما بال موسى وعدنا ثلاثين يومًا ثم أخلفنا ، هذه أربعون يومًا قد مضت . وقال سفهاؤهم : أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه .

فلما كلم الله موسى ، وقال له ما قال ، أخبره بما لقي قومه من بعده ﴿ فُوجِع موسى [٢] إلى قومه غضبان أسفا ﴾ فقال لهم : ما سمعتم في القرآن ، وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه ، وألقى الألواح من الغضب ، ثم إنه علر أخاه بعدره ، واستغفر له ، فانصرف [٢٦] إلى السامري فقال له : ما حملك على ماصنعت ؟ قال : ﴿ قبضت قال فاذهب فإن لك في الحياة لها وعُمّيت عليكم فقدفتها ﴿ وكذلك سولت لي نفسي ، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدًا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفًا لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفًا ﴾ ، ولو كان إلهًا لم يخلص إلى ذلك منه ، فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة [٥] ، واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون ، فقالوا لجماعتهم ، يا موسى ؛ سل لنا ربك [٢] أن يفتح لنا باب توبة نصنعها ، فيكفر عنا ما عملنا . فاختار موسى قومه سبعين رجلًا لذلك ، لا يألو الخير ، خيار بني إسرائيل ، ومن لم [يشرك في العجل ] [٢٧] ، فانطلق بهم يسأل لهم التوبة ، فرجفت بهم الأرض ، فاستحيا نبي الله من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل ، فقال : ﴿ وب [٨] لو شئت أهلكتهم [٨] من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ﴾ وفيهم من كان اطلع الله منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيان به ، فلذلك رجفت بهم الأرض ، فقال : ﴿ ورحمتي وسعت كل شيء حب العجل وإيان به ، فلذلك رجفت بهم الأرض ، فقال : ﴿ ورحمتي وسعت كل شيء

<sup>[</sup>١] - ني ت : ولا .

<sup>[</sup>٣] - في ت : وانصرف .

<sup>[</sup>٥] – في ز : ﴿ الفتنة ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في ز : ﴿ بِالْعَجِلِ ﴾ .

<sup>[</sup>٩] – في ز : ﴿ لأَهْلَكُتُهُم ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٤] - في ت : فقبضت .

<sup>[</sup>٦] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٨] - سقط من ت .

فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون \* الذين يتبعون الرسول النبيّ الأميّ الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل ﴾ فقال: يا رب سألتك التوبة [1] لقومي ، فليتك أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة[17].

فقال له [7]: إن توبتهم أن يَقْتُل كل رجل منهم مَنْ لقي من والد وولد ، فيقتله بالسيف ، [8] يبالي من قتل في ذلك الموطن . وتاب أولئك الذين كان [8] خفي على موسى وهارون ، واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها ، وفعلوا ما أمروا ، وغفر الله للقاتل والمقتول .

ثم سار بهم موسى - عليه السلام - متوجّها نحو الأرض المقدسة ، وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب ، فأمرهم بالذي أمر به أن يبلغهم من الوظائف ، فثقل ذلك عليهم ، وأبؤا أن يقروا بها ، فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة ، ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم ، فأخذوا الكتاب بأيانهم وهم مصغون ينظرون إلى الجبل ، والكتاب بأيديهم ، وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم ، ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة ، فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون [1] ، خَلْقُهُم خلق منكر ، وذكروا من ثمارهم أمرًا عجيبًا من عظمها ، فقالوا : يا موسى إن فيها قومًا جبارين ، لا طاقة لنا بهم ، ولا ندخلها ما داموا فيها ، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون .

قال رجلان من الذين يُحَافون - قيل ليزيد: هكذا قرأه ؟ قال: نعم - من الجبارين ، آمنا بموسى وخرجا إليه ، فقالوا: نحن أعلم بقومنا ، إن كنتم إنما تخافون [ ما رأيتم ][<sup>[V]</sup> من أجسامهم وعددهم ، فإنهم لا قلوب لهم ولا منعة عندهم ، فادخلوا عليهم الباب ، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ، ويقول أناس: إنهم من قوم موسى ، فقال (الذين يخافون - بنو إسرائيل: (ياموسى ؛ إنا لن ندخلها أبدًا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون في فأغضبوا موسى ، فدعا عليهم وسماهم فاسقين ، ولم يدع عليهم قبل ذلك ؛ لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ . فاستجاب الله له ، وسماهم كما سماهم فاسقين ، فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ، يصبحون كل يوم فيسيرون ، ليس لهم قرار ، ثم ظلل عليهم الغمام في التيه ، وأنزل عليهم المن والسلولى ، وجعل لهم ثيابًا لا تبلئ ولا تتسخ ، وجعل بين ظهرانيهم حجرًا مربعًا ، وأمر موسى فضربه

<sup>[</sup>۲] – في ز : ﴿ المرحوم ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - ني ت : ولا .

<sup>[</sup>٦] – في ز : ( جبارين ) .

<sup>[</sup>١] – في ز : ﴿ اليُّومِ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٥] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٧] - سقط من ز .

بعصاه ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا في كل ناحية ثلاث<sup>[1]</sup> أعين ، وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها ، فلا يرتحلون<sup>[۲]</sup> من منقلة إلّا وجدوا ذلك الحجر معهم<sup>[۳]</sup> بالمكان الذي كان فيه بالأمس .

رفع ابنُ عباس هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وصدَّق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن عباس حدث [2] هذا الحديث ، فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل ، فقال : كيف يفشي عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك ؟

فغضب ابن عباس ، فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهري ، فقال له : يا أبا إسحاق ؛ هل تذكر يوم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون ؟ الإسرائيلي الذي أفشى عليه أم الفرعوني ؟ قال : إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع من الإسرائيلي الذي أشهد على ذلك وحضره .

هكذا رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى [٢٦] ، وأخرجه أبو جعفر بن جرير (٤١) ، وابن أبي حاتم (٤١) في تفسيريهما ، كلهم من حديث يزيد بن هارون به . وهو موقوف من كلام ابن عباس ، وليس فيه مرفوع إلا قليل منه ، وكأنه تلقاه ابن عباس – رضي الله عنه – مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره ، والله أعلم . وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضًا .

يقول تعالى مخاطبًا لموسى - عليه السلام - : إنه لبث مقيمًا في أهل مدين فارًّا من

<sup>(</sup>٤١) – أخرجه ابن جرير الطبرى في ﴿ تفسيره ﴾ : (١٦٤/١٦ : ١٦٧) .

<sup>(</sup>٤٢) - وعزاه السيوطى كذلك إلى ابن أبي عمر العدنى في مسنده ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس .

<sup>[</sup>۱] - في ز : ﴿ ثَلاثَةَ ﴾ . [۲] - في ز : ﴿ يَبْحُلُونَ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ( منهم ) . [٤] – ف ت : يحدث .

<sup>[</sup>٥] - سقط من ز . ( الكبير ) .

فرعون وملئه ، يرعى على صهره ، حتى انتهت المدة وانقضى الأجل ، ثم جاء موافقًا لقدر الله وإرادته من غير ميعاد ، والأمر كله لله [1] – تبارك وتعالى – وهو المسَيِّر عباده وخلقه فيما يشاء ، ولهذا قال : ﴿ ثُم جَنْتُ عَلَىٰ قَدُو ﴾ . قال مجاهد [1] : أي : على [1] موعد .

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة (٤٤) في قوله : ﴿ ثُم جَنْتَ عَلَى قَدْرُ يَا مُوسَى ﴾ قال : على قدر الرسالة والنبوّة .

وقوله : ﴿ وَاصطنعتك لنفسي ﴾ أي : اصطفيتك واجتبيتك رسولًا لنفسى ، أي : كما أريد وأشاء .

وقال البخاري عند تفسيرها (٥٠٠): حدثنا الصلت بن محمد ، حدثنا مهدي بن ميمون ، حدثنا محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم قال : « التقلى آدم وموسى ، فقال موسى : أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة ؟ فقال آدم : أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة ؟ قال : نعم . قال : نعم . فحج آدم موسى » . أخرجاه .

﴿ اذهب أنت وأخوك بآياتي ﴾ أي : بحججي وبراهيني ومعجزاتي ، ﴿ ولا تنيا في ذكري ﴾ قال عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس(٢١) : لا تبطئا .

وقال مجاهد عن ابن عباس(٤٧) : لا تضعفا

<sup>(</sup>٣٤) - أخرجه الطبرى في ( تفسيره ) : (١٦٨/١٦) .

<sup>(</sup>٤٤) - أخرجه الطبرى في ﴿ تفسيره ﴾ : (١٦٨/١٦) .

<sup>(</sup>٤٥) - أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب : ﴿ واصطنعتك لنفسى ﴾ حديث (٢٧٦١) ، (٨/ ٤٣٤) ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم في كتاب القدر : باب حجاج آدم موسى عليهما السلام ، حديث (٢٦٥٧/١٣) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن أي هريرة به .

<sup>(</sup>٤٦) - أخرجه الطبرى في ( تفسيره » : (١٦٨/١٦) ، وذكره السيوطى في ( الدر المنثور » : (٣٦/٤) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٤٧) - أخرجه الطبرى في ( تفسيره » : (١٦٩/١٦) ، وذكره السيوطى في ( الدر المنثور » : (٣٦/٤) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس .

<sup>[</sup>۱] – ني ز: له .

<sup>[</sup>٢] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ز .

والمراد: أنهما لايفتران في ذكر الله ، بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون ؛ ليكون ذكر الله عونًا لهما عليه ، وقوّة لهما وسلطانًا كاسرًا له ، كما جاء في الحديث: « إن عبدي كل عبدي للذي يذكرني وهو مناجز قِرْنه » .

و اذهبا إلى فرعون إنه طغى ﴾ أي : تمرّد وعتا وتجهرم على الله وعصاه ، و فقولا له قولًا لينا لعله يتذكر أو يخشى ﴾ هذه الآية فيها عبرة عظيمة ، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار[1] ، وموسى صفوة الله من[1] خلقه إذ ذاك ، ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين ، كما قال يزيد الرقاشي عند قوله : ﴿ فقولا له قولًا لينًا ﴾ : يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه ؟!

وقال وهب بن منبه : قولا له : إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة . وعن عكرمة في قوله : ﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيْنًا ﴾ قال : لا إله إلا الله .

وقال عمرو بن عبيد ، عن الحسن البصري : ﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيْنَا ﴾ : أعذرا إليه ، قولًا له وقال الله ، وقال له : إن لك ربًّا ولك معادًا وإن بين يديك جنةً ونارًا .

وقال بقية عن عليّ بن هارون عن رجلٍ عن الضحاك بن مزاحم عن النزّال بن سبرة<sup>[٣]</sup> عن عليّ في قوله: ﴿ فَ**قُولًا لَهُ قُولًا لَيْنَا ﴾** قال : كَنّهِ .

وكذا روي عن سفيان الثوري : كَنَّهِ بأبي مرة .

والحاصل من أقوالهم: أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل ؛ ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع ، كما قال تعالى: ﴿ ادع إلىٰ سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ .

وقوله [1]: ﴿ لَعَلَمُهُ يَتَذَكُو أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ ، أي : لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة ، ﴿ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ أي : يُوجد طاعة من خشية ربه ، كما قال تعالىٰ : ﴿ لَمَنْ أَرَادُ أَنْ يَذَكُو أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ فالتذكر : الرجوع عن المحذور ، والحشية : تحصيل الطاعة .

وقال الحسن البصري : ﴿ لَعَلَمُ يَتَذَكُمُ أُو يَخْشَىٰ ﴾ ، يقول : لا تقل أنت ياموسىٰ وأخوك هارون : أَهْلَكُه ، قبل أن أعذر إليه .

وهاهنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل ، ويروى لأمية بن أبي الصلت فيما ذكره ابن

<sup>[</sup>١] – في ز : الاستنكار . [٢] – في ز : في .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ( ميسرة ) . [٤] – سقط من ز .

## إسحاق:

وأنت الذى من فضل مَنِّ ورحمة فقلت له: فاذهب وهارونَ فادعُوا فقولا له: [هل أنت ][١]سويت هذه وقولا له: آأنت رفعتَ هذه وقولا له: آأنت سويت وشطها وقولا له: مَنْ يُئْبِتُ الحب في الثَّرَىٰ ويُحْرِجُ منه حبَّه في رُعُوسه وقوله في رُعُوسه ووله في رُعُوسه ووله في رُعُوسه وقوله في رُعُوسه ويُحْرِجُ منه حبَّه في رُعُوسه وقوله في رُعُوسه ويَحْرِجُ منه حبَّه في رُعُوسه وقوله في رُعُوسه ويَحْرِجُ منه حبَّه في رُعُوسه وقوله في رُعُوسه وجل -:

بعثت إلى موسى رسولًا مناديًا إلى الله فرعونَ الذي كان باغيا بلا وتد حتى استقلت كما هيا؟ بلا عَمَد أرفق إذًا بك بانيا منيرًا إذا ما جنه الليل هاديًا؟ فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا؟ فيصبح منه البَقْلُ يهتز رابيا ففي ذاك آياتٌ لمن كانَ واعيا

قَالَا رَبِّنَا ۚ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۚ فَقُلَ لَا تَخَافَا إِنَّنِى مَعَكُمَا أَمْسَمَعُ وَأَرْعِكُ فَأُرْمِكُ وَأَلِيكُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِيكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي مَعَكُما أَمْسَمَعُ وَأَرْعِكُ فَأَرْمِكُ وَقُلْيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِيكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِشْرَةُ مِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم قَدْ جِثْنَاكَ بِعَالِيقِ مِّن رَبِّكُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن اتَبَعَ الْمُكْدَى الشَّكَ إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَب وَتَوَلِّى اللَّهِ

يقول تعالى إخبارًا عن موسى وهارون – عليهما السلام –: إنهما قالا مستجيرين بالله تعالىٰ شاكِتينُ إليه : ﴿ إِننَا نَحَافُ أَن يَفُرطُ عَلَيْنَا أُو أَن يَطْغَىٰ ﴾ يعنيان أن يَبُدُر إليهما بعقوبة ، أو يعتدي عليهما ، فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك .

قال عبد الرحمن بن زيد: ﴿ أَنْ يَفُرِطُ ﴾: يعْجَل.

وقال مجاهد : يبسط علينا.

وقال الضحاك ، عن ابن عباس: ﴿ أُو أَن يَطْغَيٰ ﴾ يعتدي .

﴿ قَالَ لَا تَخَافًا إِنْنِي مَعْكُمَا أَسْمِعُ وَأَرَىٰ ﴾ أي : لا تَخَافًا منه ، فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه ، وأرى مكانكما ومكانه ، ولا<sup>[1]</sup> يخفىٰ عليَّ من أمركم شيء ، واعلما أن

<sup>[</sup>۲] - ني ت : « فقولا » .

<sup>[</sup>٤] - ني ز : لا .

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ أَنت ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – في ز : قوله .

ناصيته بيدي ، فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري ، وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي .

وقال ابن أبي حاتم  $(^{13})$ : حدثنا أبي ، حدثنا علي بن محمد الطنافسي ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله قال : لما بعث الله - عزَّ وجلَّ - موسى إلى فرعون قال : رب ، أي شيء أقول ؟ قال : قل : هيا شراهيا  $(^{11})$ . قال الأعمش : فَسُرُ ذلك : الحي قبل كل شيء ، والحي بعد كل شيء . إسناد جيد وشيء غريب .

﴿ فَاتَتِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِكُ ﴾ قد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس أنه قال : مكثا على  $[^{7}]$  بابه حيثًا لا يؤذن لهما ، ثم $[^{7}]$  أُذِن لهما بعد حجاب شديد .

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار: أن موسى وأخاه هارون خرجا ، فوقفا بباب فرعون يلتمسان الإذن عليه ، وهما يقولان : إنا رسل رب العالمين فآذنوا بنا هذا الرجل . فمكثا<sup>[3]</sup> فيما بلغني سنتين يغدوان ويروحان ، لا يعلم بهما<sup>[5]</sup> ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهما حتى دخل عليه بطّال له يلاعبه ويضحكه ، فقال له : أيها الملك ، إن على بابك رجلًا يقول قولًا عجبًا<sup>[7]</sup> ، يزعم أن له إلهًا غيرك أرسله إليك .

قال : ببابي ؟ ! قال : نعم . قال : أدخلوه . فدخل ومعه أخوه هارون وفي يده عصاه ، فلما وقف على فرعون .

وذكر السدّي أنه لما قدم بلاد مصر ، ضاف أمه وأخاه وهما لا يعرفانه ، وكان طعامهم  $^{[V]}$  ليلتنذ الطعثلل وهو اللفت ، ثم عرفاه وسلما عليه ، فقال له موسى : يا هارون ، إن ربي قد أمرني أن آتي هذا الرجل – فرعون – فأدعوه إلى الله ، وأمر أن تعاونني . قال : افعل ما أمرك ربك . فذهبا وكان ذلك ليلا فضرب موسى باب القصر . بعصاه فسمع فرعون ؛ فغضب وقال : من يجترئ على هذا الصنيع ؟ فأخبره السدنة والبوابون أن  $^{[V]}$  هاهنا رجلًا مجنونًا  $^{[V]}$  يقول : إنه رسول الله ، فقال : على به . فلما وقفا بين يديه قالا وقال لهما

<sup>(</sup>٤٨) - وزاد السيوطي نسبته إلى ابن أبي شيبة وقال السيوطي : إسناده جيد . اهـ

<sup>[</sup>١] - في ز: ( شرهيا ) .

<sup>[</sup>٣] - ني ت : « حتى » .

<sup>- -</sup> ي [٥] - في ت : ﴿ بهم ﴾ .

<sup>[</sup>٥] – في ت: ﴿ بهم ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في ش : « طعامهما » .

<sup>[</sup>٩] - في ز : ( مجنون ) .

<sup>[</sup>۲] - في ز: ( في ) .

<sup>[</sup>۱] - مي ز ۱۰ مي ۱۰

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ مَكُنَّا ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في ز : ﴿ عجيبا ﴾ .

<sup>[</sup>٨] - في ش : ﴿ بأن ﴾ .

ما ذكر الله في كتابه .

وقوله : ﴿ قد جثناك بآية من ربك ﴾ ، أي : بدلالة ومعجزة من ربك ، ﴿ والسلام علىٰ من اتبع الهدىٰ .

ولهذا لما كتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى هرقل عظيم الروم [كتابًا كان أوله: «بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم [[1] ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد ، [ فإني أدعوك بدعاية الإسلام [[2] ، فأسلم تسلم ، وأسلم [2] يؤتك الله أجرك مرتين » (٤٩) .

وكذلك لما كتب مسيلمة إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كتابًا صورته : من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ، سلام عليك ، أما بعد ، فإني قد أشركت[<sup>1]</sup> في الأمر معك ، فلك المدر ولي الوبر ، ولكن قريش قوم يعتدون .

فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد ، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين » .

ولهذا قال موسى وهارون - عليهما السلام - لفرعون : ﴿ والسلام على من اتبع الهدى \* إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ﴾ ، أي : قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم ، أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته ، كما قال تعالى : ﴿ فأما من طغى \* وآثر الحياة الدنيا \* فإن الجحيم هي المأوى ﴾ وقال تعالى : ﴿ فأنذرتكم نارًا تلظى \* لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى ﴾

وقال تعالى : ﴿ فلا صدق ولا صلّى \* ولكن كذب وتولى ﴾ أي : كذب بقلبه وتولى بفعله .

[۲] - ما بين المعكوفين سقط من ز .

<sup>(</sup>٤٩) - أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحى: باب رقم (٦) ، حديث (٧) ، وأطرافه في ( ٢٦٨١ ، ٢٩٨١ ) . ومسلم : كتاب ٢٨٠٤ ، ٢٩٨١ ، ٢٩٤١ ، ٢٩٤١ ، ٢٩٤١ ) . ومسلم : كتاب الجهاد والسير ، باب : كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ، حديث ٢٤ - (١٤٧/١) . وأبو داود في سننه كتاب الأدب ، باب : كيف يكتب إلى الذمي ، حديث (١٧٧) (٢١٧) ، (٣٣٥/٤) ، من حديث ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب .

<sup>[</sup>۱] – ما بين المعكوفين سقط من ز .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ أَشْرَكْتُكُ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ش .

قَالَ فَمَن رَّيُّكُمَا يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُم ثُمُّ هَدَىٰ ﴿ فَا فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَنَبِّ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَسَلُ رَبِي وَلَا يَسَلَى ﴾

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون أنه قال لموسى ، منكرًا وجود الصانع الخالق ، إله كل شيء وربه ومليكه ، ﴿ قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ ﴾ ، أي : الذي بعثك وأرسلك من هو ؟ فإني لا أعرفه ، وما علمت لكم من إله غيري ، ﴿ قَالَ رَبُّنَا الذِّي أَعْطَىٰ كُلَّ شيء خلقه ثم هدىٰ ﴾ .

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس<sup>(٠٥)</sup> يقول : خلق لكل شيء زوجة .

وقال الضحاك : عن ابن عباس : جعل الإِنسان إنسانًا ، والحمار حمارًا[[1] ، والشاة شاة .

وقال لیث بن أبی سلیم<sup>[۲]</sup> عن مجاهد<sup>(۱۰)</sup> : أعطی كلَّ شيء صورته .

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد<sup>(٢٥)</sup> : سؤًى خلق كل دابة .

وقال سعيد بن جبير في قوله: ﴿ أعطىٰ كل شيء خلقه ثم هدىٰ ﴾ - قال: أعطىٰ كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه ، ولم يجعل للإنسان من خَلْق الدابة ، ولا للدابة من خلق الكلب ، ولا للكلب من خلق الشاة ، وأعطىٰ كل شيء ما ينبغي له من النكاح ، وهيأ كل شيء علىٰ ذلك ، ليس شيء منها يشبه شيئًا من فعاله [٢] في [1] الخلق والرزق والنكاح .

وقال بعض المفسرين : ﴿ أُعطَىٰ كُلُّ شَيْءَ خَلَقَهُ ثُمْ هَدَىٰ ﴾ كقوله تعالى : ﴿ الذَّى قَدْرُ فَهِدَى ﴾ ، أي : كتب الأعمال والآجال

<sup>(</sup>٥٠) - أخرجه الطبرى في « تفسيره » : (١٧١/١٦ - ١٧٢) . وذكره السيوطى في « الدر المنثور » : (٤/ ٥٣٥ - ٥٣٨) ، وعزاه إلى المنذر وابن أبي حاتم والبيهقى في الأسماء والصفات .

<sup>(</sup>٥١) - أخرجه الطبرى في « تفسيره » : (١٧٢/١٦) ، وذكره السيوطى في « الدر المنثور » : (٣٨/٤) ، وعزاه إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٥٢) - أخرجه الطبرى في « تفسيره » : (١٧٢/١٦) ، وذكره السيوطى في « الدر المنثور » : (٣٨/٤) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ حمار ، . [٢] - في ز : ﴿ سلمة › .

<sup>[</sup>٣] – في ش : ﴿ أَفَعَالُه ﴾ . [٤] – في ز : ﴿ وَ ﴾ .

والأرزاق ، ثم الخلائق ماشون على ذلك ، ولا ١٦١ يحيدون عنه ، ولا يقدر أحد على الخروج منه . يقول : ٰربنا الذي خلق الخلق<sup>[٢٦]</sup> ، وقدر القدر ، وجبل الخليقة على ما أراد .

﴿ قَالِ فَمَا بَالَ الْقَرُونَ الْأُولَىٰ ﴾ ، أصح الأقوال في معنى ذلك : أن فرعون لما أخبره موسىً بأن ربه الذي أرسله ، هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى ، شرع يحتج بالقرون الأولى ، أي : الذين لم يعبدوا الله ، أي : فما بالهم إذ كان الأمر كما تقول ، لم يعبدوه [٢] ، بل عبدوا غيره ؟ فقال له موسئ في جواب ذلك : هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم[13] عند الله مضبوط عليهم ، وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله ، وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال ، ﴿ لا يضل ربي ولا ينسىٰ ﴾ ، أي : لا يشذ عنه [٥] شيء ، ولا يفوته صغير ولا كبير ، ولا ينسى شيئًا . يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط ، وأنه لا ينسى شيعًا ، تبارك وتعالى وتقدَّس وتنزه[٦] ، فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان[٧] : أحدهما : عدم[٨] الإحاطة بالشيء ، والآخر : نسيانه بعد علمه ، فنزه نفسه عن ذلك .

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ أَزْوَجُا مِن نَّبَاتِ شَقَّى ﴿ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَكُمْمٌ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ﴿ فَيَهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغَرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ وَلَقَدْ أَرْيَنِهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِّن اللَّهُ

هذا من تمام كلام موسى فيما وصف به ربه - عزَّ وجلَّ - حين سأله فرعون عنه ، فقال : ﴿ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ ، ثم اعترض[٩] الكلام بين ذلك ، ثم قال : ﴿ الذي جعل لَكُمُ الأَرْضُ مَهَادًا ﴾ ، وفي قراءة بعضهم : ( مَهَدًّا ) أي : قرارًا تستقرون عليها ، [ وتقومون وتنامون عليها عليها الما وتسافرون على ظهرها . ﴿ وسلك لكم فيها سبلًا ﴾ أي : جعل لكم طرقًا تمشون في مناكبها ، كما قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا فَيْهَا فَجَاجًا سبلًا لعلهم [١١] يُهتدون ﴾ . ﴿ وَأَنزلُ مِن السَّمَاء مَاء فأخرجنا بَه أَزُواُجًا مِن نبات

<sup>[</sup>٢] - سقط من ش .

<sup>[</sup>٤] - ني ز : ﴿ علمهم ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٨] - سقط من ز .

<sup>[</sup>١٠] - سقط من ز .

<sup>[</sup>١] - في ش: ( لا ، .

<sup>[</sup>٣] - في ش : ﴿ يَعْبِدُوا رَبُّكُ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - ني ز : (عليه ) .

<sup>[</sup>٧] - نى ز: « نقصائين » .

<sup>[</sup>٩] - في ز: ﴿ أُعرض ) .

<sup>[</sup>١١] – في ز : ﴿ لَعَلَّكُم ﴾ .

شتى ﴾ . أي : ألوان النباتات ، من زروع وثمار ، من حامض وحلو ومُؤ<sup>[1]</sup> ، وسائر الأنواع .

﴿ كُلُوا وَارْعُوا أَنْعَامُكُم ﴾ . أي : شيء لطعامكم وفاكهتكم ، وشيء لأنعامكم لأقواتها خضرًا ويابسًا ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لآيات ﴾ . أي : لدلالات ومحجَجًا[٢] وبراهين ﴿ لأولي النهىٰ ﴾ . أي : لذوي العقول السليمة المستقيمة ، علىٰ أنه لا إله إلا الله ، ولا رب سواه .

﴿ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ . أي : من الأرض مَبْدَؤكم ، فإن أباكم [<sup>17]</sup> آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض . ﴿ وفيها نعيدكم ﴾ . أي : وإليها تصيرون إذا متم وبليتم ، ﴿ ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ . ﴿ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبشم إلا قليلًا ﴾ .

وهذه الآية كقوله تعالى : ﴿ قَالَ فَيْهَا تَحْيُونَ وَفَيْهَا تَمُوتُونَ وَمَنْهَا تَخْرَجُونَ ﴾ .

وفي الحديث الذي في السنن (٥٣): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر جنازة ، فلما دفن الميت أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر ، ثم قال : ﴿ منها خلقناكم ﴾ . ثم أخد الأعرى وقال : ﴿ ومنها نخرجكم تارة أخوى ﴾ .

وقوله: ﴿ وَلَقَدَّ أُرِينَاهُ آيَاتُنَا كُلُهَا فَكُذُبِ وَأَبَىٰ ﴾ يعني فرعون ، أنه قامت عليه الحجج والآيات والدلالات ، وعاين ذلك وأبصره ، فكذب بها وأباها كفرًا وعنادًا وبغيًا ، كما قال تعالى : ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًّا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ﴾ .

[٢] - في ز : ﴿ وحجج ﴾ .

<sup>(</sup>٥٣) - أخرجه أحمد في ( مسنده ؟ (٥٤/٥) قال : ثنا عليّ بن إسحاق ، أنا عبد الله - يعني : ابن المبارك - أنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن عليّ بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، قال : لما وضعت أم كلثوم ابنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ﴿ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخوى ﴾ . قال : ثم لا أدري ، أقال : بسم الله ، وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله ، أم لا . فلما بنى عليها لحدها طفق يطرح لهم الجبوب ويقول : ﴿ سدوا خلال الله ، ثم قال : ﴿ أما إن هذا ليس بشيء ، ولكنه يطيب بنفس الحي » . وهذا إسناد ضعيف : من أجل عبيد الله بن زحر ، وعلي بن يزيد ، والقاسم . وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٣ / ٣٤) وعزاه لأحمد وقال : ﴿ وإسناده ضعيف » .

<sup>[</sup>١] - سقط من ش.

<sup>[</sup>٤] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ﴿ أَبَاهُم ﴾ .

قَالَ أَجِثْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِخْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَالْمَا أَيْنَاكَ بِسِخْرِ مِثْلِهِ عَالَمُ الْجَعْلَ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُمْ خَنْ وَلاّ أَنتَ مَكَانَا شُوكَى ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّبِنَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ﴾ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّبِنَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ﴾

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى ، وهي إلقاء عصاه فصارت ثعبانًا عظيمًا ، ونزع يده من تحت جناحه فخرجت السخاء من غير سوء ، فقال : هذا سحر ، جثت به لتسحرنا وتستولي به على الناس ، فيتبعونك وتكاثرنا بهم ، ولا يتم هذا معك ، فإن عندنا سحرًا مثل سحرك ، فلا يغرنك ما أنت فيه ، فو فاجعل بيننا وبينك موعدًا في . أي : يومًا نجتمع نحن وأنت فيه ، فنعارض ما جثت به بما عندنا من السحر ، في مكان معين ووقت معين ، فعند ذلك فو قال في لهم موسى : فو موعدكم يوم الزينة في . وهو يوم عيدهم ونوروزهم ، وتفرغهم من أعمالهم ، واجتماعهم جميعهم ، ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ، ومعجزات الأنبياء ، وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية ، ولهذا قال : ﴿ وأن يحشر الناس في ، أي : جميعهم ﴿ ضُحَى ﴾ ، أي : خميعهم ﴿ ضُحَى ﴾ ، أي : ضحوة من النهار ؛ ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح . وهكذا شأن الأنبياء ، كل أمرهم واضح بين ليس فيه خفاء ولا ترويج [٢] ، ولهذا لم يقل : « ليلًا » . ولكن نهارًا أمرهم واضح بين ليس فيه خفاء ولا ترويج [٢] ، ولهذا لم يقل : « ليلًا » . ولكن نهارًا ضحى .

قال ابن عباس: وكان يوم الزينة يوم عاشوراء.

وقال السديُّ وقتادة وابن زيد : كان يوم عيدهم .

وقال سعيد بن جبير : يوم سوقهم . ولا منافاة .

قلت : وفي مثله أهلك اللَّه فرعون وجنوده ، كما ثبت في الصحيح<sup>(٤٥)</sup> .

قال وهب بن منبه : قال فرعون : يا موسى ؛ اجعل بيننا وبينك أجلًا ننظر فيه .

قال موسىي : لم أومر بهذا ، إنما أمرت بمناجزتك إن أنت لم تخرج دخلت إليك ، فأوحى

<sup>(</sup>٥٤) - أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب : ﴿ وَجَاوِزْنَا بَنِنَي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرِ فَأَتَبْعَهُمْ فُرعُونَ وجنوده بغيًّا وعدوًا ... ﴾ ، حديث (٤٦٨٠) (٣٤٨/٨) ، من حديث ابن عباس به .

<sup>[</sup>٢] – في ز : ( توريج ) .

<sup>[</sup>١] – في ز : ﴿ فتخرج ١ .

الله إلى موسىٰى : أن اجعل بينك وبينه أجلًا ، وقل له أن يجعل هو . قال فرعون : اجعله[١٦] إليٰ أربعين يومًا . ففعل .

وقال مجاهد وقتادة : ﴿ مَكَانًا شُوىٰ ﴾ مَنْصَفًا . وقال السُديُّ : عدلًا . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿ مَكَانًا سُوَّى ﴾ مستو[٢] يتبين الناس ما فيه ، لا يكون صُوَبِ [٣] ، ولا شيء يتغيب بعض ذلك [ عن بعض ][٤] مستو حتى يُرىٰ .

فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ ثُمَّ أَنَّى ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا نَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَّكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ إِنَّ الْمُنْازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ قَالُوا إِنْ هَلاَنِ لَسَيْحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَلَىٰ ۞ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱثْنُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ اللهِ

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون أنه لما تواعد هو بموسى - عليه السلام - إلى وقت ومكان معلومين ، تولى ، أي : شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته ، كل من ينسب إلى سحر في ذلك الزمان ، وقد كان السَّحر فيهم كثيرًا نافقا جدًّا ، كما قال تعالى : ﴿ وَقَالَ فُرْعُونَ ائتوني بكل ساحر عليم ﴾ . ﴿ ثم أتنى ﴾ ، أي : اجتمع[٥] الناس لميقات يوم معلوم ، وهو يوم الزينة ، وجلس فرعُونَ على ُسرير مملكته ، واصطفِ لَه أكابر دُولته ، ووقَّفْت الرَّعايا يمنة ويسرة ، وأقبل موسىٰ - عليه الصلاة والسلام - يتوكَّأ علىٰ عصاه ، ومعه أخوه هارون ، ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفًا ، وهو يحرضهم ويحثهم ، ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم ، ويتمنَّوْن عليه ، وِهو يعدهم ويمنيهم ، فيقولون : ﴿ أَثُن لِنا ۖ لاَجِرًا إِن كَناْ نحن الغالبين \* قال نعم وإنكم إذًا لمن المقربين ﴾ . ف ﴿ قَالَ لهم مُوسَىٰ ويلكم لا تفتروا علىٰ الله كذبًا ﴾ . أي : لا تُخيّلوا للناس بأعمالكم إيجادَ أشياء لا حقائق لها ، وأنها مخلوقة وليست مخلوقة ، فتكونون قد كذبتم على الله ، ﴿ فيسحتكم بعذاب ﴾ . أي : يهلكُكُم بَعَقُوبَة هلاكًا لا بقيةً [٢٦] به [٧] ، ﴿ وَقَلْدُ خَابُ مَنَ افْتَرَىٰ \* فَتَنَازَعُوا أَمْرِهُم

<sup>[</sup>١] - في ز : « أجله » .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ﴿ صوت ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ز : ﴿ جمع ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في ش : له .

<sup>[</sup>٢] - سقط من ش .

<sup>[</sup>٤] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٦] - بياض في ز .

بينهم ﴾ . قيل : معناه أنهم تشاجروا فيما بينهم ، فقائل يقول : ليس هذا بكلام ساحر ، إنما هذا كلام ني . وقائل يقول : بل هو ساحر . وقيل غير ذلك ، والله أعلم .

وقوله: ﴿ وأسروا النجوى ﴾ . أي: تناجوا فيما بينهم ، ﴿ قالوا إن هذان لساحران ﴾ هذه لغة لبعضَ العرب ، جاءت هذه القراءة على إعرابها . ومنهم من قرأ : ﴿ إِن هذين لساحران ﴾ . وهذه اللغةُ المشهورة ، وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه .

والغرض: أن السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون أن هذا الرجل وأخاه - يعنون: موسى وهارون - ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر، يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم، ويستوليا<sup>[1]</sup> على الناس، وتتبعهما العامة، ويقاتلا<sup>[2]</sup> فرعون وجنوده، فينتصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم.

وقوله: ﴿ وَيِذْهِبَا بَطْرِيقَتَكُمُ المُثْلَىٰ ﴾ . أي : ويستبدا بهذه الطريقة ، وهي : السحر ، فإنهم كانوا مَعَظَّمِينَ بسببها ، لهم أموال وأرزاق عليها ، يقولون : إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض ، وتفردا بذلك ، وتمحضت لهما الرياسة بها دونكم .

وقد تقدم في حديث الفتون أن ابن عباس قال في قوله : ﴿ وَيَذْهَبَا بَطُويَقَتَكُمُ الْمُثْلَىٰ ﴾ ، يعنى : ملكهم الذي هم فيه والعيش .

وقال ابن أبي حاتم (٥٠٠): حدثنا أبي ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا هشيم ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، سمع الشعبي يحدث عن عليّ في قوله: ﴿ وَيَذْهَبَا بَطْرِيقَتَّكُمُ الْمُثْلِيْ ﴾ ، قال : يصرفا وجوه الناس إليهما .

وقال مجاهد : ﴿ وَيَذْهُبُ بَطْرِيقَتُكُمُ النَّذَلَىٰ ﴾ [ قال : أُولُو الشرف والعقل والأسنان .

وقال أبو صالح: ﴿ بطريقتكم المثلى ﴾  $]^{[7]}$  أشرافكم وسرواتكم. وقال عكرمة: بخيركم. وقال قتادة: وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل ، كانوا أكثر القوم عددًا وأموالًا فقال عدو الله: يريدان أن يذهبا بها لأنفسهما. وقال عبد الرحمن بن زيد: ﴿ بطريقتكم المثلى ﴾ . بالذي أنتم عليه .

وقوله : ﴿ فَأَجِمِعُوا كَيْدُكُم ثُمَ الْتُوا صُفًّا ﴾ . أي : اجتمعُوا<sup>[1]</sup> كلكم صفًّا واحدًا ، (٥٥) - وأخرجه ابن جرير الطبرى في ( تفسيره ، : (١٨٢/١٦) من طريق هشيم به .

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ يستوليان ﴾ . [٢] - في ز : ﴿ يقاتلان ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ما بين المعكوفين سقط من ز . [٤] - في ز : ﴿ اجمعوا ﴾ .

وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة ؛ لتبهروا الأبصار ، وتغلبوا[١] هذا وأخاه ، ﴿ وقد أفلح اليوم من استعلى ﴾ . أي : منا ومنه ، أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل ، وأما هو فينال الرياسة العظيمة .

يقول تعالى مخبرًا عن السحرة حين توافقوا هم وموسى – عليه السلام – أنهم قالوا لموسى : ﴿ إِمَا أَنْ تَلْقِي ﴾ . أي : أنت أولًا ﴿ وإِمَا أَنْ نَكُونَ أُولِ مِنَ الْقَيْ \* قَالَ بِلَ الْقُوا ﴾ . أي : أنتم أولًا ؟ ليرى مالاً تصنعون من السحر ، وليظهر للناس جلية أمرهم ، ﴿ فَإِذَا حَبَالُهُم وعصيهم يَخيل إليه من سحرهم أنها تسعىٰ ﴾ . وفي الآية الأخرى أنهم لما ألقوا ﴿ قَالُوا بَعْزَة فُرعُونَ إِنَا لَنْحَنَ الْعَالَبُونَ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ﴾ . وقال هاهنا : ﴿ فَإِذَا حَبَالُهُم وعصيهم يَخيل إليه من سحرهم أنها تسعىٰ ﴾ .

وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه وتضطرب وتميد ، بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارها ، وإنما كانت حيلة ، وكانوا<sup>[7]</sup> جمًّا غفيرًا وجمعًا كبيرًا<sup>[2]</sup> ، فألقى كل منهم عصًا وحبلًا حتى صار الوادي ملآن حيات يركب بعضها بعضًا . وقوله : فأوجس في نفسه خيفة موسى ﴾ أي : خاف على الناس أن يَفْتَتِنُوا بسحرهم ، ويغتروا بهم قبل أن ينقي ما في يبينه ، فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة : أن ﴿ ألق ما في يمينك ﴾ يعني : عصاك ﴿ فإذا هي تلقف ما صنعوا ﴾ وذلك أنها صارت تنينًا عظيمًا عينك ، فاعون وقوائم [ وعنق ]<sup>[2]</sup> ورأس وأضراس ، فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي ، هائلًا ، ذا عيون وقوائم [ وعنق ]<sup>[3]</sup> ورأس وأضراس ، فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي ، حتى لم تبق منها شيئًا إلا تلقفته وابتلعته ، والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانًا جَهْرة ، نهارًا ضحوة . فقامت المعجزة ، واتضح البرهان ، وبطل ما كانوا يعملون . ولهذا قال

<sup>[</sup>١] - في ز : « تقلبوا » .

<sup>[</sup>٢] - في ش : ماذا .

<sup>[</sup>٤] - في ش : ﴿ كثيرًا ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ﴿ جاءُوا ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من ز .

## تعالىٰ : ﴿ إنَّمَا صَنْعُوا كَيْدُ سَاحُرُ وَلَا يَفْلُحُ السَّاحُرُ حَيْثُ أَتَّىٰ ﴾ .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن موسى الشيباني ، حدثنا حماد بن خالد ، حدثنا ابن معاذ – أحسبه الصائغ  $^{[1]}$  – عن الحسن ، عن جُنْدب بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِذَا أَخَذَتُم  $^{[Y]}$  – يعني الساحر – فاقتلوه ، ثم قرأ ﴿ وِلا يفلح الساحر حيت أتى ﴾ . قال : لا يؤمن به حيث وجد » .

وقد روىٰي أصله الترمذي موقوفًا ومرفوعًا<sup>(٥٦)</sup> .

فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه - ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه - علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل ، وأنه حق لا مرية فيه ، ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون ، فعند ذلك وقعوا سجدًا لله ، وقالوا : ﴿ آمنا برب العالمين \* رب موسى وهارون ﴾ .

ولهذا قال ابن عباس وعبيد بن عمير : كانوا أول النهار سحرة ، وفي آخر النهار شهداء بررة .

قال محمد بن كعب: كانوا ثمانين ألفًا .

وقال القاسم بن أبي بزة<sup>[٣]</sup>: كانوا سبعين ألفًا .

وقال السدي : بضعة وثلاثين ألفًا .

وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة : [كان سحرة فرعون تسعة عشر ألفًا .

وقال محمد بن إسحاق : كانوا خمسة عشر ألفًا .

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، وإسماعيل بن مسلم المبدى البصرى - قال وكيع: هو ثقة - ويروى عن الحسن أيضًا والصحيح عن جندب موقوف، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملاً دون الكفر فلم نر عليه قتلاً. اهـ

<sup>(</sup>٥٦) – أخرجه الترمذي في كتاب الحدود ، باب : ما جاء في حد الساحر ، حديث (١٤٦٠) ، (١٤٦٠ – ٥٦) ، (٥٠) . ٥٠) من طريق الحسن ، عن جندب ، عن أبي جنادة ، فذكره .

<sup>[</sup>١] – في ز : ﴿ الصانع ﴾ . [٢] – في ز : ﴿ أَحَلَكُم ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ﴿ بريدة ﴾ .

وقال ] [1]كعب الأحبار : كانوا اثني عشر ألفًا .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عليّ بن الحسين ، حدثنا محمد بن عليّ بن حمزة ، حدثنا عليّ بن الحسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كانت السحرة سبعين رجلًا ، أصبحوا سحرة ، وأمسوا شهداء .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا المسيب بن واضح بمكة ، حدثنا ابن المبارك ، قال : قال الأوزاعي ، لما خر السحرة سجدًا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها .

قال: وذكر عن سعيد بن سلام: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير: قوله: ﴿ وَأَلْقِي السحرة سجدًا ﴾ ، قال: رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم . وكذا قال عكرمة ، والقاسم بن أبي بَرَّة .

قَالَ ءَامَنتُمْ لَمُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرُ فَلَأْقَطِعنَ اللَّهِ يَكُمُ وَأَرْجُلَكُم وَأَرْجُلَكُم وَأَرْجُلَكُم وَأَرْجُلَكُم وَلَأَصَلِبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَ أَيْنَا آشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَابًا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبِيّنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَأً فَأَفْضِ مَا أَنْتُ قَاضِ أَنْ أَنْ نُورُوكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبِيّنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَأً فَأَفْضِ مَا أَنْتُ قَاضِ أَلَا خَطَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا لِيَغْفِر لَنَا خَطَلَيْنَا وَمَا أَكُرَهُمْنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَكْرَهُمْنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَاللَّهُ عَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَمَا أَكْرَهُمْنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَيْرٌ وَأَنْقَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ أَنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلْمُوالِكُونَا عَلَيْهُ مِنَ السِّحْرُ وَاللَّهُ عَيْرٌ وَأَنْفَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْلُكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَيْهِ مِنَ السِتَعْرُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْلُوا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَيْكُولُولُولُولُولُولِيْلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْلُوا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يقول تعالى مخبرًا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ، ومكابرته الحقّ بالباطل ، حين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة والآية العظيمة ، ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم ، وغلب كل الغلب ، شرع في المكابرة والبهت ، وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة ، فتهددهم وأوعدهم ، وقال : ﴿ آمنتم له ﴾ ، أي : صدقتموه ﴿ قبل أن آذن لكم ﴾ ، أي : وما أمرتكم بذلك . وافتتم على في ذلك ، وقال قولًا يعلم هو والسحرة والحلق كلهم أنه بهت وكذب : ﴿ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ﴾ أي : أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى ، واتفقتم أنتم وإياه عليً وعلى رعيتي ؛ لتظهروه ، كما قال تعالى أخذتم السحر عن موسى ، واتفقتم أنتم وإياه عليً وعلى رعيتي ؛ لتظهروه ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : ﴿ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ﴾ ثم أخذ يتهددهم فقال : ﴿ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ﴾ أي : لأجعلنكم مثلة ولأقتلنكم [٢] ولأشهرنكم .

<sup>[</sup>١] - سقط من ز .

قال ابن عباس: فكان أول من فعل ذلك . رواه ابن أبي حاتم.

وقوله: ﴿ ولتعلمن أينا أشد عذابًا وأبقى ﴾ . أي: أنتم تقولون: إني وقومي على ضلالة ، وأنتم مع موسى وقومه على الهدى ، فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه .

فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم ، هانت عليهم أنفسهم في الله – عز وجل – و قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البيئات ﴾ . أي : لن نختارك[١] على ما حصل لنا من الهدى واليقين .

﴿ والذي فطرنا ﴾ يحتمل أن يكون قسمًا ، ويحتمل أن يكون معطوفًا على البينات . يعنون : لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم ، المبتدئ خلقنا من الطين ، فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت ﴿ فاقض ما أنت قاض ﴾ ، أي : فافعل ما شئت وما وصلت إليه يدك . ﴿ إِنَّمَا تَقْضِي هَذْهِ الحَيَاةُ الدنيا ﴾ . أي : إنما لك تَسَلَّط في هذه الدار وهي دار الزوال ، ونحن قد رغبنا في دار القرار .

﴿ إِنَا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ﴾ . أي : ما كان منا من الآثام ، خصوصًا ما أكرهتنا عليه من السحر ، لتُعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه .

قال ابن أبي حاتم (٥٠٠): حدثنا أبي ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي سعيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وما أكرهتا عليه من السحر ﴾ ، قال : أخذ فرعون أربعين غلامًا من بني إسرئيل ، فأمر أن يعلموا السحر بالفَرَمَا ، وقال : علموهم تعليمًا لا يعلمه أحد في الأرض . قال ابن عباس : فهم الذين آمنوا بموسى ، وهم من الذين قالوا : ﴿ آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر ﴾ .

وكذ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

وقوله : ﴿ وَاللَّهُ خَيْرِ وَأَبْقَىٰ ﴾ . أي : خير لنا منك ، ﴿ وَأَبْقَىٰ ﴾ ، أي : أدوم ثوابًا مما كنت وعدتنا ومنَّيْتَنا ، وهو رواية عن ابن إسحاق رحمه اللَّه !

وقال محمد بن كعب القرظي (<sup>٥٨)</sup> : ﴿ وَاللَّه خير ﴾ ، أي : لنا منك إن أطيع ،

<sup>(</sup>٥٧) – وأخرجه الطبرى في 1 تفسيره ٤ : (١٨٩/١٦ – ١٩٠) من طريق نعيم بن حماد به .

<sup>(</sup>٥٨) – أخرجه الطبرى في ( تفسيره ٤ : (١٩٠/١٦) .

<sup>[</sup>۱] – في ز : « نختار » .

﴿ وَأَبْقَىٰ ﴾ . أي : منك عذابًا إن عُصِيَ . وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضًا .

والظاهر أن فرعون - لعنه الله - صمّم على ذلك وفعله بهم رحمهم الله ! ولهذا قال ابن عباس (٥٩) وغيره من السلف : أصبحوا سحرة ، وأمسوا شهداء .

إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُخْدِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوثُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُثْمِنًا فَذْ عَمِلَ الصَّلِحِنْتِ فَأُولَتِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ يَكُونُ جَنَّتُ عَدْدٍ تَجْرِى مِن مُؤْمِنًا فَذْ عَمِلَ الصَّلِحِنْتِ فَأُولَتِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ فَكُلِ جَنَلُهُ عَرْبُهُ مَن تَزَكَىٰ ﴿ فَكُلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن تَزَكَىٰ ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْهُ مَن تَزَكَّىٰ لَكُنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن تَزَكَّىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَن تَزَكَّىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن تَرَكَّىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن تَرَكِّيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن تَرَكُىٰ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وَعَظ به السحرةُ لفرعون ، يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي ، ويرغبونه في ثوابه الأبدي المخلد ، فقالوا : ﴿ إِنه من يأت ربه مجرمًا ﴾ . أي : يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم ، ﴿ فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ﴾ ، كقوله : ﴿ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ، كذلك نجزي كل كفور ﴾ . وقال : ﴿ ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى ﴾ وقال تعالى : ﴿ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكنون ﴾ .

وقال الإمام أحمد بن حنبل<sup>(٢٠)</sup>: حدثنا إسماعيل ، أخبرنا سعيد بن يزيد ، عن أبي نَضْرَة عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما أهل النار الذين هم أهلها ، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ، ولكن ناس<sup>[1]</sup> تصيبهم النار بذنوبهم ، فتميتهم إماتة ، حتى إذا صاروا فحمًا ، أذن في الشفاعة ، فجيء<sup>[٢]</sup> بهم صبائر ضبائر<sup>[٣]</sup> ، فبثوا على أنهار الجنة ، فيقال<sup>[٤]</sup> : يا أهل الجنة ، أفيضوا عليهم . فينتون نبات الحيّة [<sup>٥]</sup> تكون في حميل السيل<sup>[٢]</sup> » . فقال رجل من القوم : كأن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان بالبادية .

<sup>(</sup>۹۰) - أخرجه الطبرى في ﴿ تفسيره ﴾ : (١٨٨/١٦) .

<sup>(</sup>١٠) - مسند أحمد : (١١/٣) .

<sup>[</sup>١] - سقط من ز . [٢] - في ز : ١ جيء ) .

<sup>[</sup>٣] - هم الجماعات في تفرقة ، واحدتها ضبارة . النهاية [ ٧١/٣ ] .

<sup>[</sup>٤] - في ز : « قال ۽ .

<sup>[0] -</sup> الحبة - بالكسر - : بذور البقول وحبُّ الرياحين . وقيل : هو نبت صغير ينبت في الحشيش . النهاية [7] .

<sup>[</sup>٦] - هو ما يجيء به السيل من طين أو غناء وغيره ، فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة . النهاية [ ٤٤٢/١ ] .

وهكذا أخرجه مسلم<sup>(٦١)</sup> في كتابه الصحيح من رواية شعبة وبشر ابن المفضل كلاهما عن أبى مسلمة<sup>[١]</sup> سعيد بن يزيد به .

وقال ابن أبي حاتم (٦٢): ذكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي ، حدثنا حيًان ، سمعت سليمان التيمي ، عن أبي نَضْرَة ، عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الآية: ﴿ إنه من يأت ربه مجرمًا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ﴾ قال النبيّ ، صلى الله عليه وسلم: « أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ، وأما الذين ليسوا من أهلها ، فإن النار تمسهم ، ثم يقوم الشفعاء فيشفعون ، فتجعل الضبائر ، فيؤتى بهم نهرًا يقال له الحياة – أو الحيوان – فينبتون كما ينبت القنّاء في حميل السيل » .

وقوله تعالى : ﴿ وَمِن يَأْتُهُ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلُ الصَالَحَاتُ ﴾ . أي : ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب ، قد صدق ضميره بقوله وعمله ﴿ فَأُولِتُكُ لَهُمُ الدُرجَاتُ العَلَىٰ ﴾ أي : الجنة ذات الدرجات العاليات ، والغرف الآمنات ، والمساكن الطيبات .

قال الإمام أحمد (٦٣): حدثنا عفان ، أنبأنا همام ، حدثنا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم قال : « الجنة مائة درجة ، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ، والفردوس أعلاها درجة ، ومنها تخرج الأنهار الأربعة ، والعرش فوقها ، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » . ورواه الترمذي من حديث يزيد بن هارون عن همام به .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، أخبرنا خالد ابن  $^{[Y]}$  يزيد بن أبي مالك ، عن أبيه قال : كان يقال : الجنة مائة درجة ، في كل درجة مائة درجة ، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ، فيهن الياقوت والحلي  $^{[Y]}$  ، في كل درجة أمير  $^{[S]}$  ، يرون له الفضل والسؤدد .

<sup>(</sup>٦١) - صحيح مسلم: كتاب الإيمان ، باب : إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار ، حديث (٣٠٦ - ٣٠٧ - (١٨٥) ، (٤٦/٣) .

<sup>(</sup>٦٢) - وأخرجه مسلم في « صحيحه » كتاب الإيمان ، باب : إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار ، حديث ٣٠٦ - (١١/٣) ، (٣٠٦ - ٤٦/٣) ، وأحمد في مسئده (١١/٣) .

<sup>(</sup>٦٣) – أخرجه أحمد في « مسنده » : (٣١ ، ٣١٦) (٢٢٧٩٨) (٢٢٨٤٣) . والترمذي في كتاب صفة الجنة ، باب : ما جاء في صفة درجات الجنة ، حديث (٢٥٣١) ، (٥٨٣/٤) .

<sup>[</sup>٢] – في ز : ﴿ أَبُو ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ أَمْرٍ ﴾ .

<sup>[</sup>١] - في ز: « مسلم ، .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ﴿ الحيل ، .

وفي الصحيحين (١٤) : « إن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون[١٦] الكوكب الغابر في أفَّق السماء ؛ لتفاضل ما بينهم » . قالوا : يا رسول الله ؛ تلك منازل الأنبياء . قال : «بَلَىٰ [٢] ، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » .

وفي السنن(٢٠) : وإن أبا بكر وعُمر لمنهم وأنعما .

وقوله : ﴿ جِناتُ عَدَنَ ﴾ أي : إقامة ، وهي بدل من الدرجات العلىٰ ﴿ [ تجري من طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك ، وعبد اللَّه وحده لا شريك له ، وصدق المرسلين فيما جاءوا به من خبر<sup>[1]</sup> وطلب .

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا غَنَفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ١ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمْ مَا غَشِيَهُم الله وَأَضَلُّ فِرْعَوْنُ قَوْمَكُمْ وَمَا هَدَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

يقول تعالى مخبرًا أنه أمر موسى - عليه السلام - حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل ، أن يُسري بهم في الليل ، ويذهب بهم من قبضة فرعون . وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة الكريمة ، وذلك أن موسىٰ لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب ، فغضب فرعون غضبًا شديدًا ، وأَرْسَلَ في المدائن حاشرين ، أي : من يجمعون له الجند من بلدانه ورساتيقه . يقول : إن لهؤلاءِ لشرذمة قليلون ، وإنهم لنا لغائظون . ثم لما جمع جنده واستوثق[<sup>0</sup>] له جيشه ، ساق في طلبهم ﴿ فَأَتبعوهم مشرقين ﴾ . أي : عند طلوع الشمس ﴿ فلما تراءى الجمعان ﴾ أي : نظر كل من

<sup>(</sup>٦٤) - أخرجه البخاري في كتاب بدء الحلق ، باب : ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ، حديث (٢٥٦٦) (٢/٠١٦) وطرفه في (٢٥٥٦) . ومسلم في كتاب الجنة ، حديث (٢٨٣١/١١) ، (٢٤٧/١٧) من حديث أبي سعيد الحدري .

<sup>(</sup>٦٥) - أخرجه أبو داود في كتاب الحروف والقراءات ، حديث (٣٩٨٧) ، والترمذي في كتاب المناقب : باب: مناقب أبي بكر الصديق - رضي اللَّه عنه - حديث (٣٦٥٨) ، (٥٦٧/٥) . وابن ماجه في المقدمة ، بَاب : في فضائلٌ أصحاب رسولُ اللَّه – صلى اللَّه عليه وسَلم – حديث (٩٦) (٩٦) من حديث أبي سعيد الخدري .

<sup>[</sup>١] - في ز : ( يرون ، .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٥] – في ز : ﴿ وَاسْتُوسَ ﴾ .

<sup>[</sup>۲] - في ز : ﴿ بل ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ( خير ) .

الفريقين إلى الآخر ، ﴿ قَالَ أَصحاب موسىٰ إِنَا لَمُدركون \* قَالَ كَلَا إِن معي ربي سيهدين ﴾ ووقف موسىٰ ببني إسرائيل ، البحرُ أمامهم ، وفرعون وراءهم ، فعند ذلك أوحىٰ الله إليه : أن اضرب لهم طريقًا في البحر يبسًا ، فضرب البحر بعصاه ، وقال : انفلق بإذن الله ! ﴿ فَانفَلَق فَكَانَ كُلُ فُرِقَ كَالْطُودُ الْعَظْيِم ﴾ أي : الجبل العظيم . وأرسل الله الريح ، على أرض [١٦] البحر فلفحته [٢] حتى صار يابسًا كوجه الأرض ، ولهذا قال : ﴿ فاضرب لهم طريقًا في البحر يبسًا \* لا تخاف دركًا ﴾ أي : من فرعون ، ﴿ ولا تخشىٰ ﴾ ، يعني : من البحر أن يغرق قومك .

ثم قال تعالى : ﴿ فَأَتَبِعِهِم فَرَعُونَ بِجِنُودُه فَعَشْيِهِم مِنَ الْيُمِ ﴾ ، أي : البحر ﴿ مَا غَشْيِهِم ﴾ أي : الذي هو معروف ومشهور ، وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور ، كما قال تعالىٰ : ﴿ وَالمُؤْتَفَكَةُ أَهُوىٰ \* فَعَشَاهَا مَا غَشَىٰ ﴾ وكما قال الشاعر :

## أنا أبو النجم وشعري شعري

أي الذي يعرف وهو مشهور ، وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم في اليم ، فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد ، كذلك : ﴿ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود ﴾ .

يَنَبَى إِسْرَةِ بِلَ قَدْ أَنِحَيْنَكُم مِنْ عَدُوَكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلْوَىٰ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ اللّهَ وَالسَّلْوَىٰ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَلَا يَطْفُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَلَا يَعْفَالِ فِيلَا فَيْ فَعَلَيْكُمْ وَلَا يَطْفُوا فِيهِ فَيَعِلْ عَلَيْكُمْ وَلَا يَطْفُوا فِيهِ فَيَكُمْ وَلِي اللّهُ وَلَا يَطُولُوا مِن عَلِيلًا عَلَيْهِ عَضِيمِى فَقَدْ هَوَى إِلَيْ لَاللّهُ وَلَا لَكُولُ مِن عَلَيْكُمْ وَلَاللّهُ فَي فَلَا لَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَيْكُولُ مَا عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُولُ عَلَيْكُمْ وَلِي اللّهُ فَاللّهُ فِي اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَكُولُوا مِن عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُولُ مِن عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُولُ مِنْ عَلَالِكُمْ لِلْكُولُ مِن عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُولُ مِن عَلَيْكُمْ وَلَوْلُولُ مِنْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا لَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْكُوا مِن عَلَيْكُمْ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّه

يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام ، ومننه الجسام ، حيث نجاهم من عدوهم فرعون ، وأقر أعينهم منه ، وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة ، لم ينج منهم أحد ، كما قال : ﴿ وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ﴾ .

وقال البخاري (٦٦) : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا شعبة ،

<sup>(</sup>٦٦) - أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب : ﴿ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقًا في البحر بيسًا .... ﴾ حديث (٤٣٤/٨) ، (٤٣٤/٨) .

<sup>[</sup>١] - في ز: ﴿ الأَرْضِ ﴾ .

حدثنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : لما قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة و<sup>[1]</sup> اليهود تصوم عاشوراء ، فسألهم فقالوا : هذا اليوم الذي أظهر<sup>[1]</sup> الله فيه موسى على فرعون . فقال : « نحن أولى بموسى فصوموه » . ورواه مسلم (<sup>(17)</sup> أيضًا في صحيحه .

ثم إنه تعالىٰ واعد موسىٰ وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلىٰ جانب الطور الأيمن ، وهو الذي كلمه تعالىٰ عليه ، وسأل فيه الرؤية ، وأعطاه التوراة هناك ، وفي غُضُون<sup>[٣]</sup> ذلك عبد بنو إسرائيل العجل ، كما يقصه تعالىٰ قريبًا .

وأما المن والسلوى فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة وغيرها . فالمن : حلوى كانت تنزل عليهم من السماء . والسلوى : طائر يسقط عليهم ، فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد ، لُطفًا من الله ، ورحمة بهم ، وإحسانًا إليهم ، ولهذا قال تعالى : ﴿ كلوا من هذا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ﴾ . أي : كلوا من هذا الرزق [1] الذي رزقتكم ، ولا تطغوا في رزقي ، فتأخذوه من غير حاجة ، و[1]تخالفوا ما أمرتكم به ، ﴿ فيحل عليكم غضبي ﴾ أي : أغضب عليكم ﴿ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ﴾ . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (١٨٥) - رضي الله عنهما - : أي : فقد شقى .

وقال شُفَيِّ بن ماتع: إن في جهنم قصرًا يرمىٰ [٢٦] الكافر من أعلاه ، فيهوي في جهنم أربعين خريفًا قبل أن يبلغ الصلصال ، وذلك قوله : ﴿ وَمَن يَحَلُّلُ عَلَيْهُ غَضَبِي فَقَدُ هُوىٰ ﴾ . رواه ابن أبي حاتم .

وقوله : ﴿ وَإِنِي لَغْفَارِ لَمِن تَابِ وَآمِن وَعَمَلِ صَالَحًا ﴾ ، أي : كل من تاب إليَّ تبت عليه من أي ذنب كان ، حتى أنه تاب تعالى على من عبد العجل من بني إسرائيل .

وقوله تعالىٰ : ﴿ تَابِ ﴾ أي : رجع عما كان فيه من كفر أو شرك . أو معصية أو نفاق .

[٢] - في ش : ﴿ أَظَفُر ﴾ .

<sup>(</sup>٦٧) - أخرجه مسلم في كتاب الصيام ، حديث (١٢٧ - ١١٣٠/١٢٨) ، (١٣/٨) .

<sup>(</sup>٦٨) - أخرجه الطبرى في ( تفسيره » : (١٩٤/١٦) ، وذكره السيوطى في ( الدر المنثور » : (١٩٤/٥) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>[</sup>١] - في ت : ( وجد ) .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ﴿ غبون ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٥] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٦] - في ز : ﴿ يَوْتَى ﴾ .

وقوله : ﴿ وَآمَنَ ﴾ أي : بقلبه[١٦] ﴿ وعمل صالحاً ﴾ أي : بجوارحه .

وقوله : ﴿ ثُمُ اهْتَدَىٰ ﴾ قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : أي ثم لم يشكك .

وقال سعيد بن جبير : ﴿ ثم اهتدىٰ ﴾ ، أي : استقام علىٰ السنة والجماعة . وروي نحوه عن مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف.

وقال قتادة : ﴿ ثُمُّ اهْتَدَىٰ ﴾ أي: لزم الإسلام حتى يموت .

وقال سفيان الثوري : ﴿ ثم اهتدىٰ ﴾ أي : علم أن لهذا[٢] ثوابًا ، وه ثم ، هاهنا لترتيب الخبر على الخبر ، كقوله : ﴿ ثُم كَانَ مِنَ الذِّينَ آمنوا [ وتواصوا بالصبر وتواصو بالمرحمة <sub>]<sup>[۲]</sup> .</sub>

﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ اللَّهِ قَالَ هُمْ أُوْلَاءٍ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ لَهُ ۚ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، غَضْبَدَنَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَعِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ﴿ لَهِ كَا لُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمِلْنَا أُوزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَٰلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُومَىٰ فَنَسِىَ ۞ أَفَلَا يَرُونَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُتُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اللَّهُ

لما سار موسىٰ – عليه السلام – ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون ﴿ وأَتُوالُّ ۚ عَلَىٰ قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا ياموسى أجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة قالَ إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ﴾ وواعده ربه ثلاثين ليلة ، ثم أتبعها له عشرًا ، فتمت أربعين ليلة ، أي : يصومها ليلًا ونهارًا . وقد تقدم في حديث الفتون بيان ذلك . فسارع موسىٰ – عليه السلام – مبادرًا إلىٰ الطور ، واستخلف علىٰ بنى إسرائيل أخاه

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ قلبه ، .

<sup>[</sup>٢] - ني ز : د مدا ، .

<sup>[</sup>٣] - في ز: ( وعملوا الصالحات ، .

<sup>[</sup>٤] - في ز : « وافوا » .

هارون ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمَا أَعْجَلُكُ عَنْ قُومُكُ يَا مُوسَىٰ \* قَالَ هُمْ أُولَاءُ عَلَىٰ أَثْرِي ﴾ أي : لتزداد على الله على الله على الله على الله على الله على الله على عنى رضًا . ﴿ قَالَ فَإِنَا قَدْ فَتَنَا قُومُكُ مِنْ بَعْدُكُ وَأَصْلُهُمُ السَّامِرِي ﴾ .

أخبر تعالى نبيه موسى بما كان بعده من الحدث في بني إسرائيل ، وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري . وفي الكتب الإسرائيلية : أنه كان اسمه هارون أيضًا ، وكتب الله تعالى له في هذه المدة الألواح المتضمنة التوراة ، كما قال تعالى : ﴿ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلًا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين ﴾ . أي : عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري .

وقوله: ﴿ فُرجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا ﴾ ، أي : بعد ما أخبره تعالى بذلك ، في غاية الغضب والحنق عليهم ، هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم ، وتسلم[1] التوراة التي فيها شريعتهم ، وفيها شرف لهم ، وهم قوم قد عبدوا غير الله ، ما يَعْلَمُ كل عاقل له لب [ وحزم ][2] بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم ، ولهذا رجع إليهم غضبان أسفًا .

وقال قتادة والسدي: ﴿ أَسْفًا ﴾ حزينًا على ما صنع قومه من بعده ﴿ قَالَ يَا قُومِ أَلَم يَعدكم وبكم وعدًا حسنًا ﴾ ، أي: أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة ، وحسن العاقبة كما قد شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم ، وإظهاركم عليه ، وغير ذلك من أياديه عندكم ﴿ أفطال عليكم العهد ﴾ أي: في انتظار ماوعدكم الله ، ونسيان ما سلف من نعمه ، وما بالعهد من قدم . ﴿ أَم أُردَتُم أَن يَحلُ عليكم غضب من وبكم ﴾ ، ﴿ أَم ﴾ : هاهنا بمعنى بل ، وهي للإضراب عن الكلام الأول ، وعدول إلى الثاني ، كأنه يقول : بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من وبكم ﴿ فَأَخلفتم موعدي \* قالوا ﴾ ، أي : بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم موسى وقرعهم : ﴿ مَا أَخلفنا موعدك بَملُكِنا ﴾ أي : عن قدرتنا واختيارنا .

ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد ، يخبرونه عن تورعهم عما كان بأيديهم من حلي القبط ، الذي كانوا قد استعاروه منهم ، حين خرجوا من مصر ﴿ فقدفناها ﴾ . أي : ألقيناها عنا . وقد تقدم في حديث الفتون أن هارون – عليه السلام – هو الذي كان أُمَرُهم بإلقاء الحلي في حفيرة فيها نار .

<sup>[</sup>١] - في ز: ( تسليم ) .

وفي رواية السدي ، عن أبي مالك ، عن ابن عباس : إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفيرة ، ويجعل حجرًا واحدًا ، حتى إذا رجع موسى – عليه السلام – يرى فيه ما يشاء ، ثم جاء ذلك السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول ، وسأل هارون أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوته ؛ فدعا له هارون وهو لا يعلم ما يريد ، فأجيب له ، فقال السامري عند ذلك : أسأل الله أن يكون عجلًا . فكان عجلًا له خوار . أي : صوت استدراجًا وإمهالًا ومحنة واختبارًا ، ولهذا قال : ﴿ فكذلك ألقى السامري \* فأخرج لهم عجلًا جسدًا له خوار ﴾ .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبادة بن البَتُخْتَري  $^{[1]}$ ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حماد ، عن سماك ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أن هارون مر بالسامري وهو ينحت العجل ، فقال له : ما تصنع ? فقال : أصنع ما يضر ولا ينفع . فقال هارون : اللهم أعطه ما سأل على مافي نفسه . ومضى هارون ، فقال السامري : اللهم إني أسألك أن يخور . فخار ، فكان إذا خار سجدوا له ، وإذا خار رفعوا رءوسهم . ثم رواه من وجه آخر عن حماد ، وقال : أعمل [7] ما ينفع ولا يضر .

وقال السدي  $[^{77}]$ : كان يخور ويمشي ﴿ فقالوا ﴾ ، أي : الضلال منهم الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه : ﴿ هذا إلهكم وإله موسى فنسي ﴾ أي :نسيه هاهنا وذهب يتطلبه ، كذا تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد .

وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس : ﴿ فنسي ﴾ . أي : نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم .

وقال محمد بن إسحاق ، عن حكيم بن جبير<sup>[2]</sup> ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقالوا هذا إلهكم وإله موسى كو قال : فعكفوا عليه وأحبوه حبًا لم يحبوا شيئًا قط - يعني مثله - يقول الله : ﴿ فنسي كو ، أي : ترك ما كان عليه من الإسلام - يعني السامري ، قال الله تعالى ردًّا عليهم ، وتقريعًا لهم ، وبيانًا لفضيحتهم ، وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه : ﴿ أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولًا ولا يملك لهم ضرًّا ولا نفعًا كه أي : العجل ، ﴿ أفلا يرون كُ أنه لا يجيبهم إذا سألوه ، ولا إذا خاطبوه ، ﴿ ولا يملك لهم ضرًّا ولا نفعًا كه . أي : في دنياهم ولا أخراهم .

[٢] - سقط من ز .

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ النحوي ، .

<sup>[</sup>٤] - في ز : و جرير ، .

<sup>[</sup>٣] - ني ز: ( الذي ١ .

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره ، فتخرج من فيه فيسمع له صوت . وقد تقدم في متون الحديث عن الحسن البصري أن هذا العجل اسمه : بهموت .

وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن [1] زينة القبط فألقوها عنهم ، وعبدوا العجل ، فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير . كما جاء في الحديث الصحيح [1] عن [1] عمر أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب ، يعني : هل يصلي فيه أم لا ؟ فقال ابن عمر – رضي الله عنهما – : انظروا إلى أهل العراق ، قتلوا ابن بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم – يعني الحسين – وهم يسألون عن دم البعوض !

## وَلَقَدَّ قَالَ لَمُمُّ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْنَنُ فَالَبِعُونِ وَلَقَدُ قَالَ لَمُنَّ الرَّمْنَنُ فَالَبِعُونِ وَلَطِيعُواْ أَمْرِى شِيُّ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ حَتَىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ شِيُ

يخبر تعالى عما كان من نهي هارون – عليه السلام – لهم عن عبادتهم العجل ، وإخباره إياهم : إنما هذا فتنة لكم ، ﴿ وَإِن رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ ﴾ الذي خلق كل شيء فقدره تقديرًا ، ذو العرش المجيد ، الفعال لما يريد ، ﴿ فَاتَبْعُونِي [ وأطيعُوا أمري ] [٢٦] ﴾ أي : فيما آمركم به ، واتركوا ما أنهاكم عنه .

﴿ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسىٰ ﴾ أي : لا نترك عبادته حتىٰ نسمع كلام موسىٰ فيه ، وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه ، وكادوا أن يقتلوه .

قَالَ يَهَدُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ صَلُوا ﴿ آلَا تَشِعَنُ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿ قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَقِ وَلَا بِرَأْمِينَ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَقِ وَلَا بِرَأْمِينَ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَرْفُ فَوْلِي ﴿ إِلَيْ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>٦٩) - أخرجه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه ، باب : رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ، حديث (٦٩) ، (٢٦/١٠) .

<sup>[</sup>١] - في ز: ﴿ في ٢ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ز .

يخبر تعالى عن موسى – عليه السلام – حين رجع إلى قومه ، فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم ، فامتلأ عند ذلك غيظًا ، وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية ، وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه ، وقد قدمنا في سورة [1] الأعراف بسط ذلك ، وذكرنا هناك حديث « ليس الخبر كالمعاينة » . وشرع يلوم أخاه هارون فقال : ﴿ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن ﴾ أي : فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع ﴿ أفعصيت أمري ﴾ أي : فيما كنت تقدمت إليك ، وهو قوله : ﴿ اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ﴾ قال : ﴿ يا ابن أم ﴾ تَرَقَّقَ له بذكر الأم ، مع أنه شقيقه لأبويه ؛ لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ ، أي في الحنو والعطف ، ولهذا قال : ﴿ يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولى ﴾ . الآية .

هذا اعتذار من هارون عند موسى في سبب تأخره عنه ، حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم ، ﴿ قَالَ إِنِّي خَشَيْتَ ﴾ أن أتبعك فأخبرك بهذا ، فتقول لي : لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم ﴿ ولم ترقب قولي ﴾ أي : وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم .

قال ابن عباس<sup>(۲۰)</sup> : وكان هارون<sup>[۲]</sup> هائِبًا مطيعًا له .

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِئُ ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ فَبَضَتُ مِنَ أَشَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ﴿ قَالَ فَكَالَ فَكَالُكُ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَكُمْ فَاذْهَبْ فَإِنَ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَكُمْ فَاذْهَبْ فَإِنَ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَكُم فَاذْهُبْ فَإِنَ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَكُمُ وَانظُرْ إِلَى إِلَيْهِكَ ٱلَذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَاهُ ثُمَ لَنَسِفَنَهُ فِي ٱلْيَهِ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِ إِلَى إِلَهُ إِلَا هُو وَسِعَ كُلُ شَيْءٍ عِلْمًا فَنَا اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

يقول موسے

يقول موسى - عليه السلام - للسامري : ما حملك على ما صنعت ؟ وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت ؟

<sup>(</sup>۷۰) - أخرجه الطبرى في ﴿ تفسيره ﴾ : (۲۰۳/۱٦) .

<sup>[</sup>١] - سقط من ز .

قال محمد بن إسحاق ، عن حكيم بن جبير<sup>[١]</sup> ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كان السامري رجلًا من أهل باجرما ، وكان من قوم يعبدون البقر ، وكان حب عبادة البقر في نفسه ، وكان قد أظهر الإِسلام مع بني إسرائيل<sup>[٢]</sup> ، وكان [ اسم السامري ] : موسى بن ظِفر .

وفي رواية عن ابن عباس أنه كان من كرمان .

وقال قتادة : كان من قرية اسمها سامراً التلام .

﴿ قال بصرت بما لم يبصروا به ﴾ أي: رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون ﴿ فقبضت قبضة من أثر الرسول ﴾ أي: من أثر فرسه ، وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار الآل بن الحارث ، أخبرني عبيد الله بن موسى ، أخبرنا إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي بن عمارة ، عن علي – رضي الله عنه – قال : إن جبريل – عليه السلام – لما نزل فصعد بموسى – عليه السلام – إلى السماء ، بصر به السامري من بين الناس ، فقبض قبضة من أثر الفرس . قال : وحمل جبريل موسى – عليهما السلام – خلفه ، حتى إذا دنا من باب السماء صعد ، وكتب الله الألواح وهو يسمع صرير الأقلام في الألواح ، فلما أخبره أن قومه قد فُتِنُوا من بعده ، قال : نزل موسى فأخذ العجل فأحرقه . غريب .

وقال مجاهد ﴿ فَقَبَضَتَ قَبَضَةً مَن أَثُر الرسول ﴾ قال : من تحت حافر فرس جبريل . قال : والقبضة ملء الكف ، والقبضة بأطراف الأصابع .

قال مجاهد: نبذ السامري ، أي : ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل ، فانسبك عجلًا جسدًا له خوار ، حفيف الربح فيه فهو خواره .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يحيى ، أخبرنا علي بن المديني ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا عمارة ، حدثنا عكرمة : أن السامري رأى الرسول ، فألقى في روعه : أنك إن أخذت من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء ، فقلت له : كن فكان ، فقبض قبضة من أثر الرسول ، فيبست أصابعه على القبضة ، فلما ذهب موسى للميقات ، وكان بنو إسرائيل قد الحلي ، ولا العلى أثر السوا حلى آل فرعون ، فقال لهم السامري : إنما أصابكم من أجل هذا الحلي ،

[۲] - بعده في ز : « وفي نفسه » .

<sup>[</sup>۱] - في ز : جرير .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ﴿ سامره ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ عثمان ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - سقط من ز .

فاجمعوه . فجمعوه فأوقدوا عليه ، فذاب ، فرآه السامري ، فألقي في روعه: أنك لو قذفت هذه القبضة في هذه ، فقلت : كن فكان عجلًا جسدًا[1] له خوار ، فقال : ﴿ هذا إلهكم وإله موسى ﴾ .

ولهذا قال : ﴿ فَنبِدْتِها ﴾ أي : ألقيتها مع من ألقى ﴿ وكذلك سولت لي نفسي ﴾ أي : حسنته وأعجبها إذ ذاك ﴿ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس ﴾ . أي : كما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول ، فعقوبتك في الدنيا أن تقول : ﴿ لا مساس ﴾ ، أي : لا الآ٢ تماسّ الناس ولا يمسونك .

﴿ وإن لك موعدًا ﴾ أي : يوم القيامة . ﴿ لن تخلفه ﴾ أي : لا محيد لك عنه .

و<sup>[7]</sup>قال قتادة : ﴿ أَن تقول لا مساس ﴾ . قال : عقوبة لهم ، وبقاياهم اليوم يقولون [<sup>2]</sup> : لا مساس .

وقوله : ﴿ وَإِن لَكَ مُوعِدًا لَن تَحْلَفُه ﴾ . قال الحسن وقتادة وأبو نَهيك : لن تغيب عنه .

وقوله: ﴿ وانظر إلى إلهك ﴾ ، أي : معبودك ﴿ الذي ظلت عليه عاكفًا ﴾ أي : أقمت على عبادته ، يعني : العجل ﴿ لنحرقنه ﴾ قال الضحاك : عن ابن عباس والسدي : سحله بالمبارد ، وألقاه على النار . وقال قتادة : استحال العجل من الذهب لحمًا ودمًا ، فحرقه بالنار ، ثم ألقاه – أي : رماده – في البحر ، ولهذا قال : ﴿ ثم لننسفنه في اليم نسفًا ﴾ .

وقال ابن أبي حاتم (٢١): حدثنا أبي ، حدثنا عبد الله بن رجاء ، أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد الله وأبي عبد الرحمن ، عن عليّ - رضي الله عنه - قال : إن موسئ لما تعجل إلى ربه ، عمد السامري فجمع ما قدر عليه من حليّ نساء بني إسرائيل ، ثم صوره عجلًا ، قال : فعمد موسئ إلى العجل ، فوضع عليه المبارد ، فبرده بها ، وهو على شط نهر ، فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب . فقالوا لموسئ : ما توبتنا ؟ قال : يقتل بعضكم بعضًا .

<sup>(</sup>٧١) - أخرجه ابن أبي حاتم كما في ( الدر المنثور ) (٥/٥٤٥) ، وزاد السيوطى نسبته إلى الفرياس وعبد بن حميد والحاكم .

<sup>[</sup>١] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٣] – سقط من ز . [٤] – سقط من ز .

وهكذا قال السديّ ، وقد تقدم في تفسير سورة البقرة ، ثم في حديث الفتون بسط ذلك .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الذِّي لَا إِلَٰهُ إِلاَ هُو [ وَسَعَ كُلُّ شَيَّءَ عَلَمًا ﴾ يقول لهم موسى – عليه السلام – : ليس هذا إلهكم ، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو [<sup>11</sup>] . أي : لا يستحق ذلك على العباد إلا هو ، ولا تنبغي العبادة إلا له ، فإن كل شيء فقير إليه ، عبد لديه [<sup>7]</sup> .

وقوله: ﴿ وسع كُل شيء علمًا ﴾ نُصِبَ على التمييز، أي: هو عالم بكل شيء ، أحاط بكل شيء علمًا ، وأحصى كُل شيء عددًا فلا يعزب عنه مثقال ذرة ﴿ ومالًا السقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ ﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، ويعلم مستقرها ومستودعها كُل في كتاب مبين ﴾ . والآيات في هذا لك كثيرة جدًا .

كَذَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَالْيَنْكُ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿ مَنْ مَنْ الْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَالْيَنْكُ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا ﴾ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمَ الْقِيْمَةِ وِزْرًا ﴿ فَيَ خَلِدِينَ فِيدٍ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَزُرًا ﴿ فَيَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ مَا أَلْقَيْمَةِ وَزُرًا ﴿ فَيَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللل

يقول تعالى لنبيه محمد ، صلى الله عليه وسلم : كما قصصنا عليك خبر [6] موسى ، وما جرى له مع فرعون وجنوده على الجليّة والأمر [1] الواقع ، كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص ، هذا ﴿ وقد آتيناك من لدنا ﴾ . أي : من عندنا ذكرًا ، وهو القرآن العظيم ، الذي ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ الذي لم يُعطَ نبي من الأنبياء - [ منذ بعثوا إلى أن ختموا ][7] بمحمد ، صلى الله عليه وسلم - تسليمًا كتابًا مثله ، ولا أكمل منه ، ولا أجمع لخبر ما سبق ، وخبر ما هو كائن ، وحكم الفصل بين الناس منه ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ من أعرض عنه ﴾ أي : كذب به وأعرض عن اتباعه أمرًا وطلبًا ، وابتغى الهدى في غيره ، فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم ، ولهذا قال : ﴿ من أعرض عنه أي أي :

<sup>[1] -</sup> ما بين المعكوفين سقط من ز .

<sup>[</sup>٣] - ني ز : ﴿ وَلا ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ز : « وحي » .

<sup>[</sup>٧] - بياضا في ز .

<sup>[</sup>۲] – في ش : « لربه » ، وفي ت : « له » .

<sup>[</sup>٤] - في ت : « ذلك » .

<sup>[</sup>٦] - في ز : ﴿ بِالأَمْرِ ﴾ .

إثمًا ، كما قال تمالى : ﴿ وَمِن يَكُفُو بِهُ مِن الأَحْزَابِ فَالنَارِ مُوعِدُه ﴾ ، وهذا عام في كل من بلغه القرآن ؛ من العرب والعجم ، أهل الكتاب وغيرهم ، كما قال : ﴿ لأَنذُوكُم بِهُ وَمِن بلغ ﴾ فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع ، فمن اتبعه هدي ، ومن خالفه وأعرض عنه فإنه عنه ضل وشقي في الدنيا ، والنار موعده يوم القيامة ، ولهذا قال : ﴿ مِن أَعُرْضُ عَنْهُ فَإِنْهُ يُحْمُلُ اللّهِ مَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ مُو وَمِنَا لَهُمُ عَنْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنَا لَهُمُ عَنْهُ وَاللّهُ أَي : وبئس الحمل حملهم !

يَوْمَ يُفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَغَشُرُ ٱلمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقَا آهَ يَتَخَفَتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِبَشْمُ إِلَّا عَشْرًا آهَ فَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيفَةً إِن لِبَشْمُ إِلَّا عَشَرًا اللهِ عَشْرًا اللهِ عَشْرًا اللهُ ال

ثبت في الحديث (٢٢) أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سئل عن الصور ؟ فقال : و قرن ينفخ فيه » ، وقد جاء في حديث الصور من رواية أبى هريرة أنه قرن عظيم ، الدارة منه بقدر السلوات والأرض ، ينفخ فيه [٦] إسرافيل – عليه السلام – وجاء في الحديث (٢٢٠) : و كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ، وحنى جبهته ، وانتظر أن يؤذن له ؟ » . فقالوا : يا رسول الله ؛ كيف نقول ؟ قال : و قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل ، على الله توكلنا »

وقوله : ﴿ وَنَحَشُو الْمُجُومِينَ يُومِئُذُ زَرَقًا ﴾ ، قيل : معناه زُرْق العيون من شدة ماهم فيه من الأهوال .

<sup>(</sup>۷۲) – أخرجه أبو داود في كتاب السنة ، باب : في ذكر البعث والصور ، حديث (٤٧٤) ، (٤٧٦/٤) . (٢٣٦/٤) . والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، باب : ما جاء في شأن الصور ، حديث (٢٤٣٠) ، (٤/ ٥٣٦) . والنسائي في الكبرى : كتاب التفسير : باب قوله الله تعالى : ﴿ وَنَفْخَ فِي الصور ﴾ حديث (٣٣٥) ، والدارمى : كتاب الرقائق ، باب : في نفخ الصور (٣٢٥/٢) ، وأحمد (٢/ ١٩٢١) ، (١٩٢١٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

<sup>(</sup>٧٣) - أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، باب: ما جاء في شأن الصور ، حديث (٧٣) - أخرجه الترمذي : والنسائي في « السنن الكبرى ، كتاب : التفسير ، باب : قوله تعالى : ﴿ والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ﴾ حديث (١١٠٨٢) ، (٣١٦/٦) من حديث أبي هريرة . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . اه

<sup>[</sup>١] - سقط من ز .

﴿ يَتَخَافُتُونَ بِينِهُم ﴾ قال ابن عباس: يتسارّون بينهم. أي: يقول بعضهم لبعض: ﴿ إِن لِبْشُم إِلا عَشْرًا ﴾ ، أي: في الدار الدنيا ، لقد كان لبثكم فيها قليلاً ، عشرة أيام أو نحوها ؛ قال الله تعالى : ﴿ نحن أعلم بما يقولون ﴾ ، أي : في حال تناجيهم بينهم ﴿ إِذَ لَهُ مِنْ الله على الله على الله على الله يومًا ﴾ ، أي: لقصر مدة الدنيا في أنفسهم [ يوم المعاد ؛ لأن الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها ][1] وساعاتها كأنها يوم واحد ، ولهذا [ يستقصر الكافرون][1] مدة الحياة الدنيا يوم القيامة ، وكان غرضهم في ذلك دَرَء[1] قيام الحجة عليهم ؛ لقصر المدة ، ولهذا قال تعالى : ﴿ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالمبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبشم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم أوتوا العلم والإيمان لقد لبشم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم فذوقوا فما للظالمين من نصير ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ قال كم لبشم في الأرض عدد سنين \* فلوقوا فما للظالمين من نصير ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ قال كم لبشم في الأرض عدد سنين \* قالوا لبشا يومًا أو بعض يوم فاسأل العادين \* قال إن لبشم أيلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون ﴾ أي : إنمائً كان لبثكم فيها قليلاً لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني ، ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف ، قدمتم الحاضر الفاني على الدائم الباقي على الفاني ،

وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ لَلِمِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَنَدُّوهَا قَاعًا صَفْصَفُ ا

لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتُنَا ۞ يَوْمَبِنِ يَتَبِعُونَ ٱلنَّاعِیَ لَا عِوَجَ لَلُمُّ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا ۞

يقول تعالى : ﴿ ويسألونك عن الجبال ﴾ ، أي : هل تبقى يوم القيامة أو تزول ؟ ﴿ فَقُلْ يَنْسَفُهَا رَبِي نَسْفًا ﴾ ، أي : يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييرًا ﴿ فَيْدُرِهَا ﴾ ، أي : الأرض ﴿ قَاعًا صَفْصَفًا ﴾ أي : بساطًا [اعلام] واحدًا .

والقاع: هو المستوي من الأرض ، والصفصف تأكيد لمعنى ذلك ، وقيل: الذي لا نبات فيه ، والأول أولى ، وإن كان الآخر مرادًا أيضًا باللازم ، ولهذا قال: ﴿ لا ترى فيها عوجًا ولا أمتًا ﴾ ، أي: لا ترى في الأرض يومفذ واديًا ولا رابية ، ولا مكانًا منخفضًا ولا مرتفعًا ، كذلك قال ابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهد ، والحسن البصري ، والضحاك، وقتادة ،

[١] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٢] - في ز: ﴿ تستقصر ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - ني ز : ﴿ عِا ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٥] - في ز: ﴿ بِسَطًّا ﴾ .

وغير واحد من السلف.

﴿ يومنذ يتبعون الداعي لا عوج له ﴾ ، أي : يوم يرون هذه الأحوال والأهوال ، يستجيبون مسارعين إلى الداعي ، حيثما أمروا بادروا إليه ، ولو إليه كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم ، ولكن حيث لا ينفعهم ، كما قال تعالى : ﴿ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ﴾ ، وقال : ﴿ مهطعين إلى الداع [ يقول الكافرون هذا يوم عسر ] ﴾ . وقال محمد بن كعب القرظي : يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة ، ويطوي السماء ، وتناثر النجوم ، وتذهب الشمس والقمر ، وينادي مناد ، فيتبع الناس الصوت يؤمونه ، فذلك قوله : ﴿ يومئل وتذهب الشمس والقمر ، وينادي مناد ، فيتبع الناس العوب له ﴾ ، أي : لا يميلون عنه ][1] .

[ وقال أبو صالح : ﴿ عوج له ﴾ : لا عوج عنه ]<sup>[٢]</sup> .

وقوله: ﴿ وخشعت الأصوات للرحمن ﴾ قال ابن عباس: سكنت ، وكذا قال السدى : ﴿ فلا تسمع إلا همسًا ﴾ قال سعيد بن جبير ، عن ابن عباس: يعني وطء الأقدام . وكذا قال عكرمة ، ومجاهد ، والضحاك ، والربيع بن أنس ، وقتادة ، وابن زيد ، وغيرهم .

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ﴿ فلا تسمع إلا همسًا ﴾: الصوت الخفى ، وهو رواية عن عكرمة والضحاك ، وقال سعيد بن جبير: ﴿ فلا تسمع إلا همسًا ﴾: الحديث ، وسره ، ووطء الأقدام . فقد جمع سعيد كلا القولين ، وهو محتمل ، أما وطء الأقدام : فالمراد سعي الناس إلى المحشر ، وهو مشيهم في سكون وخضوع ، وأما الكلام الخفي : فقد يكون في حال دون حال ، فقد قال تعالى : ﴿ يوم يأت لاتكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد ﴾

يُوْمَهِذِ لَا نَنفُعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اللَّهِ مِنْ مَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ﴿ هَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ﴿ هَا اللَّهِ هِ وَعَنَتِ اللَّهِ مُوهُ لِلَّحَيِّ الْفَهُوهُ لِلَّحَيِّ الْفَهُومُ وَلَا يَعْمَلُ مِنَ الطَّلَاحَاتِ وَهُو مُؤْمِثُ الْفَاقَةُ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الطَّلَاحَاتِ وَهُو مُؤْمِثُ اللَّهِ فَلَا يَغَافُ خُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

يقول تمالى : ﴿ يُومِئْذِ ﴾ أي : يوم القيامة ، ﴿ لا تنفع الشفاعة ﴾ أى : عنده ، ﴿ إلا

<sup>[</sup>١] - سقط من ز .

من أذن له الرحمن ورضى له قولاً ﴾ ، كقوله : ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ ، وقوله : ﴿ وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ﴾ ، وقال : ﴿ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴾ وقال : ﴿ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴾ وقال : ﴿ ولا يتكلمون تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ﴾ وقال : ﴿ ويم يقوم الروح والملائكة صفًا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابًا ﴾ وفي الصحيحين (ألا) من غير وجه ، عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو سيد ولد آدم ، وأكرم الخلائق على الله – عز وجل – أنه قال : ﴿ آتي تحت العرش ، فأخر [١] لله ساجدًا ، ويفتح عليَّ بمحامد لا أحصيها الآن ، فيدعني ما شاء الله أن يدعني ، ثم يقول : يا محمد ، ارفع رأسك ، وقل يسمع ، واشفع منشفع » . قال و فيحد لي حدًا ، فأدخلهم الجنة ، ثم أعود » . فذكر أربع مرات صلوات تشفع » . قال و فيحد لي حدًا ، فأدخلهم الجنة ، ثم أعود » . فذكر أربع مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء . وفي الحديث «أيضًا لائز من كان في قلبه منقال حبة [١] من إيمان . فيخرنجون خلقًا كثيرًا ، ثم يقول : أخرجوا من النار من كان في قلبه أدني أدني منقال من إيمان ، أخرجوا من النار من كان في قلبه أدني أدني منقال ذرة من إيمان » . الحديث . قلبه ما يزن ذرة ، من كان في قلبه أدني أدني منقال ذرة من إيمان » . الحديث .

<sup>(</sup>٧٤) - أخرجه البخاري: كتاب الرقاق ، باب : صفة الجنة والنار حديث (٦٥٦٥) وأطرفه في ( ٧٤١٠ ، ٧٤٠ ، ٤٤٠ ، ٧٥١ ، ٧٥١ ، ٢٥١٥) ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب : أدنبي أهل الجنة منزلة فيها ، حديث (٣٢٢ - ٣٢٢) ( ٢٥/٣ : ٧٨) من حديث أنس بن مالك .

وأخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب : ﴿ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا شكورًا ﴾ ، حديث (٤٧١٢) (٣٩٥/٨) .

ومسلم في كتاب الإيمان ، باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، حديث (٣٢٧ – ١٩٤/٣٢٨) ، (٨٠/٣) : «٨٠/٣) من حديث أبي هريرة .

وأخرجه مسلم كتاب الإيمان ، باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، حديث (١٩٤/٣٢٩) ، (٨٥/٣) ، (٨٨ : ٨٨) من حديث حديثة .

<sup>(</sup>٧٥) - أخرجه بمعناه:

البخاري في كتاب الإيمان ، باب : زيادة الإيمان ونقصانه ، حديث (٤٤) وأطرفه في (٤٧٦ - ٢٥٦٥ ، ١٠٥ ، ٧٤١ ومسلم في كتاب الإيمان ، باب : أدنى أهل الجنة منزلة منزلة فيها ، حديث (٧٤١ ، ٢٥١ / ٧٢ - ٧٣) من حديث أنس بن مالك أن النبي – صلى الله عليه وسلم فيها ، حديث ره ١٩٣/٣٢) ، (٣٢/٣ – ٣٧) من حديث أنس بن مالك أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ، ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخبرة ما يزن ذرة » .

<sup>[</sup>١] – في ت : ﴿ وَأَخْرِ ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ز .

وقوله: ﴿ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ ، أي: يحيط علمًا بالخلائق كلهم ، ﴿ ولا يحيطون به علمًا ﴾ كقوله: ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾ وقوله: ﴿ وعنت الوجوه للحى القيوم ﴾ قال ابن عباس (٢٦) وغير واحد خضعت وذلت واستسلمت الحلائق لجبارها الحيّ الذي لا يموت ، ﴿ القيوم ﴾ : الذي لا ينام ، وهو قيم على كل شيء ، يدبره ويحفظه ، فهو الكامل في نفسه ، الذي كل شيء فقير إليه ، لا قوام له إلا به .

وقوله : ﴿ وقد خاب من حمل ظلمًا ﴾ أي : يوم القيامة ، فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه ، حتى يقتص للشاة الجماء[١] من الشاة القرناء .

وفي الحديث : «يقول الله – عز وجل – : وعزتي وجلالي لا يجاورني<sup>[٢]</sup> اليوم ظلم ظالم » .

وفي الصحيح (٧٧): ( إياكم والظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة والخيبة كل الخيبة من لقى الله وهو به مشرك، فإن الله تعالى يقول: ﴿ إِن الشرك لظلم عظيم ﴾ .

وقوله : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مَن الصَالَحَاتَ وَهُو مُؤْمَنَ فَلَا يَخَافُ ظَلَمًا وَلَا هَضَمًا ﴾ ، لما ذكر الظالمين ووعيدهم ، ثنى بالمتقين وحكمهم ، وهو أنهم لا يُظلمون ولا يُهضمون ، أي : لا يزاد في سيئاتهم ، ولا ينقص من حسناتهم ، قاله ابن عباس (٢٨) ، ومجاهد ، والضحاك ،

<sup>=</sup> وأخرجه الترمذي: كتاب صفة جنهم ، باب (١٠) ، حديث (٢٥٩٨) ، (٢١٥/٤) من حديث أبي سعيد الحدري أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : و يخرج من الناو من كان في قلبه مثقال ذوة من الإيمان » . قال أبو سعيد : فمن شك فليقرأ : ﴿ إِن الله لا يظلم مثقال ذوة ﴾ . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٧٦) - أخرجه الطبرى في ( تفسيره ) : (٢١٦/١٦) ، وذكره السيوطى في ( الدر المنثور ) : (١٠٤٥) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٧٧) - أخرجه مسلم في ( صحيحه ): كتاب البر والصلة والآداب ، باب : تحريم الظلم ، حديث (٥٦) (٧٧) - أخرجه مسلم في ( صحيحه ) : كتاب البر والصلة والآداب ، باب : تحريم الظلم - عال : «أتقوا ٢٠٧٨) ، (٢٠٢١) من حديث جابر بن عبد الله : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «أتقوا الشام ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فإن الشخ أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ،

<sup>(</sup>٧٨) - أخرجه الطبرى في ( تفسيره ) : (٢١٨/١٦) ، وذكره السيوطى في ( الدر المنثور ) : (٢/٤٥) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس .

<sup>[</sup>١] - الجماء : التي لا قرون لها .

<sup>[</sup>٢] - في ز : ﴿ يَجُورُنِّي ﴾ .

والحسن ، وقتادة ، وغير واحد ، فالظلم : الزيادة بأن يحمل[<sup>1]</sup> عليه ذنب<sup>[٢]</sup> غيره ، والهضم : النقص .

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ وَكُذَاكِ أَنزَلْنَكُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ وَكُل اللهِ اللهُ وَخُدُمُ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهُ ال

يقول تعالى : ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعًا لا محالة ، أنولنا القرآن بشيرًا ونذيرًا ، بلسان عربيّ مبين فصيح ، لا لبس فيه ولا عيّ ، ﴿ وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ﴾ ، أي : يتركون المآثم والمحارم والفواحش ﴿ أو يحدث لهم ذكرًا ﴾ وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات ، ﴿ فتعالى الله الملك الحق ﴾ أي : تنزه وتقدس الملك الحق ، الذي هو حق ، ووعده حق ، ووعيده حق ، ورسله حق ، والجنة حق ، والنار حق ، وكل شيء منه حق ، وعدله تعالى أن لا و عدب أحدًا قبل الإنذار ، وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه ؛ لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة .

وقوله : ﴿ وَلا تعجل بالقرآن مِن قبل أَن يقضى إليك وحيه ﴾ كقوله تعالى في سورة : ﴿ لا أقسم بيوم القيامة ﴾ : ﴿ لا تحرك به لسانك لتعجل به • إن علينا جمعه وقرآنه • فإذا قرأناه فاتبع قرآنه • ثم إن علينا بيانه ﴾ ، وثبت في الصحيح  $^{(Y^0)}$  ، عن ابن عباس : أَن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يعالج من الوحي شدّة ، فكان  $^{(O)}$  عما يحرك به  $^{(O)}$  لسانه ، فأنزل الله هذه الآية . يعني : أنه  $^{(O)}$  عليه السلام  $^{(O)}$  كان إذا جاءه جبريل بالوحي ، كلما قال جبريل آية قالها معه ، من شدّة حرصه على حفظ القرآن ، فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف  $^{(O)}$  في حقه ؛ لئلا يشق عليه ، فقال : ﴿ لا تحرك به لسانك لتعجل به • إن علينا جمعه وقرآنه ﴾ ، أي : أن  $^{(O)}$  نجمعه في صدرك ، ثم تقرأه على الناس من غير به • إن علينا جمعه وقرآنه ﴾ ، أي : أن  $^{(O)}$ 

<sup>(</sup>٧٩) - أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب : سورة القيامة ، حديث (٤٩٢٧) ، (٦٨٠/٨) من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : كان النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا نزل عليه الوحى حرّك به لسانه فأنزل الله : ﴿ لا تحرج به لسانك لتعجل به ﴾ .

<sup>[</sup>١] - في ز: ﴿ عمل ﴾ . [٢] - في ز: ﴿ ظلم ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز: ﴿ بَالْجِزَاءِ ﴾ . [٤] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٥] – في ز : ﴿ وَكَانَ ﴾ . [٦] – سقط من ز .

<sup>[</sup>٧] - في ز : ﴿ الأحنف ﴾ . [٨] - سقط من ز .

أن تنسى منه شيئًا ، ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعُ قَرَآنَهُ \* ثُمْ إِنْ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴾ ، وقال في هذه الآية : ﴿ وَلا تَعْجُلُ بِالقَرَآنِ مِن قَبْلُ أَنْ يَقْضَىٰ إِلَيْكُ وَحِيهُ ﴾ ، أي : بل أنصت ، فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده ، ﴿ وقل رب زدني علمًا ﴾ أي : زدني منك علمًا .

قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يزل ، صلى الله عليه وسلم ، في زيادة حتى توفاه الله – عز وجل – .

ولهذا جاءٍ في الحديث : ﴿ إِنَ اللَّهُ تَابِعِ الوحي على رسوله ، حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم تُوُفّي رسول اللَّهِ ، صلى اللَّه عليه وسلم » .

وقال ابن ماجة (٨٠): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الله بن نمير ، عن موسى ابن عبيدة [١٦] ، عن محمد بن ثابت ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( اللهم انفعني بما علمتني ، وعلمني ما ينفعني ، وزدني علمًا ، والحمد لله على كل حال » .

وأخرجه الترمذي عن أبي كريب ، عن عبد الله بن نمير ، به . وقال : غريب من هذا الوجه . ورواه البزار : عن عمرو بن عليّ الفلاس ، عن أبي عاصم ، عن موسى بن عبيدة ، به . وزاد في آخره : « وأعوذ بالله من حال أهل النار »

وَلَقَدْ عَهِدُنَّا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسَى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَرْمًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْكَ وَلَمْ فَجِدْ لَهُ عَرْمًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْكَاكِيْكَ أَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>٨٠) - إسناده ضعيف من أجل موسى بن عبيدة ؛ فهو ضعيف . ومحمد بن ثابت : لم يرو عنه غير موسى ابن عبيدة ؛ قال الذهبي : لا يعرف . وقال الألباني : صحيح دون قوله : ٩ والحمد لله ... ٥ . والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء ، باب : دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث (٣٨٣٣) (٢٢٠٠/٢) .

وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب : في العفو والعافية ، حديث (٣٥٩٩) ، (٥٤٠/٥) ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . والزيادة التي نسبها المصنف للبزار هي عند الترمذي وابن ماجه أيضًا .

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ عبيد ﴾ .

ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَنَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى الْكَانَ الْكَانَحُ مَا وَمُلْفِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قال ابن أبي حاتم (<sup>(۱۱)</sup>: حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا أسباط بن محمد ، حدثنا الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : إنما سمي الإنسان ؟ لأنه عهد إليه فنسي .

وكذا رواه على بن أبي طلحة عنه.

وقال مجاهد والحسن : ترك .

وقوله: ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَائِكُمُ اسْجِدُوا لَآدُم ﴾ يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه وما<sup>[1]</sup> فضله به على كثير ممن خلق تفضيلًا.

وقد تقدم الكلام على هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وفي الحجر والكهف.

وسيأتي في آخر سورة ﴿ ص ﴾ ؛ يذكر تعالى فيها خلق آدم ، وأمره الملائكة بالسجود له تشريفًا وتكريًا ، ويبن عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديًا ، ولهذا قال تعالى : ﴿ فسجدوا إلا إبليس أبلى ﴾ ، أي : امتنع واستكبر ، ﴿ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك ﴾ ، يعني : حواء – عليهما السلام – ﴿ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ﴾ ، أي : إياك أن يسعى في إخراجك منها فتتعب وتَقنَى ، وتشقى في طلب رزقك ، فإنك هاهنا في عيش رغيد هنيء ، لا كلفة ولا مشقة .

﴿ إِن لَكَ أَلَا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴾ إنما قرن بين الجوع والعرِّي ؛ لأن الجوع ذل الباطن والعرى ذل الظاهر.

﴿ وَأَنْكَ لَا تَظُمُّ فَيْهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴾ وهذان أيضًا متقابلان ، فالظمأ : حر الباطن ، وهو العطش . والضحى : حر الظاهر .

<sup>(</sup>٨١) - أخرجه ابن جرير الطبرى في « تفسيره » (٢٢١/١٦) . وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني في الصغير وابن منده في التوحيد والحاكم وصححه .

<sup>[</sup>١] - ني ت : ﴿ بِمَا ﴾ .

وقوله: ﴿ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملكِ لا يبلى ﴾ ، قد تقدم أنه دلاهما بغرور ﴿ وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين ﴾ ، وقد تقدم أن الله تعالى عهد [١] إلى آدم وزوجه [٢] أن يأكلا مِنْ كل الثمار ، ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة ، فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منها ، وكانت شجرة الخلد ، يعني : التي من أكل منها خلد ودام مكثه ، وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلد ؛ فقال أبو داود الطيالسي (٨٢) :

حدثنا شعبة ، عن أبي الضحاك ، سمعت أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن في الجنة شجرة ، يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها ، وهي شجرة الخلد » ورواه الإمام أحمد (٨٣) .

### وقوله : ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبِدُتُ لَهُمَا سُوءَاتُهُمَا ﴾ قال ابن أبي حاتم :

حدثنا عليّ بن الحسين بن إشكاب ، حدثنا عليّ بن عاصم ، عن سعيد [ بن أبي ]  $^{[1]}$  عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبيّ بن كعب قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « إن الله خلق آدم رجلًا طوالًا ، كثير شعر الرأس ، كأنه نخلة سَحُوق ، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه ، فأول مابدا منه عورته ، فلما نظر إلى عورته جعل يَشْتَدُ في الجنة ، فأخذت شعره شجرة ، فنازعها ، فناداه  $^{[1]}$  الرحمن : يا آدم ، مني تفر ؟ فلما سمع كلام الرحمن ، قال : يا رب لا ، ولكن استحياء ، أرأيت [ إن تبت  $^{[0]}$ ورجعت أعائدي إلى الجنة ؟ قال : نعم » . فذلك قوله : ﴿ فتلقىٰ آدم من ربه كلمات فتاب عليه ﴾ .

وهذا منقطع بين الحسن وأبى بن كعب فلم يسمعه منه وفي رفعه نظر أيضًا.

وقوله : ﴿ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ﴾ ، قال مجاهد : يرقعان كهيئة الثوب . وكذا قال قتادة والسدي .

<sup>(</sup>٨٢) - أخرجه أبو داود الطيالسي في ﴿ مسنده ﴾ برقم (٢٥٤٧) (صـ ٣٣٢) .

<sup>(</sup>٨٣) - أخرجه أحمد في « مسنده » : (٢٥٧/٢ ، ٤٠٤ ، ٤١٨ ، ٤٣٨ ، ٢٥٧ ، ٤٦٢ ، ٤٦٢ ، ٤٦٢ ، ٤٦٢ ، ٤٦٢ ، ٤٦٢ ، ٤٦٢ ) و (٤٨٢،٤٦٩) و (١١٠/٣) . وذكره السيوطى في « الدر المنثور » : (٤/٥٥٥) وزاد عزوه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم .

<sup>[</sup>١] – ني ز : ﴿ أُوحِي ، . . . [٢] – ني ز : ﴿ وَزُوجِتُهُ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ما بين المعكوفين في ز : ﴿ عن ﴾ . [٤] - في ز : ﴿ فنادا ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - مكررة في ز .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر عن [<sup>11</sup>] عون ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي ليلي عن المنهال ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ﴿ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ﴾ ، قال : ينزعان ورق التين ، فيجعلانه على سوآتهما .

وقوله: ﴿ وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ﴾ قال البخاري (١٩٠٠):

حدثنا قتيبة ، حدثنا أيوب بن النجار ، عن يحيئ بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : وحاج موسىي آدم ، فقال له : أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم ؟ قال آدم : يا موسىي ، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ، أتلومني على أمر قد كتبه الله عليّ قبل أن يخلقني » – أو : « قدره الله عليّ قبل أن يخلقني » قال رسول الله ، صلى الله علية وسلم : « فحج آدم موسى » .

وهذا الحديث له طرق في الصحيحين (٨٥) وغيرهما من المسانيد .

<sup>(</sup>٨٤) - أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب : ﴿ فَلا يَحْرِجنكُما مَنَ الْجِنَةُ فَتَشْقَى ﴾ ، حديث (٨٤) ، (٤٧٣٨) ، (٤٧٣٨) .

<sup>(</sup>٨٥) – أخرجه البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء ، باب : وفاة موسى ، حديث (٩٠٤) ، وطرفه في (٨٥) ، ومسلم في كتاب القدر ، حديث (٢٦٥٢/١) ، (٣٠٩/١٦) ، وأحمد في ( مسنده ) (٢/ ٢٦٤) . من طريق ابن شهاب الزهرى ، عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة .

وأخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب : ﴿ واصطنعتك لنفسى ﴾ حديث (٢٧٣٦) (٤٣٤/٨) ، ومسلم في كتاب القدر ، باب : حجاج آدم وموسى عليهما السلام ، حديث (٢٦٠/١٦) ، (٢١٠/١٦) ، وأحمد في ﴿ مسنده ﴾ : (٢٩٢/٢ ، ٤٤٨) . من طريق محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، فذكره . وأخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب : ﴿ فَلَا يَضْرِجنَكُما مِن الجَنَّةُ فَتَشْقَى ﴾ حديث (٢٧٣٤) ، (٤٧٣٨ – ٤٣٥) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب القدر ، باب : حجاج آدم وموسى عليهما السلام ، حديث (٢٦٥/١٥) ، (٢١٠/١٦) ، وأحمد في ﴿ مسنده ﴾ : (٢٦٨/٢ ، ٢٨٧) .

من طريق أيوب بن النجار اليماني ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة به . وأخرجه البخاري : كتاب القدر : باب : تحاج آدم وموسى عند الله حديث (٢٦١٤) (٢٦٥١) ، ومسلم في صحيحه : كتاب القدر ، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ، حديث (٢٠٢/١٦) (٢٠٣/١٦) - وسلم (٣٠٧) ، والحميدى في « مسنده ٤ برقم (١١١٥) ، (٢٥٥/١) ، وأحمد في « مسنده ٤ : (٢٤٨/٢) . من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن أبي هريرة فذكره .

وأخرجه البخاري : كتاب القدر ، باب : تحاج آدم وموسى عند الله حديث (٦٦١٤) ، (٢٠٥/١) ، ومسلم : كتاب القدر ، حديث (٢٦٥٢/١٤) (٣٠٨/١٦) ، والحميدى في « مسنده » برقم (١١١٦) (٢/ ٤٧٥) . من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به .

<sup>[</sup>١] - في ت : ( بن ) .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني أنس بن عياض ، عن الحارث بن أبي ذباب ، عن يزيد بن هرمز قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « احتج<sup>[1]</sup> آدم وموسى عند ربهما ، فحج آدم موسى ، قال موسى : أنت الذي خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لك ملائكته ، وأسكنك في جنته ، ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيتتك ؟ قال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه ، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء ، وقربك نجيًا ، فبكم وجدت الله كتب التوراة [ قبل أن أخلق ؟ ] [<sup>7]</sup>قال موسى : بأربعين التهومني على أن عملت عملاً كتب الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين قال : نعم . قال الحارث : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « فحج آدم موسى » قال الحارث : وحدثني عبد الرحمن بن هرمز بذلك ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ فَإِمَّا يَأْلِينَكُمْ مِّنِي هُدَى فَمَنِ النَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى شَيْ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُمُ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ أَعْمَىٰ شَيْ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا شَيْ قَالَ كَذَلِكَ أَنتَكَ ءَايَنَنَا فَنَسِينَمُ أَوْكَذَلِكَ ٱلْيُوْمَ أَنسَىٰ شَيْ

يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس ﴿ اهبطوا منها جميعًا ﴾ أى: من الجنة كلكم، وقد [قدمنا بسط ]<sup>[1]</sup> ذلك في سورة البقرة

﴿ بعضكم لبعض عدو ﴾ ، قال : آدم وذريته ، وإبليس وذريته .

وقوله : ﴿ فَإِمَّا يَأْتَيْنَكُم مْنِي هَدَى ﴾ ، قال أبو العالية : الأنبياء والرسل والبيان .

﴿ فَمِنَ اتَّبِعِ هَدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى ﴾ قال ابن عباس (٨٦) : لا يضل في الدنيا ولا

[٢] - ما بين المعكوفين سقط من ز .

<sup>(</sup>٨٦) - أخرجه الطبرى في « تفسيره » : (٢٢٥/١٦) ، وذكره السيوطى في « الدر المنثور » : (٨٦)٥) وعزاه إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ، والبيهقي في شعب الإيمان ، من طرق عن ابن عباس .

<sup>[</sup>١] – في ز : ﴿ حج ، .

<sup>[</sup>٤] - في ت : ( بسطنا ) .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ﴿ أُربِعينَ ﴾ .

يشقى في الآخرة.

﴿ وَمِنَ أَعُرِضَ عَنَ ذَكُرِي ﴾ ، أي : خالف أمري ، وما أنزلته على رسولي ، أعرض عنه وتناساه ، وأخذ من غيره هداه ، ﴿ فَإِن لَه مَعِيشَة صَنكًا ﴾ ، أي : صَنكًا الله على الدنيا ، فلا طمأنينة له ، ولا انشراح لصدره ، بل صدره ضيق [٢] حرج لضلاله ، وإن تنعّم ظاهره ، ولبس ما شاء ، وأكل ما شاء ، وسكن حيث شاء ، فإن قلبه مالم يخلص إلى اليقين والهدى ، فهو في قلق وحيرة وشك ، فلا يزال في ربية يتردد ، فهذا من ضنك المعيشة .

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس (٨٧) ﴿ فإن له معيشة ضنكًا ﴾ قال: الشقاء.

و<sup>[7]</sup>قال العوفي عن ابن عباس (<sup>(۸۸)</sup>: ﴿ فَإِن لَه معيشة ضنكًا ﴾ ، قال : كل مال [<sup>13]</sup> أعطيته عبدًا من عبادى قل أو كثر لا يتقينى فيه ، فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة ، وقال <sup>[0]</sup> أيضًا : إن قومًا ضلالًا أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين فكانت معيشتهم ضنكًا ، ذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفًا لهم معايشهم ، من سوء ظنهم بالله والتكذيب ، فإذا كان العبد يكذب بالله ، ويسئ الظن به ، والثقه به ، اشتدت عليه معيشته ، فذلك الضنك .

وقال الضحاك<sup>(٨٩)</sup> : هو العمل السيئ والرزق الخبيث ، وكذا<sup>[٢٦]</sup> قال عكرمة <sup>(٩٠)</sup> ، ومالك ابن دينار<sup>(٩١)</sup> .

وقال سفيان بن عيينة ، عن أبي $^{[Y]}$  حازم ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد $^{(1Y)}$  في قوله :

<sup>(</sup>٨٧) - أخرجه الطبرى في « تفسيره » : (٢٢٦/١٦) ، وذكره السيوطى في « الدر المنثور » : (٥٥٧/٤) وعزاه إلى ابن أبي المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٨٨) - أخرجه الطبرى في « تفسيره » : (٢٢٧/١٦) ، وذكره السيوطي في « الدر المنثور » : (٥٨/٤) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٨٩) - ذكره السيوطى في ( الدر المنثور ) : (٥٥/١٦) ، وعزه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الضحاك .

<sup>(</sup>٩٠) - ذكره السيوطى في ﴿ الدر المنثور ﴾ : (٩٠/١٥) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن عكرمة .

<sup>(</sup>٩١) - ذكره السيوطي في ( الدر المنثور ؟ : (٥٨/١٦) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن مالك بن دينار .

<sup>(</sup>٩٢) - أخرجه الطبرى في « تفسيره » : (٢٢٧/١٦) ، وذكره السيوطى في « الدر المنثور » : =

<sup>[</sup>١] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ز . [٤] - في ز : ﴿ مَا ﴾ .

<sup>[</sup>٥] – في ز : ﴿ ويقال ﴾ . [٦] – في ت : ﴿ وكذلك ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في ز : ﴿ أَبِن ﴾ .

﴿ معيشة ضنكا ﴾ ، قال : يُضيَّق عليه قبره حتىٰ تختلف أضلاعه فيه . وقال أبو حاتم الرَّازي : [ النعمانُ بن ][١٦ أبي عياش : يكنيُ [٢٦ أبا سلمة .

وقال ابن أبي حاتم (٩٣) : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا صفوان ، أنبأنا<sup>٣٦]</sup> الوليد ، أنبأنا<sup>[1]</sup> عبد اللَّهِ ابن لهيعة ، عن دراج ، عن أبي [٥] الهيثم ، عن أبي سعيد قال : قِال رسول الله ، صلى اللَّه عليه وسلم ، في قول اللَّه - عز وجل - : ﴿ فَإِنْ لَهُ مَعَيْشَةٌ ضَنَّكًا ﴾ ، قال : « ضمة القبر له [٦] » . و [٧] الموقوف أصح .

وقال ابن أبي حاتم أيضًا [٨] (١٤) : حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا دراج أبو السمح ، عن ابن حجيرة[٩] - و[١٠]اسمه عبد الرحمن - عن أبي هريرة ، عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « المؤمن في قبره في روضة خضراً، يفسح[١٦] له في قبره سبعون ذراعًا ، وينوّر له قبره كالقمر ليلة البدر ، أتدرون فيما أنزلت هذه الآية : ﴿ فإن له معيشة ضنكًا ﴾ ؟ أتدرون ما المعيشة الضنك ؟ » قالوا : اللَّه ورسوله أعلم . قالُ : « عذاب الكافر في قبره ، والذي نفسي بيده – إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنينًا ، أتدرون[١٢] ما التنين ؟ تسعة وتسعون حية ، لكل حية سبعة رءوس ينفخون [١٣] في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون » رفعه منكر جدًا .

<sup>= (</sup>١/٤٥ - ٥٥٧) وعزاه إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد في مسئده وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه البيهقي في كتاب عذاب القبر عن أبي سعيد

وقال : ولفظ عبد الرزاق : ﴿ يَضِيقَ عَلَيْهِ قَبْرِهِ حَتَّى تَخْتَلُفَ أَصْلَاعُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٩٣) – أخرجه ابن أبي حاتم كما في ﴿ اللَّهِ المُثنُورِ ﴾ (٦/٤٥ – ٥٥٧) .

<sup>(</sup>٩٤) - أخرجه الطبري في ﴿ تفسيره ﴾ : (٢٢٨/١٦) ، وزاد السيوطي نسبته في ﴿ الدر المنثور ﴾ (٤/٥٥) ، إلى ابن أبي الدنيا في ذكر الموت ، والحكيم الترمذي ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن حبان ، وابن مردويه عن أبي هريرة .

<sup>[</sup>١] - ما بين المعكوفين في ز : ﴿ الْيَعْمُرِي ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – ني ز : ډ ثنا ۽ .

<sup>[</sup>٥] - في ز: ﴿ أَبِن ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٩] - ني ز : ( حجرة ) .

<sup>[</sup>۱۱] - ني ز : « ويرحب ، .

<sup>[</sup>١٣] – ني ز : ( يسبحون ۽ .

<sup>[</sup>٢] - في ز : ( يحيي ) .

<sup>[</sup>٤] - ني ز : ﴿ ثنا ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٨] - سقط من ز .

<sup>[</sup>١٠] - سقط من ز .

<sup>[</sup>١٢] - سقط من ز .

وقال البزار (<sup>(°)</sup> : حدثنا محمد بن يحيل الأزدي ، حدثنا محمد بن عمر <sup>[¹]</sup> ، حدثنا هشام ابن سعد ، عن سعيد بن أبي هلال ، [ عن ابن حُجَيرة ] <sup>[²]</sup> ، عن أبي هريرة ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في قول الله – عز وجل – : ﴿ فَإِن لَهُ مَعَيْشَةَ ضَنَّكَا ﴾ ، قال : «المعيشة الضنك الذي قال الله تعالى : أنه يسلط عليه تسعة وتسعون حية ، ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة » .

وقال أيضًا : حدثنا<sup>[٣]</sup> أبو زرعة ، حدثنا أبو الوليد ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد ابن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : ﴿ فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةً ضِنكًا ﴾ قال : ( عذاب القبر ) . إسناد جيد .

وقوله: ﴿ وَنحشره يوم القيامة أعمى ﴾ ، قال[1] مجاهد وأبو صالح والسدى: لا حجة له وقال عكرمة : عُمِّي عليه كل شيء إلا جهنم .

ويحتمل أن يكون المراد أنه [6] يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضًا ، كما قال تعالى : ﴿ وَنحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميًا وبكمًا وصمًّا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرًا ﴾ ، ولهذا يقول : ﴿ رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرًا ﴾ ، أي : لما أي : في الدنيا ﴿ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ﴾ ، أي : لما أعرضت عن آيات الله ، وعامَلتها معاملة من لم يذكرها ، بعد بلاغها إليك تناسيتها ، وأعرضت عنها وأغفلتها ، كذلك اليوم [5] نعاملك معاملة مَنْ نسيك ، ﴿ فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ﴾ فإن الجزاء من جنس العمل ، فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه ، فليس داخلًا في هذا الوعيد الخاص ، وإن كان متوعدًا عليه من جهة أخرى ، فإنه قد وَرَدَت السنة بالنهي الأكيد والوعيد [٢] الشديد في ذلك .

قال الإمام أحمد (٩٦): حدثنا خلف بن الوليد ، حدثنا خالد ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عيسى بن فائد  $[^{1}]$  ، عن رجل ، عن سعد بن عبادة  $[^{1}]$  – رضي الله عنه – عن النبي ،

<sup>(</sup>٩٥) - « كشف الأستار، برقم (٢٢٣٣) (٩٩/٥). ومختصر زوائد البزار (٩٤/٢) وقال البزار: فيه من لم أعرفه. قال الحافظ ابن حجر: كلهم معروفون بالثقة إلا محمد بن عمر فهو الواقدي.

<sup>(</sup>٩٦) - أخرجه أحمد في ( مسنده ؛ (٥/٥/٥) (٢٢٥٦٥) . ويزيد بن أبي زياد هو القرشي الهاشمي =

<sup>[</sup>١] – في ز ، خ : عمرو ، والمثبت من مختصر زوائد البزار .

<sup>[</sup>۲] – ما بين المعكوفين سقط من ز . [۳] – سقط من ز .

<sup>[</sup>٤] – في ت : ﴿ وقال ﴾ . [٥] – في ز : ﴿ أَن ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من ز . ( الوعد ) .

<sup>[</sup>٨] - في ز : ﴿ قَالُكُ ، . [٩] - في ز : ﴿ عباد ﴾ .

صلى الله عليه وسلم ، قال : « ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم ».

ثم رواه الإِمام أحمد (٩٧) من حديث يزيد بن أبي زياد ، عن عيسلى بن فائد[١٦] ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله سواء

وَكَذَاكِ نَجْرِي مَنْ أَشَرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِتَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَنَ الْأَلِي

يقول تعالى : وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة ، ﴿ لَهُمَ عَذَابُ فِي الدنيا ، ولعذاب الآخرة أشق ، ومالهم من الله من واق ﴾ ، ولهذا قال : ﴿ ولعذابِ الآخرة أشد وأبقى ﴾ . أي : أشد ألماً من عذاب الدنيا ، وأدوم عليهم ، فهم مخلدون فيه . ولهذا قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، للمتلاعنين : ﴿ إِن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ﴾ (٩٨) .

## أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَلَكِنِهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهُي لِللَّي وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى اللَّي لَكُونَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى اللَّي

= ضعيف ، كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعياً ، روى له مسلم مقروناً . وعيسى بن فائد : مجهول . قال الذهبي : لا يدرى من هو . وفي إسناده مجهول وهو الراوي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه . والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب : التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه ( ٢/ ٢٦/ رقم : ١٤٧٤) . وعبد بن حميد في المنتخب ( ٣٠٠، ٣٠٠) . كلاهما من يزيد بن أبي زياد به . ورواه أحمد أيضًا (٥/ ٤٨٤) (٢٢٥٥٨) حيث رواه أحمد من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن يزيد ابن أبي زياد به . والحديث ذكره (٩٧) - أخرجه أحمد و مسنده ٤ (٥/٣٢٧ ، ٣٢٧ - ٣٢٨) (٣٢٨٦) (٢٢٨٨٦) . والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في موضعين الأول ( ٥/ ٥٠٧) وقال : ورواه أحمد وابنه ٤ والثاني في ( ٧/ ويزاه لعبد الله بن أحمد وقال : وورجاله ثقات ، وفي بعضهم خلاف ٤ .

(٩٨) - أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ، باب : صدق الملاعنة ، حديث (٥٣١١) وأطرافه في (٩٨) - أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ، باب : صدق الملاعنة ، حديث (١٤٩٣/٤) (١٧٤/١٠ - ١٧٥) مطولاً . والترمذي : كتاب تفسير القرآن باب : ومن سورة النور ، حديث (٣١٧٨) (٣١٧٨) - ٣٠٩) . كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به وللحديث شاهد آخر مطولاً

أخرجه البخاري: كتاب الشهادات ، باب : إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة ، حديث (٢٦٧١) (٢٨٣/٥) وأطرافه في (٤٧٤٧ ، ٥٣٠٥) بنحوه . وأبو داود : كتاب الطلاق ، باب : في اللعان ، حديث (٢٢٥٦) (٢٢٧٦ - ٢٧٧) . والترمذي : كتاب تفسير القرآن : باب : من سورة النور ، حديث (٣١٧٩) ، (٣٠٩٥ - ٣٠٠) ، وابن ماجه كتاب الطلاق ، باب : اللعان حديث=

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ قَائِدُ ﴾ .

## فَأُصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِي ٱلَيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ

يقول تعالى: ﴿ أَفَلُم [1] يهد ﴾ لهؤلاء المكذبين بما جثتهم به: يا محمد ، كم أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم ، فبادوا ، فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر ، كما يشاهدون ذلك من ديارهم الحالية التي خلفوهم فيها ، يمشون فيها ، ﴿ إِن فِي ذلك لآيات لأولى النهى ﴾ ، أي : العقول الصحيحة ، والألباب المستقيمة ، كما قال تعالى : ﴿ أَفَلَم يسيروا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُم قَلُوبِ يعقلون بها ، أو آذان يسمعون بها ، فإنها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ . وقال في سورة الم السجدة : ﴿ أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ﴾ . أي : لولا ثم قال تعالى : ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزامًا وأجل مسمى ﴾ ، أي : لولا الكلمة السابقة من الله ، وهو أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه ، والأجل المسمى الذي ضربه الله [٢] تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة ، لجاءهم العذاب بغتة .

ولهذا قال لنبيه مسليًا له: ﴿ فاصبر على ما يقولون ﴾ ، أي: من تكذيبهم لك ﴿ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ﴾ ، يعني : صلاة الفجر ، ﴿ وقبل غروبها ﴾ يعني : صلاة العصر ، كما جاء في الصحيحين (٩٩) ، عن جرير بن عبد الله البجلي – رضي الله عنه – قال : كنا جلوسًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنظر إلى القمر ليلة البدر ، فقال : ﴿ إِنكُم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ، ثم قرأ هذه الآية .

وقال الإمام أحمد (١٠٠٠): حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عمارة ابن رؤبَةَ [٢٦] قال : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : ١ لن يلج النار أحد

<sup>= (</sup>٢٠٦٧) ، (٦٦٨/١) كلهم من طريق عكرمه عن ابن عباس به مطولاً .

<sup>(</sup>٩٩) - أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة ، باب: فضل صلاة العصر ، حديث (٥٥٥) (٣٣/٢) وأطرفه في (٩٧٥) ، (٤٨٥١) ، ٤٣٧ ، ٧٤٣٥) ، ومسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ، حديث (٢١١ - ٢١١/٢١٢) .

<sup>(</sup>١٠٠) - أخرجه أحمد في ﴿ مسنده ﴾ (٢٦١ ، ٢٦١) . ومسلم في ﴿ صحيحه ﴾ : كتاب =

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ أُولُم ﴾ . [٢] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٣] - في ت : « رؤية » .

صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ». رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير ، به.

وفي المسند (۱۰۱) والسنن المراك ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « إن [٢] أدنى أهل الجنة منزلة [٣] من ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة ، ينظر إلى أدناه ، وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى في اليوم مرتين ».

وقوله: ﴿ وَمِن آناء اللَّيلُ فَسَبِح ﴾ ، أي: من ساعاته فتهجد به ، وحمله بعضهم على المغرب والعشاء ، ﴿ وأطراف النهار ﴾ ، في مقابلة آناء اللَّيل ، ﴿ لعلك ترضىٰ ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضىٰ ﴾ وفي الصحيح (١٠٢٠) : ﴿ يقول الله تعالى : يا أهل الجنة . فيقولون : لبيك ربنا وسعديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضىٰ ، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك ؟ ! فيقول : إني أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا » .

وفي الحديث (١٠٤) يقال: «يا أهل الجنة ؛ إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجز كموه. فيقولون: وما هو؟! ألم تبيض وجوهنا، وتثقل موازيننا، وتزحز حنا عن النار، وتدخلنا الجنة؟! فيكشف الحجاب، فينظرون إليه، فو الله ما أعطاهم خيرًا من النظر إليه، وهي الزيادة».

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَنَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحُيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْيَنَهُمْ فِيلِّهِ

<sup>=</sup> المساجد ومواضع الصلاة ، باب : فضل صلاتي العصر والمحافظة عليهما ، حديث (٢١٣ - ٢١٢/٢١٤) . (١٨٨٥ - ١٨٨) .

<sup>(</sup>۱،۱) - أخرجه أحمد في « مسئله » (۱۳/۲، ۲۶) . .

<sup>(</sup>٢٠٢) – أخرجه الترمذي في « سننه » : كتاب صفة الجنة ، باب : (١٧) ، حديث (٢٥٥٣) ، (٤/٩٥٠ ، (٢٠٥) . (٩٤/٤) .

<sup>(</sup>١٠٣) - أخرجه البخاري: كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار، حديث (٢٥٤٩)، (٢٥/١١)، وطرفه في (٢٥/١)، ومسلم في « صحيحه » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة، فلا يسخط عليهم أبدًا، حديث (٢٨٢٩/٩)، (٢٤٦/١٧)، والترمذي: كتاب صفة الجنة، باب: (١٨)، حديث (٢٥٥٥)، (٢٥٥٥). كلهم من حديث أبي سعيد الحدري.

<sup>(</sup>١٠٤) - أخرجه أبو عوانة في « مسنده » : (١٠٦/١) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن =

<sup>[</sup>۱] – في ز : ﴿ وَالسَّنَّدُ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ز .

<sup>[</sup>۲] – سقط من ز .

## وَرِنْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ آَيُ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصْطَبِرْ عَلَيَهَا ۚ لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا ۗ نَحْنُ ذَرُزُقُكُ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلنَّقْوَىٰ ﴿ آَيُ

يقول تعالى لنبيه محمد – صلوات الله وسلامه عليه – : لا تنظر إلى هؤلاء المترفين [١٦] وأشباههم ونظرائهم ، وما هم فيه من النعيم [٢٦] ، فإنما هو زهرة زائلة ، ونعمة حائلة ، لنخترهم  $[^{"}]$  بذلك ، وقليل من عبادي  $[^{1}]$  الشكور .

وقال مجاهد: ﴿ أَزُواجًا منهم ﴾ ، يعني : الأغنياء ، فقد آتاك خيرًا مما آتاهم . كما قال في الآية الأخرى : ﴿ ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم . لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم ﴾ . وكذلك [ ما ادَّخره الله ] [ أتعالى لرسوله ، صلى الله عليه وسلم ، في الدار الآخرة أمر عظيم ، لا يحد ولا يوصف ، كما قال تعالى : ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ . ولهذا قال : ﴿ ورزق ربك خير وأبقى ﴾ .

وفي الصحيح (١٠٠٠): أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في تلك المَشْرُبة التي كان قد اعتزل فيها نساءه ، حين آلى منهن فرآه متوسدًا مضطجعًا على رمال حصير ، وليس في البيت إلا صُبْرة من قَرَظ وأهب [٢٦] معلقة ، فابتدرت عينا عمر بالبكاء ، فقال له [٢٦] رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « ما يبكيك ؟ ». فقال : يا رسول الله ؛ إن كسرى وقيصر فيما هما فيه ، وأنت صفوة الله من خلقه . فقال : « أَوَ يُ شك أنت يا بن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم [٨] طيباتهم في حياتهم الدنيا ».

فكان ، صلى الله عليه وسلم ، أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها ، إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في عباد[٩] الله ، ولم يدخر لنفسه شيئًا لغد .

<sup>=</sup> عبد الرحمن ابن أبي ليلي عن صهيب به .

<sup>(</sup>١٠٥) - أخرجه البخاري في كتاب المظالم ، باب : الغرف العلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها ، حديث (٢٤٦٨) (٢٤٦٨) (١١٦) ، ومسلم : كتاب الطلاق ، باب : في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَظَاهُو عَلِيهُ ﴾ ، حديث (٢٤٧٩/٣) ، (١١٨/١٠) .

<sup>[</sup>١] – في ز : ﴿ المُترفُونُ ﴾ . [٢] – في ت : ﴿ النعم ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ( ليجزيهم ) . [٤] - في ز : ( عباده ) .

<sup>[</sup>٥] – ما بين المعكوفين في ز : ﴿ دخره ﴾ . [٦] – في ز : ﴿ أَهَبَهُ ﴾ .

<sup>[</sup>٧] – سقط من ز . [۸] – سقط من ز .

<sup>[</sup>٩] – في ز : « عبادة » .

و[1] قال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس، أخبرني ابن وهب، أخبرني مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي  $[^{Y]}$  سعيد: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: « إن أخوف ما أخاف عليكم، ما يفتح الله من زهرة الدنيا». قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله قال: « بركات الأرض ».

وقال قتادة والسدي وغيره [٣] : زهرة الحياة الدنيا يعني : زينة الحياة الدنيا .

وقال قتادة : ﴿ لَنَفْتُنَّهُمْ فَيِهُ ﴾ لنبتليهم .

وقوله: ﴿ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ﴾ . أي: استنقذهم [3] من عذاب الله بإقام الصلاة ، واصطبر <sup>[3]</sup> أنت على فعلها ، كما قال تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا ﴾ .

وقال ابن أبي حاتم  $(1^{1})^{1}$ : حدثنا أبي ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن  $(1^{1})^{1}$  عمر بن الخطاب كان يبيت عنده آنا وَيَرْفأ ، وكان له ساعة من الليل يصلي فيها ، فربما لم يقم  $(1^{1})^{1}$  ، فنقول : ﴿ وأمر أهلك بالصلاة كما كان يقوم ، وكان إذا استيقظ  $(1^{1})^{1}$  أقام – يعني : أهله – وقال : ﴿ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ﴾ .

وقوله: ﴿ لا نسألك رزقًا نحن نرزقك ﴾ . أي [1] : إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب ، كما قال تعالى : ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ﴾ . ولهذا قال : ﴿ لا نسألك رزقًا نحن نرزقك ﴾ . قال الثوري : ﴿ لا نسألك رزقًا ﴾ . أي : لا نكلفك الطلب .

وقال ابن أبي حاتم (١٠٧) : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا حفص بن[١٠] غياث ، عن

<sup>(</sup>١٠٦) - أخرجه الطبرى في « تفسيره » : (٢٣٧/١٦) من طريق هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه فذكره .

<sup>(</sup>١٠٧) - وأخرجه الطبرى في « تفسيره » : (٢٣٧/١٦) من طريق هشام بن عروة عن أبيه ، فذكره .

<sup>[</sup>۱] - في ت : « قال » . [۲] - في ز : « ابن » . [۳] - في ز : « أنقذهم » . [۶] - في ز : « أنقذهم » . [۶] - في ز : « عن » . [۶] - في ز : « عن » .

<sup>[</sup>٧] - في ز : ﴿ يَمْ ﴾ . [٨] - في ز : ﴿ استقبل ﴾ .

<sup>[</sup>٩] - ني ت : ﴿ يعني ﴾ . [٩] - ني ز : ﴿ عن ﴾ .

هشام ، عن أبيه أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا ، فرأى من دنياهم طرفًا ، فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ : ﴿ ولا تمدن عينيك ﴾ إلى قوله : ﴿ نحن نوزقك ﴾ ، ثم يقول : الصلاة الصلاة رحمكم الله ! .

وقال ابن أبي حاتم (۱۰۸): حدثنا أبي ، حدثنا عبد الله بن أبي [<sup>11</sup> زياد القطواني <sup>[۲]</sup> ، حدثنا سيار <sup>[۳]</sup> ، حدثنا جعفر ، عن ثابت قال : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا أصابه خصاصة نادئ أهله : « يا أهلاه ، صلوا صلوا » . قال ثابت : وكانت الأنبياء إذا نزل [ بهم أمر ] [<sup>13</sup> ، فزعوا إلى الصلاة .

وقد روى الترمذي [العرب ماجة (المرب من حديث عمران بن زائدة ، عن أبيه ، عن أبي ، عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى : يا أبن آدم ، تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى ، وأسد فقرك ، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلاً ، ولم أسد فقرك » .

وروى ابن ماجة (١١١) من حديث الضحاك ، عن الأسود ، عن ابن مسعود ، سمعت نبيكم ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : « من جعل الهموم همّا واحدًا هم المعاد كفاه الله هم دنياه ، ومن تشعبت به الهموم في [٦] أحوال الدنيا ، لم يبال الله في أي أوديته هلك » .

وروى أيضًا (١١٢) من حديث شعبة ، عن عمر بن سليمان ، عن عبد الرحمن بن أبان ،

<sup>(</sup>١٠٨) - أخرجه ابن أبي حاتم كما في ( الدر المنثور ) (٢١/٤) وزاد نسبته إلى أحمد في الزهد ، والبيهقي في ( شعب الإيمان ) عن ثابت .

<sup>(</sup>٩٠٩) – سنن الترمذي ، كتاب صفة القيامة ، حديث (٢٤٦٦) . وقال الترمذي : حسن غريب . وأبو خالد الوالبي اسمه : هرمز .

<sup>(</sup>١١٠) - أخرجه ابن ماجة ، كتاب الزهد ، باب : الهم بالدنيا حديث (٤١٠٧) ، (١٣٧٦/٢) .

<sup>(</sup>۱۱۱) - أخرجه ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب : الهم بالدنيا حديث (٤١٠٦) ، (١٣٧٥/٢) . وقال البوصيري : هذا إسناد ضعيف ، فيه نهشل بن معبد ، روى عنه معاوية النصري أحاديث مناكير . وقال الحاكم : روى عن الضحاك المعضلات . وقال أبو سعيد النقاش : روى عن الضحاك الموضوعات . وله شاهد من حديث أنس رواه الترمذي في الجامع .

<sup>(</sup>١١٢) - أخرجه ابن ماجة ، كتاب الزهد ، باب : الهم بالدنيا حديث (٤١٠٥) ، (٢٣٧٥/٢) . =

<sup>[</sup>١] - سقط من ز . [٢] - في ز : ١ البطراني ٥ .

<sup>[</sup>٣] - في ز: ﴿ سماس ﴾ . كذا . [٤] - في ز: ﴿ بها ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ز : ﴿ الزهري ٤ . [٦] - سقط من ز .

عن أبيه ، عن زيد بن ثابت : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : « من كانت الدنيا همّه ، فرق الله عليه أمره ، وجعل فقره بين عينيه ، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ، ومن كانت الآخرة نيّته ، جمع له أمره ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة » .

وقوله<sup>[۱]</sup>: ﴿ والعاقبة للتقوىٰ <sup>[۲]</sup>﴾ أي : وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة – وهي الجنة – لمن اتقىٰ الله .

وفي الصحيح (١١٣) أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع ، وأنا أتينا برطب [ من رطب [<sup>٣]</sup> ابن طاب ، فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة وأن ديننا قد طاب »

وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَبِهِ الْوَلَمْ تَأْتِهِم بَيْنَةُ مَا فِي الصَّحُفِ الْأُولَى ﴿ وَالْوَالَوَ النَّالَةُ مَا فِي الصَّحُفِ الْأُولَى ﴿ وَلَوْ أَنَّا اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُولَلُهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ ا

يقول تعالى مخبرًا عن الكفار في قولهم: ﴿ لُولا ﴾ ، أي: هلا ﴿ يأتينا ﴾ محمد ﴿ بآية من ربه ﴾ أي: بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله ؟ قال الله تعالى: ﴿ أو لَم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ﴾ ، يعني: القرآن العظيم الذي أنزله عليه الله وهو أميّ ، لا يحسن الكتابة ، ولم يدارس أهل الكتاب ، وقد جاء فيه أخبار الأولين ، بما كان منهم في سالف الدهور ، بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة [2] منها ، فإن القرآن مهيمن عليها ، يصدق الصحيح ، ويبين خطأ المكذوب فيها وعليها ، وهذه الآية كقوله تعالى

<sup>=</sup> وقال البوصيري في الزوائد : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة فذكره بنحوه ، ورواه الطبراني بإسناد لا بأس به . ورواه ابن حبان في صحيحه بنحوه . ورواه أبو يعلى الموصلي من طريق أبان ، عن زيد بن ثابت وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي وابن ماجه .

<sup>(</sup>١١٣) - أخرجه مسلم: كتاب الرؤيا: باب رؤيا النبي - صلى اللّه عليه وسلم - حديث (٢٢٧٠/١٨) (٥٠٢٥) ، (٤٥/١٥) حديث (٤٥/١٥) ، وأبو داود: كتاب الأدب: باب ما جاء في الرؤيا ، حديث (٥٠٢٥) ، (٣٠٦/٤) حديث أنس بن مالك .

<sup>[</sup>١] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٢] - في ز : « للمتقين » .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٤] - في ز: « الصحيح » .

في سورة العنكبوت : ﴿ وقالوا لولا أنزل عليه آيات[<sup>1</sup>] من ربه قل<sup>[1</sup>] إنما الآيات عند اللَّه وإنما أنا نذير مبين \* أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلي عليهم إن في ذلك لرحمة وإنما أنا نذير مبين \* أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلي عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ﴾ وفي الصحيحين[١٦](١١٤) عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « ما من نبي [1] إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي ، فأرجوا [1] أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة » .

وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التي أعطيها - عليه السلام - وهو القرآن - وله من المعجزات ما لا يحد ولا يُحصر ، كما هو مودع في كتبه ، ومقرر في مواضعه .

ثم قال تعالى : ﴿ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولًا ﴾ أي : لو أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم ، وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم ، لكانوا قالوا : ﴿ رَبُّنَا لُولًا أُرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ﴾ قبل أن تهلكنا حتى ٰنؤمن به ونتبعه ، كما قال : ﴿ فَنتبع آياتُك مَن قَبْل أَن نَذَل وَنخزىٰ ﴾ ، بيين تعالىٰ أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون [ لا يؤمنون ][٦] ﴿ وَلُو جَاءَتُهُمْ كُلُّ آيَةً حَتَّىٰ يُرُوا العذابُ الأليم ﴾ ، كما قال تعالىٰ : ﴿ وَهَذَا كُتَابِ أَنْزُلِنَاهُ مِبَارِكُ فَاتِّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ ترحمون ﴾ إلي قوله ﴿ بِمَا كَانُوا يَصِدُفُونِ ﴾ ، وقال : ﴿ وأقسمُوا بِاللَّهُ جَهِدُ أَيَّانِهُم لَئن جَاءهم نذير ليكونن أهدَىٰ من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورًا ﴾ وقال : ﴿ وأقسموا باللَّه جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ﴾ الآيتين .

ثم قال تعالىٰ : ﴿ قُلْ ﴾ ، أي : يامحمد ، لمن كذبك وخالفك ، واستمر على كفره وعناده ﴿ كُلُّ مَتربص ﴾ ، أي : منا ومنكم ﴿ فتربصوا ﴾ ، أي : فانتظروا ﴿ فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ﴾ ، أي : الطريق المستقيم ﴿ ومن اهتدى ﴾ ، إلى الحق وسبيل الرشاد ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ وسوف يعلمون حَينَ يرون العذاب من أضل سبيلًا ﴾ وقال[٧] : ﴿ سيعلمون غدًا من الكذاب الأشر ﴾ .

### آخر تفسير سورة طه ، وللَّه الحمد والمنة

<sup>(</sup>١١٤) - أخرجه البخاري : كتاب فضائل القرآن ، باب : كيف نزل الوحى وأول ما نزل ، حديث (٤٩٨١) ، (٣/٩) وطرفه في (٧٢٧٤) ، ومسلم في صحيحه : كتاب الإيمان ، بأب : وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته ، حديث (١٣٩/١٥٢) .

<sup>[</sup>١] - ني ز : ﴿ آية ﴾ . [٢] - ني ز : ( فقل ) .

<sup>[</sup>٣] - في ز: ﴿ الصحيح ﴾ . [٤] - في ز: ( شيء ) .

 <sup>[</sup>٥] - في ز : ٩ وإني لأرجو ١ .

<sup>[</sup>٧] - سقط من ز .

<sup>[</sup>٦] - سقط من ز .

#### تفسير سورة الأنبياء

#### وهي مكية

قال البخاري<sup>(۱)</sup> : حدثنا محمد بن بشار ، [ ثنا غندر ]<sup>[1]</sup> ، ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق : سمعت عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله قال : بنو إسرائيل ، والكهف ، ومريم ، وطه ، والأنبياء : هنّ من [العتاق][٢] الأول ، وهن من تلادي .

آفَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا يَأْلِيهِم مِّن فَرُبُهُمُّ فَرَحُونَ ﴿ لَا السَّمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ لَا هِيهَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ النَّاتُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو السَّحْرَ وَاللَّهُ الْفَوْلُ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَهُو السَّمِيعُ وَالْتَكُمُ الْفَوْلُ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّا اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّا الللللَّا

وقال النسائي<sup>(٢)</sup>: حدثنا أحمد بن نصر ، حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ في الدنيا » . وقال تعالى : ﴿ أَتَّى

<sup>(</sup>١) - أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، سورة الأنبياء ، حديث (٤٣٩) (٢٥٥٨) .

<sup>(</sup>٢) - رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ سوى شيخ النسائي ، وهو ثقة ، والحديث أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب التفسير ، سورة الأنبياء ، حديث (١١٣٣٢) (٤٠٧٦) . ورواه الطبري من حديث الأعمش ، عن أبي هريرة (٢/١٧) . وزاد السيوطي (٤/٤) نسبته إلى ابن مردويه ، من حديث أبي هريرة .

<sup>[</sup>۲] – في ز : ﴿ العتاد ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ يعلمون بها ﴾ .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ﴿ منها ﴾ .

أمر اللَّه فلا تستعجلوه ﴾ .

وقال : ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر \* وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ﴾ الآية .

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن هانئ أبي نواس الشاعر أنه قال : أشعر الناس ؛ الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول :

الناسُ في غفلاتهم ورحا المنية تطحنُ فقيل له : من أين أخذ هذا ؟ قال : من [قوله] تعالىٰ : ﴿ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ﴾ .

[ وروى في ترجمة عامر بن ربيعة : من طريق موسىٰ بن عبيد الآمدي ، عن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عامر بن ربيعة : أنه نزل به رجل من العرب ، فأكرم عامر مثواه ، وكلم فيه رسول الله صلىٰ الله صلىٰ الله عليه وسلم واديًا في العرب ، وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك . فقال عامر : لا حاجة لي في قطيعتك ، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا : ﴿ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ﴾ ][1]

ثم أخبر تعالى أنهم لا يُصغون إلى الوحي الذي أنزله الله على رسوله – والخطاب مع قريش و من  $^{[Y]}$  شابههم – من الكفار ، فقال : ﴿ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ﴾ ، أي : جديد إنزاله ﴿ إلا استمعوه وهم يلعبون ﴾ ، كما قال ابن عباس : مالكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه ، وزادوا فيه ونقصوا [ منه  $^{[Y]}$  ، وكتابكم أحدث الكتب بالله ، [ تقرءونه محضًا  $^{[t]}$  لم يشب . ورواه البخاري  $^{(Y)}$  بنحوه .

وقوله: ﴿ وأسروا النجوى الذين ظلموا ﴾ ، أي: قائلين فيما بينهم خفيّةً ﴿ هل هذا إلا بشر مثلكم ﴾ يعنون رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، يستبعدون كونه نبيًا ؛ لأنه بَشَرَ مثلهم ، فكيف اختص بالوحي دونهم ، ولهذا قال: ﴿ أَفْتَأْتُونَ السحر وأنتم تبصرون ﴾ ، أي: أفتتبعونه فتكونون كمن [ يأتى السحر ][أ] وهو يعلم أنه سحر؟! فقال

 <sup>(</sup>٣) - أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
 (٤/١٣) وطرفه في (٢٥٢٢ ، ٢٥٢٢) .

<sup>[</sup>١] – سقط من : ز .

<sup>[</sup>۲] - في ز: ۹ ما ٠ .

٢٣٦ - سقط من : ز .

<sup>. .</sup> 

<sup>[</sup>٥] - في ز: « أتي السحرة » .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ تقرأه محصا ﴾ .

تعالىٰ مجيبًا لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب: ﴿ [قال ][١٦] ربي يعلم القول في السماء والأرض ﴾ ، أي : الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية ، وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتملَ على خبر الأولين والآخرين ، الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ، إلا الذي يعلم السر في السماوات والأرض.

وقوله : ﴿ وهو السميع العليم ﴾ [ أي : السميع ][٢] لأقوالكم، العليم بأحوالكم. وفي هذا تهديد لهم ووعيد .

وقوله : ﴿ بِلِ قَالُوا أَضِعَاتُ أَحَلَامُ بِلِ اقْتُواهُ ﴾ : هذا إخبار [ عن ][٣] تعنت الكفار والحادهم ، وأختلافهم فيما يصفون به القرآن ، وحيرتهم فيه ، وضلالهم عنه ، فتارة يجعلونه سحرًا ، وتارة يجعلونه شعرًا ، وتارة يجعلونه أضغاث أحلام ، وتارة يجعلونه مفترى ، كما قال : ﴿ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلًا ﴾.

وقوله : ﴿ فَلَيْأَتُنَا بِآيَةً كُمَا أُرْسُلُ الْأُولُونَ ﴾ ، يعنون [ كناقة ][أنا صالح ، وآيات موسى وعيسىٰ ، وقد قال الله : ﴿ وَمَا مُنْعَنَا أَنْ نُرْسُلُ بِالآيَاتُ إِلَّا أَنْ كَذْبُ بَهَا الْأُولُونَ وَآتَيْنَا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ﴾ الآية ، ولهذا قال تعالىٰ : ﴿ مَا آمنت قبلهم مَن قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ﴾ ، أي : ما آتينا قرية من القرئ [ الذين ][ وعد فيهم الرسل آية عِلِيٰ يدي نبيها فآمنوا بها ، بل كذبوا فأهلكناهم بذلك ، [ أفهؤلاء ][٦] يؤمنون بالآيات لو رَأُوْهَا دُونَ أُولِئِكُ ؟ كلا ، بل ﴿ إِنِ الذِّينَ حُقَّتَ عَلِيهِمْ كُلُّمَةً رَبُّكَ لَا يَؤْمَنُونَ \* وَلُو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ﴾ هذا كله ، وقد شاهدوا من الآيات الباهرات ، والحجج القاطعات ، والدلائل البينات ، على يدي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ما هُو أَظْهِر [ وأجلي ][٢٦] ، وأبهر وأقطع وأقهر ، مما شُوهِدَ مع غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

قال ابن أبي حاتم رحمه الله: ذكر عن زيد بن الحبَّاب، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا الحارث بن يزيد الحضرمي ، عن علي بن رباح اللخمي ، حدثني من شهد عبادة بن الصامت يقول : كنا في المسجد ، ومعنا أبو بكر الصديق – رضي الله عنه – يُقْرِئ بعضنا بعضًا القرآن ، فجاء عبدُ الله بنُ أُبئ ابنُ سلول ومعه نمرقة ( وزربية ( ) ، فوضع واتكأ ، وكان

(\*) النمرقة : وسادة الصغيرة .

<sup>(\*\*)</sup> الزربية : البساط ذو الحمل .

<sup>[</sup>١] – في ز : ﴿ قُل ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ﴿ عما ﴾ . [٤] - ني ز : ﴿ نَافَهُ ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في ز: ﴿ أَهُولَاءِ ﴾ . [٥] - في ز : ﴿ الَّذِينِ ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في ز : ﴿ أَجِلَ ﴾ .

صبيحًا فصيحًا جدلًا [ فقال : يا أبا بكر ، قل لمحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون ؟ جاء موسىٰ بالألواح ][11 ، وجاء داود بالزبور ، وجاء صالح بالناقة ، و [ جاء ][17 عيسىٰ بالإنجيل وبالمائدة . فَبَكَّنَى أبو بكر - رضي اللَّه عنه - ، فخرج رسول اللَّه ، صلى اللَّه عليه وسلَّم ، فقال أبو بكر: قوموا بنا إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نستغيث به من هذا المنافق . فقال رسول الله ، صلَّى اللَّه عليه وسلم : « إنه لا يقام لي ٰ ، [ إنما ][٣] يقام للَّه عز وجل » . فقلنا : يا رسول الله ، إنا لقينا من هذا المنافق. فقال أ: « إن جبريل قال لي : اخرج فأخبر بنعم اللَّه التي أنعم بها عليك ، وفضيلته التي فضلت بها ، فبشرني [أنه بعثني [<sup>11</sup>] إلى الأحمر والأسود ، وأمرني أن أنذر الجن ، وآتاني كتابه وأنا أميّ ، وغفرٌ ذنبي ما تُقَدُّم ومَا تأخر ، وذكر اسمي في الْأذان ، و[أيدني][<sup>[0]</sup> باللَّائكة ، وَآتاني النصر ، وجعلُّ الرعب أمامي ، وآتاني الكوثر ، وجعل حوضي من أعظم الحياض يوم القيامة ، ووعدني المقام المحمود ، وألناس [مهطعون مقنعو][17] رءوسهم ، وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس ، وأدخل في شفاعتي سبعين ألفًا من أمتي الجنة بغير حساب، وآتاني السلطان والملك، وجعلني في أعلى غرفة في الجنة ؛ [في][<sup>[V]</sup> جنات النعيم ، فليس فوقي أحد إلا الملائكة الذين يحملون العرش، وأحل لي [ولأمتى][٨] الغنائم، ولم تحل لأحد كان قبلنا ». [هذا حديث][١٦] غريب جدًا.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمُّ فَسَنُلُواْ أَهْلَ ٱلدِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ اللهُ أَمَّ صَدَفْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنِيَنَهُمْ وَمَن نَشَآهُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ

يقول تعالى رادًا على من أنكر بعثة الرسل من البشر : ﴿ وَمَا أُرِسَلْنَا قَبْلُكُ إِلَّا رَجَالًا [نوحى][11] إليهم ﴾ ، أي : جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالًا من البشر ، لم يكن فيهم أحد من الملائكة كما قال في الآية الأخرى: ﴿ وَمَا أُرسَلنَا قَبَلْكُ إِلَّا رَجَالًا فَيَهُمْ أَحْدُ مِنَ المَلاَئِكَةُ كَمَا قَالَ في الآية الأخرى:

[٣] - في ز: ﴿ إِلَّا بِمَا ﴾ .

[٥] - في ت : ﴿ أَمَدْنِي ﴾ .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] - ني ت : ﴿ أَنِّي بَعْثُتُ ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - ني ز : ﴿ مهطعين مقنعي ﴾ . [٧] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٨] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٩] – في ت : ﴿ وَهَذَا الْحُدَيْثُ ﴾ .

<sup>[</sup>١٠] – في ز : ٥ يوحي ٤ . وهي قراءة الجمهور ومنهم ابن عامر الذي يقرأ المصنف بقراءته لههنا وفي الآية التالية .

[نوحى][1] إليهم من أهل القرى ﴾ وقال تعالى: ﴿ [قل][2] ما كنت بدعًا من الرسل ﴾ وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم أنهم أنكروا ذلك فقالوا: ﴿ أبشر يهدوننا ﴾ ؟ ولهذا قال تعالى : ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ ، أي : سلوا أهل العلم من الأم ؟ كاليهود والنصارى وسائر الطوائف : هل كان الرسل الذين أتوهم بشرًا أو ملائكة ؟ إنما كانوا بشرًا ، وذلك من تمام [نعم][2] الله على خلقه ، إذ بعث فيهم رسلًا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم .

وقوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمَ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامُ ﴾ ، أي : بل قد كانوا أجسادًا يأكلون الطعام ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبِلْكُ مِنَ المُرْسِلِينَ إِلَّا إِنْهُم لِيأْكُلُونَ الطَّعَامُ وَيَشُونَ فَي الأُسُواقَ ﴾ ، [أي : قد كانوا بشرًا من البشر ، يأكلون ويشربون مثل الناس ، ويدخلون الأسواق إلى اللهواق التكسب والتجارة ، وليس ذلك [بضارً] [أ] لهم ولا ناقص منهم [شيئًا ، كما توهمه] المشركون في قولهم : ﴿ مَا لَهَذَا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أن إليه إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلًا مسحورًا ﴾ الآية .

وقوله: ﴿ وَمَا كَانُوا خَالَدِينَ ﴾ ، أي : في الدنيا ، بل كانوا يعيشون ثم يموتون ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لَبُشُو مِن اللَّه – عز وجل – تنزل عليهم الله عنه أنهم يوحلي إليهم من الله – عز وجل – تنزل عليهم الملائكة عن الله بما [يحكم][ [ ] في خلقه ، مما يأمر به وينهلي عنه .

وقوله: ﴿ ثُم صدقناهم الوعد ﴾ ، أي : الذي وعدهم ربهم : ﴿ ليهلكن الظالمين ﴾ ، صدقهم الله وعده ففعل ذلك ، ولهذا قال : ﴿ فَأَنجِيناهم ومن نشاء ﴾ ، أي : أتباعهم من المؤمنين ﴿ وأهلكنا المسرفين ﴾ ، أي : المكذبين بما جاءت به الرسل .

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبُا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتَ ظَالِمَةُ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَلَمَا آحَسُواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُفُونَ ﴿ لَا تَرْكُفُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَثَرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] - هذه العبارة مكررة في ز .

<sup>[</sup>٦] - في ز : ﴿ كَانُوا هُم ﴾ .

<sup>[</sup>٨] - في ت : ﴿ يحكمه ﴾ .

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ يُوحَى ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ت : « نعمة » .

<sup>[</sup>٥] - في ز : « بصاير » .

<sup>[</sup>٧] - في ز : « عليه » .

# لَعَلَكُمْ تُسْتَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَوَهَلَنَا إِنَا كُنَا ظَلِيمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُونِهُمْ حَقِيلُهُمْ حَصِيدًا خَلِمِينَ ﴾ حَتَى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِينَ ﴾

يقول تعالى منبهًا على شرف القرآن ، ومحرضًا لهم على معرفة قدره : ﴿ لَقَدُ أَنْوَلْنَا اللَّهُ عَالِمًا فَيُهُ ذَكُوكُم ﴾ قال ابن عباس : شرفكم . وقال مجاهد : حديثكم . وقال الحسن : دينكم .

﴿ أَفَلَا تَعَقَلُونَ ﴾ ، أي : هذه النعمة و[تتلقَّونها][1] بالقبول ، كما قال تعالى : ﴿ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ﴾ وقوله : ﴿ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة ﴾ هذه صيغة تكثير ، كما قال : ﴿ وكم أهكلنا من القرون من بعد نوح ﴾ وقال تعالى : ﴿ فكأين من قرية [أهلكناها][2] وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ﴾ الآية .

وقوله: ﴿ وأنشأنا بعدها قومًا آخرين ﴾ ، أي : أمة أخرى بعدهم ﴿ فلما أحسوا بأسنا ﴾ ، أي : تيقنوا أن العذاب واقع بهم [لا محالة][<sup>7]</sup> ، كما وعدهم نبيهم ﴿ إذا هم منها يركضون ﴾ ، أي : يفرون هاريين ﴿ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم ﴾ ، هذا تهكم بهم قدرًا ، أي : قيل لهم قدرًا : لا تركضوا هاريين من نزول العذاب ، وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور [والمعيشة][<sup>2]</sup> والمساكن الطيبة .

قال قتادة : استهزاء بهم

﴿ لعلكم تسألون ﴾ أى : عما كنتم فيه من أداء شكر النعم [1] .

﴿ قَالُوا يَا وَيُلِنَا إِنَا كُنَا ظَالَمِنَ ﴾ ، اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك ، ﴿ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدًا خامدين ﴾ ، أي : ما زالت تلك المقالة ، وهي الاعتراف بالظلم ، هِجِيرَاهم حتى حصدناهم [حصدًا][[7] ، وخمدت حركاتهم وأصواتهم خمودًا .

<sup>(</sup>٠) الهجيري : الدأب والعادة . ولا تكاد تستعمل إلا في العادة الذميمة . الوسيط .

<sup>[</sup>١] - ني ز : ﴿ تَتْلُوهَا ﴾ . [٢] - ني ز : ﴿ أَهَلَكُتُهَا ﴾ .

<sup>[</sup>٣] − سقط من : ز . ﴿ وَالْعَيْشَة ﴾ .

<sup>[</sup>٥] – في ز : ﴿ النعمة ﴾ . [٦] – في ز : ﴿ حصيلًا ﴾ .

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاةَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِنَ ﴿ لَنَ لَوْ أَرَدُنَا آن نَنَّخِذَ لَهُوَا لَكَا اللَّهُ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُم لَا تَغَذَنَهُ مِن لَدُنَا إِن كُنَا فَعِلِينَ ﴿ لَى اللَّهُ مَن فِي ٱللَّهَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُم فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُم الوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عَلَاهُ هُو زَاهِقٌ وَلَكُم الوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَشْتَكُونَ اللَّهُ وَالنَّهَارَ لَا يَشْتُكُونَ اللَّهُ وَالنَّهَارَ لَا يَشْتَحْسِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَشْتُونُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَارَ لَا يَشْتُونُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَارَ لَا يَشْتُونُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَارَ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق ، أي : بالعدل [والقسط][1] ؛ ﴿ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ﴾ وأنه لم يخلق ذلك عبنًا ولا لعبًا كما قال : ﴿ وما خلقنا [السماء][7] والأرض وما بينهما باطلًا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفووا من النار ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ لُو أَرِدُنَا أَنْ نَتَخَذُ لَهُوَا لَاتَخَذْنَاهُ مَنْ لَدُنَا إِنْ كَنَا فَاعَلَيْنَ ﴾ ، قال ابن أبي نجيح : عن مجاهد : ﴿ لُو أَرْدُنَا أَنْ نَتَخَذُ لَهُوَا لِاتَخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَا ﴾ ، يعني : من عندنا ، يقول : وما خلقنا جنة ولا نارًا ، ولا موتًا ولابعثًا ولا حسابًا .

وقال الحسن وقتادة وغيرهما : ﴿ لُو أُرِدْنَا أَنْ نَتَخَذُ لَهُوَّا ﴾ ، اللهو : [المرأة][<sup>٣]</sup> ، بلسان أهل اليمن .

وقال إبراهيم النخعي : ﴿ لُو أَرِدْنَا أَنْ نَتَخَذُ لَهُوَّا لَاتَخَذْنَاهُ ﴾ من الحور العين .

وقال عكرمة والسدي : المراد باللهو لههنا : الولد .

وهذا والذى قبله متلازمان ، وهو كقوله تعالى : ﴿ لُو أُرادُ اللَّهُ أَن يَتَخَذُ وَلَدًا لاصطفى عمل يخلق ما يشاء سبحانه ﴾ فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقًا ، ولا سيما عما يقولون من الإفك والباطل ، من اتخاذ عيسى أو العزير أو الملائكة سبحان الله ﴿ عما يقولون علوًا كبيرًا ﴾ .

وقوله : ﴿ إِنْ كُنَا فَاعْلَيْنَ ﴾ ، قال قتادة والسدى وإبراهيم النخعى ومغيرة بن مقسم :

<sup>[</sup>١] - في ز: ﴿ أَي : بالقسط ، .

\_ [٣] – في ز : « المراء ، .

<sup>[</sup>٢] - في ز : ﴿ السماوات ﴾ .

أي ما كنا فاعلين .

وقال مجاهد : كل شيء في القرآن ﴿ إِنَّ ﴾ فهو إنكار .

وقوله: ﴿ بِل نَقَدُف بَالْحَقَ عَلَىٰ الْبَاطُل ﴾ ، أي: نبين الحق فيدحض الباطل ، ولهذا قال : ﴿ فِيدَمَعُه فَإِذَا هُو زَاهِقَ ﴾ أي: أيها القائلون : لله ولد ، ﴿ مُمَا تَصَفُونَ ﴾ ، أي : تقولون وتفترون .

ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلًا ونهارًا ، فقال : ﴿ وله من في السموات والأرض ومن عنده ﴾ ، يعني : الملائكة ، ﴿ لا يستكبرون عن عبادته ﴾ ، أي : لا يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون ، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعًا ﴾

وقوله : ﴿ وَلا يَسْتَحْسُرُونَ ﴾ ، أي : ولا يتعبون ولا يَكُنُونَ ، ﴿ يَسْبَحُونَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لا يَفْتُرُونَ ﴾ ، فهم دائبون في العمل ليلًا ونهارًا ، يطيعون قصدًا وعملًا ، قادرون عليه ، كما قال تعالى : ﴿ لا يعصون اللَّهُ مَا أَمْرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴾ .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عليّ بن أبي دُلامة البغدادي ، أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن صفوان بن مُحرز ، عن حكيم بن حزام قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ، إذ قال لهم : « هل تسمعون ما أسمع ؟ » قالوا : ما نسمع من شيء . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني لأسمع أطيط السماء ، وما تلام أن تنط ، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم »(٤) . غريب ولم يخرجوه .

ثم رواه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن [ زريع] [١] عن سعيد ، عن قتادة مرسلًا . وقال محمد بن إسحاق : عن حسان بن مخارق عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام ، فقلت له : أرأيت قول الله تعالى [للملائكة] [٢٦] : ﴿ يسبحون الليل والنهار لا يفترون ﴾ أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل ؟ فقال : فمن هذا الغلام ؟ فقالوا : من بني عبد المطلب . قال : فقبّل رأسي ، ثم قال لي : يابني ، إنه

<sup>(</sup>٤) - أخرجه ابن نصر في الصلاة (٢٥٨/١ - ٢٥٩) حديث (٢٥٠) قال : حدثنا عمرو بن زرارة ، قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد بن قتادة ، عن صفوان بن محرز ، عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - فذكره .

قال الألباني في الصحيحة برقم (١٠٦٠): ( هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات ١٠٠

<sup>[</sup>١] - ني ز : ﴿ رافع ﴾ .

جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النُّفَس ، أليس تتكلم وأنت تتنفس ، و[١] تمشي وأنت

أَمِ ٱتَّخَذُوٓا عَالِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ١ اللَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِمَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفُسَدَتَأَ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ

ينكر تعالىٰ علىٰ من اتخذ من دونه آلهة ، فقال : بل ﴿ اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ﴾ ، أي : أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرضَ ؟ أي : لا يقدرون على شيء من ذَلَكُ ، فكيف جعلوها للَّه ندًّا وعبدوها معه .

ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السماوات والأرض، فقال: ﴿ لُو كَانَ فَيهِمَا آلِهِهُ ﴾ ، أي : في السماء والأرض ﴿ لفسدتا ﴾ ، كقوله تعالى : ﴿ ما اتُخذُ اللَّه من ولد وما كان معه من إله إذًا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ﴾ ، وقال لههنا : ﴿ فسبحان الله رب العرش عما يصفون ﴾ ، أي : عما يقولون أن له ولدًا أو شريكًا ، سُبحانه وتعالى وتقدس ، وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون علوًا كبيرًا .

وقوله : ﴿ لَا يُسأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْأَلُونَ ﴾ ، أي : هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه ، ولا يعترض عليه أحد ؛ لعظمته وجلاله وكبريائه ، [وعلمه]<sup>[7]</sup> وحكمته ، وعدله ولطفه ، ﴿ وهم يسألون ﴾ ، أي : وهو سائل خلقه عما يعملون ، كقوله : ﴿ فوربك لنسألنهم أجمعين . عما كأنوا يعملون ﴾ و[هذه][اتم كقوله تعالى : ﴿ وهو يجير وَلا يجار

أَمِهِ ٱلْخَنْدُواْ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهَا ۚ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانِكُمْ ۖ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِيُّ بَلْ أَكْثَرُهُوْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقُّ فَهُم مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن (٥) - أخرجه الطبرى (١٢/١٧) وأبو الشيخ في العظمة (٧٣٨/ - ٧٣٩) حديث (٣٢٠) . والبيهقي في الشعب (۱۲۸/۱) حديث (۱۲۰) .

<sup>[</sup>١] - بعده في ت : أنت .

<sup>[</sup>٣] - في ت : « هكذا » .

<sup>[</sup>٢] - في ز : ( وعلوه ) .

### رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ۞

يقول تعالى: بل ﴿ [أم][1] اتخذوا من دونه آلهة قل ﴾ يا محمد: ﴿ هاتوا برهانكم ﴾ ، أي : [دليلكم][1] على ما تقولون ، ﴿ هذا ذكر من معي ﴾ ، يعني : القرآن ﴿ وذكر من قبلي ﴾ يعني : الكتب المتقدمة ، على خلاف ما تقولون وتزعمون ، فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله ، ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق ، فأنتم معرضون عنه ، ولهذا قال : ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا [تُوحي][1] إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ﴾ وقال : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت ﴾ فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، والفطرة شاهدة بذلك أيضًا ، والمشركون لا برهان لهم ، وحجتهم داحضة عند ربهم ، وعليهم غضب ، ولهم عذاب شديد .

يقول تعالى رادًا على من زعم أن له – تعالى وتقدس – ولدًا من الملائكة ، كمن قال ذلك من العرب : إن الملائكة بنات الله ، فقال : ﴿ سبحانه بل عباد مكرمون ﴾ ، أي : الملائكة عباد الله مكرمون عنده ، في منازل عالية ومقامات سامية ، وهم له في غاية الطاعة قولًا وفعلًا ﴿ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴾ أي : لا يتقدمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما أمر به ، بل [يبادرون] [ $^{13}$  إلى فعله ، وهو تعالى علمه محيط بهم ، فلا يخفى عليه منهم خافية ، ﴿ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ .

وقوله : ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَ لَمْنَ ارتضَى ﴾ كقوله : ﴿ مَنَ ذَا الذَّى يَشْفَعُ عَنْدُهُ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ وقوله : ﴿ وَلا تَنْفُعُ الشَّفَاعَةُ عَنْدُهُ إِلاَّ لَمْنَ أَذْنَ لَهُ ﴾ في آيات كثيرة في معنى ذلك

<sup>[</sup>۲] - في ز : ﴿ دَلِيكُم ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ يبادروا ﴾ .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ﴿ يُوحَي ﴾ .

﴿ وهم من خشيته ﴾ ، أي : من خونه ورهبته ﴿ مشفقون \* ومن يقل منهم إني إله من دونه ﴾ ، أي : من ادعلى منهم أنه إله من دون الله ، أي : مع الله ، ﴿ فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ﴾ ، أي : كل من قال ذلك ، وهذا [شرط ، و][1] الشرط لا يلزم وقوعه ، كقوله : ﴿ قَل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ﴾ وقوله : ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك [ولتكونن من الخاسرين][٢] ﴾ .

أُولَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَثْقَا فَفَنَقَنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِن الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَهُ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُومِنُونَ ﴿ وَهُ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا السَّمَآءُ سَقْفًا بِهِمْ وَجَعَلْنَا السَّمَآءُ سَقْفًا يَعْفُوطُ أَنَّ وَهُمَ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلنَّنَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ عَنْ عَلَيْ يَسْبَحُونَ ﴾ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلنَّلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَالْقَمْرُ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾

يقول تعالى منبهًا على قدرته التامة ، وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء ، وقهره لجميع المخلوقات ، فقال : ﴿ أُولَم يُرِ الذين كفروا ﴾ [أي : الجاحدون لإلالهيته ، العابدون الخلوقات معه غيره ، ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق ، المستبد بالتدبير ، فكيف يليق أن يعبد غيره ، أو يشرك به ما سواه ؟! ألم يروا ﴿ أن السموات والأرض كانتا رتقًا ﴾ أي : كان الجميع متصلًا بعضه بعضه متلاصق ، متراكم ، بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر ، فَفَتَق هذه من هذه ، فجعل السماوات سبعًا والأرض سبعًا ، وفصل بين [سماء][أقا الدنيا والأرض بالهواء ، فأمطرت السماء ، وأنبتت الأرض ، ولهذا قال : ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي بالهواء ، فأمطرت السماء ، وأنبتت الأرض ، ولهذا قال : ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي على وجود الصانع ، الفاعل المختار ، القادر على ما يشاء .

ففي كسل شيء له آية تدل عملى أنه واحد قال سفيان الثوري عن أبيه ، عن عكرمة قال : سئل ابن عباس : الليل كان قبل أو النهار ؟ فقال : أرأيتم السماوات والأرض حين كانتا رتقًا ، هل كان بينهما إلا ظلمة ؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار (٢) .

 <sup>(</sup>٦) - ذكره السيوطى في الدر المنثور (١٩/٤) وعزاه إلى عبد الرزاق والفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>[</sup>١] – في ز: ٩ مشرط ٤ . . . [٢] – سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] - في ز: ﴿ الجاحدين لإلهيته العابدين ٤ . [٤] - في ت: ﴿ السماء ﴾ .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ، حدثنا إبراهيم بن أبي حمزة ، حدثنا حاتم ، عن حمزة ابن أبي محمد ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن رجلًا أتاه يسأله عن السماوات والأرض ﴿ كانتا رتقًا ففتقناهما ﴾ ؟ قال : اذهب إلىٰ ذلك الشيخ فاسأله ، ثم تعال فأخبرني [بما][1] قال لك . قال : [فذهبت][2] إلىٰ ابن عباس [فسألته][2] ، فقال ابن عباس : نعم ، كانت السماوات رتقًا لا تمطر ، وكانت الأرض رتقًا لا تنبت ، فلما خلق للأرض أهلًا فَتَق هذه بالمطر ، وفتق هذه بالنبات . فرجع الرجل إلىٰ ابن عمر فأخبره ، فقال ابن عمر : قد كنت أقول : ما يعجبني جراءة ابن عباس علىٰ تفسير القرآن ، فالآن قد علمت أنه قد أوتى في القرآن علمًا .

وقال عطية العوفي : كانت هذه رَتقًا لا تمطر فأمطرت ، وكانت هذه رتقًا لا تنبت فأنبت (٧) .

وقال إسماعيل بن أبي خالد: سألت أبا صالح الحنفي عن قوله: ﴿ أَن السموات والأَرض كانتا رتقًا فَفتقناهما ﴾ ، قال: كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سماوات ، وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين .

[و][1] هكذا قال مجاهد، وزاد: ولم تكن السماء والأرض متماستين.

وقال سعيد بن جبير : بل كانت السماء والأرض ملتزقتين ، فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض ، كان ذلك [فتقهما]  $^{[\circ]}$  الذي ذكر الله في كتابه .

وقال الحسن وقتادة : كانتا جميعًا ففصل بينهما بهذا الهواء .

وقوله : ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ ، أي : أصل كل الأحياء منه .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أبو الجماهر ، حدثنا سعيد بن [بشير] ، حدثنا قتادة ، عن [أبي] ميمونة ، عن أبي هريرة أنه قال : يا نبي الله ، إذا رأيتك قَرّت عيني وطابت نفسي ، فأخبرني عن « كل شيء » . قال : « كل شيء خلق من ماء » (^^) .

 <sup>(</sup>٧) - ذكره السيوطى في الدر المنثور (٤/٩٦٥) ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي نعيم في الحلية .

<sup>(</sup>٨) – أخرجه أحمد (٢٩٥/٢) . وابن حبان (٢٩٩/٦) (٢٥٥٩) . والحاكم (١٦/٤) وصححه ووافقه الذهبي ، وأبو نعيم في الحلية (٩/٩٥) . قال الهيثمي في المجمع (١٩/٥) رواه أحمد ورجاله رجال =

<sup>[</sup>١] - ني ز: ﴿ مَا ﴾ . [٢] - ني ت: ﴿ فَلَاهُبِ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ني ت: ( نسأله ٤ . [٤] - سقط من: ز .

<sup>[</sup>٥] – ني ز: ﴿ فتقها ﴾ . [٦] – ني ز: ﴿ معتر ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - ني ز : ﴿ ابن ﴾ .

وقال الإمام أحمد<sup>(٩)</sup>: حدثنا [يزيد حدثنا]<sup>[١]</sup> همام ، عن قتادة ، [عن أبي ميمونة]<sup>[٢]</sup> ، عن أبي هريرة قال : قلت : يا رسول الله ، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني ، فأنبئني عن كل شيء ؟ قال : « كل شيء خلق من ماء » . قال : قلت : أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة . قال : « أفش السلام ، وأطعم الطعام ، وصل الأرحام ، وقم بالليل والناس نيام ، ثم ادخل الجنة بسلام » .

ورواه أيضًا عن عبد الصمد وعفان ، وبهز ، عن همام . تفرد به أحمد (١٠) ، وهذا إسناد على شرط الشيخين ، إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن – واسمه سليم – [والترمذي][ $^{[7]}$  يصحح له ، وقد رواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة مرسلًا ، والله أعلم .

وقوله: ﴿ وجعلنا في الأرض رواسي ﴾ أى : جبال أرسى الأرض بها وقرّرها وثقلها ؟ لله تميد بالناس ، أي : تضطرب وتتحرك ، فلا يحصل لهم قرار عليها ؟ لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع ، فإنه [باد للهواء][أع] والشمس ، ليشاهد أهلها السماء ، وما فيها من الآيات الباهرات ، والحكم والدلالات . ولهذا قال : ﴿ أَن تميد [بهم][أع] ﴾ ، أي : لئلا تميد [بهم][أ] .

وقوله: ﴿ وجعلنا فيها فجاجًا سبلًا ﴾ ، أي: [ثغرًا][<sup>[V]</sup> في الجبال ، يسلكون فيها طرقًا من قطر إلى قطر ، وإقليم إلى إقليم ، كما هو المشاهد في الأرض ، يكون الجبل حائلًا بين هذه البلاد وهذه البلاد ، فيجعل الله فيه فجوة – ثغرة – ليسلك الناس فيها من لههنا إلى لههنا ، ولهذا قال : ﴿ لعلهم يهتدون ﴾ .

وقوله: ﴿ وجعلنا السماء سقفًا ﴾ ، أي : على الأرض ، وهي كالقبة عليها ، كما قال : ﴿ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ﴾ وقال : ﴿ والسماء وما بناها ﴾ ، ﴿ أفلم ينظروا إلى السماء [فوقهم][^] كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج ﴾ والبناء هو نصب القبة

<sup>=</sup> الصحيح خلا أبي ميمونة وهو ثقة .

<sup>(</sup>٩) - ينظر السابق.

<sup>(</sup>١٠) - أخرجه أحمد (٢/٣٢٣) . (١٠)

<sup>[</sup>١] – في ز : ﴿ زيد بن ؛ . [٢] – سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ﴿ وَالرَّهُرِي ﴾ . [٤] - في ز : ﴿ نادى الهواء ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ز : ﴿ بِكُم ﴾ . [٦] - في ز : ﴿ بِكُم ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - في ز : ( تغرّا ) . [٨] - سقط من : ز .

كما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: « بني الإسلام على خمس»(١١) أي: [خمس][١٦] دعائم، وهذا لا يكون إلا في الخيام كما تعهده العرب ﴿ محفوظًا ﴾ ، أي: عاليًا محروسًا أن ينال. وقال مجاهد: مرفوعًا.

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عليّ بن الحسين ، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدّشْتَكيّ ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن أشعث – يعني : ابن إسحاق القُتي – عن جعفر [بن] أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : قال رجل : يا رسول الله ، ما هذه السماء ؟ قال : ( هذا موج مكفوف عنكم » . [إسناده] غريب .

وقوله: ﴿ وهم عن آياتها معرضون ﴾ كقوله: ﴿ وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ﴾ . أي : لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر ، وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها ، وإني النهار [<sup>12]</sup> من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكماله في يوم وليلة ، فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها وسخرها وسيرها .

وقد ذكر ابن أبي الدنيا، رحمه الله، في كتابه ( التفكر والاعتبار » : أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد ثلاثين سنة ، وكان الرجل منهم إذا تعبد ثلاثين سنة أظلته غمامة ، فلم ير ذلك الرجل شيئًا مما كان [يحصل] [5] لغيره ، فشكئي ذلك إلى أمه ، فقالت له : يا بني ، فلعلك أذنبت في مدة عبادتك هذه ؟ فقال : لا ، والله ما أعلم . قالت : فلعلك هممت ؟ قال : لا ، ولا هممت . قالت : فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكر ؟ فقال : نعم ، [كثيرًا] [1] . قالت : فمن لههنا أوتيت .

ثم قال منبهًا على بعض آياته : ﴿ وهو الذي خلق الليل والنهار ﴾ ، أي : هذا في ظلامه وسكونه ، وهذا بضيائه وأنسه ، يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى ، وعكسه الآخر . ﴿ والشمس والقمر ﴾ ، هذه لها نور يخصها ، وفلك بذاته ، وزمان على حدة ، وحركة وسير خاص ، وهذا بنور خاص آخر ، وفلك آخر ، وسير آخر ، وتقدير آخر ﴿ وكل في فلك يسبحون ﴾ ، أي : يدورون .

(١١) - أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب : وعاؤكم إيمانكم ، حديث (٨) (٤٩/١) وطرفه في (٥) (٤٩/١) وطرفه في (٥) (٤٥١٥) . ومسلم في كتاب الإيمان ، باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ، حديث =

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز . [۲] -- في ز : ( خمسة ) .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ﴿ اِسْنَادَ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - ني ت : ﴿ نهارها ﴾ . [٦] - ني ز : ﴿ يرى ﴾ ٠

<sup>[</sup>٧] - في ز : ﴿ كثير ﴾ .

قال ابن عباس: يدورون كما يدور المغزل في الفلكة. وكذا قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة، ولا الفلكة إلا بالمغزل، كذلك النجوم والشمس والقمر، لا يدورون إلا به ، ولا يدور إلا بهن، كما قال تعالى: ﴿ فَالَقَ الْإِصباحِ و [جعل][1] الليل سكنًا والشمس والقمر حسبانًا ذلك تقدير العزيز العليم ﴾

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبَلِكَ ٱلْمُثَلِّدُ أَفَاإِيْن مِتَ فَهُمُ ٱلْمَنَالِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبَلِكَ ٱلْمُثَرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ وَآلَهُ مَا لَكُنْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ مِلْكُنَّا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ مُنْ أَلَّاللَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

يقول تعالىٰ : ﴿ وَمَا جَعَلنَا لَبَشُو مِن قَبْلُكُ ﴾ ، أي : يا محمد ﴿ الحَلْدَ ﴾ ، أي : في الدنيا ، بل ﴿ كُلُّ مِن عَلَيْهَا فَانَ \* وييقىٰ وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلىٰ أن الخضر – عليه السلام – مات وليس بحيًّ إلىٰ الآن ؛ لأنه بشر ، سواء كان وليًّا أو نبيًّا أو رسولًا . وقد قال الله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلنَا لَبُسُو مِن قَبْلُكَ الحُلْدُ ﴾ .

وقوله: ﴿ أَفْإِنَ مُتَ ﴾ ، أي: يا محمد ﴿ فَهُمُ الْحَالِدُونَ ﴾ ، أي: أن يعيشوا بعدك ، لا يكون هذا ، بل كل إلى [فناء][٢] ، ولهذا قال تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسَ ذَائقة الموتَ ﴾ ، وقد روي عن الشافعي – رحمه الله – أنه أنشد واستشهد بهذين البيتين –

تَمَنَّىٰ رَجَالٌ أَن أَمُوتَ وَإِنْ أَمُتْ فَتلْكَ سَبيلٌ لَسْتُ فيها بأَوْحَد فَقُلْ للَّذِي [يَتَغي][<sup>17]</sup> خلاف الذي مضى تهيًّا لأخرى مثلها فَكَأَنْ قدِ

وقوله: ﴿ وَبَلُوكُم بِالشُّرِ وَالْخَيْرِ فَتَنَهُ ﴾ ، أي: نختبركم بالمصائب تارة ، وبالنعم أخرى ؛ لننظر من يشكر ومن يكفر ، ومن يصبر ومن يقنط ، كما قال عليّ بن أبي طلحة : عن ابن عباس : ﴿ وَبَلُوكُم ﴾ ، يقول : نبتليكم ﴿ بالشر والخير فتنة ﴾ بالشدة والرخاء ، والصحة والسقم ، والغنى والفقر ، والحلال والحرام ، والطاعة والمعصية ، والهدى والضلالة .

وقوله : ﴿ وَإِلَيْنَا تُرجِّعُونَ ﴾ أي : فنجازيكم بأعمالكم .

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَنَذَا ٱلَّذِي يَذَكُرُ

= (701 - 754/1)(11/77 - 19) =

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ جاعل ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - في ت : ﴿ الْفَنَاءِ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ﴿ يَبْقَى ﴾ .

## ءَالِهَـتَكُمْ وَهُم بِذِحَرِ ٱلرَّمَانِ هُمْ كَنِوْوَنَ آلَ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ آلَ

يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه : ﴿ وَإِذَا [رَآكَ] [الذين كفروا] [٢] ﴾ ، يستهزئون يعني : كفار قريش ، كأبي جهل وأشباهه ﴿ إِن يتخذونك إلا هزوًا ﴾ ، أي : يستهزئون بك وينتقصونك ، يقولون : ﴿ أهذا الذي يدكر آلهتكم ﴾ ، يعنون : أهذا الذي يسب آلهتكم ، ويسفه أحلامكم ، قال الله تعالى : ﴿ وهم بذكر الرحمن هم كافرون ﴾ ، أي : وهم كافرون بالله ، ومع هذا يستهزئون برسول الله ، كما قال في الآية الأخرى : ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَتَخَذُونَكَ إِلاَ هَزُوا أَهَذَا الذي بعث الله رسولًا إِن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلًا ﴾ .

وقوله ﴿ خلق الإنسان من عجل ﴾ كما قال في الآية الأخرى ﴿ و[كان]<sup>[17]</sup> الإنسان عجولًا ﴾ أي : في الأمور .

قال مجاهد: خلق اللَّه آدم بعد كل شيء ، من آخر النهار من يوم خلق [الخلائق][1] ، فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ، [ولم][1] يبلغ أسفله قال: يا رب ، استعجل بخلقي قبل غروب الشمس .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أهبط منها ، وفيه تقوم الساعة ، وفيه ساعة لا يوافقها  $[عبد]^{[1]}$  مؤمن يصلي – وقبض أصابعه ، يقللها – فسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه  $()^{(1)}$  . قال أبو سلمة : فقال عبد الله بن سلام : قد عرفت تلك الساعة ، وهي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة ،

<sup>(</sup>١٢) - أخرجه مسلم في كتاب الجمعة ، باب : فضل يوم الجمعة ، حديث (١٧ ، ١٨/ ٥٥٤) (٢٠٢/٦) بنحوه .

<sup>[</sup>١] – في ز : « رأوك » .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ الحُلْقِ ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من: ز.

<sup>[</sup>٣] – في ز : ﴿ خلق ﴾ .

<sup>[</sup>ە] – ني ز: «لم». [ە] – نى ز: «لم».

وهي التي خلق اللَّه فيها آدم ، قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ خلق الإِنسان من عجل سَأْريكم آياتي فلا تستعجلون ﴾ .

والحكمة في ذكر عجلة الإنسان لههنا: أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم ، واستعجلت [ذلك][<sup>1]</sup> ، فقال الله تعالى : ﴿ خلق الإنسان من عجل ﴾ ، لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ، يؤجل ثم يعجل ، وينظر ثم لا يؤخر ، ولهذا قال : ﴿ سأريكم آياتي ﴾ ، أي : نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني، ﴿ فلا تستعجلون ﴾ .

وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَلَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لا يَكُفُوهِمْ وَجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ حَينَ لا يَكُفُونَ عَن فَهُورِهِمْ وَلا هُمْ يَسْتَظِيعُونَ رَدَّهَا وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ يَسْتَظِيعُونَ رَدَّهَا وَلا هُمْ يُنطَرُونَ ﴿ يَسْتَظِيعُونَ رَدَّهَا وَلا هُمْ يُنطَرُونَ ﴿ يَسْتَظِيعُونَ رَدَّهَا وَلا هُمْ يُنطَرُونَ ﴿ يَنْ اللَّهُ اللّ

يخبر تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون أيضًا بوقوع العذاب بهم ، تكذيبًا وجحودًا وكفرًا وعنادًا واستبعادًا ، فقال : ﴿ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾ ، قال الله تعالى : ﴿ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ﴾ ، أي : [لو][٢] تيقنوا [أنه واقع][٣] بهم لا محالة لما استعجلوا به ، [ولو][٤] يعلمون حين يغشاهم العذاب من [فوقهم] ومن تحت أرجلهم ؛ ﴿ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحت أرجلهم ؛ ﴿ لهم من فوقهم ظلل من الآية : ﴿ حين تحتهم ظلل ﴾ ﴿ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ﴾ ، وقال في هذه الآية : ﴿ حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ﴾ ، وقال : ﴿ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ﴾ ، فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم ﴿ ولاهم ينصرون ﴾ أي : لا تأتيهم بغتة ناصر لهم ، كما قال : ﴿ ومالهم من الله من واق ﴾ وقوله : ﴿ بل تأتيهم بغتة فتهتهم ﴾ ، أي : تأتيهم النار بغتة ، أي : فجأة ﴿ فتبهتهم ﴾ ، أي : تأتيهم النار بغتة ، أي : فجأة ﴿ فتبهتهم ﴾ ، أي : تأتيهم النار بغتة ، أي : فجأة ﴿ فلا يستطيعون ردها ﴾ ، أي :

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] – في ز : «لو » .

<sup>[</sup>٦] – في ز : ﴿ ويستسلمون ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ت : ﴿ أَنَهَا وَاقْعَةً ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ز : « قولهم » .

<sup>[</sup>٧] - في ت : ﴿ وَلا ﴾ .

ليس لهم حيلة في ذلك ﴿ ولا هم ينظرون ﴾ أي : ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة .

وَلَقَدِ ٱشْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْنَهُزِءُونَ إِنَّ مِنْ أَلَّ مُنْ مَا كَانُواْ بِهِء يَسْنَهُزِءُونَ إِنَّ قُلْ مَن يَكَلَّوُكُم بِٱلِيَّلِ وَٱلنَّهَادِ مِنَ ٱلرَّمْنَةُ بَلْ هُمْ عَن ذُونِنَا لَا يَصْحَبُونَ فَعْدَ وَنِنَا لَا يُصْحَبُونَ فَعْدَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِنَا يُصْحَبُونَ آلَ

يقول تعالى مسليًا لرسوله عما أذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب ﴿ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ ، يعني : من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه ، كما قال تعالىٰ : ﴿ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا علىٰ ماكذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ﴾

ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام ، فقال : ﴿ قُل مَن يَكُلُوكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَن الرَّحَمَن ﴾ ، أي : بدل الرحمن ، [يعني][1] غيره ، كما قال الشاعر :

جَــاريــة لَمْ تَــلْــبَــس المُرَقَّــقــا ولَمْ [تَذَق][٢] مِنَ البُقول الفُسْتُقا أي : لم [تذق][<sup>٣]</sup> بدل البقول [الفستق]<sup>[٤]</sup> .

وقوله تعالى : ﴿ بل هم عن ذكر ربهم معرضون ﴾ ، أي : لا يعترفون [بنعمة الله][ $^{-1}$  عليهم وإحسانه إليهم ، بل يعرضون عن آياته وآلائه ،  $[^{+1}]$  قال : ﴿ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا ﴾ استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ ، أي : ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا ؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما  $[^{-1}]$  زعموا ، ولهذا قال : ﴿ لا يستطيعون نصر أنفسهم ﴾ ، أي : هذه  $[^{-1}]$  التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم .

وقوله : ﴿ وَلا هُمْ مَنَا يُصْحَبُونَ ﴾ قال العوفي : عن ابن عباس : ﴿ وَلا هُمْ مَنَا

<sup>[</sup>١] – ني ز : ﴿ بمعنى ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ﴿ تدر ، .

<sup>[</sup>٥] - ني ز : ﴿ بنعمه ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - سقط من خ .

<sup>[</sup>٢] - في ز : ﴿ تَدُر ﴾ .

<sup>[</sup>٤] – في ز : ﴿ الفستقا ﴾ .

<sup>[</sup>٦] – في ز : ﴿ كَمَا ﴾ .

<sup>[</sup>٨] - سقط من : ز .

يصحبون ﴾ أي : [يُجارون]<sup>[١]</sup> . وقال قتادة : لا يصحبون [من اللَّه]<sup>[٢]</sup> بخير . وقال غيره : ﴿ **ولاهم منا يصحبون** ﴾ : يمنعون

بَلْ مَنَعْنَا هَلُؤُلَآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُورُ أَفَلَا بِرَوْنَ أَنَا نَافِي الْأَرْضَ نَفْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلَبُونِ فَي قُلْ إِنَّمَا أَندِرُكُم الْفَالِبُونِ فَي قُلْ إِنَّمَا أَندِرُكُم الْفَالِبُونِ فَي قُلْ إِنَّمَا أَندِرُكُم الْفَالِبُونِ فَي وَلَيْنَ مَسَنَهُمْ الْفَالِبُونِ فَي وَلَيْنَ مَسَنَهُمْ الْفَالِمِينَ فَي وَلَيْنَ مَسَنَهُمْ مَنْ مَنْ مَنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيْقُولُنَ يَوْنِلُنَا إِنَا كُنَا ظَلِمِينَ فَي وَنَفَعُ الْمَنْ مَنْ مَنْ الْفِيلِينَ فَي وَنَفَعُ الْمَنْ مَنْ اللّهِ مِنْ عَذَابِ رَبِكَ لَيْقُولُنَ يَنَا عَلَيْهِمُ نَفْشُ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِنْقَالَ مِنْ خَرَدُلٍ أَنْهَا إِنَا عَلَيْهِ مِنَا حَسِينِ فَي اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

يقول تعالى مخبرًا عن المشركين : إنما غرّهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال ، أنهم مُتّعوا في الحياة الدنيا ، ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه ، فاعتقدوا أنهم على شيء .

ثم قال واعظًا لهم: ﴿ أَفَلا يرون أَنَا نَأْتِي الأَرْضِ ننقصها مِن أَطْرَافُها ﴾ ، اختلف المفسرون في معناه ، وقد أسلفناه في سورة الرعد ، وأحسن ما فسر بقوله تعالى: ﴿ ولقد أهلكنا ما حولكم مِن القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ﴾ وقال الحسن البصري: يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه ، وإنجائه لعباده المؤمنين ، ولهذا قال: ﴿ أَفْهِم المُعْلَمِونَ الْأَسْفُلُونَ الْأَخْسُرُونَ الْأَرْدُلُونَ .

وقوله: ﴿ قُل إِنَّمَا أَنْدُركُم بِالوحي ﴾ ، أي : إنَّمَا أنا مبلغ عن اللَّه ، ما أنذركم به من العذاب والنكال ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إليّ ، ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته ، وختم على سمعه وقلبه ، ولهذا قال : ﴿ ولا يسمع الصم الدعاء إذا ماينذرون ﴾ .

وقوله : ﴿ وَلَئَنَ مُسْتَهُمُ نَفْحَةً مِنْ عَذَابِ رَبِكَ لِيقُولَنَ يَا وَيُلِنَا إِنَا كَنَا ظَالَمِنَ ﴾ أي : ولئن مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب الله ، ليعترفُنّ بذنوبهم ، وأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدنيا .

<sup>[</sup>۱] - في ز : ۱ يجازون ، .

وقوله : ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا ﴾ ، أي : ونضع الموازين العدلُ ليوم القيامة ، الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد ، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه .

[وقوله][١] : ﴿ فَلَا تَظُلُّم نَفْسَ شَيًّا وَإِنْ كَانَ مَثْقَالَ حَبَّةً مَنْ خُرِدُلُ أَتِّينًا بَهَا وَكَفَى بَنَا حاسبين ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ ولا يظلم ربك أحدًا ﴾ وقال : ﴿ إِن اللَّه لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لذنه أجرًا عظيمًا ﴾ وقال ُلقمان : ﴿ يَا بَنِي إِنَّهَا إن تك منْقال حبة من خودل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها اللَّه إن اللَّه لطيف خبير ﴾ .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة(١٣) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ كُلُّمتَّان خفيفتان عِلَى اللَّسَان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن ، سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم » .

وقال الإمام أحمد (١٤): حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، حدثنا ابن المبارك ، عن وجل - يستخلص رجلًا من أمتى على رءوس الخلائق يوم القيامة ، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًا ، كل سِجِل مد البصر ، ثم يقول : أتنكر من هذا شيئًا ؟ أظلمتك كَتَبَتي الحافظون ؟ قال : لا يارب . قال : أفلك عذر أو حسنة ؟ قال : فَيُتِهَت الرجل . فيقول : لا يارب . فيقول : بلى ، إن لك عندنا حسنة واحدة ، لا ظلم اليوم عليك. فيخرج له [٣] بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله ، و[1] أشهد أن محمدًا [عبده ورسوله ][1] . فيقول : أحضروه . فيقول : يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : إنك لا تظلم . قال : فتوضع السجلات في كفة[1] ، قال : فطاشت السجلات وثقلت البطاقة . قال : ولا يثقل شيء بسم

<sup>(</sup>١٣) - أخرجه البخاري في كتاب الدعوات ، باب : فضل التسبيح ، حديث (١٤٠٦) (٢٠٦/١١) ، وأطرفه في (٧٥٦٣،٦٦٨٢) . ومسلم في كتاب الذكر والدُّعاء والتُّوبة والاستغفار ، باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء ، حديث (٢٦٩٤/٣١) (٣١/١٧) .

<sup>(</sup>١٤) - أخرجه أحمد (٢١٣/٢).

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز . [٢] - ني ز : « عمر ، .

<sup>[</sup>٣] – بعده في ز : فيها .

<sup>[</sup>٤] - بعده في ت : ﴿ أَشْهِدُ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ت : ﴿ رَسُولُ اللَّهُ ﴾ .

<sup>[</sup>٦] – بعده في ت : ﴿ والبطاقة في كفة ﴾ ومكانها بياض في ز .

الله الرحمن الرحيم ».

ورواه الترمذي  $(^{(1)})$  ، وابن ماجة  $(^{(11)})$  من حدیث اللیث بن سعد به ، وقال الترمذي : حسن  $[\dot{a}_{(2)}]^{[1]}$  .

[و] [٢] قال الإِمام أحمد (١٧): حدثنا قتيبة ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبي عبد الرحمن الحبُلي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « توضع الموازين يوم القيامة ، فيؤتى بالرجل ، فيوضع في كفة ، [فيوضع] ما أحصي عليه ، فتمايل به الميزان ، قال : فيبعث به إلى النار ، قال : فيؤتى ببطاقة فيها : لا إله عند الرحمن – عز وجل – يقول : لا تعجلوا ، فإنه قد بقي له . فيؤتى ببطاقة فيها : لا إله إلا الله ، فتوضع مع الرجل في كفة ، حتى يميل به الميزان » .

وقال الإمام أحمد (١٨) أيضًا : حدثنا أبو نوح – قُرَاد – ، أنبأنا ليث بن سعد ، عن مالك ابن أنس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : أن رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال : يا رسول الله ،  $[[i]^{[1]}]$  لي مملوكين يكذبونني ويخصونني ، وأضربهم وأشتمهم ، فكيف أنا منهم ؟ فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم : « يُحسَب ما خانوك وعصوك وكذبوك ،  $[e]^{[0]}$  عقابك إياهم  $[e]^{[1]}$  كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلًا لك  $[a]^{[1]}$  ، وإن كان عقابك إياهم بقدر كنوبهم ، كان كفافًا لا لك ولا عليك ، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك ذنوبهم ، كان كفافًا لا لك ولا عليك ، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي يبقى قبلك » . فجعل الرجل يبكي بين يدي وسول الله، صلى الله عليه وسلم، ويهتف ، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم : « ماله ؟!  $[[a]^{[1]}]$  يقرأ كتاب الله ؟

<sup>(</sup>١٥) - أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان ، باب : ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ، حديث (١٥) (٢٦٣٩) .

<sup>(</sup>١٦) - أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد ، باب : ما يرجى من رحمة اللّه يوم القيامة ، حديث (٢٠٠٠) .

<sup>(</sup>١٧) - أخرجه أحمد (٢٢١/٢) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥/١) : رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١٨) - أخرجه أحمد (٢٨٠/٦).

<sup>[</sup>١] - في ز: ( صحيح ) .

٢٦] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] – سقط من : ز .

<sup>[</sup>٦] - في ت : ﴿ إِنْ ﴾ .

<sup>[</sup>٨] - في ز: « ما » .

<sup>[</sup>٣] - في ت : ( ويوضع ) .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٧] - سقط من : ز .

﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من خودل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ﴾ » . فقال الرجل : [يا رسول الله][١] ، ما [أجد][٢] شيئًا خيرًا من فراق هؤلاء – يعني عبيده – إني أشهدك أنهم أحرار كلهم

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيلَةً وَذِكْرًا لِلْمُنْقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ عَشَرَاتَ رَبَّهُم مِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُبَّارَكُ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُبَّارَكُ النَّاعَةُ أَفَانَتُمْ لَامُ مُنكِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنكِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنكِرُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

قد تقدم التنبيه على أن اللَّه تعالى كثيرًا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد – صلوات اللَّه وسلامه عليهما – وبين كتابيهما ، ولهذا قال : ﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ﴾ .

قال مجاهد : يعني : الكتاب . وقال أبو صالح : التوراة . وقال قتادة : التوراة ؛ حلالها وحرامها ، وما [فرق][<sup>٣]</sup> الله [بين]<sup>[٤]</sup> الحق والباطل . وقال ابن زيد : يعني النصر .

وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية [تشتمل] [°] على التفرقة بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والغيّ والرشاد ، والحلال والحرام ، وعلى ما يحصل [نورًا في] [<sup>17</sup> القلوب ، وهداية وخوفًا وإنابة وخشية ، ولهذا قال : ﴿ الفرقان وضياء وذكرًا للمتقين ﴾ ، أي : [تذكيرًا لهم] [<sup>7</sup> وعظة .

ثم وصفهم فقال : ﴿ الذين يخشون ربهم بالغيب ﴾ كقوله : ﴿ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ﴾ وقوله : ﴿ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ﴾

﴿ وهم من الساعة مشفقون ﴾ ، أي : خائفون وجلون .

ثم قال تعالىٰ : ﴿ وهذا ذكر مبارك أنزلناه ﴾ ، يعني : القرآن العظيم ، الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد ، ﴿ أَفَانَتُم لَهُ مَنْكُرُونَ ﴾ ، أي : أفتنكرونه وهو في غاية [الجلاء][٨] والظهور ؟

<sup>[</sup>۲] - في ز : ﴿ أَخَذَ ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - في ز: ١ من ٢ .

<sup>[</sup>٦] – في ز : ﴿ نُورُ إِلَى ٢ .

<sup>[</sup>٨] - بياض في : ز .

٢١٦ - ني ز: ( يريد ١ .

<sup>[</sup>٣] - في ز: ﴿ قَرَنَ ١ .

<sup>[</sup>٥] - ني ت : ﴿ مشتملة ، .

<sup>[</sup>٧] - كذا في ز: ﴿ الهم ، .

﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا ۚ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴿ إِذَ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَمَا عَكِفُونَ ﴿ فَي قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَلِمُونِ فَي قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَلِمِينَ ﴿ وَوَابَآوُكُمْ فِي ضَلَالِ ثَمِينٍ ﴿ فَي قَالُواْ أَجِثْتَنَا عَلِيدِينَ ﴿ فَاللَّهُ مِن اللَّهِ مِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم - عليه السلام - أنه آناه رشده من قبل ، أي : من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَكُ حَجَتنا آليناها إبراهيم على قومه ﴾ وما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب وهو رضيع ، وأنه خرج به بعد أيام ، فنظر إلى الكواكب والمخلوقات ، فتبصر فيها ، وما قصّه كثير من المفسرين وغيرهم فعامتها أحاديث بني إسرائيل ، فما وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه ؟ لموافقته الصحيح ، وما خالف شيئًا من ذلك رددناه ، وماليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكلبه ، بل نجعله وقفًا ، وما كان من هذا الضرب منها فقد تَرَحُّص كثير من السلف في روايتها ، وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ، ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين ، ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة ، والذي ونسلكه [نسلكه] [1] في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية ؟ لما فيها من تضييع الزمان ، ولما أشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم ، فإنهم لاتفرقة عندهم بين الرمان ، ولما أشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم ، فإنهم لاتفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها ، كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة .

والمقصود لههنا أن اللَّه تعالى أخبر أنه قد آتي إبراهيم رشده من قبل أي : من قبل ذلك .

وقوله: ﴿ وكنا به عالمين ﴾ ، أي : وكان أهلًا لذلك . ثم قال : ﴿ إِذْ قَالَ لأَبِيهُ وَقُومُهُ مَاهِذُهُ التَّمَاثِيلُ التِي أَنتُم لَهَا عَاكَفُونَ ﴾ ، هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره : الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله – عز وجل – فقال : ﴿ مَا هَذُهُ التَمَاثِيلُ التِّي أَنتُم لَهَا عَاكَفُونَ ﴾ ؛ أي : معتكفون على عبادتها .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد الصباح ، حدثنا أبو معاوية الضرير ، حدثنا  $[^{[Y]}]$  على قوم  $[^{Y]}$  بن طريف ، عن الأصبغ بن نُباتة قال :  $[^{[A]}]$  على قوم

[٢] - ني ز : ﴿ سعيد ﴾ .

<sup>[</sup>١] - في ز: ﴿ يذكر ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز .

٢١٦ - سقط من : ز .

يلعبون بالشطرنج ، فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ لأن يمس صاحبكم جمرًا حتى يطفأ خير له من أن يمسها(١٩) .

﴿ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ﴾ ، لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال ، ولهذا قال : ﴿ لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ﴾ ، أي : الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم ، فأنتم وهم في ضلال ، على غير الطريق المستقيم .

فلما سفه أحلامهم ، وضلل آباءهم ، واحتقر آلهتهم ﴿ قالوا أجتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ﴾ يقولون هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعبًا أو محقًا فيه ، فإنا لم نسمع به قبلك ؟ ﴿ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن ﴾ أي : ربكم الذي لا إله غيره ، هو الذي خلق السموات والأرض وماحوت من المخلوقات ، الذي ابتدأ خلقهن ، وهو الخالق لجميع الأشياء ﴿ وأنا على ذلكم من الشاهدين ﴾ ، أي : وأنا أشهد أنه لا إله غيره ، ولا رب سواه .

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَدَكُمْ بَعْدَ أَن تُولُواْ مُدْبِرِينَ ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَانًا إِلَّا كَاللَّهِ لَكُومُ مُنَا مِنَالِهَتِنَا إِنَّامُ كَالُواْ مَن فَعَلَ هَذَا مِنَالِهَتِنَا إِنَّامُ لَيْنَ الظَّلْلِمِينَ ﴿ فَعَلَ هَذَا مِنَالِهَتِنَا إِنَّامُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ثم أقسم الخليل قسمًا أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم ، أي :ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يُوَلُّوا مدبرين ، أي : [إلى][1] عيدهم ، وكان لهم عيد [يخرجون][1] إليه .

قال السدي : لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه : يا بني ، لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا ! فخرج معهم ، فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض ، وقال : (٩١) - أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٥/١٥) (١٩١) . وابن أبي شيبة في كتاب الأدب ، باب : في اللعب بالشطرنج ، حديث (١) (١٩٢/٦) ونحوه .

<sup>[</sup>٢] – ني ز : ﴿ يمرحون ﴾ .

﴿إِنِي سَقِيمِ ﴾ . فجعلوا يمرون عليه وهو صريع فيقولون : مه ! فيقول ! إني سقيم ، فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال : ﴿ تَاللَّهُ لاَ كَيدنَّ أَصِنامُكُم ﴾ فسمعه أولئك .

وقال أبو إسحاق : عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : لما خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم ، مروا عليه فقالواً : يَا إبراهيم ، ألا تخرج معنا ؟ قال : إني سقيم . وقد كان بالأمس قال : ﴿ تَاللَّهُ لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ﴾ فسمعه ناس منهم .

وقوله : ﴿ فجعلهم جذاذًا ﴾ ، أي : حطامًا ، كسرها كلها ﴿ إِلَّا كَبِيرًا لَهُم ﴾ ، يعني: إلا الصنم الكبير عندهم ، كما قال: ﴿ قُواعَ عليهم ضربًا باليمين ﴾ وقوله: ﴿ لَعَلَهُمُ إِلَيْهُ يَرْجُعُونَ ﴾ : ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهُم ، لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه ، وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار ، فكسرها .

﴿ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ﴾ ؛ أي : حين رجعوا [و][١] شاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم ، من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلاهيتها ، وعلى سخافة عقول عابديها ﴿ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ﴾ ، أي : في صنيعه هذا . ﴿ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ﴾ ، أي : قال من سمعه يحلف إنه ليكيدنهم ﴿ سمعنا فَتَى ﴾ ، أي : شابًا ﴿ يذكرهم يقال له إبراهيم ﴾ .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن قابوس[٢٦] ، عن ابن عباس قال : مابعث الله نبيًا إلا شابًا ، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب ، وتلا هذه الآية : ﴿ قَالُوا سَمَعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يَقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمٌ ﴾ .

وقوله : ﴿ قَالُوا فَأَتُوا بِهُ عَلَىٰ أَعِينَ النَّاسِ ﴾ ، أي : علىٰ رءوس الأشهاد في الملإِ الأكبر بحضَّرة الناسُ كلهم ، وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم - عليه السلام - أن يَتَتِينُ في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم ، وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام ، التي لا تدفع عن نفسها ضرًّا ، ولا [تستطيع][٢٦] لها نصرًا ، فكيف يُطلب منها شيء من ذلك ؟

﴿ قَالُوا أَأْنَتَ فَعَلَتَ هَذَا بِآلَهِتِنَا يَا إِبْرَاهِيمِ \* قَالَ بِلَ فَعَلَهُ كَبِيرِهُم هِذَا ﴾ [يعني][2] : الذي تركه لم يكسره ﴿ فاسألوهم إن كانوا ينطقون ﴾ وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون ، فإن هذا لايصدر عن هذا الصنم ؛ لأنه جماد .

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ أُو ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ت : ﴿ تَمْلُكُ ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - بعده في ت : عن أبيه .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز .

وفي الصحيحين (٢٠) من حديث هشام بن حسّان عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: ﴿ إِن إبراهيم - عليه السلام - لم يكذب [غير][١] ثلاث ؛ اثنتين في ذات الله ؛ قوله : ﴿ بَلَ فَعَلَهُ كَبِيرِهُمْ هَذَا ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنِّي سقيم ﴾ ، قال : وبينا هو يسير في أرض جبَّار مَن الجبابرة ومعه سارة ، إذ نزل منزلًا ، فأتَّى الجبارَ رَجلٌ فقال : إنه نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن الناس . فأرسل إليه فجاء ، فقال : ما هذه المرأة منك ؟ قال : هي أختي . قال : فاذهب فأرسل بها إليَّ . فانطلق إلى سارة فقال : إِن هذا الجبار سألني عِنكَ ، فأُخبرته أنك أختي ، فلا تُكَذَّبيني عُنده ، فإنك أُختي في كتاب الله ، وإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك . فانطلق بها إبراهيم ، ثم قام يصلي ، فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليها فتناولها ، فأخذ أخذًا شديدًا ، فقال : أدعي اللَّه لي ولا أضرك . فدعت له فأرسل ، فأهوى إليها فتناولها ، فأخذ بمِثلها أو أشد ، ففَّعل ذلكُّ الثالثة فأخذ ، [فذكر][٢] مثل المرتين الأوليين ، فقال : ادعي الله فلا أضرك . فدعت له فأرسل ، ثم [دعا][٢٦] أدنى حُجَّابه فقال : إنك لم تأتني بإنسان ، وإنما أتيتني بشيطان ، أخرجها وأعطها هاجر، فأخرجت وأعطيت هاجرٍ، فأقبلت، فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته قال : مَهْيم ؟ قالت : [كفَّ][1] اللَّه كيد الكافر الفاجر وأحدمني هاجر » . قال محمد بن سيرين: [وكان][٥] أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال: فتلك أمكم يا بني ماء السماء

فَرَجَعُونَا إِلَىٰ اَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنكُمْ أَنتُدُ الظَّلِلِمُونَ ﴿ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَىٰ رُبُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَوُلآء يَنطِفُونَ ﴿ قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ رُبُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَوُلآء يَنطِفُونَ ﴿ قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ قَالَ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ قَالَ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

(۲۰) - أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ، باب : قول الله تعالى : ﴿ واتخد الله إبراهيم خليلاً ﴾ ، حديث (۲۰) (۳۸۸) (۳۸۸) . ومسلم في كتاب الفضائل ، باب : من فضائل إبراهيم الخليل - صلى الله عليه وسلم - ، حديث (۲۳۷۱/۱۰٤) (۲۳۷۱/۱۰ - ۱۸۲) . كلاهما من طريق أيوب السختياني عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة ... فذكره بنحوه .

<sup>[</sup>١] - ني ز : ﴿ عن ، .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] - ني ز : ﴿ أَسِي ۗ ٠

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٥] - ني ت : ﴿ فَكَانَ ﴾ .

يقول تعالى مخبرًا عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال : ﴿ فُرجعُوا إِلَىٰ أَنفسهم ﴾ ، أي : بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم ، فقالوا : ﴿ إِنكُم أَنتُم الظّالمُون ﴾ ، أي : [ثم][1] أي : في ترككم لها مهملة لاحافظ عندها ﴿ ثم نكسوا على رءوسهم ﴾ ، أي : [ثم][1] أطرقوا في الأرض ، فقالوا : ﴿ لقد علمت ماهؤلاء ينطقون ﴾ [قال السدي ﴿ ثم نكسوا على حيرة سوء فقالوا : ﴿ لقد علمت ماهؤلاء ينطقون ﴾ [1] وقال السدي ﴿ ثم نكسوا على رءوسهم ﴾ أي : في الفتنة . وقال ابن زيد : أي : في الرأي .

وقول قتادة أظهر في المعنى ؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزًا ، ولهذا قالوا له : ﴿ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ﴾ فكيف تقول لنا : سلوهم إن كانوا ينطقون ، وأنت تعلم أنها لا تنطق ؟ فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك : ﴿ أَفْتَعبدُون مِن دُونِ اللّه مالا ينفعكم شيئًا ولا يضركم ﴾ ، أي : إذا كانت لا تنطق وهي لا تنفع ولا تضر ، فلم تعبدونها من دون الله ﴿ أَفَ لَكُم ولما تعبدُون مِن دُونِ اللّه أفلا تعقلُون ﴾ ، أي : أفلا تتدبرون ما أنتم دون الله ﴿ أَفُلُ لَمُ اللّه أَفلا تعقلُون ﴾ ، أي : أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ ، الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر ؟ فأقام عليهم الحجة وألزمهم بها ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ﴾ . الآية .

# قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَنَارُ كُونِ بَرْدَا وَسَكَنَا عَلَىٰ اللَّهُ الْأَخْسَرِينَ ﴿ وَكُنادُهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿ وَكُنادُهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿ وَكُنادُهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿ وَكُنادُهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿ وَكُنادُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَالِمُ اللَّهُ اللَّ

لما دحضت حجتهم ، وبان عجزهم ، [فظهر] [<sup>[7]</sup> الحق ، واندفع الباطل ، عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم ، فقالوا : ﴿ حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ﴾ فجمعوا حطبًا كثيرًا جدًّا – قال السدي : حتى إن كانت المرأة تمرض ، فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبًا لحريق إبراهيم – ثم جعلوه في جَوْبَة [<sup>2]</sup> من الأرض ، وأضرموها نارًا ، فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع ، لم توقد نار قط مثلها ، وجعلوا إبراهيم – عليه السلام – في كفة المنجنيق ولهب مرتفع ، لم توقد نار قط مثلها ، وجعلوا أبراهيم الجبائي : اسمه هيزن – فخسف بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد – قال شعيب الجبائي : اسمه هيزن – فخسف الله به الأرض ، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة – فلما ألقوه قال : « حسبي الله ونعم الوكيل !» .

<sup>[</sup>١] - في ز : ( هم ) .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] – في ت : ﴿ وظهر ﴾ .

<sup>[</sup>٤] – في ز : ﴿ جُونَةً ﴾ . والجُوبَة : الحَفْرَة .

كما رواه البخارى (٢١) ، عن ابن عباس أنه قال : [حسبنا][1] الله ونعم الوكيل ، قالها إبراهيم حين ألقي في النار ، وقالها محمد حين قالوا : ﴿ إِن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم [فزادهم إيمانا][1] وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ .

وقال الحافظ أبو يعلى ( $^{(YY)}$ : حدثنا [أبو] $^{(TY)}$  هشام ، حدثنا إسحاق بن سليمان ، عن أبي جعفر ، عن عاصم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم : « لما ألقي إبراهيم – عليه السلام – في النار قال : اللهم إنك في السماء واحد ، و[أنا] $^{(2)}$  في الأرض واحد أعبدك » .

ويروى أنه لما جعلوا [يوثقونه]<sup>[°]</sup> قال : لا إله إلا أنت سبحانك ، لك الحمد ولك الملك [لا شريك لك]<sup>[٢]</sup> . وقال شعيب الجبائي : كان عمره ستَّ عشرةَ سنة . فالله أعلم .

وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء ، فقال : ألك حاجة ؟  $[^{V_1}]^{[V_1]}$  .

وقال سعيد بن جبير - ويروئ عن ابن عباس أيضًا - قال : لما ألقي إبراهيم جعل حازن المطر يقول : متى أومر بالمطر فأرسله ؟ قال : فكان أمر الله أسرع من أمره ، قال الله : ﴿ يَا نَارَ كُونِي بَرِدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيم ﴾ ، قال : لم يبق نار في الأرض إلا طفئت . وقال كعب الأحبار : لم ينتفع [أحد][8] يومئذ بنار ، ولم تحرق النار من إبراهيم سوئ وثاقه.

وقال [الثوري][١٠٠] : عن الأعمش ، عن شيخ ، عن عليّ بن أبي طالب : ﴿ قَلْنَا يَانَارَ كُونِي بَرِدًا وسلامًا على إبراهيم ﴾ [قال : بَرَدَت عليه حتى كادت تقتله ، حتى قيل : ﴿ وسلامًا ﴾ قال][١١٦] : لا تضريه .

<sup>(</sup>٢١) - أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب : ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنْ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾، حديث (٤٥٦٣) (٢٢٩/٨) ، وطرفه في (٤٥٦٣) .

<sup>(</sup>٢٢) - أخرجه البزار في كتاب علامات النبوة ، باب : إبراهيم الحليل ، حديث (٢٣٤٩) (٢٠٢/٣) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠٥/٨) : رواه البزار وفيه عاصم بن عمر بن حفص بن عمر ، وثقه ابن حبان وقال : يخطئ ويخالف . وضعفه الجمهور .

<sup>[</sup>١] – ني ت : ( حسبي ١ .

<sup>[</sup>٣] - ني ز : ﴿ أَبِن ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - ني ز : ﴿ يُوقَّعُونُهُ ۗ ،

<sup>[</sup>٧] - في ز : ﴿ قَالَ ، .

<sup>[</sup>٩] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>١١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] - ني ز : ﴿ إِنْكَ ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٨] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>١٠] - في ز : «الهروي ، .

وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله - عز وجل - قال: ﴿ وسلامًا ﴾ لآذى إبراهيم بَرْدُها .

وقال مجونير عن الضحاك: ﴿ كُونِي بُردًا وسلامًا على إبراهيم ﴾، قال: صنعوا له حظيرة من حَطَب جَزْل ، وأشعلوا فيه النار من كل جانب ، فأصبح ولم يصبه منها شيء ، حتى أخمدها الله . قال: ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق ، فلم يصبه منها شيء غير ذلك .

وقال السديُّ : كان معه فيها ملك [الظل][١] .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عليّ بن الحسين ، حدثنا يوسف [بن][<sup>٢٦</sup> موسى ، حدثنا ممران ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن المنهال بن عمرو قال : أخبرت أن إبراهيم ألقي في النار ، فقال : كان فيها إما خمسين وإما أربعين . قال : ما كنت أيامًا وليالي [قط][<sup>٢٦</sup> أطيبَ عيشًا إذ كنت فيها ، ووددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها .

وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال : إن [أحسن شيء]<sup>[2]</sup> قال أبو إبراهيم - لما رفع عنه الطبق وهو في النار ، وجده يرشح جبينه - قال عند ذلك : نعْمَ الربّ ربك يا إبراهيم (٢٣)!

وقال قتادة : لم يأت يؤمثني دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ . وقال الزهري : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه فويسقًا .

وقال [ابن أبي ]<sup>[0]</sup> حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب ، حدثني عمي ، حدثنا جرير بن حازم ، أن نافعًا حدثه قال : حدثتني مولاة الفاكه بن المغيرة المخزومي قالت : دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحًا ، فقلت : يا أم المؤمنين ، ما تصنعين بهذا الرمح ؟ فقالت : نقتل به هذه الأوزاغ ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفي النار ، غير الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم » فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله (٢٤) .

<sup>(</sup>۲۳) - أخرجه الطبرى (۲۷) .

<sup>(</sup>۲۶) - أخرجه النسائي (۱۸۹/۰) ، وابن ماجه في كتاب الصيد ، باب : قتل الوزغ ، حديث (۳۲۳۱) (۲۰۷/۲) . وأحمد (۳۳۸۸ - ۲۰۱۹ - ۲۱۷) . وأبو يعلي (۳۱۸/۷) حديث (۲۳۵۷) . وابن حبان=

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٢] – في ز : ﴿ أَبُو ﴾ . [٣] – سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] – في ز : ﴿ الحُسن ﴾ . [٥] – في ت : ﴿أَبُو ﴾ .

وقوله : ﴿ وَأُرادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَحْسَرِينَ ﴾ ، أي : [المُغلوبين الأُسفلين][<sup>[1]</sup> ؛ لأنهم أرادوا بنبي [الله]<sup>[۲]</sup> كيدًا ، فكادهم الله ونجاه من النار ، فغلبوا هنالك .

وقال عطية العوفي : لما ألقي إبراهيم في النار ، جاء ملكهم لينظر إليه ، فطارت شرارة فوقعت على إبهامه فأحرقته مثل الصوفة .

وَنَجَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُّنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَلَيْخَانَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ يَهْدُونَ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ الرَّكَوْةُ وَكَامَ الْخَيْرَةِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ الرَّكَوْةُ وَكَامَ الْجَيْنَةُ مِنَ الرَّكَوْةُ وَكَامَ الْفَيْنَةُ مُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْقَرْبَةِ الَّذِي كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَسِقِينَ ﴿ وَأَدْخَلُنَهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّيَاحِينَ ﴿ وَالْمَا عَلَيْمِ مِنَ الصَّيَاحِينَ ﴿ وَالْمَا وَالْمَا الْمَالِحِينَ ﴿ وَالْمَا الْمَنْ الْمَا الْمَالِحِينَ ﴿ وَالْمَالِحِينَ اللَّهُ وَلَا الْمَنْ اللَّهُ مِنَ الصَّيَاحِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ الصَّيَاحِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنَ الصَّيَاحِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ الْمُعْلِحِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ الْمُسَالِحِينَ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِحِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِحِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُعْلِحِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُعْلِحِينَ الْعَلَامِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ الْمُعْلِحِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُعْلِحِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يقول تعالى مخبرًا عن إبراهيم أنه سلمه من نار قومه ، وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرًا الى بلاد الشام ، إلى الأرض المقدسة منها ، كما قال الربيع بن أنس : عن أبي العالية ، عن أبي بن كعب في قوله : ﴿ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ﴾ ، قال : الشام ، وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة . وكذا قال أبو العالية أيضًا .

وقال قتادة: كانا بأرض العراق ، فألجءًا إلى الشام ، [وكان يقال للشام : عماد دار الهجرة ، وما نقص من الأرض زيد في الشام][<sup>[7]</sup> ، وما نقص من الشام زيد في فلسطين . وكان يقال : هي أرض المحشر والمنشر ، وبها ينزل عيسى ابن مريم – عليه السلام – وبها يهلك المسيح الدجال .

وقال كعب الأحبار في قوله: ﴿ إِلَى الأَرْضِ التي باركنا فيها للعالمين ﴾ إلى حران .
وقال السدي: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام ، فلقي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك
= (٢٤٧/١٢) حديث (٦٣١٥) . وفي الموارد برقم (١٠٨٢) . كلهم من حديث سائبة مولاة الفاكه المغيرة
عن عائشة ... فذكرته بنحوه . قال البوصيرى في الزوائد : إسناد حديث عائشة صحيح ، ورجاله ثقات .

[٢] - سقط من: ز.

<sup>[</sup>١] – في ز : ﴿ الملعونين الأخرين ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز .

حران ، وقد طعنت على [قومها]<sup>[1]</sup> في دينهم ، فتزوجها على أن لا يُغيرها رواه ابن جرير وهو غريب ، [والمشهور أنها ابنة عمه ، وأنه خرج بها مهاجرًا من بلادها]<sup>[1]</sup> .

وقال العوفي : عن ابن عباس : إلى مكة ، ألا تسمع قوله : ﴿ إِن أُولَ بِيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدى للعالمين ﴾ .

وقوله : ﴿ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ﴾ قال عطاء ومجاهد : عطية .

وقال ابن عباس ، وقتادة ، والحكم بن عتيبة : النافلة : ولد الولد . يعني أن يعقوب ولد إسحاق ، كما قال : ﴿ فَبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ﴾ .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سأل واحدًا فقال: ﴿ رَبُّ هَبُّ لَي مَنَّ الصَّالَحِينَ ﴾ فأعطاه الله إسحاق [وزاده][<sup>٣]</sup> يعقوب نافلة.

﴿ وكلَّا جعلنا صالحين ﴾ ، أي : الجميع أهل خير وصلاح ﴿ وجعلناهم أئمة ﴾ ، أي : يدعون إلى الله بإذنه ، ولهذا قال : في تقتدى بهم ، ﴿ يهدون بأمرنا ﴾ ، أي : يدعون إلى الله بإذنه ، ولهذا قال : ﴿ وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ﴾ من باب عطف الخاص على العام ﴿ وكانوا لنا عابدين ﴾ ، أي : فاعلين لما يأمرون الناس به .

ثم عطف بذكر لوط - وهو لوط بن هاران بن آزر - كان قد آمن بإبراهيم - عليه السلام - واتبعه وهاجر معه ، كما قال تعالى : ﴿ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي ﴾ فآتاه الله حكمًا وعلمًا وأوحى إليه وجعله نبيًّا وبعثه إلى سَدُومَ وأعمالها ، فخالفوه وكذبوه ، فأهلكهم الله ودمر عليهم ، كما قص خبرهم في غير ما موضع من كتابه العزيز ، ولهذا قال : ﴿ ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين » وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ﴾ .

وَنُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَكُبُلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ الْكَرْبِ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اللهِ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَنَّبُوا بِاَيكَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

يخبر تعالىٰ عن استجابته لعبده ورسوله نوح – عليه السلام – حين دعا علىٰ قومه لما

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ قُولُهَا ﴾ .

<sup>[</sup>۲] – بياض في : ز .

<sup>[</sup>٣] – في ز : « وزاد » .

كذبوه ﴿ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ﴾ ، ﴿ وقال نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارًا \* إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرًا كفارًا ﴾ ، ولهذا قال لهنا : ﴿ إِذْ نادى من قبل فاستجبنا له [فنجيناه][1] وأهله ﴾ ، أي : الذين آمنوا به ، كما قال : ﴿ وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ﴾ وقوله : ﴿ من الكرب العظيم ﴾ ، أي : من الشدة والتكذيب والأذى ، فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا ، يدعوهم إلى الله – عز وجل – فلم يؤمن به منهم إلا القليل ، وكانوا يقصدون لأذاه ، ويتواصون قرنًا بعد قرن وجيلًا بعد جيل على خلافه .

وقوله: ﴿ ونصرناه من القوم ﴾ ، أي: ونجيناه وخلصناه منتصرًا من القوم ﴿ الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ﴾ ، أي: أهلكهم الله بعامة ، ولم يُبتى على وجه الأرض منهم أحدًا ، إذ دعا عليهم نبيهم .

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَمْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُفِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَا لِمُكَمِّهِم شَهِدِينَ فَي فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا ءَالْيِنَا حُكُمًا وَعِلْمَأَ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنّا فَنعِلِينَ فَي وَعَلَّمَنَهُ وَسَخَرُنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنّا فَنعِلِينَ فَي وَعَلَمْنَهُ وَسَخَرُونَ فَي وَعَلَمْنَهُ مَنْ بَأْسِكُم فَهَلَ أَنتُم شَكِرُونَ فَي وَعَلَمْنَهُ وَلِسُكُم مِنْ بَأْسِكُم فَهَلَ أَنتُم شَكِرُونَ فَي وَعَلَمْنَهُ وَلِسُكُم مِنْ بَأْسِكُم فَهَلَ أَنتُم شَكِرُونَ فَي وَلِسُكُم وَلِي اللّهَ عَلَيْنَ اللّهِ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلّذِي بَنرَكُنَا فِيها وَكُنّا بِكُلّ وَلِيسُكُم مِنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ فَي عَلِمِينَ فَي وَكُنّا لَهُمْ حَنفِظِينَ فَي فَا لَيْتُ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنّا لَهُمْ حَنفِظِينَ فَي اللّهُ مَعْفِلِينَ فَي اللّهُ مَا كُونَا لَهُمْ حَنفِظِينَ فَي اللّهُ وَكُنّا لَهُمْ حَنفِظِينَ فَي اللّهُ وَكُنّا لَهُمْ حَنفِظِينَ فَي اللّهُ اللّهُ مَكُونَا لَهُمْ حَنفِظِينَ فَي اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَكُونَا لَهُمْ حَنفِظِينَ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

قال أبو إسحاق : عن مرة عن ابن مسعود : كان ذلك الحرث كرمًا قد نبتت عناقيده . وكذا قال شريح .

قال ابن عباس: النَّفْشُ: [الرعي][٢].

وقال شريح ، والزهري ، وقتادة : النفش : بالليل ، زاد قتادة : والهمل بالنهار .

قال ابن جرير (٢٥٠) : حدثنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأصم قالا : حدثنا المحاربي ،

<sup>(</sup>۲۵) - أخرجه الطبرى (۱/۱۷) .

<sup>[</sup>١] – في ز : ﴿ ونجيناه ، . [٢] – في ز : ﴿ الْمَرْعَى ، ٠

عن أشعث ، عن أبي إسحاق عن مُرّة ، عن ابن مسعود في قوله : ﴿ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ﴾ ، قال : كرم [قد أنبت][١] عناقيده فأفسدته . قال : فقضى داود بالغنم لصاحب الكَرْم ، فقال سليمان : غيرُ هذا يا نبي الله ! قال : وما ذاك ؟ قال : تدفع الكرم إلى صاحب الغنم ، فيقوم عليه حتى يعود كما كان ، وتدفع الغنم إلى صاحب الكّرم فيصيب منها ، حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ، ودفعت الغنم إلى صاحبها ، فذلك قوله : ﴿ فَفَهُمُنَاهَا سَلَّيْمَانَ ﴾ .

وكذا روى العوفي عن ابن عباس .

وقال حماد بن سلمة : عن عليّ بن زيد ، حدثني خليفة ، عن ابن عباس قال : فحكم داود بالغنم لأصحاب الحرث ، فخرج الرعاء معهم الكلاب ، فقال لهم سليمان : كيف قضَّىٰ بينكم ؟ فأخبروه ، فقال : لو وليت أمركم لقضيت بغير هذا ! فأخبر بذلك داود ، فدعاه فقال : كيف تقضي بينهم ؟ قال : أدفع الغنم إلى أصحاب الحرث ، فيكون لهم أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها ، و[ييذُر][٢٦ أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم ، فإذا بلُّغ الحرث الذي كان عليه [أخذ][٢] أصحاب الحرث [الحرث][٤] وردوا الغنم إلى أصحابها .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا خديج ، عن أبي إسحاق ، عن مرة ، عن مسروق قال : الحرث الذي نفشت فيه الغنم إنما كان كرمًا نفشت فيه الغنم ، فلم تدع فيه ورقة ولا عنقودًا من عنب إلا أكلته ، فأتوا داود فأعطاهم رقابها ، فقال سليمان : لا ، بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم ، فيكون لهم لبنها ونفعها ، ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمروه ويصلحوه ، حتى يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم ، ثم يعطى أهل الغنم غنمهم ، وأهل الكرم كرمهم .

وهكذا قال شريح ، ومرة ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن زيد وغير واحد

وقال ابن جرير : حدثنا ابن أبي زياد ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا إسماعيل ، عن عامر قال : جاء رجلان إلى شريح ، فقال أحدهما : إن شاة هذا قطعتِ غزلًا لى . فقال شريح : نهارًا أم ليلًا ؟ فإن كان نهارًا فقد برئ صاحب الشاة وإن كان ليلًا ، فقد ضمن ، ثم قرأ : ﴿ وَدَاوُدُ وَسَلَّيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانَ فَيَ الْحُرْثُ إِذْ نَفْشَتَ فَيْهِ ﴾ الآية .

وهذا الذي قاله شريح [شبيه بما][٥] رواه الإمام أحمد(٢٦) وأبو داود وابن ماجة: من

<sup>(</sup>٢٦) - أخرجه أحمد (٥/٥٥٠ - ٤٣٦) . وأبو داود في كتاب البيوع ، باب : المواشى تفسد زرع =

<sup>[</sup>١] - ني ز : ﴿ أُنبِت ﴾ . [۲] - في ز : ( تبدر ) .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٥] - في ز: ( سببه ما ، .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز .

حديث الليث بن سعد ، عن الزهري ، عن حرام بن مُحَيِّصَة : أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطًا فأفسدت فيه ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها .

وقد عُلّل هذا الحديث وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب ( الأحكام ) ، وبالله التوفيق . وقوله : ﴿ فَفَهُمُنَاهَا سَلَيْمَانُ وكلُّ آتَيْنَا حَكُمًا وعَلْمًا ﴾ قال ابن أبي حاتم :

حدثنا أبي ، حدثنا موسئ بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، عن حميد : أن إياس بن معاوية لما استقضي [أتاه][1] الحسن فبكئ ، [فقال][2] : ماييكيك ؟ قال : يا أبا سعيد ، بلغني أن القضاة : رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار ، ورجل مال به الهوئ فهو في النار ، ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة . فقال الحسن البصري : إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء ، حُكمًا يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم ، قال الله تعالى : ﴿ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ﴾ ، فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود . ثم قال – يعني الحسن – : إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثاً : لا يشتروا به ثمنا قليلا ، ولا يتبعوا فيه الهوى ، ولا يخشوا فيه أحدًا ، ثم تلا : ﴿ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى » ، وقال : ﴿ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا » .

قلت : أما الأنبياء عليهم السلام فكلهم معصومون مؤيدون من الله – عز وجل – وهذا  $[x]^{[7]}$  لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف ، وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري ، عن عمرو بن العاص $(^{(7)})$  أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [x] وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » . فهذا الحديث يرد – نصًا – ما توهمه ( إياس » من أن القاضي إذا اجتهد فأخطأ فهو في النار ، والله أعلم .

<sup>=</sup> القوم ، حديث (٣٥٦٩ ، ٣٥٧٠) (٢٩٨/٣) . وابن ماجة في كتاب التجارات ، باب : الحكم فيما أفسدت المواشى ، حديث (٢٣٣٢) (٧٨١/٢) .

<sup>(</sup>٢٧) - أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، حديث (٧٣٥٢) (٣١٨/٣) . ومسلم في كتاب الأقضية ، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، حديث (١٧١٥/١) (١٧١٦/١) .

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ أَبَا ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - في ز : ﴿ قَالَ ، .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز .

وفي السنن (٢٨): «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة ، وقاضيان في النار: رجل علم الحق وقضى به فهو في النار ، ورجل علم الحق وقضى به فهو في النار ، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار » .

وقريب من هذه القصة المذكورة في القرآن ، ما رواه الإِمام أحمد (٢٩) في مسنده حيث قال :

حدثنا علي بن حفص ، أخبرنا ورقاء ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بينما امرأتان معهما ابنان لهما ، جاء الذئب فأخد أحد الابنين ، فتحاكمتا إلى داود ، فقضى به للكبرى ، فخرجتا ، فدعاهما سليمان فقال : هاتوا السكين أشقه بينهما ، فقالت الصغرى : [يرحمك][1] الله هو ابنها ، لا تشقه . فقضى به للصغرى » .

وأخرجه البخاري<sup>(٣٠)</sup> ومسلم في صحيحيهما ، وبوّب عليه النسائي في كتاب القضاء (باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق).

وهكذا القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة «سليمان عليه السلام» من تاريخه، من طريق الحسن بن سفيان عن صفوان [بن][٢٦] صالح، عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن مجاهد، عن ابن عباس - فذكر قصة مطولة ملخصها - : أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل، راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم، فامتنعت على كل منهم، فاتفقوا فيما بينهم عليها، فشهدوا عليها عند داود - عليه السلام -

<sup>(</sup>٢٨) - أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية ، باب : في القاضى يخطئ ، حديث (٣٥٧٣) (٣٩٩/٣) . والترمذي في كتاب الأحكام ، باب : ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القاضى ، حديث (١٣٢٢) (٢١٣/٣) . والنسائي في الكبرى في كتاب القضاء ، باب : ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل ، حديث (٢١٣٥) (٤٦٢/٣) . وابن ماجة في كتاب الأحكام ، باب : الحاكم يجتهد فيصيب الحق حديث (٢٣١٥) (٧٧٦/٢) . كلهم من حديث بريدة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲۹) - أخرجه أحمد (۲۲/۲) .

<sup>(</sup>٣٠) - أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب : قول الله تعالى : ﴿ ووهبنا لداود سليمان لعم العبد إنه أواب ﴾ ، حديث (٣٤٧٧) (٤٥٨/٦) وطرفه في (٢٧٦٩) . ومسلم في كتاب الأقضية ، باب بيان اختلاف المجتهدين ، حديث (٢/٣١) (٢٧/١) (٢٧/١ - ٢٨) . والنسائي في كتاب آداب القضاء : باب السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله ليتبين الحق (٢٣٦/٨) وأخرجه فيه ، وفي كتاب القضاء في الكبرى باب : التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين الحق .

وأخرجه فيه الحديث برقم (٥٩٥٨) (٤٧٢/٣ – ٤٧٣) .

أنها مكنت من نفسها كلبًا لها، قد عودته ذلك منها، فأمر برجمها، فلما كان عشية ذلك  $[[ll_{2}]^{[1]}]$  جلس سليمان، واجتمع معه ولدان مثله، فانتصب حاكمًا، وتزيا أربعة منهم بزي أولئك، وآخر بزي المرأة، وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلبًا، فقال سليمان: فرقوا بينهم  $[[ll_{2}]^{[1]}]$  ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. فعزله واستدعى  $[[ll_{2}]^{[1]}]$  فسأله عن لونه ؟ فقال: أحمر. وقال الآخر:  $[[ll_{2}]^{[2]}]$ . وقال الآخر: أبيض . فأمر بقتلهم. فحكا ذلك لداود عليه السلام، فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة، فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب، فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم.

وقوله: ﴿ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ﴾ . الآية . وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور ، وكان إذا ترنم به [يقف] الطير في الهواء فتجاوبه ، وترد عليه الجبال تأويتا ؛ ولهذا لما مر النبي، صلى الله عليه وسلم، على أبي موسى الأشعري ، وهو يتلو القرآن من الليل ، وكان له صوت طيب [جدًا][أ] ، فوقف واستمع لقراءته وقال : «لقد أوتي هذا من مزامير آل داود » . قال : يا رسول الله ؛ لو علمت أنك [تستمع][أ] لحبرته لك تجبيرًا .

وقال أبو عثمان [النهدي][الآ]: ما سمعت صوت صَنْج ولا [بربط] [[ ولا مزمار مثل صوت أبي موسى – رضي الله عنه – ومع هذا قال – عليه الصلاة والسلام – : ( لقد أوتي مزمارًا من مزامير آل داود).

وقوله: ﴿ وعلمناه صنعة لبوس لكم [لتحصنكم] [٩] من بأسكم ﴾ يعني: صنعة الدروع. قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفائح، وهو أول من سردها حِلَقًا. كما قال تعالى:

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي أيضًا في الصغرى (٢٣٥/٨) كتاب آداب القضاء ، باب : حكم الحاكم بعلمه ، باب : حكم الحاكم بعلمه ، باب : تقض الحاكم ما يحكم به .... .

وفي الكبرى في كتاب القضاء : باب : الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به ، والباب الذي بعده ، حديث ٥٩٥٩ ، ٥٩٦٠) (٤٧٣/٣) .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>۲] – ني ز : ﴿ قَالَ لأُولُهُم ﴾ . [٣] – ني ت : ﴿ الآخرِ ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - في ت : ﴿ أخبش ﴾ . والغبشة : سواد شديد في ألوان الدواب .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : ز . [١٦] - في ز : و تسمع ، .

<sup>[</sup>٧] - في ز: ﴿ الهمداني ، .

<sup>[</sup>٨] – ني ز : ﴿ مربط ، . [٩] – ني ز : ﴿ ليحصنكم ﴾ .

﴿ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدَيْدُ أَنْ أَعَمَلُ سَابِغَاتَ وَقَدَّرُ فَي السَّرِدِ ﴾ أي: لا توسع الحلقة [فتقلق][1] المسمار، ولا تغلظ المسمار فَتَقُد الحلقة، ولهذا قال: ﴿ [لتحصنكم][1] من بأسكم ﴾ يعنى: في القتال ﴿ فهل أنتم شاكرون ﴾ أي: نعم الله عليكم، لما ألهم به عبده داود، فعلمه ذلك من أجلكم.

وقوله: ﴿ ولسليمان الربح عاصفة ﴾ أي: وسخرنا لسليمان الربح العاصفة ﴿ تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ﴾ يعني: أرض الشام ﴿ وكنا بكل شيء عالمين ﴾ وذلك أنه كان له بساط من خشب، يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة، والخيل والجمال والحيام والجند، ثم يأمر الربح أن تحمله فتدخل تحته، ثم تحمله فترفعه وتسير به، وتظله الطير من الحر، إلى حيث يشاء من الأرض، [فينزل] [٣] وتوضع آلاته وخشبه، قال الله تعالى: ﴿ فلموها شهر ﴿ فسخرنا له الربح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ﴾ وقال تعالى: ﴿ فلموها شهر ورواحها شهر ﴾ قال ابن أبي حاتم: ذكر عن سفيان بن عيينة عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير قال: كان يوضع لسليمان ستمائة ألف كرسي، فيجلس مما يليه مؤمنوا الإنس، ثم يجلس من ورائهم مؤمنو الجن، ثم يأمر الطير فتظلهم، ثم يأمر الربح فتحملهم صلى الله عليه وسلم.

وقال عبد الله بن عبيد بن عمير كان سليمان يأمر الريح، فتجتمع [كالطود]<sup>[2]</sup> العظيم - كالجبل - ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منها، ثم يدعو [بفرس]<sup>[0]</sup> من ذوات الأجنحة، فترتفع حتى تصعد على فراشه، ثم يأمر الريح فترتفع به كل شرف دون السماء، [وهو]<sup>[1]</sup> مطأطئ رأسه ما يلتفت يمينًا، ولا شمالًا، تعظيمًا لله - عز وجل - وشكرًا لما يعلم من صغر ما هو فيه [في]<sup>[V]</sup> ملك الله - عز وجل - حتى تضعه الريح حيث شاء أن تضعه .

وقوله: ﴿ وَمِن الشَّيَاطِينَ مِن يَعُوصُونَ لَهُ ﴾ أي: في الماء يستخرجون الجواهر واللآلئ [وغير ذلك ﴿ ويعملون عملًا دون ذلك ﴾ أي: غير ذلك ، كما قال تعالى: ﴿ والشَّيَاطِينَ كُلُّ بِنَاء وغواص \* [ [٨] وآخرين مقرنين في الأصفاد ﴾

وقوله: ﴿ وكتا لهم حافظين ﴾أي: يحرصه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء، بل كل في قبضته وتحت قهره، لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه، بل هو محكم فيهم، إن شاء أطلق، وإن شاء حبس منهم من يشاء، ولهذا قال: ﴿ وآخرين مقرنين في

<sup>[</sup>١] – في ز : ﴿ فَتَفَلَّقُ ﴾ . [٢] – في ز : ﴿ ليحصنكم ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ﴿ فتنزل ﴾ . [٤] – في ز : ﴿ كالصرد ﴾ .

<sup>[</sup>٥] – في ز : ﴿ نَفُوسَ ﴾ . [٦] – في ز : ﴿ فَهُو ﴾ .

<sup>[</sup>٧] – في ز: ﴿ من ﴾ . [٨] – سقط من : ز .

#### الأصفاد ﴾ .

﴿ وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَنِى ٱلطُّبُرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّجِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَالَمُ مَ اللَّهِ مِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَمُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةُ وَالشَّرِ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَمُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَا لَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَلِدِينَ ﴾

يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام [١] ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير، وأولاد كثيرة، ومنازل مرضية، فابتلي في ذلك كله،وذهب عن آخره، ثم ابتلي في جسده، يقال: بالجذام في سائر بدنه، ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهما الله – عز وجل – حتى عافه الجليس، وأفرد في ناحية من البلد، ولم يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته، كانت [تقوم بأمره][٢]. ويقال: إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل» (١٣).

وفي الحديث الآخر: «بيتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه» (٣٢). وقد كان نبي الله أبوب -عليه السلام - غايةً في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك.

وقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلئ الله أيوب –عليه السلام – [بذهاب][<sup>[7]</sup> الأهل والمال والمال ولم يبق له شيء، أحسن الذكر ثم قال: أحمدك رب الأرباب، الذي أحسنت إليَّ، أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك، فأخذت ذلك كله مني،

<sup>(</sup>٣١) - أخرجه الترمذي في كتاب الزهد ، باب : ما جاء في الصبر على البلاء ، حديث (٢٣٩٨) (٤/ ٥٢) . وقال : حسن صحيح . والنسائي في الكبرى في كتاب الطب ، باب : أي الناس أشد بلاء (٢٤٨) (٤٠٢/٤) . وابن ماجه في كتاب الفتن ، باب : الصبر على البلاء ، حديث (٢٠٢٣) (٢/ ١٣٣٤) . كلهم من حديث مسعد بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص ، فذكره بنحوه .

والحديث صححه الألباني ينظر الصحيحة برقم (١٤٣) .

وفي الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الناس أشد بلاءً ؟ قال: «الأنبياء ثم الامثل فالأمثل » .

<sup>(</sup>٣٢) - ينظر السابق.

<sup>[</sup>٢] – ني ز : ﴿ تقيم بأوده ﴾ .

<sup>[</sup>١] - بعده في ز : أنه .

<sup>[</sup>٣] – ني ز : ﴿ وَمَاتُ ﴾ .

وفرغت قلبي، ليس يحول بيني وبينك شيء، لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني! قال: فلقي إبليس من ذلك منكرًا.

قال: وقال أيوب - عليه السلام -: يا رب؛ إنك أعطيتني المال والولد، فلم يقم على بابي أحد [يشكوني][1] لظلم ظلمته، وأنت تعلم ذلك، وإنه كان يوطأ لي الفرش فأتركها، وأقول لنفسي: يا نفس، إنك لم تخلقي لوطء الفرش، ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. رواه ابن أبي حاتم.

وقد ذكر عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة ، ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند عنه ، وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين ،وفيها غرابة تركناها لحال الطول .

وقد روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة، ثم اختلفوافي السبب المهيج له على هذا الدعاء؛ فقال الحسن وقتادة: ابتلي أيوب –عليه السلام – سبع سنين وأشهرًا، ملقى على كناسة بني إسرائيل، تختلف الدواب في جسده، ففرج الله عنه، وأعظم له الأجر، وأحسن عليه الثناء.

وقال وهب بن منبه: مكث في البلاء ثلاث سنين لا يزيد ولا ينقص.

وقال السدي: تساقط لحم أيوب، حتى لم يبق إلا العصب والعظام، فكانت امرأته تقوم عليه، وتأتيه بالزاد يكون فيه، فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب، لو دعوت ربك يفرج عنك؟ فقال: قد عشت سبعين سنة صحيحًا، [فهل][٢٦] قليل لله أن أصبر له سبعين سنة؟ فجزعت من ذلك فخرجت، فكانت تعمل للناس بالأجرة، وتأتيه بما تصيب فتطعمه، وإن إبليس انطلق إلى رجلين من فلسطين كانا صديقين له وأخوين، فآتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذا، فأتياه وزوراه واحملا معكما من خمر أرضكما، فإنه إن شرب منه برئ، فأتياه، فلما نظرا إليه بكيا، فقال: من أنتما؟ فقالا: نحن فلان وفلان، فرحب بهما وقال: مرحبًا بمن لا يجفوني عند البلاء. فقالا: يا أيوب؛ لعلك كنت تسر شيئًا [و]<sup>[7]</sup> تظهر غيره، فلذلك ابتلاك الله؟ فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: هو يعلم، ما أسررت شيئًا أظهرت غيره، ولكن [ربي ابتلاني لينظر]<sup>[2]</sup> أأصبر أم أجزع؟ فقالا له: يا أيوب؛ اشرب من خمرنا، فإنك إن شربت منه برأت. [فقال]<sup>[6]</sup>: فغضب وقال: جاءكما أيوب؛ اشرب من خمرنا، فإنك إن شربت منه برأت. [فقال]<sup>[6]</sup>: فغضب وقال: جاءكما الجبيث فأمركما بهذا؟ كلامكما وطعامكما وشرابكما عليً حرام. فقاما من عنده، وخرجت

[۲] - ني ز : ﴿ فهو ﴾ .

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ يشكرني ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ رأى ابتلائي ليظهر ﴾ . [٥] - في ز : ﴿ قال ﴾ .

امرأته تعمل للناس، فخبزت لأهل بيت لهم صبي، فجعلت لهم [قرصًا][1]، وكان ابنهم نائمًا، فكرهوا أن يوقظوه، فوهبوه لها، فأتت به إلى أيوب، فأنكره وقال: ما كنت تأتيني بهذا، فما بالك اليوم؟ فأخبرته الخبر، قال: فلعل الصبي قد استيقظ، فطلب القرص فلم يجده، فهو يبكي على أهله، [فانطلقي به إليه. فأقبلت حتى بلغت درجة القوم، فنطحتها شاة لهم ، فقالت : تعس أيوب الخطّاء . فلما صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القرص، ويبكي على أهله إلا يقبل منهم شيعًا غيره، فقالت: رحم الله أيوب فدفعت إليه القرص ورجعت، ثم إن إبليس أتاها في صورة طبيب، فقال لها: إن زوجك طال سَقمه ، فإن أراد أن يَتِرَأُ فليأخذ ذبابًا فليذبحه باسم صنم بني فلان ، فإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك؟ فقالت ذلك لأيوب، فقال: قد أتاك الخبيث، لله على إن برئت أن أجلدك مائة جلدة . فخرجت تسعىٰ عليه ، [فحظر][<sup>٣]</sup> عنها الرزق ، فجعلت لا تأتي أهل بيت فيريدونها ، فلما اشتد عليها [ذلك][٤]، وخافت على أيوب الجوع، حلقت من شعرها قرنًا، فباعته من صبية من بنات الأشراف، فأعطوها طعامًا طيبًا كثيرًا، فأتت به أيوب، فلما رآه أنكره، وقال: من أين لك هذا؟ قالت: عملت لأناس فأطعموني. فأكل منه، فلما كان الغد خرجت فطلبت أن تعمل، فلم تجد، فحلقت أيضًا قرنًا فباعته من تلك الجارية، فأعطوها أيضًا من ذلك الطعام، فأتت به أيوب، فقال: والله لا أطعمه حتى أعلم من أين هو ؟ فوضعت خمارها، فلما رأى رأسها محلوقًا جزع جزعًا شديدًا ، فعند ذلك دعا الله - عز وجل - : ﴿ إِنِّي مسنى الضُّر وأنت أرحمُ الراحمين ﴾ .

وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبي ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، حدثنا أبو عمران الجوني ، عن نوف البكالي : أن الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له سوط ، قال : وكانت امرأة أيوب تقول : ادع الله فيشفيك . فجعل لا [يدعو][ $^{0}$ ] ، حتى مر به نفر من بني إسرائيل ، فقال بعضهم لبعض : ما أصابه [ما أصابه] إلا بذنب عظيم أصابه ، فعند ذلك قال : ﴿ إِني  $^{[V]}$  مسنى الطبر وأنت أرحم الراحمين .

وحدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان لأيوب -عليه السلام- أخوان، فجاءا يومًا، فلم يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه، فقاما من بعيد، فقال أحدهما للآخر: لو كان الله علم من أيوب خيرًا ما ابتلاه

[١] - في ز : ( قرصة ) .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] - سقط من ت .

<sup>[</sup>٣] - ني ت : ( فحظر ) .

<sup>[</sup>٥] - ني ز: ﴿ يَدْعُر ﴾ .

٢٦٦ - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٧] - في ز: ( رب إني ) .

بهذا ؟ فجزع أيوب من قولهما جزعًا لم يجزع من شيء قط، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعان، وأنا أعلم مكان جائع فصدقني. فصدق من السماء وهما يسمعان، ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط، وأنا أعلم مكان عار فصدقني. فصدق من السماء وهما يسمعان، ثم قال: اللهم بعزتك ثم خر ساجدًا [ثم قال][[1]: اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبدًا حتى تكشف عني. فما رفع رأسه حتى كشف

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر مرفوعًا بنحو هذا فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني نافع بن يزيد، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال : ٥ إن نبي اللَّه أيوب لِبس به بلاؤه ثماني عشرة سنة ، فرفضه القريب والبعيد، إلا رجلين من إخوانه، كانا من أخص إخوانه، كاناً يغدوان إليه ويروحان [ ][٢٦] ، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم واللَّه لقد أذنب أيوب ذنبًا ما أذنبِه أحد من العالمين. [فقال][٢٦] له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب -عليه السلام -: [لا][٤] أدري ما تقول، غير أن اللَّه – عز وجل – يعلم أني كنتٍ أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما، كراهة أنْ يذَّكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج في حاجته، فإذا قضِّاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم [أبطأت][ْ أَ عليه ، فأوحىٰ [اللَّه][٦] إلىٰ أيوب في مكانه : أن أَركضُ برجلكُ هذا مغتسل بارد وشراب. رفع هذا الحديث غريب جدًّا (٣٣).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا حماد، أخبرنا علي ابن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: وألبسه [الله][الا] حلة من الجنة، فتنحى أيوب فجلس في ناحية ، وجاءت امرأته فلم تعرفه ، فقالت : يا عبد الله ، أين ذهب هذا المبتلى الذي كان ههنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب؟ فجعلت تكلمه ساعة ، فقال: ويحك، أنا أيوب. قالت: أتسخر مني يا عبد الله؟ فقال: ويحك، أنا أيوب، قد ردّ اللَّه علي جسدي.

<sup>(</sup>٣٣) – أخرجه الطبرى (٢٦٧/٢٣) و أبو يعلى (٢٩٩/٦) (٣٦١٧) ، والبزار في كتاب علامات النبوة ، باب : أيوب ، حديث (٢٣٥٧) (١٠٧/٣) . والحاكم (٨١/٢ – ٨٨٠) . وابن حبان =

<sup>[</sup>١] - في ت : ﴿ فَقَالَ ﴾ .

<sup>[</sup>۲] - في ت : إليه . [٤] - في ت : ﴿ مَا ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٥] – في ز : ﴿ أَبِطُن ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٧] - سقط من : ز .

وبه قال ابن عباس: ورد عليه ماله وولده عيانًا ومثلهم معه.

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب: قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم، فاغتسل بهذا الماء، فإن فيه شفاءك، وقرب عن [صحابتك]<sup>[1]</sup> قربانًا، واستغفر لهم، فإنهم قد عصوني فيك. رواه ابن أبي حاتم.

[وقال [<sup>[۲]</sup> أيضًا: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشِير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

﴿ لما عافي الله أيوب، أمطر عليه جَرَادًا من ذهب، فجعل يأخذ بيده ويجعله في ثوبه، قال: فقيل له: يا أيوب، أما تشبع؟ قال: يا رب؛ ومن يشبع من رحمتك؟». أصله في الصحيحين (٣٤) ، وسيأتي في موضع آخر.

وقوله: ﴿ وآتيناه أهله ومثلهم معهم ﴾ قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم، وكذًا رواه العوفي عن ابن عباس أيضًا، وروى مثله عن ابن مسعود ومجاهد، وبه قال الحسن وقتادة.

وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة ، فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجَّعة، وإنَّ كان أخذه من نقل أهل الكتاب، وصح ذلك عنهم، فهو مما لا يصدق ولا يكذب، وقد سماها ابن عساكر في تاريخه ﴿ رحمهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ﴾ قال: ويقال: اسمها ليا [بنت مِنَشًا][٢] بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، قال: ويقال: ليا بنت يعقوب عليه السلام، زوجة أيوب كانت معه بأرض البثنية .

وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب، إن أهلك لك في الجنة، فإن شعت أتيناك بهم، وإن شئت تركناهم لك في الجنة، وعوضناك مثلهم؟ قال: لا، بل اتركهم لي في الجنة. قال: فتركوا له في الجنة، وعوض مثلهم في الدنيا. وقال حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، عن نوف البكالي [قال:][13] أوتي أجرهم في الآخرة، وأعطى مثلهم في الدنيا. قال:

<sup>= (</sup>١٥٧/٧ - ١٥٩) (٢٩٩٨). كلهم من حديث أنس وقال الهيثمي في المجمع (٢١١/٨): رواه أبو يعلى والبزار ورجال البزار رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣٤) - أخرجه البخاري في كتاب الغسل ، باب : من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل ، حديث (٢٧٩) (٨٧/١) وأطرافه في ( ٣٣٩١ ، ٣٤٩٣) .

<sup>[</sup>١] – ني ز : ( صاحبتك ، .

<sup>[</sup>۲] - بياض في : ز .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ﴿ ابنة منسا ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز .

فحدثت به مطرفًا فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم وهكذا روي عن قتادة والسدى وغير واحد من السلف، والله أعلم.

وقوله: ﴿ رحمة من عندنا ﴾ أي: فعلنا به ذلك رحمة من الله به ﴿ وذكرىٰ للعابدين ﴾ أي: وجعلناه في ذلك قدوة ؛ لئلا يظن أهل البلاء أنما [فعلنا][1] بهم ذلك لهوانهم علينا، وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء، وله [الحكمة البالغة][1] في ذلك.

## 

وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل – عليهما السلام – وقد تقدم ذكره في سورة مريم، وكذلك إدريس – عليه السلام – وأمّا ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه [ما][<sup>[7]</sup> قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي، وقال آخرون: إنما كان رجلًا صالحًا، وكان ملكًا عادلًا، وحكمًا مقسطًا، وتوقف ابن جرير في ذلك، فالله اعلم.

قال ابن جريج، عن مجاهد في قوله: ﴿ وَذَا الْكَفْلُ ﴾ قال: رجل صالح غير نبي، تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه، ويقيمهم له، ويقضي بينهم بالعدل، ففعل ذلك، فسمي: ذا الكفل. وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضًا وقال ابن جرير (٣٠٠): حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا داود، عن مجاهد قال: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت رجلًا على الناس يعمل عليهم في حياتي، حتى أنظر كيف يعمل و فجمع الناس فقال: من يتقبل مني بثلاث أستخلفه و [يصوم] [1] النهار، ويقوم الليل، ولا يغضب وقال: فقام رجل تزدريه [العين] [1]، فقال: أنا. فقال: أنت تصوم النهار، وتقوم الليل، ولا تغضب؟ قال: نعم. قال: فردهم ذلك اليوم، وقال مثلها في اليوم الآخر، فسكت الناس، وقام ذلك الرجل [فقال:] أنا. فاستخلفه قال: فجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم وقام ذلك الرجل [فقال: دعوني وإياه. فأتاه في صورة شيخ كبير فقير، فأتاه حين أخذ

<sup>(</sup>٣٥) – أخرجه ابن جرير (٧٤/١٧) .

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ فعل ﴾ .

<sup>[</sup>۲] - في ز : ﴿ الحمد ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - في ت: ( فيصوم ) .

<sup>[</sup>٦] – في ز : ﴿ وَقَالَ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ١ إنما ۽ .

<sup>[</sup>٥] - في ت : ﴿ الأُعين ﴾ .

مضجعه للقائلة - وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة - فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. قال: فقام ففتح الباب، فجعل يقص عليه، فقال: إن بيني وبين قومي خصومة، وإنهم ظلموني، وفعلوا بي وفعلوا [ ]<sup>[1]</sup>، وجعل يُطُول عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلة ، فقال: إذا رحت فَأَتني آخذ لك بحقك. فانطلق وراح، فكان في مجلسه، فجعل ينظر هل يرى الشيخ فلم يره، فقام يتبعه، فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس، وينتظره [فلا][٢٦] يراه، فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه، أتاه فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: الشيخ الكبير المظلوم. ففتح له فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ قال إنهم أخبث قوم، إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك، وإذا قمت جحّدوني. قال: فانطلق، فإذا رحت فائتني. قال: ففاتته القائلة، فراح فجعل [ينتظره][٣] ولا يرأه، وشق عليه النعاس، فقال لبعض أهله: لا تدعن أحدًا يقرب هذا الباب حتى أنام، فإني قد شق عليَّ النوم. فلما كان تلك الساعة أتاه، فقال له الرجل: وراءك وراءك. قال: إني قد أتيته أمس، وذكرت له أمري. فقال: لا، واللَّه لقد أمرنا أن لا ندع أحدًا يقربه. فلما أعياه نظر [فرأى][1] كوة في البيت، فتسور منها، فإذا هو في البيت، وإذا هو يدق الباب من داخل. قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان، [ألم][٥] آمرك؟ قال: [أما][٢] من قِبَلي واللَّه [فلم][٧] تؤت، فانظر من أين أتيت؟ [قال:][٨] فقام إلى الباب، فإذا هو مغلق كما أغلقه، وإذا الرجل معه في البيت، فعرفه، فقال: أعدو اللَّه ؟ قال: نعم، أعييتني في كل شيء، ففعلت ما ترى لأغضبك. فسماه الله [ذا][٦] الكفل؛ لأنه تكفل بأمر فوفى به.

وهكذا رواه ابن أبي حاتم، من حديث زهير بن إسحاق، عن داود، عن مجاهد بمثله.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن مسلم قال: قال ابن عباس: كان قاض في بني إسرائيل، فحضره الموت، فقال: من يقوم مقامي على أن لا يغضب؟ قال: فقال رجل: أنا. فسمي ذا الكفل. قال: فكان ليله [جميعًا][11] يصلى، ثم يصبح صائمًا، فيقضي بين الناس. قال: وله ساعة يقيلها. قال: فكان كذلك، فأتاه الشيطان عند نومته، فقال له أصحابه: ما لك؟ قال: يقيلها. قال: فكان كذلك، فأتاه الشيطان عند نومته، قالوا: كما أنت حتى يستيقظ – قال: إنسان مسكين، له على رجل حق وقد غلبني عليه. قالوا: كما أنت حتى يستيقظ – قال: وهو فوق نائم – قال: فجعل يصبح عمدًا حتى يوقظه. قال: فسمع. فقال: ما لك؟ قال:

<sup>[</sup>۱] - ني ت : بي . [۳] - ني ز : ( ينتظر ) . [۳] - ني ز : ( أما ) . [٥] - ني ز : ( أما ) . [۷] - ني ز : ( الم ) . [۹] - ني ز : ( فو ) . [۱۰] - ني ز : ( فو ) .

إنسان مسكين، له على رجل حق. قال: [اذهب][١٦] فقل له يعطيك. قال: قد أبيل. قال: اذهب أنت إليه. قال: فذهب، ثم جاء من الغد، فقال: ما لك؟ قال: ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأسًا. قال: اذهب إليه فقل له يعطيك حقك. قال: فذهب ثم جاء من الغد حين قال. قال: فقال له أصحابه: اخرج، فعل الله بك، تجيء كل يوم حين ينام، لا تدعه ينام؟ [][٢] فجعل يصيح: من أجل أني إنسان مسكين، لو كنت غنيًا؟ قال: فسمع أيضًا، فقال: ما لك؟ قال: ذهبت إليه فضربني. قال: امش حتى أجيء معك. قال: فهو ممسك بيده فلما رآه ذهب معه نثر يده منه ففر.

وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث، ومحمد بن قيس، وابن حجيرة الأكبر وغيرهم من السلف نحو [من][<sup>[7]</sup> هذه القصة، والله أعلم.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ، حدثنا أبو الجماهر ، أخبرنا سعيد بن بشير ، حدثنا قتادة ، عن  $[^{1}]_{1}$  كنانة  $[^{1}]_{2}$  قال: سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر: ما كان ذو الكفل بنبي ، ولكن كان – يعني: في بني إسرائيل – رجل صالح يصلي كل يوم مائة صلاة ، فتكفل له ذو الكفل من بعده ، فكان يصلي [كل يوم] $[^{1}]$  مائة صلاة ، فسمي ذا الكفل .

وقد رواه ابن جرير (٣٦) من حديث عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال أبو موسى الأشعرى ... فذكره منقطعًا، والله أعلم.

وقد روى الإمام أحمد(٣٧) حديثًا غريبًا فقال:

حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، [عن سعد] مولى طلحة، عن  $[ابن]^{[\Lambda]}$  عمر قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين – حتى عدّ سبع  $[مرات]^{[\Lambda]}$  ولكن قد سمعته أكثر من ذلك، قال: «كان الكفل من بني إسرائيل، لا يتورّع من ذنب عمله، فأتنه امرأة فأعطاها ستين دينارًا

[٩] - في ز : ( مزر ) .

<sup>(</sup>٣٦) – أخرجه ابن جرير (٧٥/١٧) .

<sup>(</sup>٣٧) - أخرجه أحمد (٢٣/٢) .

<sup>[</sup>١] - في ت : ﴿ فَاذْهُبِ ﴾ . [٢] - في ت : قال .

<sup>[</sup>٣] - سقط من ت . [٤] -

<sup>[</sup>٥] - في ز : ﴿ الْأَحْنَسُ ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٨] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز .

على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته، أرعِدَتْ وبكت، فقال: ما يبكيك، [أكرَهْتُك][1] قالت: لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملني عليه الحاجة. قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ فنزل فقال: اذهبي [فالدنانير][٢] لك. ثم قال: والله لا يعصى الله الكفل أبدًا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبًا على بابه: قد غفر الله للكفل. هكذا وقع في هذه الرواية «الكفل» من غير إضافة، والله أعلم. وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وإسناده غريب، وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان «الكفل» ولم يقل: «ذو الكفل» فلعله رجل آخر، والله أعلم.

وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُعَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَتَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَا الشَّالِهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ وَالشَّنَجَبْنَا لَمُ وَبَعَيْنَكُهُ مِنَ ٱلْعَلِمِينَ اللَّهُ عَنْ الْعَلْمِينَ اللَّهُ عَنْ الْعَلْمُ وَكَذَلِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ

هذه القصة مذكورة لههنا وفي سورة «الصافات» وفي سورة (نون»، وذلك أن يونس بن متى – عليه السلام – بعثه الله إلى أهل قرية (انبولى) وهي قرية من أرض الموصل، فدعاهم إلى الله تعالى، فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فخرج من بين أظهرهم مغاضبًا لهم، ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث، فلما تحققوا منه ذلك، وعلموا أن النبي لا يكذب، خرجوا إلى الله عز الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، وفرقوا بين الأمهات وأولادها، ثم تضرعوا إلى الله عز وجأروا إليه، ورغت الإبل وفصلانها، وخارت البقر وأولادها، وثفت الغنم وحملانها، فرفع الله عنهم العذاب، قال الله تعالى: ﴿ فلولا كانت قرية آمنت ففعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ﴾، وأما يونس – عليه السلام – فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم وخافوا أن [يغرقوا][<sup>77]</sup> فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه، فوقعت القرعة على يونس، فأبوا أن يلقوه، ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضًا، فأبوا، ثم أعادوها فوقعت عليه أيضًا، فأبوا، ثم أعادوها فوقعت عليه أيضًا، فأبوا، ثم أعادوها فوقعت عليه أيضًا، السلام – وتجرد من ثيابه، ثم ألقى نفسه في البحر، وقد أرسل الله سبحانه وتعالى من البحر الله خميا وأدخس حين ألقى نفسه من البحر، حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة، وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحمًا، ولا تهشم له عظمًا، فإن يونس من السفينة، وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحمًا، ولا تهشم له عظمًا، فإن يونس من السفينة، وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحمًا، ولا تهشم له عظمًا، فإن يونس

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ أَكُرُهُتَ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ( يغرق بهم ) .

<sup>[</sup>٢] - في ز : ( بالدنانير ) .

ليس لك [رزقًا]<sup>[1]</sup>، وإنما بطنك تكون له سجنا.

وقوله: ﴿ وَذَا النَّونَ ﴾ يعني: الحوت، صحت الإضافة إليه بهذه النسبة.

وقوله ﴿إِذْ ذَهِبِ مَعَاضِبًا ﴾قال الضحاك: لقومه. ﴿ فَظَن أَن لَن نقدر عليه ﴾أي: [نضيق عليه في بطن الحوت، يروى نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيره، واختاره ابن جرير، واستشهد عليه بقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَدْرَ عَلَيْهُ وَزَقَهُ فَلَيْفَقَ مَمَا آتاهُ اللَّهُ لا يَكُلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتاها سيجعل اللَّهُ بعد عسر يسرًا ﴾

وقال: عطية العوفي: ﴿ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقَدُرُ عَلَيْهُ ﴾ أي:][٢٦] نقضي عليه. كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير، فإن العرب تقول قدر وقدّر بمعنى واحد، قال الشاعر:

فلا عائدٌ ذاك الزّمانُ الذي مضى [تباركت][<sup>٣]</sup> ما تَقْدرْ يَكُنْ، فَلَكَ الأمر ومنه قوله تعالى: ﴿ فَالتَّقَى المَاءَ عَلَى أَمَرِ قَد قَدْرَ ﴾ أي: قدّر .

وقوله: ﴿ فنادىٰ في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ﴾ ، قال ابن مسعود: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. وكذا روي عن ابن عباس، وعمرو بن ميمون، وسعيد بن جبير، ومحمد بن كعب، والضحاك، والحسن، وقتادة.

وقال سالم بن أبي الجعد: ظلمة حوت في بطن حوت في ظلمة البحر.

قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: وذلك أنه ذهب به الحوت في البحار يشقها، حتى انتهى به إلى قرار البحر، [حتى سمع ][2] يونس تسبيح الحصى في قراره، فعند ذلك وهنالك قال: ﴿ لا إله إلا أنت سبحانك ﴾.

وقال عوف: لما صار يونس في بطن الحوت، ظن أنه قد مات، ثم حرك رجليه، فلما تحركت سجد مكانه، ثم نادى: يا رب، اتخذت لك مسجدًا في موضع ما اتخذه أحد.

وقال سعيد بن الحسن البصري: مكث في بطن الحوت أربعين يومًا. [رواهما ابن جرير $]^{[^{0}]}$ . وقال محمد بن إسحاق بن يسار، عمن حدثه، عن عبد الله بن رافع – مولئ أم سلمة – سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لما أراد الله حبس

[٣] - في ز: ( تبارك ) .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٢] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٥] - في ز : ﴿ رُواهَا ابن جبير ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - في ت :نسمع .

يونس في بطن الحوت، أوحى الله إلى الحوت أن [خذه][1]، ولا تخدش لحمًا ولا تكسر عظمًا، فلما انتهى به إلى أسفل البحر، سمع يونس حِسًا، فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: فسبح وهو في بطن الحوت، [فسمعت][1] الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربنا، إنا نسمع [صوتًا][1] ضعيفًا [بأرض غريبة][2] قال: ذلك عبدي يونس، عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم، قال: فشفعوا له عند ذلك، فأمر الحوت فقذفه في الساحل، كما قال الله تعالى: ﴿ وهو سقيم ﴾ .

رواه [<sup>0]</sup> ابن جرير <sup>(٣٨)</sup>، ورواه البزار <sup>(٣٩)</sup> في مسنده، من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله [بن] <sup>[1]</sup> رافع، عن أبي هريرة، فذكره بنحوه، ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.

[ وروى ابن عبد الحق [من] حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة  $[^{(V)}]$  عن على مرفوعًا -: « لا ينبغى لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى  $[^{(V)}]$  في الظلمات  $[^{(V)}]$ 

وقد روي هذا الحديث بدون هذه الزيادة ، من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وعبدالله بن جعفر، وسيأتي أسانيدها في سورة «ن» . ]

[وقال][١٠٠] ابن أبي حاتم(٤٠): حدثنا أبو [عبيد][١١١] الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخي

(٤٠) - ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/٩٩٥) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في والفرج، وابن مردويه .

<sup>(</sup>۳۸) - أخرجه الطبرى (۸۱/۱۷) .

<sup>(30)</sup> - اخرجه البزار في كتاب التفسير ، باب : سورة الصافات ، حديث (30) (7/7) . قال الهيثمى في المجمع (1, 1) : رواه البزار عن بعض أصحابه ولم يسمه وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ، وبقيه رجاله رجال الصحيح .

<sup>[</sup>١] - في ز : ( خذ ) .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ﴿ حُوثًا ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - ني ت : ورواه .

<sup>[</sup>٧] - في ز: (عن).

<sup>[</sup>٩] – في ز : ﴿ اللَّهِ ﴾ .

<sup>[</sup>١١] - ني ز: (عبد).

<sup>[</sup>٢] - ني ز : ﴿ نسمع ٢ .

<sup>[</sup>٤] - بياض في : ز .

<sup>[</sup>٦] - في ز: (عن أبي) .

<sup>[</sup>٨] - في ز: ﴿ مسلم ، .

<sup>[</sup>۱۰] - في ت : ﴿ وروى ﴾ .

ابن وهب، حدثنا عمي، حدثنى أبو صخر، أن يزيد الرقاشي حدثه قال: سمعت أنس بن مالك – ولا أعلم إلا أن أنسًا يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – «أن يونس النبي – عليه السلام – حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت، قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقبلت [هذه][1] الدعوة تحف بالعرش، فقالت الملائكة: يا رب؟ صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة؟ [فقال:][1] أما تعرفون ذلك؟ قالوا: [ $V_1^{[7]}$ , يا رب؟ ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يُرفَع له عملًا متقبلًا ودعوة مجابة؟ [قال: نعم][1] قالوا: يا رب؟ أو لا [ترحم][1] ما كان [يصنع][1] في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء وقوله: ﴿ فَاسْتَجْبُنَا لَهُ الرَّعْنِينَ ﴾ أي: أخرجناه من بطن الحوت، وتلك وقوله: ﴿ فَاسْتَجْبُنَا لَهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عن سيد الأنبياء؛ سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء، فقد جاء الترغيب في الدعاء بها عن سيد الأنبياء؛ قال الإمام أحمد (13):

حَدَّفَنَا إسماعيل بن عمر، حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني، حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد، حدثني والدي محمد، عن أبيه سعد – وهو ابن أبي وقاص، – رضي الله عنه – قال: مررت بعثمان بن عفان – رضي الله عنه – في المسجد، فسلمت عليه، فملاً عينيه مني فلم يَرْدُدُ عليَّ السلام، فأتيت عمر بن الخطاب [فقلت] [[م]]: يا أمير المؤمنين؛ هل حدث في الإسلام شيء؟ مرتين، قال: لا، وما ذاك؟ قلت: لا، إلا أني مررت بعثمان آنفًا في المسجد، فسلمت عليه، فملاً عينيه مني ثمّ لم يَرْدُدُ عليَّ السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه، فقال: ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلت. قال سعد: قلت: بلى، وأستغفر الله عليه وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفًا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتُها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتُها قط إلا [تغشَى] [[م] بصري وقلبي غشاوة. قال سعد: فأنا أنبئك وسلم، لا والله ما ذكرتُها قط إلا [تغشَى] بصري وقلبي غشاوة. قال سعد: فأنا أنبئك حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعتُه، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربتُ حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعتُه، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربتُ

<sup>(</sup>٤١) - أخرجه أحمد (١٧٠/١) .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٥] - في ز : ( يرحم ) .

<sup>[</sup>٧] - في ز : « فنجيناه » .

<sup>[</sup>٩] – ني ز : ﴿ يَغْشَى ﴾ .

<sup>[</sup>۲] – في ز : ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٦] – في ز : ( يصنعه ) .

<sup>[</sup>٨] - في ز : ( فقال ) .

<sup>[</sup>١٠] - سقط من : ز .

بقدمي الأرض، فالتفت إليَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: « من هذا؟ أبو إسحاق قال: قلت: نعم يا رسولُ الله. قال: ﴿ فَمَهُ؟﴾. قلت: لا والله، إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ، ثم جاء [هذا][1] الأعرابي فشغلك . قال : «نعم ، دعوة ذي النون ، إذ هو في بطن الحوت: ﴿ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ﴾ فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له ، ورواه الترمذي (٤٢) والنسائي (١٤٠٠ في «اليوم والليلة ، من حديث إبراهيم بن محمد بن [سعد][٢٦]، عن أبيه، عن سعد، به.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب - قال أبو خالد: أحسبه عن مصعب - يعني ابن سعد - عن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من دعا بدعاء يونس ، استجيب له » . قال أبو سعيد: يريد به ﴿ وَكَذَلْكَ نَنْجِي المؤمنين ﴾ .

وقال: ابن جرير (٤٤): حدثني عمران بن بكار الكلاعي، حدثنا يحيي بن صالح، حدثنا أبو يحيى بن عبد الرحمن، حدثني بشر بن منصور، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن مالك - وهو ابن أبي وقاص - يقول: سمعت رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم يقول: «أسم اللَّه الذي إذا دُعِيَ به أجاب، وإذا سئل به أعطى: دعوة يونس بن متلى». قال: فقلت: يا رسول الله؛ هي ليونس خاصة، أم لجماعة السلمين؟ قال: ١هي ليونس بن متى خاصة، وللمؤمنين عامة، إذا دعوا بها، ألم تسمع قول الله - عز وجل - : ﴿ فَنَادَىٰ فَي الظُّلُمَاتَ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتُ سَبِحَانُكُ إِنِّي كُنْتٍ مَن الظالمين \* فاستجبنا له [ونجينًاه][٣] من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ﴾ فهو شرط من الله لمن دعاه به»، وقال ابن أبي حاتم: حدثني أبي، حدثنا أحمد بن أبي [سريج][1]، حدثنا داود ابن [المحبّر]["] بن قَحْذُم [المقدسي]["] ، عن كثير بن معبد قال: سَأَلُتُ الحسن، قلت: يا أَبا سعيد؛ اسم اللَّه الأعظم، الذي إذا دعيَ به أجاب، وإذا سئل به أعطىٰ؟ قال: ابنَ أخي؛ أما تقرأ القرآن! قول الله تعالى: ﴿ وَذَا النَّوْنُ إِذْ ذَهِبِ مَعَاضَبًا ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ المؤمنين ﴾ ،

<sup>(</sup>٤٢) - أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب : (٨٢) ، حديث (٣٥٠٥) (٩٥/٥) مختصرًا .

<sup>(</sup>٤٣) - أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة ، باب : ذكر دعوة ذى النون ، حديث . (١٦٨/٦) (١٠٤٩٢ ، ١٠٤٩١)

<sup>(</sup>٤٤) - أخرجه الطبرى (٨٢/١٧) .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>۲] - ني ز : « سعيد » . [٤] - ني ز : ( شريح ) .

<sup>[</sup>٣] – ني ز : ﴿ فنجيناه ۽ .

<sup>[</sup>٥] – في ز : ﴿ المحير ؛ .

<sup>[</sup>٦] - في ز : ﴿ القرشي ﴾ .

ابنَ أخي، هذا هو اسم اللَّه الأعظم، الذي إذادعيَ به أجاب وإذا سئل به أعطى.

وَرَكَرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ رَبِ لَا تَذَرْنِ فَكَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ الْهُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَفُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَكَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ اللَّهُ لَيْكُونُ لَنَا خَشِعِينَ اللَّهُ لَيْكُونُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ اللَّهُ

يخبر تعالى عن عبده زكريا، حين طلب أن يهبه الله ولدًا، يكون من بعده نبيًا. وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول سورة مريم وفي سورة آل عمران أيضًا، ولههنا أخصر منهما؛ ﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبِه ﴾ أي: خفية عن قومه ﴿ رَبِ لا تَذْرَنِي فَرِدًا ﴾، أي: لا ولدَ لي ولا وارتَ يقوم بعدي في الناس، ﴿ وأنت خير الوارثين ﴾ دعاء وثناء مناسب للمسألة. قال الله تعالى: ﴿ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه ﴾ أي: امرأته.

قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير: كانت عاقرًا لا تلد، فولدت.

وقال عبد الرحمن بن مهدى: عن طلحة بن عمرو عن عطاء: كان في لسانها طول فأصلحها الله. وفي رواية: كان في خلقها شيء فأصلحها الله: وهكذا قال محمد بن كعب، والسدي، والأظهر من السياق: الأول

وقوله: ﴿إِنهِم كَانُوا يَسَارَعُونَ فِي الْخَيْرات ﴾، أي: في عمل القربات وفعل الطاعات ﴿وَيَدْعُونَا رَغْبًا وَرَهِبًا ﴾ أن ين عبدنا، ﴿وَكَانُوا لَنَا خَاشَعِينَ ﴾ قال عليّ بن أبي طلحة: عن ابن عباس: أي: مصدقين بما أنزل الله وقال مجاهد: [مؤمنين] [الله وقال أبو العالية: خاتفين. وقال أبو سنان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أبدًا. وعن مجاهد أيضًا ﴿خاشعين ﴾، أي متواضعين. وقال الحسن، وقتادة، والضحاك: ﴿خاشعين ﴾أي: [متذللين] [٢] لله عز وجل. وكل هذه الأقوال متقاربة.

وقال: ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عليّ بن محمد الطنافسي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق [عن] عبد الله القرشي عن [عبد][<sup>T]</sup> الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر – رضي الله عنه – ثم قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وتُثنُوا عليه بما هو له أهل وتخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله – عز وجل –

[٢] - في ز : ( موللين ) .

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ مَنْ سُرٍ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ﴿ عبيد ﴾ .

أثنى على زكريا وأهل بيته، فقال: ﴿ إِنهِم كَانُوا يَسَارَعُونَ فِي الْحَيْرَاتُ وَيَدْعُونُنَا رَغْبًا وَرَهُبًا وكانوا لنا خاشعين ﴾ .

## وَٱلَّتِيَ أَخْصَكَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِكَا مِن رُّوحِنَكَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا عَالَبْهُا عَالَبْهُا عَالَبْهُا وَٱبْنَهَا

هكذا قَرَن اللَّه تعالىٰ قصة مريم وابنها عيسىٰ - عليه السلام - ، بقصة زكريا وابنه يحيىٰ - عليهما السلام - فيذكر أولًا قصة زكريا، ثم يتبعها بقصة مريم ؛ لأن تلك موطئة لهذه ، فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طَعَن في السن، ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابها، ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب، فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. هكذا وقع في سورة آل عمران، وفي سورة مريم، ولههنا ذكر قصة زكريا، ثم أتبعها بقصة مريم، فقوله: ﴿ والتي أحصنت فرجها ﴾ يعني: مريم - عليها السلام - كما قال في سورة التحريم: وابنها آية للعالمين ، أي: دلالة على أن الله على كل شيء قدير، وأنه يخلق ما يشاء، و ﴿ إِنْهَا أَمُوه إِذَا أُراد شيئًا أَن يقول له كن فيكون ﴿ وهذا كقوله: ﴿ ولنجعله آية للناس ﴾ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي مخلد، عن ابن يعاس في قوله: ﴿ للعالمين ﴾ ، قال: الشبيب إلا الجن والإنس.

إِنَّ هَلَذِهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعَبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُوا اللّهُ مَا فَعَن يَعْمَلُ مِن الصَّلِحَتِ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَ حَمَّلُ مِن الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَ حَمَّلًا مِن الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَ حَمُّونَ اللهِ حَمْدُونَ اللهِ حَمْدُونَ اللهِ عَلَيْهُونَ اللهِ حَمْدُونَ اللهُ حَمْدُونَ اللهُ عَلَيْهُونَ اللهُ حَمْدُونَ اللهُ حَمْدُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وتنادة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿ إِنْ هَذَهُ أَمْتُكُم أَمَةً وَاحْدَةً ﴾، يقول: دينكم دين واحد.

وقال الحسن البصري [في][أع هذه الآية: بين لهم ما يتقون وما يأتون، ثم قال: ﴿إِنْ هَذُهُ ﴾إن واسمها، هذه [أمتكم أمة واحدة ﴾ إن هذه ﴾إن واسمها،

<sup>[</sup>٢] - ني ز : ( شعيب ) .

<sup>[</sup>۶] - ني ز : ﴿ من ﴾ . [۶] - ني ز : ﴿ من ﴾ .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] - ني ز : ( بشير ) .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : ز .

وأمتكم خبر إن، أي: هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم، وقوله: ﴿ أُمَّةً واحدة ﴾ [نصب][١٦] على الحال، ولهذا قال : ﴿ وأنا ربكم فاعبدون ﴾ ، كما قال : ﴿ يا أَيُّهَا الرُّسُلُّ كُلُوا مِن الطِّيبَاتِ واعملُوا صِالحًا إنِّي بِمَا تعملُون عليم \* وإن هذه أمتكم أمة وأحدة وأنا ربكم فاتقون ﴾وقال رسول الله صلى ألله عليه وسلم: «نحن – معشر الأنبياء – أُولاد علات ديننا واحد »(٥٠٠). يعني: أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله، كما قال تعالى: ﴿ لَكُلُّ جَعَلْنَا مَنْكُم شَرَعَةً وَمَنْهَا ﴾ وقوله: ﴿ وتقطعُوا ا أمرهم بينهم ﴾ ، أي: اختلفت الأمم على رسلها ، فمن بين مصدق لهم ومكذب ولهذا قال: ﴿ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴾ ، أي: يوم القيامة ، [فيجازي][٢٦] كل بحسب عمله ، إن خيرًا فخير ، وإن شرًا فشِر، ولهذا قال: ﴿ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ﴾ ، أي: قلبه مصدق ، وعمل عملًا صالحًا، ﴿ فَلَا كَفُرَانَ لَسَعِيهِ ﴾ ، كقوله: ﴿ إِنَّا لَا نَصْبِعِ أَجْرُ مِنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ ، [أي :][الله [يُكْفَر][الله مثقال ذرة ، عمله - بل [يشكر][الله عنه مثقال ذرة ، ولهذا قال: ﴿ وإنا له كاتبون ﴾ ، أي: نكتب[٦] جميع عمله ، فلا يضيع عليه منه شيء .

وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْبَيْةٍ ٱلْمُلَكُنَهُمَّ أَنَّهُمْ لَا يَزْجِعُونَ ۞ حَقَّى إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿ وَاَقْتَرَبَ ٱلْوَعْـدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَنْخِصَةً أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدَّ كُنَّا فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَلْنَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ١

يقول تعالى: ﴿ وحوام على قرية ﴾قال ابن عباس: وجب. يعني: قدرًا مقدرًا أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة ، هكذا صرح به ابن عباس، وأبو جعفر الباقر، وقتادة، وغير واحد.

وفي رواية عن ابن عباس: ﴿ أَنْهُم لا يُوجِعُونَ ﴾ أي: [لا] يتوبون. والقول الأول أظهر والله أعلم.

[٢] - في ز : ﴿ فنجازي ﴾ .

<sup>(</sup>٤٥) - أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة ، أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ، باب : قول الله تعالى : ﴿ وَاذْكُر فِي الْكُتَابِ مَرْيَمِ إِذَا التَّبْذَتُ مَنْ أَهْلُهَا ﴾ ، حديثُ (٣٤٤٣، ٣٤٤٣) (٢٧٨/٦) . ومسلم في كتاب الفّضائل ، باب : فضائل عيسى عليه السّلام ، حديث (١٤٣ ، ١٤٤/ ٢٣٦٥) .

<sup>[</sup>١] - في ز : ( نعت )

<sup>[</sup>٣] – ني ز : ( يعني ) .

<sup>[</sup>٤] - ني ز: ( نکفر ) .

<sup>[</sup>٥] - بياض في : ز .

<sup>[</sup>٦] - في ت : ( يكتب ) .

وقوله: ﴿ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ﴾: قد قدمنا أنهم من سلالة آدم – عليه السلام – بل هم من نسل نوح أيضًا، من أولاد يافث أبي الترك، والترك شرذمة منهم، تُركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين.

وقال: ﴿ هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقًا ، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصّور فجمعناهم جمعًا ﴾ ، وقال في هذه الآية الكريمة: ﴿ حتىٰ إذا فتحت يأجوج وهأجوج وهم من كل حدب ينسلون ﴾ ، أي: يسرعون في المشي إلى الفساد .

والحدب: هو المرتفع من الأرض، قاله ابن عباس، وعكرمة، وأبو صالح، والثوري، وغيرهم، وهذه صفتهم في حال خروجهم، [كأن][<sup>1]</sup> السامع مشاهد لذلك، ﴿ ولا ينبئك مثل خبير ﴾، هذا إخبار عالم ما كان وما يكون، الذي يعلم غيب السموات والأرض، لا إله إلا هو.

وقال ابن جرير<sup>(٤٦)</sup>: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن [عُبَيد]<sup>[٢]</sup> الله بن أبى يزيد قال: رأى ابن عباس صبيانًا ينزو بعضهم على بعض، يلعبون، فقال ابن عباس: هكذا يخرج يأجوج ومأجوج.

وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية .

فالحديث الأول: قال الإمام أحمد (٤٧):

حَدَّثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عُمَر بن قتادة، عن محمود ابن لَبِيد، عن أبي سعيد الحدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المفتح يأجوج ومأجوج، فيخرجون كما قال الله -عز وجل-: ﴿ من كل حدب ينسلون كه فيغشون الناس، وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم، ويشربون مياه الأرض، حتى إن بعضهم ليمر بالنهر، فيشربون ما فيه حتى يتركوه يَيسًا، حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان لههنا ماء مرة، حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينة، قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء، فترجع إليه مُختَضبةً

<sup>(</sup>٤٦) - أخرجه الطبرى (٨٨/١٧) .

<sup>(</sup>٤٧) - أخرجه أحمد (٢٧/٣) .

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ كَأَنْكُ ﴾ .

دمًا - للبلاء والفتنة - فبينما هم على ذلك، [إذ][1] بعث الله عز وجل دودًا في أعناقهم كَنَغَف الجراد الذي يخرج في أعناقه، فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس، فيقول المسلمون: ألا رجل يشرى لنا نفسه، فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال: فيتجرد رجل منهم محتسبًا نفسه، وقد أوطنها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى، بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين، ألا أبشروا، إن الله -عز وجل- قد كفاكم عدوكم، فيخرجون من مدائنهم وحصونهم، ويُسَرِّحون مواشيهم، فما يكون لها رعي إلا لحومهم، [فَتَشْكر عنهم][1] كأحسن ما [شكرت][1] عن شيء من النبات أصابته قط

ورواه ابن ماجة (٤٨) من حديث يونس بن بكير، عن ابن إسحاق به

(الحديث الثاني): قال [الإمام] [2] أحمد (4) أيضًا: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني يحيل بن جابر الطائي قاضي حمص، حدثني عبد الرحمن بن مجبير بن نفير الحضرمي، عن أبيه، أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في [طائفة النخل] [3] [فلما رُحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا، فسألناه فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة، فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل؟ [4] وقال: وغير الدجال [أخوف مني] [4] عليكم، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، قطط، عينه طافية، وإنه يخرج [خلة] [4] بين الشام والعراق [فعاث] [5] يمينًا وشمالًا، يا عباد وقطط، عينه طافية، وإنه يخرج [خلة] [6] بين الشام والعراق [فعاث] [6] يمينًا وشمالًا، يا عباد كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم». قلنا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي هو كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا، اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، فما إسراعه في الأرض؟ قال: فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون إسراعه في الأرض؟ قال: فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون

<sup>(</sup>٤٨) - أخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن ، باب : طلوع الشمس من مغربها ، حديث (٤٠٧٩) (١٣٦٣/٢) - ١٣٦٢) .

<sup>(</sup>٩٤) - المسند (٤/١٨١ - ١٨١).

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>۲] - ني ز : ( فسكر عنه ) .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٨] - في ز : ( حيله ) .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ( تسكر ) .

<sup>[</sup>٥] - في ز : ( ناحية المسجد ) .

<sup>[</sup>٧] - في ت : ﴿ أَخُوفَنِي ﴾ .

<sup>[</sup>٩] - في ز : ﴿ فيعاث ﴾ .

له، فيأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت [ذُرُا][<sup>[1]</sup>، وأمده خواصر، [وأسبغه]<sup>[۲]</sup> ضروعًا. ويمر بالحي فيدعوهم فيردون عليه قولَه، فتتبعه أموالهم، فيصبحون مُمُحلين، ليس لهم من أموالهم شيء، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك. فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل . قال: ويأمر برجل فيقتل، فيضربه بالسيف، فيقطعه جَرُلتَين رَميّة الغرض ، ثم يدعوه فيقبل إليه [يتهلل وجهه]<sup>[7]</sup> فبينما هم على ذلك، إذ بعث الله –عز وجل – المسيح بن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء، شرقي دمشق، بين مَهْرُودَتَين واضعًا يده على أجنحة ملكين، فيتبعه فيدركه، فيقتله عند باب لد الشرقي». قال: وفينما هم كذلك إذ أوحى الله –عز وجل – إلى عيسى ابن مريم –عليه السلام –: أني قد أخرجت عبادًا من عبادي لا [يَدَانِ]<sup>[1]</sup> لك بقتالهم، فَحَوِّز عبادي إلى الطور، فيبعث الله –عز وجل – فيرسل الله عليهم تَفَقًا على حدب ينسلون كي، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله –عز وجل – فيرسل الله عليهم تَفَقًا بجدون في الأرض بيتًا إلا قد ملأه زَهَمُهم وتنهم، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله – عز وجل – فيرسل عليهم طيرًا كأعناق البخت، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله».

[قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب - أو غيره - قال: فتطرحهم [بالمهبل] [ $^{[1]}$  [فقلت: يا أبا يزيد، وأين المَهْبِل  $^{[1]}$  قال: مطلع الشمس. قال: «ويرسل الله مطرًا لا يكُنُ منه بيت مَدَر ولا وبر أربعين يومًا، فيغسل الأرض حتى يتركها كالرِّلَقَة ( $^{(1)}$ )، ويقال للأرض: أنبتي ثمرتك، وردي بركتك. قال: فيومئذ يأكل النفر

<sup>(</sup>١) يعاسيب النحل : قال النووي : هي ذكور النحل . شرح مسلم (٦٦/١٨) .

<sup>(</sup>٢) جزلتين : أي قطعتين . ورمية الغرض : أي أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رميته . شرح مسلم (٦٧/١٨).

<sup>(</sup>٣) معناه : لابس مهرودتين : أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران . شرح مسلم (٦٧/١٨) .

<sup>(</sup>٤) جمع نغفة : وهو دود يكون في أنوف الإبل والغنم . النهاية (٥٧/٥) .

<sup>(</sup>٥) زهمهم : دسمهم . شرح النووي على مسلم (١٩/١٨) .

<sup>(</sup>٦) يكن : يمنع .

 <sup>(</sup>٧) الزلفة: قبل: هي المرآة شبهها بها لنظافتها واستوائها. وقبل: الروضة. وقبل: غير ذلك. النهاية (٢/ ٩٠٠).

<sup>[</sup>١] - ني ز : ﴿ درًا ﴾ ؟ [٢] - ني ز : ﴿ أَشْبِعُهُ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز . [٤] - ني ز : ( بدان ) .

<sup>[</sup>٥] – في ز : ﴿ مُوتَى ﴾ .وفرسى جمع فريس ، وهو القتيل . النهاية (٢٨/٣) .

<sup>[</sup>۲] - ني ز: ﴿ بِالْمِلِ ، . [۷] - سقط من: ز.

من الرمانة ويستظلون بقحفها (١) ، ويبارك في  $[الرشل]^{[1]}$  ، حتى إن اللَّقْحَة من الإبل لتكفي الفقام من الناس ، واللقحة من البقر تكفي الفخذ، والشاة من الغنم تكفي أهل البيت » قال : فبينما هم على ذلك ، إذ بعث اللَّه – عز وجل –  $[ريحًا طيبة]^{[7]}$  تحت آباطهم ،  $[فتقبض]^{[7]}$  روح كل مسلم » – أو قال : «مؤمن» – «ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير (١) ، وعليهم تقوم الساعة » .

انفرد بإخراجه مسلم (٥٠) دون البخاري، فرواه مع بقية أهل السنن (٥١) من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(الحديث الثالث): قال الإمام أحمد  $(^{(7)})$ : حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو  $[^{(7)}]$  ابن حرملة. عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب أصبئعه من لدغة عقرب، فقال: « [إنكم]  $[^{(7)}]$  تقولون: لا عدو [لكم]  $[^{(7)}]$ ، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوًا، حتى يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه، صغار العيون، صُهب  $[^{(7)}]$  من كل حدب ينسلون، كأن وجوههم المجان المطرقة.

وكذا رواه ابن أبي حاتم: من حديث محمد بن [عمرو][<sup>[^]</sup>، عن خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي، عن خالة له، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره مثله.

(الحديث الرابع): قد تقدم في تفسير آخر سورة الأعراف من رواية الإمام أحمد (٥٣) عن

<sup>(</sup>١) قحفها: قشرها . النهاية (١٧/٤) .

 <sup>(</sup>٢) أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك . شرح النووي على مسلم
 (٧٠/١٨) .

<sup>(</sup>٥٠) - أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب : ذكر اللجال وصفته وما معه ، حديث (٥٠) - (٢١٣٧/١١٠) .

<sup>(</sup>٥١) – سنن أبي داود في الملاحم ، باب : خروج الدجال بيعضه برقم (٤٣٢١) ، وسنن الترمذي في الفتن برقم (٢٢٤) ، وسنن النسائي الكبرى برقم (١٠٧٨) ، وسنن ابن ماجة برقم (٢٧٤) .

<sup>(</sup>٢١) المسند (٥/٢١) .

<sup>(</sup>٥٣) المسند (٣٧٥/١) ، وابن ماجه برقم (٤٠٨١) ، وسبق عند تفسير الآية : ١٨٧ من سورة الأعراف .

<sup>[</sup>١] – في ز : ( المرسل ) . والرسل : اللبن . [٢] – في ز : ( الحاطيبه ) .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ( قيقبض ) . [٤] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٥] - سقط من : ز . [٦] - سقط من ت .

<sup>[</sup>٧] - في ز : ﴿ العساف ﴾ . وصهب الشعاف ، أي : صُهب الشعور . [ النهاية ٤٨٢/٢]

<sup>[</sup>٨] - في ز : ( عمر ) .

هشيم، عن العوام، عن جبلة بن سحيم، عن مُؤثر بن [عَفَازَةً] [1] ، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى - عليهم السلام - قال: فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم، فقال: لا علم لي [بها][2]. فردوا أمرهم إلى موسى، فقال: لا علم لي [بها][2]. فردوا أمرهم إلى عيسى، فقال: أما [وجبتها][2] فلا يعلم بها أحد إلا الله، [وفيما][2] عهد إلى ربي أن اللجال خارج، [قال:][3] ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال: فيهلكه الله إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم، إن تحتي كافرًا، فتعال فأقتله. قال: فيهلكهم الله، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم. قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، فيطنون بلادهم، لا يأتون على شيء إلا يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، فيطنون بلادهم، لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه. قال: ثم يرجع الناس [الي][3] يشكونهم، فأدعو الله عليهم، فيهلكهم ويميتهم، حتى تجوى الأرض من نَثن ريحهم، وينزل الله المطر، فيجترف أجسادهم، حتى يقذفهم في البحر، ففيما عهد إلى ربي أن ذلك إذا كان كذلك، أن الساعة كالحامل المُتِهُ، لا يدري أهلها متى تَفْجؤهم [بولادها][6] ليلاً أو نهارًا.

ورواه ابن ماجة: عن محمد بن بشار، عن يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب به، نحوه وزاد: قال العوام: ووجد تصديق ذلك في كتاب الله – عز وجل – ﴿ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ﴾ .

ورواه ابن جرير لههنا من حديث جبلة به (٤٠) .

والأحاديث في هذا كثيرة جدًّا، والآثار عن السلف كذلك.

وقد روى ابن جرير (٥٥) وابن أبي حاتم: من حديث معمر، عن غير واحد، عن حميد بن هلال، عن أبي [الضَّيف][٩] قال: قال كعب: إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج، حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع فتوسهم، فإذا كان الليل قالوا: نجيء غدًا فنخرج.

<sup>(</sup>٤٥) تفسير الطبري (٧٢/١٧) .

<sup>(</sup>٥٥) تفسير الطبري (٧١/١٧) .

<sup>[</sup>٢] - ني ز : ﴿ نيها ؟ .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ وَجَهُمَا ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٨] - في ز : ﴿ بُولَادَتُهَا ﴾ .

<sup>[</sup>١] – ني ز : ﴿ عَفَانَ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - ني ز : ﴿ نيها ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - ني ز : ﴿ ثُمَّا ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٩] - ني ت : ﴿ الصيف ﴾ .

فيعيده الله كما كان، فيجيئون من الغد، فيجدونه قد أعاده الله كما كان، فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فتوسهم، فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم يقول: نجيء غدًا فنخرج إن شاء الله. فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوه، فيحفرون حتى يخرجوا، فتمر الزمرة الثانية فيلحسون طينها، يغرجوا، فتمر الزمرة الثانية فيلحسون طينها، ثم تمر الزمرة الثانية فيقولون: قد كان لههنا مرة ماء. ويفر الناس منهم، فلا يقوم لهم شيء، ثم يرمون بسهامهم إلى السماء، فترجع إليه مُخَصَّبة بالدماء، فيقولون: غلبنا أهل الأرض وأهل السماء. فيدعو عليهم عيسى ابن مريم – عليه السلام – فيقول: اللهم لا طاقة ولا يَدَيْن لنا بهم، [فاكفناهم][1] بما شئت. فيسلط الله عليهم دودًا، يقال له: النغف فيفرس رقابهم، ويعث الله عليهم طيرًا تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم في البحر، ويبعث الله عينًا يقال لها: الحياة، يطهر الله الأرض وينبتها، حتى إن الرمانة ليشبع منها الشكن - قبل: وما السكن يا كعب؟ قال: أهل البيت – قال: فبينما الناس كذلك، إذ أتاهم الصريخ أن ذا السويقتين يريده، [قال:][1] فيبعث عيسى ابن مريم طليعة سبعمائة – أو بين السبعمائة والثمانمائة – حتى إذا كانوا ببعض الطريق، بعث الله ريحًا يمانية طيبة، فيقبض فيها روح كل مؤمن، ثم يريده، [قال بالناس فيتسافدون كما [يتكسافد][1] البهائم، فمثل الساعة كمثل رجل يطيف حول فرسه [ينتظرها][1] متى تضع. قال كعب: فمن [قال بعلية الساعة كمثل رجل يطيف علمي][1] هذا شيئًا فهو المتكلف.

هذا من أحسن سياقات كعب الأحبَار، لما شهد له من صحيح الأخبار، وقد ثبت [في][٢] الحديث: أن عيسى ابن مريم يحج البيت العتيق.

وقال الإمام أحمد (٢٥٠): حَدَّثَنا سليمان بن داود، حدثنا عمران، عن قتادة، عن عبد اللَّه ابن أبي عتبة، عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: (ليحجن هذا البيت، وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج» انفرد بإخراجه البخاري .

وقوله: ﴿ وَاقْتُرِبِ الْوَعَدُ الْحَقِ ﴾ ، يعني: يوم القيامة ، إذا وجدت هذه الأهوال والزلازل والبلابل ، أزفت الساعة واقتربت ، فإذا كانت ووقعت قال الكافرون ﴿ هذا يوم عسر ﴾ ، ولهذا قال تعالى : ﴿ فَإِذَا هِي شَاخِصَةً أَبْصَارِ الذِّينِ كَفُرُوا ﴾ ، أي : من شدة ما يشاهدونه

<sup>(</sup>٥٦) المسند (٢٧/٣) ، وصحيح البخاري برقم (١٥٩٣) .

<sup>[</sup>١] - في ت : « فاكفيناهم » . ٢ [٢] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] - في ت : ﴿ تسافد ﴾ . [٤] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٥] - ني ز : (يعد) . [٦] - ني ت : (بعد عملي) .

<sup>[</sup>٧] - سقط من : ز .

من الأمور العظام ﴿ يَا وَيُلِنَا ﴾ ، أي : يقولون : ﴿ يَا وَيُلِنَا قَدْ كَنَا فَي غَفَلَةً مَنْ هَذَا ﴾ ، أي: في الدنيا ﴿ بِلْ كَنَا ظَالَمِينَ ﴾ يعترفون بظلمهم لأنفسهم ، حيث لا ينفعهم ذلك .

يقول تعالى مخاطبًا لأهل مكة من مشركي قريش، ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان: ﴿ إِنكُم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ﴾قال ابن عباس: أي: وقودها. يعني كقوله: ﴿ وقودها الناس والحجارة ﴾وقال ابن عباس أيضًا: ﴿ حصب جهنم ﴾ بمعنى: شجر جهنم. وفي رواية قال: ﴿ حصب جهنم ﴾ يعني: حطب جهنم بالزنجية. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: حطبها. وهي كذلك في قراءة عليّ وعائشة - رضي الله عنهما - وقال الضحاك: ﴿ حصب جهنم ﴾ أي ما يرمى به فيها. وكذا قال غيره، والجميع قريب.

وقوله: ﴿ أَنتُم لَهَا وَارِدُونَ ﴾ ، أي: داخلون ، ﴿ لُو كَانَ هَوُلاَءَ آلَهَةَ مَا وَرِدُوهَا ﴾ ، يعني: لو كانت [يعني][1] هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون الله – آلهة صحيحة ، لما وردوا النار ولما دخلوها ﴿ وكل فيها خالدون ﴾ ، أي: العابدون ومعبوداتهم كلهم فيها خالدون ﴿ لهم فيها زفير وشهيق ﴾ والزفير خروج أنفاسهم ، والشهيق ولوج أنفاسهم ﴿ وهم فيها لا يسمعون ﴾ .

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عليّ بن محمد الطنافسي، حدثنا ابن فُضيل، حدثنا عبد الرحمن - يعني المسعودي - عن أبيه قال: قال ابن مسعود: إذا بقي من يخلد في النار، جعلوا في توابيت من نار، فيها مسامير من نار، فلا يركى أحد منهم أنه يعذب في النار غيره، ثم تلا عبد الله: ﴿ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ﴾ .

<sup>[</sup>١] - سقط من ت .

ورواه ابن جرير من حديث حجاج بن محمد عن المسعودي عن يونس بن [خباب][١] عن ابن مسعود فذكره.

وقوله: ﴿ إِن الذين سَبَقَت لَهُم مِنَا الْحَسَنَىٰ ﴾ ، قال عكرمة: الرحمة. وقال غيره: السعادة ﴿ أُولُنكُ عنها مبعدون ﴾ ، لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله ، عطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله ورسله، وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة، وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ [للذين] [٢] أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ وقال: ﴿ هُلُ جَزَاءً الإحسان إلا الإحسان ﴾ ، فكما أحسنوا العمل في الدنيا ، أحسن الله [مآلهم][٢] وثوابهم، فنجاهم من العذاب، وحَصَّل لهم جزيل الثواب، فقال: ﴿ أُولَئُكُ عَنْهَا ﴾ [ أي : النار][1] ﴿ مبعدون \* لا يسمعون حسيسها ﴾أي : حريقها في الأجساد.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمار، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبية ، [عن الجريري] ومن أبي عثمان : ﴿ لا يسمعون حسيسها ﴾قال : حيات على الصراط تلسعهم ، فإذا لسعتهم قال: حس حس.

وقوله: ﴿ وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ﴾ ، فسلمهم من المحذور والمرهوب، وحصل لهم المطلوب والمحبوب.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن أبي سُريج ، حدثنا محمد بن الحسن ابن أبي يزيد الهمداني، عن ليث بن أبي سليم، عن ابن عم النعمان بن بشير، [عن النعمان بن بشير][1] قال: [وسمر][٧] مع علي ذات ليلة، فقرأ: ﴿إِن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ﴾، قال: أنا منهم، وعمر منهم، وعثمان منهم، والزبير منهم، وطلحة منهم، وعبد الرحمن منهم - أو قال: سعد [منهم] الماء - قال: وأقيمت الصلاة فقام، وأظنه يجر ثوبه ، وهو يقول : ﴿ لا يسمعون حسيسها ﴾ .

وقال شعبة: عن أبي بشر، عن يوسف المكي، عن محمد بن حاطب قال: سمعت عليًا

[٢] - في ز : ﴿ الَّذِينَ ﴾ .

<sup>[</sup>١] – في ز : ﴿ حباب ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ت : ( مآبهم ) .

<sup>[0] -</sup> في ز: ﴿ عن أبي عثمان الحديدي ، .

<sup>[</sup>٦] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٨] - سقط سن: ز.

<sup>[</sup>٤] - سقط من ت .

<sup>[</sup>٧] - في ز: ﴿ سمن ﴾ .

يقول في قوله: ﴿ إِن الذين سبقت لهم منا الحسني ﴾ ، قال: عثمان وأصحابه .

ورواه ابن أبي حاتم أيضًا، ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد - وليس بابن ماهك - عن محمد بن حاطب، عن عليّ، فذكره، ولفظه: عثمان منهم.

وقال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿ إِن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ﴾: فأولئك أولياء الله، يمرون على الصراط مرًا هو أسرع من البرق، ويبقى الكفار فيها جنيًا.

فهذا مطابق لما ذكرناه. وقال آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين، وخرج منهم عزير والمسيح، كما قال حجاج بن محمد الأعور عن [ابن][1] جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء، عن ابن عباس: ﴿ إِنكُم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ﴾ثم استثنى فقال: ﴿ إِن الذين سبقت لهم منا الحسنى ﴾، فيقال: هم الملائكة وعيسى، ونحو ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل. وكذا قال عكرمة والحسن وابن جريج.

وقال الضحاك: عن ابن عباس في قوله: ﴿ إِن الذين سبقت لهم منا الحسنى ﴾ ، قال: نزلت في عيسى بن مريم وعزير عليهما السلام.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسرة، حدثنا أبو زهير، حدثنا سعد بن طريف، عن الأصبغ، عن علي في قوله: ﴿ إِن الذين سبقت لهم منا الحسنى ﴾، قال: كل شيء يعبد من دون الله في النار إلا الشمس والقمر وعيسى ابن مريم. إسناده ضعيف.

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : ﴿ أُولئك عنها مبعدون ﴾قال : عيسى وعزير والملائكة .

وقال الضحاك: عيسى ومريم والملائكة والشمس والقمر. وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي صالح وغير واحد. وقد روى ابن أبي حاتم ( $^{(V)}$ ) في ذلك حديثًا غريبًا جدًّا فقال: حدثنا الفضل بن يعقوب [الوخّامي]، حدثنا سعيد بن [مسلمة]  $^{(V)}$  بن عبد الملك، حدثنا ليث بن أبي سليم، عن مغيث، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ﴿ إِن الله عليه وسلم في قوله: ﴿ إِن الله عليه سبقت لهم منا الحسنى [أولئك عنها مبعدون]  $^{(V)}$ ، قال: وعسى وعزير والملائكة ، وذكر بعضهم قصة ابن الزبعرى ومناظرة المشركين.

<sup>(</sup>٥٧) في إسناده سعيد بن مسلمة وشيخه ليث بن أبي سليم وهما ضعيفان .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز . [۲] - في ز : ﴿ سلمة ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز .

قال أبو بكر بن مردويه: حَدَّثنا محمد بن عليّ [بن][١] سهل، حدثنا محمد بن حسن الأنماطي، حدثنا إبراهيم بن محمد [بن][٢] عَرْعَرَة، حدثنا يزيد بن أبي حكيم، حدثنا المخكم – يعني ابن أبان – عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية: ﴿ إِنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ﴾؟ [فقال][٢] ابن الزبعرى: قد عُبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى ابن مريم، كل هؤلاء في النار مع آلهتنا؟ فنزلت: ﴿ ولما ضوب ابن مريم مثلًا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضوبوه لك إلا جدلًا بل هم قوم خصمون ﴾، ثم نزلت: ﴿ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ﴾. رواه الحافظ أبو عبد الله في [كتاب][٤]: «الأحاديث المختارة».

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان – يعني النوري – عن الأعمش، عن أصحابه، عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿ إِنكُم وِمَا تَعْبَدُونَ مِنْ دُونَ اللّه حصب جهنم أنتم لها واردون ﴾. قال المشركون: فالملائكة وعزير وعيسى يُغبَدون من دون الله؟ فنزلت: ﴿ لُو كَانَ هَوُلاءَ آلهة مَا وردوها ﴾. الآلهة التي يعبدون، ﴿ وكل فيها خالدون ﴾.

وروي عن أبي كدينة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس مثل ذلك . وقال : فنزلت : ﴿ إِن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ﴾

وقال محمد بن إسحاق بن يسار (٥٩) - رحمه الله - في كتاب «السيرة»: وجلس رسول الله، صلى الله عليه وسلم - فيما بلغني - [يومًا]<sup>[1]</sup> مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم، وفي [المجلس]<sup>[1]</sup> غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، وتلا عليه وعليهم: ﴿ إِنكم وما تعبدون من دون الله حصب الله عليه واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فبها زفير وهم فيها لا يسمعون هثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله بن الزّبغرى السهمي حتى جلس، فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله ابن الزبعرى: والله ما قام النضر بن

<sup>(</sup>٥٨) السيرة النبوية لابن هشام (٣٥٨/١) ، ورواه الطبري في تفسيره (٧٦/١٧) .

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ ثنا ﴾ .

<sup>[</sup>٢] - ني ز : ﴿ عَن ﴾ . [٣] - ني ز : ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>[</sup>٤] – في ت : (كتابه ) . [٥] – سقط من : ز .

<sup>[</sup>٦] - في ت: ( المسجد ) .

الحارث لابن عبد المطلب آنفًا ولا قعد، وقد ِزعم محمد [أنَّا وما][١] نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله بن الزبعرى: أما والله لو وجدته لخصمته، فسلوا محمدًا: [أكل][٢٦] مَا يُغْبَد من دون الله في جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة ، واليهود [تعبد][٢٦] عزيرًا ، والنصارى [تعبد][٤٦] عيسى ابن مريم ؟ فعجب الوليد ومن كان معه في المجلسَ مِن قولَ عبد اللَّهُ بن الزبعرَىٰ ، وِرأُوا أَنِه قد احتج وخاصمٍ . فذكر ذلك لرسول اللَّهُ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: «كل من أحب أن يُعْبَدُ من دُون اللَّه فهو مع من عبده، إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن [أمرتهم][٥] بعبادته». وأنزل الله: ﴿ إِن الَّذِينَ سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون \* لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ﴾ . أي : عيسى وعزير ومن عبدوا من الأحبار والرهبان ، الذين مضوا على طاعة الله ، فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربابًا من دون الله.

ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحَمَنُ وَلَدًّا سبحانه بل عباد مكرمون ﴿ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملوُن ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَنْ يَقُلُّ منهم: إني إله من دُونه، فذلك ِنجزيه جهنم كذَّلكُ نجزي الظالمين﴾. ونزل فيما ذكر من أمر عيسيى، وأنه يعبد من دون الله، وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته: ﴿ وَلِمَا ضرب ابن مريم مثلًا إذا قومك منه يُصِدُّون، وقالوا أآلهتنا خيرٌ أم هُوَ مَا ضربوه لكُ إلَّا جدلًا بل هم قوم خصمون \* إنِّ هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلًا لبني إسرائيل \* ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون . وإنه لعلم للساعة فلا تمترُنَّ بها ﴾ . أي: ما وضعت علىٰ يديه من الآيات؛ من إحياء الموتىٰ ، وإبراء الأسقام ، فكفى به دليلًا على علم الساعة ، يقول : ﴿ فَلَا تَمْتُرِن بِهِمْ وَاتَّبِعُونَ هَذَّا صَرَاطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ . وهذا الذي قاله ابن الزبعرى خطأً كبير؟ لأن الآية إنما نزلت خطابًا لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل، ليكون ذلك تقريمًا وتوبيخًا لعابديها، ولهذا قال : ﴿ إِنكُم وما تعبدون من دون الله حصب جهم ك . فكيف يورد على هذا المسيح والعزير ونحوهما ، ممن له عمل صالح ، ولم يرض بعبادة من عبده ؟ وعول ابن جرير في تفسيره في الجواب على أن «ما» لما لا يعقل [عند][1] العرب ، وقد أسلم عبد الله بن الزبعرى بعد ذلك ، وكان من الشعراء المشهورين ، كان يهاجي السلمين أولًا ثم قال معتذرًا:

رائق ما فتقت إذ أنا بور يا رسول المليك؛ إن لساني

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ أَبَانَ ﴾ .

<sup>[</sup>۲] – نی ت : ( کل ، .

<sup>[</sup>٤] - ني ز : ( يعبدوا ۽ .

<sup>[</sup>٦] - ني ز: (عن ١ .

<sup>[</sup>٣] - ني ز : ﴿ يَعْبُدُوا ﴾ .

<sup>[</sup>٥] - في ز: ﴿ أَمْرُهُم ﴾ .

إذ أجاري الشيطانَ في سَنَن الغَيّ ومن مال مَــــُــَـه مَــــُــُـه و وقوله: ﴿لا يحزنهم الفزع الأكبر﴾، قيل: المراد بذلك الموت. رواه عبد الرزاق، عن يحيى بن ربيعة، عن عطاء.

وقيل: المراد بالفزع الأكبر: النفخة في الصور. قاله العوفي عن ابن عباس، وأبو سنان [<sup>11</sup> بن سنان الشيباني، واختاره ابن جرير في تفسيره.

وقيل: حين يؤمر بالعبد إلى النار. قاله الحسن البصري.

وقيل: حين تطبق النار على أهلها. قاله سعيد بن جبير وابن جريج.

وقيل : حين يذبح الموت بين الجنة والنار . قاله أبو بكر الهذلي فيما رواه ابن أبي حاتم عنه.

وقوله: ﴿ وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ﴾ . يعني: تقول لهم الملائكة ، تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: ﴿ هذا يومكم الذي كنتم توعدون ﴾ . أي: قابلوا ما يسركم .

يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَأْنَا آوَلَ خَاْقٍ نُعِيدُهُ

يقول تعالى: هذا [كائن][٢] يوم القيامة ﴿ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب[٢] ﴾ . كما قال تعالى : ﴿ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ . وقد قال البخاري : حدثنا مقدم بن محمد ، حدثني عمي القاسم بن يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِن الله يقبض يوم القيامة الأرضين ، وتكون السماوات بيمينه ﴾ .

انفرد به من هذا الوجه البخاري (٩٠) رحمه الله .

(٩٩) صحيح البخاري برقم (٧٤١٢) .

<sup>[</sup>١] – في ز : ﴿ سَمَّد ﴾ . [٢] – في ز : ﴿ كَانَ ﴾ .

<sup>[</sup>٣] - في ز في هذا الموضع وما بعده : ﴿ للكتاب ﴾ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر . انظر كتاب السبعة لابن مجاهد ص ٤٣١ .

وقوله : ﴿ كُطِّيُّ السَّجِلُ للكُّتُبِ ﴾ . قيل : المراد [بالسَّجَل: الكتاب . وقيل : المراد][<sup>[7]</sup> بالسَّجِل ههنا : ملك من الملائكة .

قال ابن أبي حاتم: حدثنا عليّ بن الحسين ، حدثنا محمد بن العلاء ، حدثنا يحيى بن [يمان]<sup>[2]</sup> ، حدثنا أبو الوفاء الأشجعي ، عن أبيه ، عن ابن عمر في قوله تعالى : ﴿ يوم نطوي السماء كطيّ السجل للكتاب ﴾ ، قال : السجل ملك ، فإذا صعد بالاستغفار قال : اكتبها نورًا .

وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن يمان [به][٥] .

قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي [جعفر][٦] محمد بن علي بن الحسين أن السجل ملك.

وقال السدي في هذه الآية : السجل ملك موكل بالصحف ، فإذا مات الإِنسان رفع كتابه إلى السجل فطواه ، ورفعه إلى يوم القيامة .

وقيل : المراد [به][٧] اسم رجل صحابي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي .

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة ، حدثنا نصر بن عليّ الجهضمي ، حدثنا نوح بن قيس ، عن عمرو بن مالك ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس : [﴿ يوم نطوي السماء كطيّ السجل للكتب ﴾ ، قال : السجل هو الرجل .

قال نوح: وأخبرني يزيد بن كعب - هو العَوْذي - عن عمرو بن مالك ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس الم قال: السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم .

وهكذا رواه أبو داود والنسائي(٦٠) عن قتيبة بن سعيد ، عن نوح بن قيس ، عن يزيد بن

(٦٠) سنن أبي داود برقم (٢٩٣٥) ، وسنن النسائي الكبري برقم (١١٣٣٥) .

<sup>[</sup>١] - في ت : ﴿ سلمة ، . [٢] - في ت : ﴿ الواصل ، .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز . [٤] - في ز : ﴿ أَيَاكَ ﴾ .

<sup>[</sup>٥] – سقط من : ز . [٦] – في ز : ﴿ حفَّص ﴾ .

<sup>[</sup>٧] - سقط من : ز . [٨] - سقط من : ز .

كعب ، عن عمرو بن مالك ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم .

ورواه ابن جرير عن نصر بن عليّ الجهضمي كما تقدم ، ورواه ابن عدي (١١) من رواية يحيى بن عمرو بن مالك [النُّكريّ][1] ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يسمّى السجل ، وهو قوله : ﴿ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ﴾ ، قال : كما يطوي السجل الكتاب ، كذلك نطوي السماء ، ثم قال : وهو غير محفوظ .

وقال الخطيب البغدادي في تاريخه (٢٢): أنبأنا أبو بكر البّوقاني ، أنبأنا محمد بن محمد ابن يعقوب الحجاجي ، أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخي ، أن حمدان بن سعيد حدثهم ، عن عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم . وهذا منكر جدًّا من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح أصلًا ، وكذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود وغيره ، لا يصح أيضًا . وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه - وإن كان في سنن أبي داود - منهم : شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي فسح الله في عمره ، ونسأ في أجله ، وختم له بصالح عمله ، وقد أفردت لهذا الحديث جزءًا على حدة ، ولله الحمد .

وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث ، ورده أتم ردٍ ، وقال : لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجل ، وكتاب النبي، صلى الله عليه وسلم، [٢٦] ، وليس فيهم أحد اسمه السجل . وصدق - رحمه الله - في ذلك ، وهو من أقوى الأدلة على [نكارة][٢٦] هذا الحديث . وأما مَنْ ذكر في أسماء الصحابة هذا ، فإنما اعتمد على هذا الحديث ، لا على غيره ، والله أعلم .

والصحيح عن ابن عباس أن السجل هئي الصحيفة ، قاله عليّ بن أبي طلحة [والعوفي][<sup>13</sup>] عنه . ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد ، واختاره ابن جرير ؛ لأنه المعروف في اللغة ، فعلىٰ هذا يكون معنى الكلام : ﴿ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب ﴾ أي : على أي : على الكتاب ، بمعنى المكتوب ؛ كقوله : ﴿ فلما أسلما وتله للجبين ﴾ أي : على الجبين ، وله نظائر في اللغة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱۱) الكامل (۲/٥/٧).

<sup>(</sup>۲۲) تاریخ بغداد (۱۲۵/۸) .

<sup>[</sup>١] - في ز : ﴿ الْبَكْرِي ﴾ .

<sup>[</sup>٣] – في ز : ﴿ إِنْكَارُهُ ﴾ .

<sup>[</sup>٢] – في ز : ﴿ معروفين ﴾ .

<sup>[</sup>٤] - سقط من : ز .

وقوله: ﴿ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدًا علينا إنا كنا فاعلين ﴾ ، يعني : هذا كائن لا محالة ، يوم يعيد الله الخلائق خلقًا جديدًا ، كما بدأهم هو القادر على إعادتهم ، وذلك واجب الوقوع ؛ لأنه من جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا يبدل ، وهو القادر على ذلك ، ولهذا قال : ﴿ إِنَا كِنَا فَاعِلَينَ ﴾ .

قال الإمام أحمد (١٣): حدثنا وكيع وابن جعفر [وعفان][١] - المعنى - [قالوا:][٢] حدثنا شعبة ، عن المغيرة بن النعمان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال : ﴿ إِنكُم محشورون إلى الله - عز وجل - حفاة [عراة][٢] غُزلًا ﴿ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدًا علينا إنا كنا فاعلين ﴾ . وذكر تمام الحديث .

أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ، ورواه البخاري عند هذه الآية في كتابه . وقد روى ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نحو ذلك .

وقال العَوفي عن ابن عباس في قوله : ﴿ كما بدأنا أول خلق نعيده ﴾ قال : نهلك كل شيء كما كان أول مرة .

وَلَقَدْ كَتَبَتَكَ فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ أَكَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الضَّلِلِحُونَ فِي إِنَّ فِي هَلَذَا لَبَلَغًا لِقَوْمٍ عَلَيْدِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ إلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ إلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾

يقول تعالى مخبرًا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين ، من السعادة في الدنيا والآخرة ، ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة ، كقوله تعالى : ﴿ إِن الأَرْضِ للله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ﴾ . [وقال][2] : ﴿ إِنّا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ﴾ وقال : ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ﴾ .

<sup>(</sup>٦٣) المسند (٢٣٥/١) ، وصحيح البخاري برقم (٤٦٢٥) ، (٤٧٤٠) ، وصحيح مسلم برقم (٢٨٦٠) .

<sup>[</sup>١] - سقط من ت . ( قالا ) .

<sup>[</sup>٣] - سقط من : ز . [٤] - سقط من : ز .

وأخبر تعالىٰ أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة ، ولهذا قال تعالىٰ : ﴿ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ﴾ .

[قال الأعمش: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ كُتَبُنَا فِي الزَّبُورِ مَنْ بَعَدُ الذَّكُو ﴾ [٢٦] ؟، فقال : الزبور : التوراة ، والإنجيل ، والقرآن .

وقال مجاهد : الزبور : الكتاب.

وقال ابن عباس والشعبي والحسن وقتادة وغير واحد : الزبور : الذي أنزل على داود ، والذكر : التوراة .

وعن ابن عباس : الزبور : القرآن . وقال سعيد بن جبير : الذكر الذي في السماء .

وقال مجاهد : الزبور : الكتب بعد الذكر ، والذكر : أم الكتاب عند الله .

واختار ذلك ابن جرير - رحمه الله - وكذا قال زيد بن أسلم:  $[هو]^{[Y]}$  الكتاب الأول. وقال الثوري: هو اللوح المحفوظ. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الزبور: الكتب التي نُزّلت على الأنبياء، والذكر: أم الكتاب الذي يكتب فيه  $[الأشياء]^{[Y]}$  قبل ذلك.

وقال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس: أخبر الله - سبحانه وتعالىٰ - في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض، أن يورث أمة محمد صلىٰ الله عليه وسلم الأرض، ويدخلهم الجنة، وهم الصالحون.

وقال مجاهد: عن ابن عباس: ﴿ أَنِ الأَرْضِ يُرْبُهَا عَبَادِي الصَّالَحُونَ ﴾ ، قال: أَرْضَ الْحِنَةُ . وكذا قال أَبُو العالية ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير والشعبي ، وقتادة ، والسدي وأبو صالح ، والربيع بن أنس ، والثوري .

وقال أبو الدرداء : نحن الصالحون .

وقال السديُّ : هم المؤمنون .

وقوله : ﴿ إِن فِي هذا لبلاغًا لقوم عابدين ﴾ . أي : إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ لبلاغًا ﴾ : لَنَفْعةً وكفاية ﴿ لقوم عابدين ﴾ ،

<sup>[</sup>۱] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] – في ز: « الأنبياء » .

<sup>[</sup>٢] - في ز: ﴿ وهو ﴾ .

وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه ، وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم .

وقوله: ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ . يخبر تعالى أن الله جعل محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ، أي : أرسله رحمة لهم كلهم ، فمن قبل هذه الرحمة ، وشكر هذه النعمة ، سعد في الدنيا والآخرة ، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة ، كما قال الله تعالى : ﴿ أَلُم تَو إِلَىٰ الذين بدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار \* جهنم يصلونها [وبئس][1] القرار ﴾ . وقال الله تعالى في صفة القرآن : ﴿ قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ، وهو عليهم عمى ، أولئك ينادون من مكان بعيد ﴾ .

وقال مسلم في صحيحه (٢٤): حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا مروان الفزاري ، عن يزيد ... كيسان ، عن ابن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : قيل : يا رسول الله ، ادع على المشركين . قال : ﴿ إِنِّي لَمُ أَبِعَتُ لَعَانًا ، وإنَّمَا بَعْثَ رَحْمَة ﴾ . انفرد بإخراجه مسلم .

وفي الحديث الآخر (٢٥): ﴿ إنما أنا رحمة مهداة ﴾ . رواه عبد الله بن أبي عرابة وغيره ، عن وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعًا . قال إبراهيم الحربي : وقد رواه غيره عن وكيع فلم يذكر أبا هريرة ، وكذا قال البخاري ، وقد سئل عن هذا الحديث فقال : كان عند حفص بن [غياث][٢٦] مرسلًا .

وقال الحافظ ابن عساكر: وقد رواه مالك [ابن سعير بن الخمس] [<sup>[7]</sup> عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعًا . ثم ساقه من طريق أبي بكر بن المقري وأبي أحمد الحاكم ، كلاهما عن بكر بن محمد بن إبراهيم [الصوفي] [ $^{[4]}$  ، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، عن أبي أسامة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن  $[^{[5]}$  بن أبي حازم ، عن

<sup>(</sup>٦٤) صحيح مسلم برقم (٢٥٥٩) .

<sup>(</sup>٦٥) رواه أبو الحسن السكرى في و الفوائد المنتقاة ، (٢/١٥٧) . كما في السلسلة الصحيحة (٨٠٣/١) للألباني - حدثنا عبد الله بن أسد ، حدثنا حاتم بن منصور الشاشي قال : حدثنا عبد الله بن أبي عرابة الشاشي به .

ورواه غيره متصلًا :

فرواه عبد لله بن نصر الأصم ، عن وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعًا . أخرجه

<sup>[</sup>١] - في ز : ( فبئس ) .

<sup>[</sup>۲] - في ز : (عتاب ، الحميص ، .

<sup>[</sup>٤] – في ز : ﴿ الصرفي ﴾ . [٥] – في ز : ﴿ حسن ﴾ .

أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : « إنما أنا رحمة مهداة » .

ثم أورده من طريق الصلت بن مسعود ، عن سفيان بن عيينة ، عن مسعر ، عن سعيد بن خالد ، عن رجل ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله بعثني رحمة مهداة ، بعثت برفع قوم وخفض آخرين ) .

قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان ، حدثنا أحمد بن صالح قال : وجدت كتابًا بالمدينة عن عبد العزيز الدراوردي وإبراهيم بن محمد بن [عبد العزيز بن][1] عمر ابن عبد الرحمن [بن عبد العزيز بن عمرو][2] بن عوف ، عن محمد بن صالح التمار ، عن [ابن شهاب][2] ، عن محمد بن [جبير][3] بن مطعم ، عن أبيه قال : قال أبو جهل حين قدم [مكة][6] منصرفه عن حمزة -:

يا معشر قريش ، إن محمدًا نزل يثرب وأرسل طلائعه ، وإنما يريد أن يصيب منكم شيئًا ، فاحذروا أن تمروا طريقه أو [تقاربوه] أن فإنه كالأسد الضاري ، إنه حنق عليكم ؟ لأنكم نفيتموه نفي القردان عن [المناسم] ألا والله إن له لَسحْرَةً ، ما رأيته قط ولا أحدًا من أصحابه إلا رأيت معهم الشيطان ، وإنكم قد عرفتم عداوة ابني قيلة – يعني الأوس والخزرج – لهو عدو استعان بعدو ، فقال له مطعم بن عدي : يا أبا الحكم ، والله ما رأيت أحدًا أصدق لسانًا ولا أصدق موعدًا من أخيكم الذي طردتم ، وإذ فعلتم الذي فعلتم فكونوا أكف الناس عنه . قال [أبو سفيان] ألما بن الحارث : كونوا أشد ما كنتم عليه ، فإنَّ ابني قيلة إن ظفروا بكم لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ، وإن أطعتموني ألجأتموهم خير كنابة ، أو تخرجوا محمدًا من بين ظهرانيهم ، فيكون وحيدًا مطرودًا ، وأما [ابنا قيلة فوالله ماهما] ألما وأهل دهلك في المذلة إلا سواء ، وسأكفيكم حدهم ، وقال :

سَأَمْنَحُ جانبًا مني غليظًا على ما كان من قُرب وبُعْد

ابن عدي في الكامل (٢٣١/٤) من طريق عمر بن سنان ، عن عبد الله بن نصر .

وقال: « هكذا حدثناه عمر بن سنان ، عن عبد الله بن نصر ، عن وكيع ، عن الأعمش ، وهذا غير محفوظ عن وكيع ، عن الأعمش ، إنما يرويه مالك بن سعيد ، عن الأعمش ، وعبد الله بن نصر هذا له غير ما ذكرت مما أنكرت عليه » .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٣] - يياض في : ز .

<sup>[</sup>٥] - في ز: ( سلمة ) .

ان حي ر ، و سمه ۽ .

<sup>[</sup>٧] – في ز : « المياسم » .

<sup>[</sup>٩] – بياض في : ز .

<sup>[</sup>۲] - زيادة من : ز .

<sup>[</sup>٤] - في ز : ﴿ حسين ﴾ .

<sup>[</sup>٦] - في ز : ﴿ تحاربوه ﴾ .

<sup>[</sup>٨] - بياض في : ز .

رجالُ الحزرَجيَّة أهْلُ ذُلِّ إذا ما كان هَزْلَ بعد جد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « والذي نفسي بيده ، لأقتلنهم ولأصلبنهم ولأهدينهم وهم كارهون ، إني رحمة بعثني الله ، ولا يتوفاني حتى يظهر الله دينه ، لي خمسة أسماء : أنا محمد ، وأحمد ، وأنا الماحي الذي يمحي الله بي الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب » . [وقال][1] أحمد بن صالح : أرجو أن يكون الحديث صحيحًا .

وقال الإمام أحمد (٢٦): حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة ، حدثني عمرو بن قيس ، عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال : كان حذيفة بالمدائن ، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء حذيفة إلى سلمان ، فقال سلمان : يا حذيفة ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم [كان يغضب فيقول ، ويرضى فيقول ، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم][٢] خطب فقال : « أيما رجل من أمتي سببته [سبة][٢] في غضبي أو لعنته لعنة ، فإنما أنا رجل من ولد آدم ، أغضب كما يغضبون ، وإنما بعثني رحمة للعالمين ، فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة » . ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن زائدة .

فإن قيل: فأي رحمة حصلت لمن كفر به ؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثنا إسحاق بن شاهين ، حدثنا إسحاق الأزرق ، عن المسعودي ، عن رجل يقال له: سعيد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ ، قال: من آمن بالله واليوم الآخر ، كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة ، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الحسف والقذف .

وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث المسعودي ، عن أبي سعد - وهو سعيد بن المرزُبان البقّال - عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، فذكره بنحوه ، واللّه أعلم .

وقد رواه أبو القاسم الطبراني (٦٧٠) : عن عبدان بن أحمد ، عن عيسى بن يونس الرّملي ،

<sup>(</sup>٦٦) - أخرجه أحمد (٤٣٧/٥) (٢٣٨١٣) والبخاري في الأدب المفرد ، باب : الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء وعلى عاتقه إلى أهله بالزبيل حديث رقم (٢٣٤). وأبو داود في كتاب السنة ، باب : في النهى عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢١٤/٤) /رقم : ٢٥٩١). كلاهما من طريق عمر بن قيس الماصر به .

<sup>(</sup>٦٧) المعجم الكبير (٦٢/٢) .

<sup>[</sup>١] - سقط من : ز .

<sup>[</sup>٢] - بياض في : ز .

عن أيوب بن سويد ، عن المسعودي ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَاكُ إِلا رَحْمَةُ لَلْعَالَمُنْ ﴾ ، قال : من تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة ، ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلئ به سائر الأم من الخسف والمسخ والقذف .

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدٌ فَهَلْ آنتُم مُسْلِمُونَ فَلْ إِنَّهُ وَحِدٌ فَهَلْ آنتُم مُسْلِمُونَ فَلَ فَإِن تَوَلَّوا فَقُلْ ءَذَنكُمُ عَلَى سَوَآةٍ وَإِنْ أَدْرِيَ آقْرِبِبُ أَم بَعِيدٌ مَا تُوعِدُ مَا تَحَمُّمُونَ فَلَ وَعَدُونَ فَلَ الْحَقَدُ وَمَنعُ إِلَى عِينِ فَلَ وَيَعْلَمُ مَا تَحَمُّمُ الْحَقَى وَرَبُنا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَمُ مَا تَحَمُّمُ الْحَقَى وَمَنعُ إِلَى عِينِ فَلَى وَيَعْلَمُ مَا تَحَمُّمُ الْحَقَى وَرَبُنا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَمُ مِا تَحَمُّمُ الْحَقَى وَرَبُنا وَلِي قَلْ رَبِ آمَكُمُ الْمُعْتَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ فَلَى اللَّهُ مَن الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ فَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللل

يقول تعالىٰ آمرًا رسوله صلىٰ الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: ﴿ إِنَمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَمَا اللهُ وَاحد فَهِلَ أَنتُم مسلمون ﴾ . أي : متبعون علىٰ ذلك ، مستسلمون منقادون له ﴿ فَإِنْ تُولُوا ﴾ أي : تركوا ما دعوتَهم إليه ﴿ فَقَلْ : آذنتكم علىٰ سواء ﴾ أي : أعلمتكم [أني] [1] حَرْب لكم ، كما أنكم حرب لي ، بريء منكم كما أنكم برآء مني ، كقوله : ﴿ [وإن] [٢] كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ﴾ . وقال ﴿ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ﴾ . أي : [ليكن] [تا علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء ، وهكذا لههنا ، ﴿ فإن تولوا فقل : [ليكن] آذنتكم على سواء ﴾ ، أي : [أعلمتكم] [ئا ببراءتي منكم ، وبراءتكم مني ، لعلمي بذلك .

وقوله: ﴿ وَإِن أَدْرِي أَقْرِيبِ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعِدُونَ ﴾ ، أي: هو واقع لا محالة ، ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده ، ﴿ إِنهُ يَعْلَمُ الجَهْرِ مِن القول ويعلم مَا تكتمون ﴾ ، أي : إن الله يعلم الغيب جميعه ، ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون ، يعلم الظواهر والضمائر ، ويعلم السر وأخفى ، ويعلم ما العباد عاملون في أجهارهم وأسرارهم ، وسيجزيهم على ذلك ، على القليل والجليل .

وقوله : ﴿ وَإِن أَدْرِي لَعَلَمُ فَتَنَةً لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حَيْنَ ﴾ أي : وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى جين .

<sup>[</sup>١] - في ز: (أي).

<sup>[</sup>۲] - في ز : « فإن » . [٤] - في ز : « أعلمكم » .

<sup>[</sup>٣] - في ز : ﴿ لَكُن ﴾ .

قال ابن جرير: لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ، ومتاع إلى أجل مسمى. وحكاه عون عن ابن عباس ، والله أعلم. ﴿ [قال][١٦] ربي احكم بالحق ﴾ ، أي : افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق .

قال قتادة : كان الأنبياء - عليهم السلام - يقولون : ﴿ رَبِنا ؛ افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ﴾ . وأُمِرَ رسولُ الله صلىٰ الله عليه وسلم أن يقولَ ذلك .

وعن مالك عن زيد بن أسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد قتالًا قال: ربي ؛ احكم بالحق.

وقوله : ﴿ وَرَبُنَا الرَّحِمَنِ المُستَعَانَ عَلَىٰ مَا تَصَفُونَ ﴾ . أي : على ما يقولون ويفترون من الكذب ، ويتنوعون في مقامات التكذيب والإِفك ، [واللَّه][٢] المستعان عليكم في ذلك .

[آخر تفسير سورة الأنبياء » عليهم السلام : ولله الحمد والمنة]<sup>[٣]</sup> .

انتهى بحمد الله تعالى وحسن توفيقه المجلد التاسع ويليه العاشر وأوله تفسير سورة الحج

[٢] - في ز: ﴿ اللَّهِ ﴾ .

<sup>[</sup>١] - ني ز : ﴿ قُلْ ﴾ .

<sup>[</sup>١] . في ز : ﴿ وَالْحَمَدُ لِلَّهُ ﴾ .

## الفهرست

| نهيه سبحانه وتعالى عباده عن الزنا                        |
|----------------------------------------------------------|
| سؤال إبليسِ التَّظِرة                                    |
| تكريم بني آدم                                            |
| الكلام على الروح                                         |
| لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لعجزوا |
| إيتاء موسى عليه السلام التسع آيات                        |
| تفسير سورة الكهف                                         |
| قصة أصحاب الكهف                                          |
| قصة صاحب الجنتين                                         |
| قصة سيدنا موسى مع الخضر                                  |
| قصة ذي القرنين                                           |
| تفسير سورة مريم ۲۱۳                                      |
| قصة سيدنا زكريا عليه السلام                              |
| قصة السيدة مريم                                          |
| قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام                            |
| قصة سيدنا موسى عليه السلام                               |
| قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام                            |
| قصة سيدنا إدريس عليه السلام                              |
| المرور على الصراط                                        |
| تفسير سورة طه                                            |
| قصة سيدنا موسِى عليه السلام مع فرعون                     |
| تفسير سورة الأنبياءتفسير سورة الأنبياء                   |
| قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه                    |
| قصة سيدنا داود وسليمان عليهما السلام                     |
| قصة سيدنا أيوب عليه السلام                               |
| قصة سيدنا إسماعيل وإدريس عليهما السلام                   |
| تصة سيدنا يونس عليه السلام                               |
| الفهرستالفهرست                                           |